

# مَع فَ نُهُ عُلُوم الْحَدِيثِ وَكُمُ يَتُ الْجِنَاسِ فِي وَكُمُ يَتُ الْجِنَاسِ فِي الْجَنَاسِ فِي الْجَنِي الْعَلَاسِ فِي الْجَنَاسِ فِي الْجَنَاسِ فِي الْمِي الْعَلَاسِ فِي الْجَنَاسِ فِي الْعَلَاسِ فِي الْمِنْ الْعَلَاسِ فِي الْعِلْمِي الْعَلَاسِ فِي الْعَلَاسِ فِي الْعَلَاسِ فِي الْعَلَاسِ فِي الْعَلَاسِ فَيْعِلَى الْعَلَاسِ فِي الْعَلَاسِ فَيْعِي الْعَلَاسِ فِي الْعَلَاسِ فِي الْعَلَاسِ ف

تَأليف

أَبِي عَبدالله محتمد بن عَبدالله الحاكم النيسابوري المتوفينة ٥٠٥ هـ

بتعَ ليقات الصافظ بين المؤتمن السَّاحي وَ النقي ابن الصَّلاح

سُتُرح وَتَحْدِيقَ الدكت وَراْحَمد بن فَارِسُ السَّلوم أستَاذ القشِير وَعلوُم الفرَّان السَاعد بكليّة الآداب جَامِعَة المَك فيصرَل

الطبّعة التأنية مزيكة ومُنقّحكة

مَكنبَة المعَارِف لِلنَسْرِوَالتوزيع لصَاحِبهاسَعدبن عَبدالرحلن الراشِد الرئياض



جميع الحقوق محفوظة للناشر، فلا يجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره إو ترجمته دون موافقة خطية مسبقة من الناشر.

# الطَّبعَــة الثانية ١٤٣١هـ/٢٠١٠م

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ١٤٣١ هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر

النيسابوري، محمد بن عبدالله

١ - الحديث \_ مصطلح ٢ \_ علوم الحديث \_ أ. السلوم ، أحمد فارس (محقق) ب: العنوان

1271 / 2077

ديوي ۲۳۱



رقم الإيداع: ١٤٣١ / ١٤٣١ ردمك: ٣\_٢٢\_٢٨.\_٨٠٣م

مَكتَبهُ المعَارِف للنيشرِ وَالتوزيع حاتف، ١١٤٥٣٥. ـ ١١٣٣٥ فناكس ٢١٨٦ ـ صَ.بَ ١٢٨١ البوتياض العذالبريدي ١١٤٧١

### مقدمة الطبعة الثانية

# بِسْسِعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم نبينا محمد، وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة والتابعين، وعن أهل العلم أجمعين، ورضى عنا وعن المسلمين، آمين.

أما بعد:

فهذه الطبعة الثانية لكتاب معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، للإمام الحافظ أبي عبدالله الحاكم، رحمه الله، زدتها صيانة وتحقيقا، بعد أن أعدت النظر فيها طويلا، وصححت كثيرا من الأخطاء التي غفلت عنها في الطبعة السابقة، وغالبها أخطاء مطبعية، أو إملائية، وقد زدت في هذه الطبعة بعض التعليقات والتخريجات، ولم أكثر منها، لأني أودعت كثيرا مما أردت أن أقوله في هذا الفن في شرحي على كتاب التقريب والتيسير للإمام النووي الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، رحمها الله تعالى.

وقد سرّني – والحمد لله – أنَّ كتاب الحاكم هذا وقع بين طلبة الحديث موقعا حسنا، والتفتَ إليه كثير ممن كانوا لا يلتفتون إلى كتب أبي عبدالله الحاكم زهدا فيها، أو غفلة عنها، وما كان هذا القبول بفضل ما كتبته، بل هو بفضل ما كتب الإمام الحاكم، فإنه نشر محاسن في هذا الكتاب يُخضع له فيها، ولكن لا يستفيد منها إلا من أخذ نصيبه من علم الحديث، ومارسه على وجه الدهر.

ومعرفة الحاكم من الأمهات التي لا يستغني عنها الحديثي، وإنها يستكمل الفائدة منها من أخذ طرفا من علوم القوم، فعليك بنخبة الفكر لابن حجر، التي هي أولى أن تكون مقدمة في هذا الفن، ثم عليك بمختصرات كتاب ابن الصلاح، كاختصار ابن كثير، المسمى اختصار علوم الحديث، وكتاب التقريب والتيسير

للنووي، واستعن بالشرح الذي كتبناه عليه، ثم عرّج على مقدمة ابن الصلاح، ثم خض غهار الأمهات، وتمعن في معرفة أبي عبدالله الحاكم، ولا تنس كتب الشروح والتنكيتات، كالنكت على ابن الصلاح للزركشي ولابن حجر، وفتح المغيث للسخاوي، وتدريب الراوي للسيوطي.

ومن المختصرات المفيدة: الاقتراح لابن دقيق العيد، والموقظة لتلميذه الذهبي، وهما مختصران يحتاجان إلى شيخ لفك رموزها، وشرح غامضها.

وبين ذلك كتب كثيرة يختص كل كتاب منها بفائدة لا تجدها بغيره.

والله الموفق، وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

## بِسْعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله الواحد، والصلاة والسلام على النبيِّ الخاتَم، وعلى آله وصحبه والتابعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فمها عالجه الحفاظ، وتناولوه بالتصنيف والتحرير؛ أنواع علوم الحديث، مما سُمي في ما بعد: مصطلح الحديث، وهذه العلوم من المقدمات المهمة، التي لا غنى لطالب علم الحديث عنها، فهي المُمَهِدات لخوض غَمرات هذا العلم الشريف، الموطِآتُ لذلك، ومتقن هذه الأصول سائرٌ على خطى ثابتة، ومعالم واضحة، سالمٌ مِن التناقضات، آمِنٌ من الخطأ في الواضحات، وقد وُجد من تنقص هذا الفن الشريف، وادَّعى أنه ليس بذي جدوى، ولا تحته طائل، ثم وُجِد هذا القائل كثير الغلط في الحكم على الأحاديث، بيِّن السَّقط في ذلك.

ومن عادة المتكلمين في هذا الفن أن يذكروا أهميته، وينشروا محاسنه، في مقدمة كُتبهم، فإنَّ هذه الأصول المذكورة، والأنواع المحررة، تتداخلُ في كل باب يطرقه المحدث، وفي كل نوع يُصَنِّف فيه، من حيث معرفة الصحيح والضعيف، والمقبول والمردود، والعالي والنازل، والمتفق والمفترق، وما إلى ذلك.

وهي تمتزج أيضًا مع ما يعالجه الفقيه من التعامل مع الحديث الشريف، من حيث الناسخ والمنسوخ، والمصحَّف والمحرف، والمزيد من الألفاظ الفقهية، والمحكم والمتشابه، وما إلى ذلك، ولذا نقول لا غنى للمحدث والفقيه عن هذه الأصول على حدٍّ سواء.

وقد يتنقص متنقِصٌ بعض أنواع علوم الحديث، ويزعم أن الحالي منها ما تعلق بمعرفة المتون والتفقه فيها، وأن ما سوى ذلك فضلٌ عاطل، وزيادة في النقص، فقد أساء هذا القائل وتعدى وظلم.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله حاكيًا عن بعضهم أنه قال:

يقال علوم الحديث ثلاثة:

أشرفها: حفظ متونها، ومعرفة غريبها وفقهها.

والثاني: حفظ أسانيدها، ومعرفة رجالها، وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مُهِمَّا، وقد كُفيه المشتغل بالعلم بها صُنِّف وأُلِّف من الكتب، فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل.

والثالث: جمعه وكتابته، وسماعه وتطريقه، وطلب العلو فيه، والرحلة إلى البلدان.

والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأول، وهو العبادة، إلا أنّه لا بأس به للبطالين! لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر..إلى آخر كلامه.

قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وفي كلامه مباحث من أوجه:

الأول: قوله: وهذا كفيه المشتغل بالعلم بها صنف فيه، يقال عليه: إن كان التصنيف في الفن يوجب الاتكال على ذلك وعدم الاشتغال به، فالقول كذلك في الفن الأول، بل وفي العلوم كلها.

فإنّ فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك، بل لو ادعى مدع أن التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال، وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع.

فإن كان الاشتغال بالأوَّل مهمًا فالاشتغال بالثاني أهم، لأنه المرقاة إلى الأول، فمن أخَلَّ به خلط الصحيح بالسقيم، والمعدل بالمجروح، وهو لا يشعر، وكفى بذلك عيبًا بالمحدث.

فالحق أن كلاً منهما في علم الحديث مهم، لا رجحان لأحدهما على الآخر، نعم ولو قال: الاشتغال بالفن الأول أهم كان مُسَلَّمًا مع ما فيه.

ولا شك أن من جمعها حاز القدح المعلى، ومن أخل بها فلا حظ له في اسم المحدث، ومن حرر الأول، وأخل بالثاني كان بعيدًا من اسم المحدث عرفًا، هذا لا ارتياب فيه.

بقي الكلام في الفن الثالث: وهو السماع، وما ذكر معه، و لا شك أن من جمعه مع الفن الأول كان أوفر قسمًا وأحظ قسمًا، لكن وإن كان من اقتصر عليه كان أنحس حظًا، وأبعد حفظًا.

فَمَن جمع الأمور الثلاثة كان فقيها محدثا كاملا، ومن انفرد باثنين منها كان دونه، وإن كان لا بد من الاقتصار على اثنين، فليكن الأول والثاني.

أما من أخلَّ بالأول واقتصر على الثاني والثالث فهو محدث صرف، لا نزاع في ذلك، ومن انفرد بالأول فلا حظ له في اسم المحدث كما ذكرنا، هذا تحرير المقال في هذا الفصل، والله أعلم (١٠).

قلت: وعلوم الحديث لا بد منها في تحقيق هذه الأقسام الثلاثة، والخائض فيها دون إتقان علم الأصول متكلف لما لا يحسن، متحقق منه الخطأ والزلل، والله الموفق.

قال ابن خلدون: والفنُّ شريفٌ في مغزاه، لأنه معرفة ما يحفظ به السنن المنقولة عن صاحب الشريعة، وقد انقطع لهذا العهد تخريج شيء من الأحاديث واستدراكها على المتقدمين، إذ العادة تشهد بأن هؤلاء الأئمة على تعددهم، وتلاحق عصورهم، وكفايتهم واجتهادهم لم يكونوا ليُغْفِلوا شيئا من السُّنة أو يتركوه حتى يعثر عليه المتأخر، هذا بعيد عنهم، وإنها تنصر ف العناية لهذا العهد إلى

<sup>(</sup>١) النكت على ابن الصلاح (١/ ٢٢٩-٢٣١).

تصحيح الأمهات المكتوبة، وضبطها بالرواية عن مصنفها(١).

قال مقيده: وكذلك انقطع في هذا العهد زيادة نوع في علوم الحديث، أو إحداث مد في سلسلتها، إذ أن الأئمة قد وقوا هذا الجانب حقّه، وأتوا على المراد منه، ولذلك مهم رأيت من أنواع زيدت في علوم الحديث تجد أصل مادتها في كتب المتقدمين، والأولى للمشتغلين من أهل العصر أن يصرفوا الجهد في ضبط أمهات هذا الفن، وفي تحرير نصوصها، ولعل لنا نصيبا من ذلك في ما تصدينا له.

وبعد:

فقد يَسَّر الله عز وجل إخراج كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، لأبي عبدالله الحاكم، مع شرح يسير وضعته عليه، يُبيِّن مقاصده، ويُسدد مراميه، ولم أشأ أن أترك الحاكم، حتى أقضي الوطر من كتابه المبارك: معرفة علوم الحديث، فإني منذ زمن ليس بالقصير وأنا أُقلب الطرف في مصنفات هذا الإمام، وأتعلم في مدرسته، فرأيتُ أن غالب مُصَنَّفاته لم تُخدم حق الخدمة، ولم يُبدل فيها ما تستحقه من جهد وعناية، وساءني أن طلبة العلم في هذا الزمان صادِّين عن الإمام الحاكم الحدد، لاوين عنه لَيْتاً وأَخدعا، رسموا له في أذهانهم صورة مغلوطة، فهو عندهم واهم باطراد، مُتساهل في النقد، متشيِّع في المعتقد، وهم في ذلك أظلم، فهبُ أن الرجل كان متساهلا في مستدركه لأمور عرضت له، أو اختلاط راوده، فيا شأنُ سائر كتبه التي ألفها زمن الحداثة، حيث كان يَتَوقَّد حِفظا ومعرفة، ويعبق فهمًا وحدسا، وفي هذا يقول العلامة المعلِميّ اليمني رحمه الله تعالى:

ذِكرهم للحاكم بالتساهل إنها يخصونه بالمستدرك، فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها فيها أعلم، وبهذا يتبين أن التشبث بها وقع له في

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون (ص٤٤٣).

المستدرك وبكلامهم فيه لأجله إن كان لإيجاب الـتروي في أحكامه في المستدرك فهو وجيه، وإن كان للقدح في روايته أو في أحكامه في غير المستدرك في الجرح والتعديل ونحوه؛ فلا وجه لذلك، بل حاله في ذلك كحال غيره من الأئمة العارفين، إن وقع له خطأ فنادر، كما يقع لغيره، والحكم في ذلك اطراح ما قام الدليل على أنه أخطأ فيه، وقبول ما عداه، والله الموفق (۱).

قال مقيده: ومن كتبه التي لا مغمز فيها، ولا مطمع لمنتقد بها، هذا الكتاب النافع:

## (معرفة علوم الحديث، وكَمِّيَّة أجناسه)

وهو كتاب أظهر فيه مصنفه براعة تامة، ومعرفة فائقة، وابتدع فيه محاسن لم يُسبق لها، ونشر به فضائل ما زالت تُروى له ويذكر بها.

فرغِبتُ في إظهار هذه الفضائل، وإخراج هذا الكتاب المبارك، كما ينبغي أن يكون، ولا سيما أن طبعته المتداولة تثير العَلَز، وإن كان بها – أحيانا – سدادا من عوز، والله أسأل أن يوفقني في ما قصدته للصواب، وأن يعصمني من الخطأ والزلل، ومن التكلف لما لا أحسن، إنه ولي ذلك، وهو الموفق سبحانه.

وفي ما يلي مُقدمات عَسُّ هذا السفر المبارك (٢).

<sup>(</sup>١) التنكيل (ص٦٩٢).

<sup>(</sup>٢) ليس في هذه المقدمات ترجمة للحاكم، وقد أرى أني أتيت على مقاصد الترجمة في تحقيقي للمدخل، فمن أراد الترجمة فلينظرها هناك، مع أنه ليس بمثل الحاكم نكر.

## الحاكم أوَّل من صنف في جمع علوم الحديث

للحاكم أولية مهدرة، وسابقة منسية، فهو أول من جمع علوم الحديث في مصنّف واحد، وهو وأول من سمّى هذا الفن علوم الحديث، ولكن المشهور بين الناس أن الأولية الأولى من نصيب القاضي أبي محمد بن خلاد الرامهرمزي، المتوفى سنة ستين وثلاثهائة، ولعل الذي شهر ذلك قول الحافظ ابن حجر في أول شرح النخبة: إن أول من صنف في الاصطلاح هو القاضي أبو محمد الرامهرمزي فعمِل كتاب المحدِّث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبدالله النيسابوري لكنه لم يهذب..

وقال في ترجمة شيخه إبراهيم بن أحمد التَّنُوخِي من المعجم المؤسس:

وقرأت عليه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي.. وهو أول كتاب صُنف في علوم الحديث في غالب الظن وإن كان يوجد قبله مصنفات مفردة في أشياء من فنونه، لكن هذا أجمع ما جُمع في ذلك في زمانه ثم توسعوا في ذلك، فأول من تصدى له الحاكم أبو عبدالله ... (۱).

قال مقيده: مَن طالع كتاب الرامهرمزي يعلم أنه غير مختص لجمع أنواع علوم الحديث، ولا قصد مؤلفه من وضعه ذلك، إنها هو كتاب متصل بسنن الرواية والطلب، والكتابة ومناهجها، غير مشتمل على أنواع الحديث من حيث الصحيح والضعيف والمرسل والمعضل وما إلى ذلك، وعنوانه مخبر عن واقعه، فهو: المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وقد ذُكِر عن أبي الطاهر السلفي أنه لم يكن يفارقه هذا الكتاب في بعض سني عمره، وذلك أيام الطلب فيها يظهر، فإن

<sup>(</sup>١) المجمع المؤسس بالمعجم المفهرس (ص٧٧).

القاضي ابن خلاد قد رسم في هذا الكتاب منهجا في الطلب والكتابة، ومنهجا في التحديث والتأليف، وهذا وإن كان بعضا من أنواع علوم الحديث إلا أنه لا يصدق عليه أن نَصِفه أول مؤلَّف في هذا الفن، ولا سيها أنه قد سُبِق على هذا المنهج، فقد وضع العلهاء قبله كتبا كاملة في أنواع مفردة من أنواع علوم الحديث، وما كانوا يسمونها علوم الحديث ولا المصطلح، بل إن كتاب الشافعي الرسالة ألصق بكثير من أنواع علوم الحديث من كتاب القاضي ابن خلاد، وكذلك الكتب المصنفة في الجرح والتعديل أو في الطبقات، أو تلك الرسالة الصغيرة للحميدي في من يقبل حديثه أو يُرد، وكتاب الرامهرمزي جارٍ في هذا المضهار، فهو من الكتب التي أفردت بعض أنواع علوم الحديث، وبقي الأمر كذلك حتى جاء الحاكم أبو عبدالله فوضع المعرفة في علوم الحديث، وهو الذي سمى هذا الفن علوم الحديث، ومن أتى بعده فعلى منواله ينسج، وعلى خطاه يسير (۱).

<sup>(</sup>١) وقفت على رسالة علمية مقدمة في دار العلوم من الباحث سيد أحمد عبدالحميد بعنوان: الحاكم أبو عبدالله وأثره في علوم الحديث، قال فيها (ص ١٢٠):

لئن كان ابن خلاد لم يستوعب فإن محاولته تعتبر أولى المحاولات، وفي فترة مقاربة من نفس القرن صنف الحاكم أبو عبدالله..معرفة علوم الحديث، وكانت له محاولات سابقة على تصنيف معرفة علوم الحديث في المدخل وغيره.

إن الناظر في كتاب الحاكم يرى أنه أول من اختار علوم الحديث للدلالة على هذا العلم، علاوة على أنه مهذب ومرتب، ولا يغض من قيمته توسع من جاء بعده أو تفريعهم لبعض الأنواع، لأنه كان يقصد إخراج كتاب مختصر يسهل على العلماء والطلاب معرفة هذا العلم، وأرجح ان العلماء والطلاب في عصره لم يكونوا قد وصلوا إلى الحالة التي كان عليها غيرهم من اللاحقين، فكان على الحاكم أن يبن لهم ما هم في حاجة إليه فقط..

قال الباحث: وبعد هذا أستطيع القول إن الحاكم هو رائد التآليف في مصطلح الحديث دون الغض من مكانة الرامهرمزي المعاصر له بحوالي تسعة وثلاثين عاما، غير أنه لم يثبت لدي أنهما التقيا أو أن الحاكم اطلع على كتاب الرامهرمزي.

قلت: لم أقف على ذكر للرامهرمزي و لا لكتابه في شيء من مؤلفات الحاكم ، فالله أعلم.

## بين الحاكم والرامهرمزي

في نظرة فاحصة على محتويات كتاب ابن خلاد: المحدث الفاصل، ومقارنة مواده بمواد الحاكم في المعرفة لحظتُ أنها تقاطعا في نحو تسعة أنواع؛ هي الأنواع المتعلقة بكيفية الرواية؛ كالعالي والنازل، والإجازة والمناولة، وألفاظ التحديث والسماع، والمذاكرة، وكيف يعرف ضعف الشيخ والمحدث، ةكيف يختبر، ونحو هذه الأبواب.

ولا يُسميها ابن خلاد أنواعا أو علوما، بل رتبها على طريقة الأبـواب، أمـا الحاكم فهو الواضع الحقيقي لهذا الفن كها ذكرت آنفا، وذلك:

- لأنه أوجد اسما له دَرَج عليه من جاء بعده.
- ثم خص تسمية كل موضوع منه بنوع، فيقول نوع كذا ونوع كذا، وبذلك ماز علم الحديث عن بقية الفنون التي تُفَرَّقُ فيها الموضوعات بالأبواب.
- ثم أوجد الأبواب الحقيقية لهذا العلم، التي لها مماسة بهاهية الحديث، فَفَرَّق صفاته في أنواع، وتكلم على الصحيح والضعيف، والثقات والضعفاء، وهذا على الحقيقة عين المراد من هذا الفن.
- ثم إن الحاكم صاحب ابتكار، وإنك إن تلحظ كتبه تجدها كذلك، فقد ألف في السيرة كتاب الإكليل للأمير أبي علي بن سِيْمَجور، ورتبه على نحو لم يسبق إليه.

قال صاحبه الخليلي: وصنف لأبي علي بن سيمجور كتابا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه، وأحاديثه، وسماه الإكليل، لم أر أحدا رتب ذلك الترتيب (١).

<sup>(</sup>١) الإرشاد: (٣/ ٥٥٣).

وكذلك مستدركه على الصحيحين، لم يسبقه إلى فكرته أحد، اللهم إلا إنْ اعتبرت إلزام الدارقطني لهم استدراكا.

ومن هذا القبيل انفتقت قريحته عن كتاب إمامٍ لما سواه، فوضع المعرفة في علوم الحديث مهذبا محررا، جامعا لشتات جهود مَن قبله، مرتبا إياها في أنواع لم يسبق إليها.

وبعد؛ فلغة الرامهرمزي تسمو كثيرا على الحاكم، وذلك لأنّ الحاكم حديثي صِرف، وهو صاحب آثار لا أشعار، والرامهرمزي فأديب شاعر، وذواق نقادة، ومَن تَرْجَمه عدَّه في مضهار الجاحظ وابن قتيبة وأضرابهم، فمها قرأت له فلن تمل أسلوبه، ولن تمج خطابه، وما أجمل أن يُكتب العلم بقلم الأدباء، أما الحاكم فيكتب بقلم المحدثين وبأسلوبهم، وقد قيل إن في كتابات أصحاب العلوم عامة، والمحدثين خاصة ثقل، فالله أعلم.

وإذا قارنت بين مقدمتي الكتابين – وموضوعها واحد – رأيت سجعا باردا، وعبارات متكلفة، عند أبي عبدالله الحاكم، فإذا نظرت في مقدمة الرامهرمزي حسبت أن الجاحظ قد تَسنَّن، فهو يدافع عن أهل الحديث بقلمه المطرب، وأسلوبه الباهر، ولذلك لا غرو أن يستلب أبو بكر الخطيبُ بعض مقدمة الرامهرمزي فينسبها لنفسه، ويجعلها مقدمة لكتابه: الكفاية (۱)!.

<sup>(</sup>١) قارن مقدمة الرامهرمزي (ص٩٥٩) بالكفاية (ص٢١) تحقيق أحمد عمر هاشم، وطبعته أسوأ النسخ المطبوعة لكتاب الكفاية، فلا تغتر بها.

## بين الحاكم وابن الصلاح

إنْ كان أبو عبدالله الحاكم هو الأب الأول لهذا العلم؛ فإن أباه الثاني هو التقي ابن الصلاح، صاحب المقدمة المشهورة، وقد اعتنى ابن الصلاح بكتاب المعرفة، فأقرأه في دار الحديث، وأملى عليه حواش وتعليقات، وتصويبات واستدراكات، وبالغ في العناية بهذا الكتاب فوقف على روايات ونسخ لم نقف عليها ولم تصلنا، ولذلك كان في نسخته زيادات ليست في النسخ التي بين يدينا.

وهذه الزيادات ثابتة في نسختين من الأصول التي اعتمدتها في هذا التحقيق، إذ أن الأصول المعتمدة على ثلاثة أقسام:

الأول: القصد منها ضبط رواية ابن خلف الشيرازي الأديب عن الحاكم، وهذا متحقق بنسخة ابن المهتر، عن ابن السمر قندين عن ابن خلف، وفيها أيضا حاشية للمؤتمن الساجي، وهي معارضة على نسخة المؤتمن، وقيمة هذه النسخة في كون المؤتمن نقل من النسخة التي هي بخط الحاكم.

وكذلك بنسخة التيمي عن ابن خلف، إلا أنها نسخة ناقصة لم يصلنا منها إلا الربع الأخير من الكتاب.

وكذلك بنسخة محمد بن العربي التي قرأها على البكري قراءة رواية، وعلى ابن الصلاح قراءة دراسة وضبط، وقد أثبت تعليقات شيخه ابن الصلاح على حواشي النسخة.

وكذلك بنسخة ابن سعد الله الحنبلي، وقد أثبت فيها الحافظ ابن سعد الله حواشي ابن الصلاح، وزانها بأن قرأها على شيخه الحافظ الكبير شمس الدين ابن الذهبي قراءة رواية وضبط ودرس في آنٍ واحد.

الثاني: القصد منها ضبط رواية أبي الحسن الثغري عن الحاكم، وهذا متحقق

بنسخة مكي بن جابار عن الثغري.

الثالث: القصد منها ضبط رواية البحيري عن الحاكم، وهذا يتحقق بالنسخة اليمنية.

وفي النسخ المعولة على ابن الصلاح زيادات خلت منها النسخ الأخرى من رواية ابن خلف والثغري والبحيري عن الحاكم، وهذا دال على مزيد عناية ابن الصلاح بهذا السفر المبارك، ووقوفه على نسخ وأصول صحيحة، زاد منها شيئا يسيرا لم نقف عليه في ما بين أيدينا من أصول قديمة - بالرغم من أن عندي مصورة لأقدم نسخة من كتاب المعرفة وهي نسخة ابن جابار التي كتبها قبل الأربعائة وستين -.

من ذلك: النص الذي ثبت في نسخ ابن الصلاح، وهو قوله في آخر النوع الثاني والعشرين:

[قال قلنا لعلي: قول ابن صائد للنبي صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك الدخ، قال: اخسأ، قال: حديث أكره تفسيره، قال: قلت: فنترك الحذيث وتصير إلى العربية، فها هو؟ قال: أراها منقوصة، قلت: على ذلك ما هو؟ قال: إن الحديث على حال هو للنبي صلى الله عليه وسلم فأكره أن أقول فيه، قلت: لا مكروه عليك.

قال الحاكم: سألت الأدباء عن تفسير الدُّخ الذي تورع على بن عثام عن ذكره فقالوا: يدُخها ويزُخها بمعنى واحد، والدخ والزخ، والمعنى الذي أشار إليه ابن صائد خذله الله فيه مفهوم].

ولم تقف عناية ابن الصلاح وتأثره بكتاب الحاكم عند حد الرواية والتدريس، بل تجاوز ذلك إلى حد التأثر في ما يورده من مواد، بل وفي تسمية كتابه، فإن كتاب ابن الصلاح المشهور بالمقدمة قد ثبت اسمه في بعض النسخ المخطوطة ومنها نسخة الحافظ ابن عبد الرحيم العراقي: معرفة علوم الحديث،

وفي بعضها الآخر مما رأيته بعيني: علوم الحديث..، وإن كان قال في مقدمته: ... وله الحمد أجمع بكتاب معرفة أنواع علم الحديث(١).

وكتاب ابن الصلاح عمدة في هذا الباب، لا يحصى كم مشتغل به، ما بين شارح ومختصر، ومُنكِّت ومقرر، وهو في الحقيقة قد اعتمد في كتابه هذا على معرفة علوم الحديث اعتهادا كبيرا جدا، وله العذر في ذلك فهو يرى الحاكم أهلا للاقتداء في التأليف، والاتساء في المنهج، ولست أذيع سرا إن زعمت أنه استقى منهجه في تأليف المقدمة من الحاكم، لكنه نقح وهذب، وتلافى ما زَلَّ فيه الحاكم وتعثر، فلذلك ذاع كتابه وانتشر.

قال في ختم المقدمة (٢):

ولنقتد بالحاكم أبي عبدالله الحافظ؛ فنروي أحاديث بأسانيدها، منبهين على بلاد رواتها..

والحاكم عند ابن الصلاح أولٌ في من أرشد للاعتناء بكتبهم من المصنفين في أصول الحديث، وهو ثانٍ عنده في سائر أبواب الحديث، قال في المقدمة:

سبعة من الحفاظ في ساقتهم أحسنوا التصنيف، وعظم الانتفاع بتصانيفهم في أعصارنا:

- أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي ..
  - ثم الحاكم أبو عبدالله بن البيع النيسابوري..
    - ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي..

<sup>(</sup>١) المقدمة (ص ٦).

<sup>(</sup>٢) ص ٥٠٥.

- ثم أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني الحافظ...
  - ومن الطبقة الأخرى:
- أبو عمر بن عبد البر النمري حافظ أهل المغرب..
  - ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي..
  - ثم أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغداذي أهـ.

وقد تكرر اسم الحاكم في كتاب ابن الصلاح كثيرا، ولم يتكرر فيه اسم إمام مصنف في أصول الحديث بقدر الحاكم، هذا في ما صرح بالنقل منه، وقد نقل عنه في مواضع كثيرة دون أن يذكره، حتى إنه ربها قلده في ما أخطأ فيه (١).

وتظهر هذه المتابعة جلية في الأمثلة التي يدعم بها ابن الصلاح أنواعه، فإنك مهما نظرت بها تجدها لا تكاد تخرج عن ما أتى به الحاكم في المعرفة، ولا يعني هذا أن ابن الصلاح عالة عليه في ما يورده، لستُ أزعم ذلك، فلابن الصلاح اجتهاداته الخاصة، وأنواعه المستنبطة، وتفريعاته المبتكرة، ولكنه مكثر من نقل أمثلة الحاكم وتنويعاته، رحمها الله تعالى.

قال في المقدمة في النوع السابع عشر معرفة الأفراد (٢): سبق بيان المهم منه في الأنواع التي تليه قبله (٣)، لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبدالله، ثم ذكر كلاما مسوقا من المعرفة.

<sup>(</sup>١) انظر للمثال، نكت الزركشي على ابن الصلاح ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>۲) ص ۸۸.

<sup>(</sup>٣) كذا قال ابن الصلاح: التي تليه قبله، ولم أر أحدا استخدم هذا الأسلوب قبل ابن الصلاح، وهو لعمري بديع غريب.

وهو جائز في اللغة، فقد قال ابن الأعرابي: تلا اتبع، وتلا تخلف أهـ (اللسان ١٠٢/١٤) وإن كان الأكثر في اللسان استخدام هذه المادة في اللاحق لا السابق.

وقال في معرفة زيادات الثقات (١): وذلك فن لطيف، تستحسن العناية به وقد كان أبو بكر بن زياد النيسابوري وأبو نعيم الجرجاني وأبو الوليد القرشي الأئمة مذكورين بمعرفة زيادات الألفاظ الفقهية في الأحاديث..

وهذا معنى كلام الحاكم الذي استفتح به النوع الحادي والثلاثين.

ولك أن تقارن بهادة النوع التاسع والأربعين عند ابن الصلاح، وهو معرفة المفردات من الأسهاء بها ذكره الحاكم في هذا الباب.

وكذلك مادة المعضل في الكتابين، ومادة المدبج، ومادة معرفة الإخوة والأخوات، ومادة معرفة التابعين، وغيرها مما يُصيِّر كتاب أبي عبدالله الحاكم مصدرا أوليا من مصادر ابن الصلاح، ويليه في الاعتهاد مُصنفات الخطيب البغدادي، رحمهم الله تعالى.

وأكثر من ذلك فإنني رجحت بين روايتي ابن خلف والثغري معتمدا على تلخيص ابن الصلاح للباب الذي اختلفا فيه، إذ أنه أتى بمقاصد عبارة الحاكم وببعض ألفاظها، وذلك في نوع المشهور، وهو الموفي ثلاثين عند ابن الصلاح والثالث والعشرين عند الحاكم.

وقد نكَّت ابن حجر على ابن الصلاح لكونه نقل عن أبي عمرو الداني إجماعا مصدره من الحاكم أبي عبدالله ولم ينسبه إليه (٢)، فقال:

إنها أخذه الداني من كلام الحاكم، ولا شك أن نقله عنه أولى لأنه من أئمة الحديث وقد صنف في علومه، وابن الصلاح كثير النقل من كتابه، فالعجب كيف

<sup>(</sup>١) ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المقدمة (ص٥٥).

نزل عنه إلى النقل عن الداني (١).

هذا، وقد تقاطع ابن الصلاح مع الحاكم في عامة الأنواع التي ذكراها، وترك ابن الصلاح أنواعا أفردها الحاكم، وزاد عليه أنواعا أخرى.

فالأنواع التي هي مفردة في المعرفة وليست في المقدمة:

١ -معرفة أولاد الصحابة.

٢ - معرفة فقه الحديث.

٣- معرفة أخبار لا معارض لها، وهو ما سمى بعدُ: المحكم.

٤ - معرفة مذاهب المحدثين.

٥ - معرفة مذاكرة الحديث والتمييز بها.

٦ - معرفة مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه وبعوثه وكتبه.

٧- معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم.

٨- معرفة جمع الأبواب التي يجمعها أصحاب الحديث.

٩ - معرفة جماعة من الرواة لم يحتج بحديثهم ولم يسقطوا.

١٠ - معرفة من رخص في العرض على العالم.

وقد يوجد بعض أجزاء هذه العلوم في تفاريق من كلام ابن الصلاح في أنواعه وتقاسيمه، كمعرفة من رخص في العرض على العالم فهو مدرج ضمن كيفية السماع عند ابن الصلاح.

أما الأنواع التي تفرد بها ابن الصلاح فهي:

<sup>(</sup>١) النكت على ابن الصلاح (٢/ ٥٨٣).

- ١ الحسن.
- ٢- المتصل.
- ٣- المرفوع.
- ٤ المقطوع.
  - ٥-المنكر.
- ٦- الاعتبار والمتابعات والشواهد.
  - ٧- المضطر ب.
    - ٨-الموضوع.
    - ٩ المقلوب.
  - ١٠ كيفية سهاع الحديث.
    - ۱۱ كيفية كتابته.
    - ۱۲ كيفية روايته.
    - ١٣ آداب المحدث.
    - ١٤ آداب الطالب.
    - ١٥ المزيد في المتصل.
  - ١٦ رواية الآباء عن الأبناء.
  - ١٧ رواية الأبناء عن الآباء.
- ١٨ السابق واللاحق وهو النوع السادس والأربعون عنده.
  - ١٩ المفردات من الأسماء.

- ٢ معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير.
  - ٢١- المنسوبون إلى غير آبائهم.
    - ٢٢ المبهات.
    - ٢٣ معرفة من خلط.
    - ٢٤ طبقات المحدثين.

فتلك هي الأنواع التي أفردها ابن الصلاح مما زاده على الحاكم، إلا أنّها من حيث بحثها في المعرفة على أنواع خمسة:

\* منها ما أرشد إليه، ودلَّ عليه، وهي: معرفة الاعتبار، أرشد إليه في معرفة جمع الأبواب التي يجمعها أصحاب الحديث.

\* ومنها ما أفرده في المدخل، ومن منهج الحاكم في المعرفة أنه طوى ذكر ما بحثه هناك، ولذلك بادرنا بتحقيقه وشرحه قبل البدء بالمعرفة، وهي: الموضوع، ورواية الأبناء عن الآباء، ومعرفة من خلط.

\* ومنها ما أدرجه ضمن أنواع أخرى، ولم يفرده بالتبويب، كمعرفة طبقات المحدثين يوجد مفرقا في أنواع أخرى مثل: معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أعمار المحدثين من ولادتهم إلى وقت وفاتهم.

ومثل المفردات من الأسماء، فقد جعله الحاكم جنسا ثانيا ضمن نوع معرفة أسماء المحدثين.

ومثل رواية الآباء عن الأبناء، جعله جنسا ضمن نوع معرفة روايـة الأكــابر

عن الأصاغر.

ومثل المزيد في متصل الأسانيد يوجد مفرَّقا في كلام الحاكم، ولـه أمثلـة في كتابه، منها ما ذكره في النوع السادس.

ومثل كيفية سماع الحديث، يوجد ضمن النوع الأخير من المعرفة.

\* ومنها ما هو راجع إلى اختلاف في الاصطلاح وتباين في الاجتهاد، فالحاكم قسّم الحديث إلى صحيح وسقيم، وذكر القسيمين في نوع واحد، بينها توسع التقي ابن الصلاح فقسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، وأفرد كل واحد في نوع ففرّع النوع الواحد إلى ثلاثة.

وقد انتُقِد ابن الصلاح في ذلك، وعاب صنيعه الحافظ العراقي وقال: إن ما نقله عن أهل الحديث من كون الحديث ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ليس بجيد، فإن بعضهم قسمه قسمين فقط، صحيح وضعيف(١).

وأقول: اعلم أنّ الحسن اصطلاح حادث، شهره أبو عيسى الترمذي ومن بعده الدارقطني كلاهما في السنن، ولكن وضعها له لم يكن عن معالم واضحة، وقيود محددة، ولذلك ربها أشكل استعاله في بعض التراكيب، كقول الترمذي: حسن صحيح غريب، وقول الدارقطني: رجاله ثقات وإسناده حسن، ولم أره في مصنفات أبي عبدالله الحاكم إلا قليلا، فهو نوع غير متفق عليه، غير مضبوط بقيود؛ هذا لما صار نوعا من أنواع علم الحديث واستقر به المطاف في ثنايا كتب المصطلح، فكيف لمّا لم يكن مشهورا ولا مذكورا؟.

<sup>(</sup>١) التقييد والايضاح (ص١٩).

وانظر كلام الذهبي حول الحسن في الموقظة، وفي ترجمة أبي داود من السير (١٣/ ٢١٤)، فإنه يعلل لك صدوف بعض المحدثين عن استعماله.

ولذلك آيس الذهبي رحمه الله أن يدرك له حدا يطرد به، وينفق عليه نقد المتقدمين، وقال في الموقظة: لا تطمع أن تقع للحسن على حد فأنا على إياس من ذلك، وإنها قال ذلك رحمه الله لأن التحسين أمر نسبي، فالراوي الذي يراه ناقد قد أخل بشيء من شروط الثقة قد يراها آخر متوافرة فيه، ولذلك كان الاختلاف في الحديث الحسن أكثر من الصحيح.

وقد نقل الإمام ابن حجر هذا المذهب عن الحاكم، وقال: الحاكم وإن كان لا يفرق بين الصحيح والحسن، بل يجعل الجميع صحيحا تبعا لمشايخه كما قدمناه عن ابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله تعالى (١).

\* ومنها ما انفرد به ابن الصلاح، وهي: المتصل، والمرفوع، والمقطوع، والمنكر، والمضطرب، والمقلوب، وآداب المحدث، وآداب طالب الحديث، وكيفية كتابته، وكيفية روايته، والسابق واللاحق، ومعرفة الرواة المتشابهين في الاسم.

فتخلص لابن الصلاح اثنا عشر نوعا من أنواع علوم الحديث تفرد بـذكرها عن الحاكم.

وقد يرى الناظر أن بعض أنواع الحاكم غير جديرة بالعناية، ولا مستحقة للذكر والاهتهام، فلينظر إلى بعض أنواع ابن الصلاح فإنها مثل ذلك، كرواية الأبناء عن الآباء، وآداب المحدث والطالب، ونحوها مما مدخله كتب الآداب لا الأصول، ولذلك وضع الخطيب البغدادي في هذا الفن كتابين؛ الأول: في الأصول وهو الكفاية، والثاني: في الآداب وهو الجامع.

ومهما يكن فباب تنوع هذه العلوم مولوج منذ القدم، وكلٌ يُفرد ما يرى أنَّ الناس في زمانه محتاجون إليه، وقد قال التقي ابن الصلاح بعد أن عدَّ خمسة وستين

<sup>(</sup>١) النكت على ابن الصلاح (١/٣١٧).

نوعا من علوم الحديث:

وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تحصى أحوال رواة الحديث وصفاتها، وما من حالة منها ولا صفة إلا وهي بصدد أن تفرد بالذكر وأهلها، فإذا هي نوع على حياله، ولكنه نصب من غير أرب(١).

وقد تلحظ تخليص ابن الصلاح أنواعا من نوع واحد يـذكره الحـاكم، فقـد جاء بعد ابن الصلاح من خلّص من مقدمته أنواعا من نوع، قال السيوطي:

وقد ذكر ابن الصلاح أحكام أنواع في ضمن نوع مع إمكان إفرادهما بالذكر، كذكره في نوع المعضل أحكام المعلق والمعنعن، وهما نوعان مستقلان أفردهما ابن جماعة، وذكر الغريب والعزيز والمشهور والمتواتر في نوع واحد وهي أربعة، ووقع له عكس ذلك، وهو تعدد أنواع وهي متحدة.. (٢).

وقد أولع المتأخرون بتفريع هذه الأنواع، وإفرادها بالذكر، وتخليص بعضها من بعض، وللإمام الجامع الجلال السيوطي المنتهى في ذلك، فإنه ذكر ثلاثة وتسعين نوعا من أنواع علوم الحديث في كتابه تدريب الراوي، وجاء من المعاصرين من زاد عليه، وهو لعمري كما قال ابن الصلاح: تعب من غير أرب.

وبالجملة فكتب أصول الحديث عالة على هذين الكتابين العظيمين معرفة الحاكم ومقدمة ابن الصلاح، ولم يتركا بعدهما لمبدع شيئا، والموفق من استنبط منها، وبنى عليها، والله الموفق لما يحب ويرضى.

<sup>(</sup>١) المقدمة (ص ١١).

<sup>(</sup>٢) تدريب الراوى (١/ ٥٤).

### معرفة علوم الحديث

ذاع كتاب المعرفة وانتشر بين الناس في زمان مؤلفه، شأنه في ذلك شأن سائر كتبه التي كان يتهاداها الناس وتتناقلها الركبان، ومن عجائب ما وقع لهذا الكتاب، ما ذكره الذهبي في ترجمة الحاكم، من أن المقرئ الجليل، والحافظ الكبير، أبا عمر الطلمنكي، محدث المغرب، روى كتاب المعرفة عن خمسة عن المصنف، وذلك في حياة مؤلفه، ولا أعلم وقع مثل هذا في التاريخ لمصنف مثل المعرفة، مع إمام سُنِّي مصنف مثل الطلمنكي.

ثم عمل أبو نعيم مستخرجا على المعرفة، لم يصلني خبره بعد اجتهاد في البحث والتنقيب، وكانت منه نسخة عند ابن الصلاح في دار الحديث، طالعها وعلق منها فوائد، وكذلك عند الحافظ ابن حجر نسخة عزا إليها في مواضع من نكته على ابن الصلاح، وأما السخاوي والسيوطي فالنقولات الموجودة عندهما هي التي عند ابن حجر، وأغلب الظن أنها نقلا من الكتاب بواسطة، وأيا كان فلا ذكر للكتاب بعد هذين الحافظين فيا وقفت عليه (۱).

وأوَّل من علمته اعتنى بكتاب المعرفة، وشهره في المعاصرين، العلامة طاهر الجزائري - نزيل دمشق ودفينها - (٢)فإنه لخَّص مقاصده في كتابه الشهير توجيه النظر إلى علوم الأثر.

قال: وقفنا على كتاب معرفة علوم الحديث، للحافظ الأجل، المجمع على

<sup>(</sup>١) في التدوين في تاريخ قزوين للرافعي نقل عن هذا الكتاب (١/ ٢٣٠)، وسماه معرفة علوم الحديث لأبي نعيم.

<sup>(</sup>٢) من مواليد دمشق عام ١٢٦٨، وبها نشأ وتوفي عام ١٣٣٨، ودفن بسفح قاسيون، وكان أوصى بذلك (له ترجمة في: معجم المؤلفين السوريين لعبد القادر عياش ص٠٠٠).

صدقه وأمانته في هذا الفن، أبي عبدالله محمد بن عبدالله الضبي، المعروف بالحاكم، فوجدنا فيه فوائد مهمة رائعة، ينبغي لطالب هذا الفن الوقوف عليها، فرأينا أن نورد من كل مبحث من مباحثه شيئا مما ذكر فيه، حتى يكون المطالع لذلك كأنه مشرف عليه أهد(۱).

ثم تولى تحقيق الكتاب ونشره الدكتور: السيد معظم حسين رحمه الله تعالى، واجتهد في تصحيحه غاية الاجتهاد، واعتنى بجمع نسخه ومقابلتها، وساعدته على ذلك دائرة المعارف العثمانية.

وذكر للكتاب إحدى عشرة نسخة - ليس فيها واحدة من أصولي التي اعتمدتها في التحقيق - وعارض الشيخ بثهان نسخ، أصحها عنده نسخة المتحف البريطاني، وهي نسخة كتبت سنة ٦٣٤ منقولة عن نسخة الحافظ المنذري، ولم يكن موفقا في اختياره هذه النسخة أصلا، فإن نسخة أيا صوفيا - وقد قابل عليها الشيخ - أدق منها، ولا سيها أن كاتبها نظر في أصل الحافظ ابن السمر قندي، ذلك لأن ابن السمر قندي سمع الكتاب من ابن خلف الشيرازي بسهاعه من الحاكم، ثم قابل ابن السمر قندي سهاعه بنسخة الحاكم التي هي بخطه وكان أوقفها على أصحاب الحديث في نيسابور، ودفعها إلى الشيخ الثقة أبي عبدالرحمن السلمي، وكان وصيّ الحاكم، ثم صارت النسخة إلى ورثة الحافظ الثقة الأمين أبي صالح المؤذن النيسابوري، قال ابن السمر قندي: نقلت هذه النسخة بنيسابور من أصل الحاكم أبي عبدالله، الذي وقفه على أصحاب الحديث، ودفعه إلى وصيّه، الشيخ الماحم أبي عبدالرحمن السلمي، وهو الآن في يد ورثة أبي صالح المؤذن، ورأيت على الجزء الأخير، وهو الخامس بخط الشيخ الحافظ أبي صالح المؤذن رحمه الله المختمد أبي عبدالرحمن السلمي، وهو الآن في يد ورثة أبي صالح المؤذن رحمه الله المختمد أبي عبدالرحمن السلمي، وهو الآن في يد ورثة أبي صالح المؤذن رحمه الله على الجزء الأخير، وهو الخامس بخط الشيخ الحافظ أبي صالح المؤذن رحمه الله

<sup>(</sup>۱) ص ۱۶۳ – ۲۰۳.

سهاعا، صورته: سمع الجزء كله، والكتاب بتهامه، إسهاعيل وصالح ابنا أبي صالح المؤذن، عن الشيخ أبي بكر أحمد بن خلف الشيرازي، رواية عن الحاكم أبي عبدالله، وسهاعه مثبت فيه، وفي نسخة أبي بكر بتهامه أهـ.

ولم يتجاوز عمل المحقق إثبات الفروقات، إلا في مواضع يسيرة، ضبط فيها بعض الأسهاء، وترجم لبعض الأعلام، وقد وقع في تصحيفات كشيرة، واختار كلهات أثبتها في المتن من مجموع النسخ غير سديدة، ولم يحافظ بذلك على رواية واحدة، بالرغم من أن جميع نسخه من رواية ابن خلف الشيرازي، ثم إنه لم يعلق على ما يحتاج التعليق أو التخريج.

ولم يوفق في معرفة الاسم الكامل للكتاب، فَطبَعه بعنوان معرفة علوم الحديث، معتمدًا على اشتهر به الكتاب عند العلماء، وتحقيق أسماء الكتب أمر مهم عندي، ينبغي أن يرجع فيه إلى نسخ الكتاب القديمة، ولا يكفي الاعتماد على الاسم المذكور في كتب المشايخ والأثبات لما عُرف عنهم رغبتهم الأكيدة وإلحاحهم الشديد في اختصار الاسماء، ولولا هذا الإلحاف في الاختصار لما اختلف الناس في تحقيق اسم صحيح البخاري الذي هو أصح كتب المحدثين.

وعلى كل فللأستاذ معظم رحمه الله تعالى الفضل في إخراج هذا الكتاب وإبرازه، بعد أن كان حبيس الرفوف، وأنا أتمثل معه بقول القائل:

وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائيَ الـجميلا والله المسئول أن يغفر له ويرحمه، وأن يجزيه على ذلك خير الجزاء.

ثم وقفت على طبعة أخرى للكتاب لم يزد صاحبها شيئا يـذكر عـلى تحقيـق السيد معظم، إلا أنه خرج بعض أحاديثه - تخريج مـن لا يـدري مـا الصنعة - وترك البعض الآخر، وكتب على الصفحة الأولى: تحقيق الـدكتور السيد معظم حسين، راجعه وخرج أحاديثه: زهير شفيق الكبي!.

## مصادر المصنف في تدوين هذه العلوم

لم يُسْبَق الحاكم في التصنيف على هذا النمط، كما أسلفت ذلك، ومن هنا تعلم صعوبة ما لاقاه في تدوين هذه المعرفة، ذلك لأن المبتدع على غير مثال، يُلاقي من الشدة مالا يلاقيه من شُرِّعت له الأبواب، وذُلِّلَت له الطرق، ونُورت له السبل.

لذا كان على الحاكم أبي عبدالله أن يستقي مصادره في تدوين هذه المعرفة من أبكار الأفكار، والمرويات عن العلماء الأحبار، ثم عليه بعد ذلك أن يُهذب هذه المادة المتوفرة، ويرتبها، ويصنفها في أنواع وأجناس، وهذا ما تضلع به أبو عبدالله، وأداه على الوجه الأتم، والهيئة الكاملة، فإذا استشعرت هذه المعاني، ولاحظت هذه الصعوبات، علمت ما في قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من بخس لحق هذا الرجل الفاضل، والحافظ العالم، لمّا قال: إن أول من صنف في الأصطلاح هو القاضي أبو محمد الرامهرمزي، فعمِل كتاب المحدِّث الفاصل لكنه لم يستوعب، والحاكم أبو عبدالله النيسابوري لكنه لم يهذب!.

فإن لم يكن في جمع الحاكم هذه المادة المتناثرة من مصادر مختلفة، ثم ترتيبها على هذا المثال الذي لم يسبق إليه، إن لم يكن هذا تهذيبا، فما التهذيب إذًا؟(١).

ألم تريا إذ جئتها أن لحمها به طعم شري لم يهذب وحنظل ومنه قيل للرجل الخالص من العيوب: مهذب (اللسان ١/ ٧٨٣).

<sup>(</sup>١) أصل التهذيب في اللغة يطلق على التنقية، مأخوذ من قولهم هذبت الحنظل من شحمه، أي نقيته منه وعالجت حبه حتى تذهب مرارته، ومنه قول أوس:

وعلى هذا فالحاكم قد هذب هذه العلوم بمعنى استخلصها من مصادر كثيرة، ونقاها مما لا تعلق له بعلم الحديث، وهو قد هذبها بمعنى أنه قد هيئها للدارسين، وقربها إليهم.

ولذا كانت كلمة ابن خلدون – مع بعده عن علم الحديث – ألصق بالواقع، وأصدق في الدلالة على الحال، لما قال: وقد ألف الناس في علوم الحديث وأكثروا، ومن فحول علمائه وأئمتهم أبو عبدالله الحاكم، وتآليفه فيه مشهورة، وهو الذي هذبه وأظهر محاسنه أه..

قال مقيده: ولم أر ذكرا للرامهرمزي ولا لكتابه - المزعوم أنه أول المصنفات في هذا الفن - في شيء من كتب الحاكم، ولو رآه وطالع كتابه لما كنت أزعم أنه استقى منه هذه المنهجية في تدوين المعرفة، ذلك لأن المنهج متباين بين الكتابين، والنمط فيهما مختلف.

وباستقرائي لكتاب المعرفة، فإن أنواع علومها على نوعين:

الأول: الأنواع التي أرشد إليها السابقون، واستفادها من سيرهم وكتبهم، أو يكون أفردت فيها المؤلفات، مثل معرفة الصحيح والسقيم، والمؤتلف والمختلف، والمدبج، ونحو هذه الأنواع.

الثاني: الأنواع التي ابتكرها أبو عبدالله، وحررها في تجاويف مخه، وتلافيف عقله، وذلك هو الغالب على هذه الأنواع.

وقد استقى هذين النوعين من ثلاثة مصادر رئيسة:

الأول: الأخذ عن الشيوخ، ومذاكرتهم بهذه الأنواع، فقد روى في المعرفة عن طائفة كبيرة من الشيوخ، سوف تراهم بإذن الله في ثبت آخر الكتاب، مع إرشادك إلى أرقام رواياتهم في النص المحقق.

ولم أجهد النفس في تحقيق تراجمهم، ومعرفة أحوالهم، مع أن الغالب عليهم

ومن مجاز هذه الكلمة إطلاقهم التهذيب على الاختصار، فيقال تهذيب سنن أبي داود، تهذيب الكمال...

الشهرة والعدالة، لأمرين:

الأول: أني لم أر حديثًا تفرد به واحد منهم، فارتبط الحكم على الحديث بمعرفة حال هذا الشيخ.

والثاني: أني رأيت كتابا للشيخ مقبل بن هادي رحمه الله وآخرين ترجموا به لرجال الحاكم في المستدرك، ومعظم شيوخه هنا مترجمون في هذا الكتاب، إلا طائفة يسيرة مذكورة في الميزان واللسان (١).

(١) وعنوان كتاب الشيخ الوادعي ورفاقه: رجال الحاكم في المستدرك الذين لم يذكرهم الحافظ في التهذيب.

ولئن تصدى الشيخ لذلك فقد أساء في أمور، أولها: أن الكتاب جهد جماعة، وقد كُتب بأقلامهم، ولم يُشر إلى ذلك على طرة الكتاب، بل كَتب عليه: لأبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي.

ثانيها: أنه لم يستوف جوانب الترجمة من حيث الجرح والتعديل، وهو المقصود الأسمى من كتب تراجم الرواة.

الثالث: قال في ديباجة الكتاب: قد يذكر الحافظ الذهبي بعض المحدثين الصوفية ويثني عليهم ويصفهم بأوصاف ضخمة، فأنقل كلامه غير مقتنع به .

فالحافظ الذهبي رحمه الله يطلق العبارات الضخّمة على المبتدعة، وإليك مثال على ذلك: في السير.. يثني على الجاحظ، وهو عمرو بن بحر، فيقول: العلامة المتبحر ذو الفنون..أهـ.

فأين يرحمكُ الله هذا الثناء المزعوم، والتبجيل المنتقد؟ وفي اعتقاد ذلك إساءة ظن بالإمام الذهبي رحمه الله، إذ ليس في وصف الرجل أنه علامة أو متبحر أو صاحب فنون تزكية له، ولذلك تلحظ في تراجم الذهبي للمبتدعة عبارات بديعة مثل قوله: كان ذكيا ولم يكن زكيا، ولو نزَّل الشيخُ الوادعي كلام الذهبي منزله الحقيقي، وعرف مدلولات ألفاظه، لما اتهمه بمدح المتصوفة والمبتدعة، والعجيب أن طائفة أخرى تكلمت في الذهبي لغلظته على الصوفية، وجعلوا من قواعدهم في الجرح والتعديل ألا يقبل قوله فيهم، فقد ضاع الشيخ الذهبي بين هاتين الطائفتين، ووقف بين الباب والدار، وهو معتمدهم ومعتمد كل من جاء بعده في الجرح والتعديل، والله المستعان على ما يصفون.

الثاني: الأخذ من كتب السابقين، وقد استفاد في هذا الباب من كتب شيخ الإسلام في الحديث على بن المديني رحمه الله تعالى، ومن كتب الشيخين الكاملين البخاري ومسلم، ومن كتب شيخه صاحب العلل الدارقطني، وفي هذا الباب أخذ بالوجادة، وحدث بها.

الثالث: ما انفتقت عنه قريحته، وأوحت إليه به المرويات، فرآه جديرًا بالعناية، فذكره ضمن أنواع المعرفة.

وفي هذا الأخير، يتحقق لأبي عبدالله براءة الاختراع التام، فرحمه الله وجزاه خيرا عن الحديث وأهله.

وقد قدمت القول أنَّ في بعض الأنواع المفردة ما حقه الدمج والإجمال، وفي البعض الآخر ما حقه التفريق والتفصيل، وانتقد لأجل ذلك، وتوبع في بعضه، والأمر في هذا هيِّن، إذ يكفي المصنف أن يكون أول من أرشد إلى هذه الأنواع، ونبه على أهميتها، ودل المصنفين على الطريق، والله أسأل أن يغفر لنا وله وأن يرحمنا وإياه، وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالنا، اللهم آمين.

### تعليقات الحفاظ على كتاب المعرفة

وجدتُ في هوامش بعض نسخ المعرفة تعليقات وحواشٍ على المتن، وهذه كانت في ثلاث نسخ فقط.

### أما الحاشية الأولى:

فهي للحافظ الكبير المؤتمن الساجي، رواها عنه الحافظ ابن ناصر السلامي الحنبلي وأثبتها في نسخته، وخلطها بشيء من تعليقاته هو على الكتاب، وغالب تعليقاتها استدراكات على المصنف، أو تصحيح بعض الأخطاء والأوهام، وهي قليلة، والبعض منها مقارنات بين النسخ التي اطلع عليها المؤتمن، وهي نسخ قديمة بداهة، بل لعله اطلع على الأصل المحبوس بنيسابور الذي هو بخط المصنف، ولذلك يرجح المؤتمن بين اختلاف ألفاظ النسخ ورواياتها بها اطلع عليه هو من تلك النسخة أو غيرها.

أما تعليقات ابن ناصر السلامي فهي قليلة وقصيرة، أطولها الموضع الذي ناقش فيه المصنف في نسب الإمام مالك، حيث إن المصنف أخطأ في سياق نسبه، فبالغ ابن ناصر في الرد عليه.

#### الحاشية الثانية:

هي للتقي ابن الصلاح، وقد سبق أن ذكرت عنايته واهتهامه بكتاب المعرفة، وتبدأ هذه التعليقات غزيرة أول الكتاب، ثم تخف بالتدريج، فإذا بلغ نصف الكتاب تتلاشى، فكأنه لم يتم تدريس المعرفة، ووقف في منتصف الطريق، والله أعلم بحقيقة الحال.

وغالب تعليقاته مناقشات، وتقييدات لمهملات، وضبط لمشكلات، وشرح لفردات، وبعضها أعاده بنصه أو قريبا منه في مقدمته، كذلك الموضع الذي ناقش

فيه المصنف في تفسير الدخ، وفي موضع واحد نقل ابن الصلاح من كتاب أبي نعيم المستخرج على المعرفة، وهو كتاب مفقود لا يعلم له وجود في زماننا هذا، على ما أعلم.

وعلى قلة هذه الحواشي إلا أنها عزرت الكتاب، وزادته حسنا وبهاء، ووجدتُ فيها تنبيهات على أخطاء وقع فيها المصنف ما كنت لأعرفها لولم يذكرها المحشون رحمهم الله، وهي دالة أيضا على اعتناءهم الشديد بهذا الكتاب الإمام، واشتغالهم به.

وقد اجتهدت في إثبات هذه الحواشي وقراءتها حسب الطاقة، إلا اليسير منها مما علاه الطمس، وغلبه خطوب الدهر، وحرصت على إثباتها ونسبتها إلى أصحابها إتماما للفائدة، ونشرا للعلم.

وكان الفضل في لفت نظري إلى تعليقات ابن الصلاح العلامة الفاضل الشيخ: محمود ميره الحلبي، فجزاه الله خيرا، وبلَّغه مناه بتحقيق المستدرك لأبي عبدالله الحاكم، فقد طال عكوفه عليه، وانقطاعه إليه، وقد أولاه من الضبط والعناية ما يجعل طلبة العلم وأهل الحديث متلهفين لبزوغ فجره، وطلوع هلاله، وأخبرني أنه ربها مكث في قراءة حديث منه أو جزء من الحديث الليالي الطويلة، والأيام العديدة ليحقق لفظة واحدة، أو كلمة مشتبهة، وهكذا فليكن التحقيق، والله ولى التوفيق.

#### طبعتنا هذه

#### الأصول المعتمدة:

لكتاب المعرفة نسخ كثيرة، موزعة في مكتبات العالم، وهي متفاوتة في تاريخ النسخ، فبعضها القريب من عصر المؤلف، وبعضها القريب من عصر نا، وبعضها ناسخها غمر، وبعضها ناسخها ذو نباهة وذكر، لذا حرصت على جمع أقدم نسخ هذا الكتاب، إذ أنه كلما كان النسخة أقرب إلى عصر المؤلف، كلما زاد الاطمئنان إليها، وعظمت الثقة بها، كذلك إذا كان الناسخ من أهل العلم والمعرفة، ليس كما لو كان الناسخ وراقا بالأجرة، أو كتبيا لا يهمه ضبط الكتاب بقدر ما يهمه إنجازه.

ولكتاب المعرفة روايات عدة، مثبتة في بطون الكتب والأثبات، والـتراجم والمشيخات، منها المشرقي ومنها المغربي، فالذي استطعت الوقوف عليه ثـلاث روايات، هي التي تمت المعارضة بها.

وهي:

١ - رواية الأديب أبي بكر بن خلف الشيرازي عن الحاكم:

وهي أشهر روايات المعرفة، وقد وقعت إلى المشارقة والمغاربة على حدد سواء، لكن طرق المشارقة إلى ابن خلف أكثر.

٢ - رواية المُسند أبي الحسن علي بن العباس بن أحمد بن العباس الثغري النيسابوري عن الحاكم:

وهي نسخة وحيدة من أقدم نسخ المعرفة في العالم، فيما علمت.

٣- رواية أبي محمد عبدالحميد بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن بحمد بن بحمد بن بحمد بن بحمد بن بحمد النيسابوري عن الحاكم.

وثمت رواية رابعة عن الحاكم، يرويها محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردستاني (المتوفى سنة ٤٢٤) عنه، ولم أقف عليها، ولكن قد عارض بها ابن سعد الله الحنبلي نسخته، ولعلها كانت هي الأصل المنقول منه، وعليها ساعات على الأردستاني وعلى مكي بن أبي طالب، فهي إذا نسخة قديمة جدا، ولكنها مفقودة.

وقد اعتمدتُ رواية ابن خلف متنًا للكتاب، وأثبت فروقات الروايات والنسخ بالحواشي، فصار الكتاب بتوفيق الله جامعا لهذه الروايات الثلاث، جامعا لفروقات الرواة عن ابن خلف، والله أسأل أن يتقبله مني، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم، عدة لي صالحة يوم ألقاه يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

# أ-رواية ابن خلف الشيرازي عن الحاكم:

١ - النسخة الأولى: نسخة محفوظة في مكتبة عارف حكمت في المدينة المنورة (رمزت إليها: ع).

وهي النسخة التي اعتمدتها أصلا، قابلت عليها سائر النسخ الأخرى.

### ناسخها:

عَلَمٌ مشهور في نسخ السنة وروايتها، وهو: عبد الرحيم بن حمد بن عبد الرحيم بن المهتر النهاوندي، قال في تكملة إكمال الإكمال(١٠):

المهتر: بكسر الميم وسكون الهاء، وفتح التاء المعجمة من فوقها باثنتين، فهو عبدالرحيم بن حمد بن عبدالرحيم بن المهتر النهاوندي، سمع من أبي البدر الكرخي وغيره، وحدث ومات وبيض له، هذا آخر كلامه.

قلت: وسمع أيضا من القاضي أبي بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري، وأبي القاسم إسهاعيل بن أحمد بن عمر السمر قندي، وأبوي الفضل محمد ابن عمر بن يوسف الأرموي، ومحمد بن ناصر الحافظ، وأبي القاسم هبة الله بن أحمد الحريري، وأبي الكرم الشهرزوري، وأبي الوقت السجزي، وأبي الفضل أحمد بن طاهر الميهني وغيرهم، وحدث باليسير، سمع منه أبو الحسين أحمد بن حمزة بن علي الموازيني الدمشقي، وخرج عنه في معجمه، وتفقه بالمدرسة النظامية ببغداد، ولم أتحقق مولده ووفاته أهه.

قلت: وللمُسندة فاطمة بنت عبدالرحمن بن عيسى الدباهي إجازة منه موثقة (٢).

<sup>(1)(1\.)(1).</sup> 

<sup>(</sup>٢) ذيل التقييد (٢/ ٣٨٧).

### تاریخ نسخها:

ثبت في آخر النسخة أنه فرغ منها ليلة الأحد، ثـامن عشـرين شـوال، سـنة خمسين وخمسهائة، ثم عارض سنة إحدى وخمسين وخمسهائة.

### قال الناسخ:

وقع الفراغ من نسخه ليلة الأحدث امن عشرين شوال من سنة خمسين وخسيائة، في داري بمحلة الهراس، شرقي مدينة السلام، وكتب الفقير إلى رحمة الله تعالى عبدالرحيم بن حمد بن عبدالرحيم بن المهتر النهاوندي ختم الله له بالخير، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله وسلامه، وقع الفراغ من عرضه بالأصل المنقول منه في ليلة الخميس خامس صفر سنة إحدى وخمسين.

### تسمية الكتاب في هذه النسخة:

في أول ورقة منها جاءت التسمية (كتاب معرفة علوم الحديث) لكنه ليس بخط ابن المهتر بل هو خط حديث مغاير له، وفي آخر النسخة بخط ابن المهتر: آخر كتاب معرفة أصول الحديث.

#### إسناد النسخة:

سقطت الورقة الأولى من هذه النسخة وفيها الإسناد، ولكن استفدناه من تضاعيف الكتاب، في النوع العاشر وهو معرفة المسلسل، فإن ابن المهتر تسلسلت له تلك الأحاديث التي ذكرها المصنف، ونقل عن شيوخه تسلسل الحديث لهم من طريق الحاكم، جاء فيه: أخذ شيخنا أبو بكر بلحيته وقال: وأنا.. ، وأخذ أبو محمد بن السمر قندي بلحيته وقال..، ثم ذكر ابن ناصر شيخه، ثم قال ابن المهتر: تسلسل لنا. فظهر أن إسناد النسخة ابن ناصر عن ابن السمر قندي عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، وهذا إسناد عال جدا، وهو من أعلى الأسانيد إلى ابن السمر قندي، الذي

هو أشهر رواة هذا الكتاب عن ابن خلف الأديب الشيرازي.

ويرويه ابن ناصر بأعلى من ذلك، ولكن إجازة لا سماعا، فقد أجاز ابن خلف لابن ناصر رواية الكتاب عنه عن الحاكم.

وعلى هذا الإجازة عول ابن رشيد في رواية الكتاب، ضمن أسانيد كثيرة وقعت له، فإنه ذكر إسناده إلى المعرفة من طريق ابن ناصر، فقال: أخبرنا به إجازة أبو محمد عبدالله بن محمد الطبري ببيت المقدس، عن أبي الحسن علي بن الحسين ابن منصور الأزجي، عن أبي الفضل محمد بن ناصر السلامي، عن أبي بكر أحمد ابن خلف النيسابوري إجازة، عن الحافظ أبي عبدالله الحاكم(۱).

فثبن أن لابن ناصر فيه إسنادين.

وهذه النسخة أثبت في حواشيها تعليقات للحافظ المؤتمن الساجي يرويها ابن المهتر عن شيخه ابن ناصر عن المؤتمن، والمؤتمن يروي الكتاب عن ابن خلف الأديب، وقد اطلع على أصل الحاكم فإنه في مواضع يقول: في أصل الحاكم كذا، أو: كذا في كتاب الحاكم، كما ستراه مثبتا في موضعه.

وعليه فيكون ابن السمرقندي والمؤتمن الساجي -وهما من كبار حفاظ السنة-قد اطلعا على النسخة التي كتبها الحاكم وأوقفها على أصحاب الحديث في نيسابور.

وقد قوبلت هذه النسخة بنسختين رمز للأولى ح وأحيانا يعجمها فتصير خ، والثانية س، وأحيانا ينقل من نسخة ص ويقول: قال شيخنا ص فهو ابن ناصر، والثانية س نسخة المؤتمن الساجي، وتكون النسخة ص نسخة ابن ناصر، والنسخة س نسخة المؤتمن الساجي، وأحيانا يصرح ويترك الرمز فيقول ابن المهتر: بخط المؤتمن في حاشية كتابه ...، ويقول: قال شيخنا ابن ناصر قال ابن السمر قندي..

<sup>(</sup>١) السنن الأبين (ص٧٨-٧٩).

عارض ابن المهتر أيضا بنسخة هي بخط أبي الفضل التميمي، وسيأتي إسناد أبي الفضل لاحقًا.

ومن الطُّرف في هذا النسخة أنه كتبها في آخر سنة من حياة شيخه ابن ناصر في فإن الفراغ من نسخها كان في شوال سنة خمسين وخمسائة، ووفاة ابن ناصر في ثامن عشر شعبان سنة خمسين وخمسائة، ولذلك كان يقول ابن المهتر قال شيخنا ابن ناصر.. فلما وصل في آخرها إلى النوع الثاني والأربعين قال في الهامش: قال شيخنا ابن ناصر رحمه الله، فهل لأنه لما وصل إلى هذا الموضع كان في شعبان فهات ابن ناصر؟ أم أنه تذكر شيخه بالرحمة في هذا الموضع فقط؟ لكن الذي أجزم به أن نسخ الكتاب استغرق فترة طويلة، ومقابلته فقط أخذت منه من أواخر شعبان إلى خامس صفر من السنة التي تليها.

## تراجم إسناد هذه النسخة:

أما ابن المهتر فترجمناه عند ذكر الناسخ، أما شيخه ابن ناصر فهو:

الإمام المحدث الحافظ مفيد العراق أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر السَّلامي البغدادي، مولده سنة ٤٦٧، رُبي يتيا في حجر جده لأمه الفقيه أبي حكيم الخبري، فلقنه القرآن وأحضره على الشيوخ، وسمع العالي والنازل، وتفرد بإجازات عالية، وتوفي سنة ٥٥٠ في ثامن عشر شعبان، ومن حسناته ابن الجوزي الحافظ، وشهرة ابن ناصر تغني عن الإطالة في ترجمته فانظرها إن شئت في السير للذهبي (٢٠/ ٢٦٥)، وفي حاشيته ثبت بمصادر ترجمة هذا الإمام الحنبلي.

## وشيخه ابن السمرقندي، هو:

المحدث الثقة المتقن أبو محمد عبدالله ابن المقرئ الكبير أحمد بن عمر بن أبي الأشعث السمر قندي الدمشقي المولد البغدادي الدار، مولده سنة ٤٤٤ ، ووفاته

سنة ٥١٦، وقد أثنى عليه النقاد خيرا، وقال فيه عبد الغافر الفارسي في السياق: كان حافظ وقته، مع أنه إنها رآه وقت الشباب، وكان ابن السمر قندي مشهورا بجودة الخط وحسن الكتابة (١).

### وشيخهما ابن خلف الأديب، هو:

العلامة النحوي مسند الوقت أبو بكر أحمد بن علي بن عبدالله بن عمر بن خلف الشيرازي ثم النيسابوري، مولده سنة ٣٩٨، وأول سهاعه سنة ٤٠٤، فسمع من الحاكم في السنة التي توفي فيها كتاب المعرفة، فروايته من أصح الروايات وهي النسخة الأخيرة من كتاب المعرفة، مات ابن خلف في ربيع الأول سنة ٤٨٧، وهو موثق من جميع من ترجم له (٢).

وبموته ختم حديث الحاكم وجماعة مثل المهلبي وابن فورك.

### ملحوظات على هذه النسخة:

عدد أوراقها: ١١٨ ورقة، في كل ورقة لوحتان، وفي اللوحة اثنان وعشرون سطرا، وخطها نسخى عتيق، شَكَل فيه ما يُشكل.

هذه النسخة هي التي اعتمدتها متنا للكتاب وقارنت الروايات الأخرى بها، وأثبت الفروقات في الحاشية، وناسخ هذه النسخة يثبت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: صلى الله عليه وآله، ويذكر في الإسناد كلمة قال بين الراوي والشيخ، فمثلا عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزُّهري، وقد اخترت إثبات ما هو في الأصل مع أنَّ غالب النسخ تختصر أداة التحديث

<sup>(</sup>١) ترجمته في السير (١٩/ ٤٦٥)، تذكرة الحفاظ (٤/ ١٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في السير (١٨/ ٤٧٨)، شذرات الذهب (٣/ ٣٧٩)، وأطال تلميذه عبد الغافر الفارسي ترجمته في السياق وأثنى عليه جدا، (المنتخب من السياق ص١١٠-١١١).

ففي حدثنا: ثنا، وفي أخبرنا: أنا، ولا يذكرون قال بين الراويين، وهو الجاري على عادات المحدثين، فإن لفظة قال تثبت لفظًا لا خطًا.

في بعض الأماكن من هذه النسخة تأثر بصروف الدهر، ذهب ببعض الكلمات، إلا أنّ القائمين على النسخة قد تداركوا هذا الطمس بكتابة عليه، وأثر الحداثة ظاهر على هذه الخطوط، والأصل المنقول منه هذه النسخة مجزء إلى عشرين جزءا.

### السهاعات:

في آخر النسخة سماع على الإمام المندائي، صورته ما يلي:

سمع هذا الكتاب، وهو كتاب معرفة علوم الحديث بأسره على القاضي الأجل، العالم المعدل تاج الدين، جمال الإسلام، فخر الأمة والقضاة، أبي الفتح محمد بن أحمد بن بختيار المندائي، أدام الله أيامه، بسماعه من أبي الحسن مكي بن أبي طالب البروجردي ثم الهمداني، عن أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي، عن الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن البيع، بقراءة: محمد بن الحسن بن محمد الغزاوي الأصل الزنجاني، المشايخ الأئمة، منهم: أبو الحسن محمد بن أبي نصر أحمد المعروف بالدوناني، وسراج الدين أحمد بن عبدالقهار ابن الحافظ أبي الفرج بن أبي الحسن المقري القزويني، والحسين بن علي بن أبي بكر بن صدقة الفراء الواسطى، وقد سمع شمس الدين أبو العباس أحمد بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي من أول الكتاب إلى النوع الحادي والثلاثين، ومنه آخر حديث أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وسمع مثبت الأسامي جميع الكتاب من أوله إلى آخره: أبو عمرو عثمان بن إبراهيم بن عثمان التركستاني ثم الواسطى، في مجالس عدة، آخرها يوم الثلاثاء، الخامس من شهر ربيع الآخر، من سنة خمس وثمانين وخمسائة، وذلك بواسط بدار المُسمّع.

## هذا صحيح، وكتب ابن المندائي في التاريخ.

### ٢ - النسخة الثانية: نسخة دار الكتب المصرية

وهذه النسخة رمزت إليها بالحرف (م).

#### ناسخها:

هو محمد بن محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي الحاتمي، أبوه إمام الصوفية المشهور، صاحب المذهب الرديء، ومحمد ترجمه ابن العاد في وفيات سنة ٢٥٦، وقال عنه: الأديب الفاضل سعد الدين محمد بن الشيخ محيي الدين محمد بن العربي..ولد بملطية، وسمع الحديث ودرس وله ديوان مشهور ... (۱).

### تاریخ نسخها:

لم يذكر الناسخ تاريخ نسخها، لكن في أول الكتاب أثبت إجازة من المسند البكري يستفاد منها التاريخ، وهو: ثالث رجب المبارك من شهور سنة ست وخمسين وستهائة.

### اسم الكتاب في النسخة:

ذكره الناسخ مختصرا في الإجازة، وهو: علوم الحديث.

### إسناد الكتاب:

في الصفحة الأولى من النسخة ما يلي:

قرأتُ على الشيخ الإمام القدوة الحافظ صدر الدين الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد البكري كتاب علوم الحديث للحاكم، بسماعه على الشيخ أبي بكر القاسم بن أبي سعد بن (كذا) عبدالله بن عمر الصفار، قال: أخبرتنا عمة والدي

<sup>(</sup>١) شذرات الذهب (٥/ ٢٨٣).

عائشة بنت أحمد بن منصور الصفار، وسهاعه أيضًا من الشيخ أبي المظفر عبدالرحيم بن أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني، قال: أخبرنا أبو البركات عبدالله بن محمد بن الفضل الفراوي، قال: أخبرنا أبو بكر بن أحمد بن علي بن خلف، عن الحاكم المصنف، إلى النوع الثالث والثلاثين أوله، آخر ما سمعناه، وأجاز لنا باقي الكتاب، وكذلك أجاز لي جميع مروياته ومصنفاته ومنقولاته ومقولاته، وجميع ما ثبت عنده وصح، مما يجوز روايته.

وكتب: محمد بن محمد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي، في ثالث شهر رجب المبارك من شهور سنة ست وخمسين وستهائة، وصح ذلك والحمد لله.

صحيح ذلك (بخط البكري).

### تراجم الإسناد:

هذه النسخة يرويها محمد ابن العربي عن البكري، وهو يرويها عن الصفار والسمعاني، أما الصفار فيرويها عن عمة أبيه، وأما السمعاني فعن الفراوي، وهما عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، وهذه تراجمهم:

## أما البكري، فهو:

صدر الدين أبو علي الحسن بن محمد ابن الشيخ أبي الفتوح محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عمروك بن محمد بن عبدالله بن حسن بن القاسم بن علقمة بن النضر بن معاذ ابن فقيه المدينة عبدالرحمن بن القاسم بن محمد ابن الصديق أبي بكر القرشي التيمي البكري النيسابوري ثم الدمشقي الصوفي.

ولد بدمشق في سنة أربع وسبعين وخمسائة، وسمع بمكة من جده، ومن أبي حفص الميانشي، وبدمشق من حنبل وابن طبرزذ، وأسمع منها بنته شامية، ورحل فسمع بهراة من أبي روح الهروي، وبنيسابور من المؤيد الطوسي، وبأصبهان من أبي

الفتوح محمد بن محمد بن الجنيد، وعين الشمس الثقفية، وعدة، وبمرو من أبي المظفر ابن السمعاني، وببغداد من ابن الأخضر، وبالموصل وإربل وحلب ومصر وأماكن.

روى الكثير، وسمع منه ابن الصلاح والبرزالي والكبار، وحدث عنه الدمياطي والقطب القسطلاني، وأبو المعالي ابن البالسي، والبدر ابن التوزي، والزين أبو بكر بن يوسف الحريري، والتاج أحمد بن مزيز، وأبو عبدالله ابن الزراد، ومحمد بن المحب، وعبد العزيز بن يعقوب الدمياطي، والعلاء سنان، وعبد الحميد بن سليمان المغربي، والجمال علي ابن الشاطبي وعدة.

ولي حسبة دمشق، ومشيخة الخوانك، ونفق سوقه في دولة المعظم، وكان جدهم عمروك بن محمد من أهل المدينة النبوية، فتحول وسكن نيسابور.

مرض أبو علي بالفالج، مدة ثم تحول في آواخر عمره إلى مصر، فلم يطل مقامه بها، وتوفي في حادي عشر ذي الحجة سنة ست وخمسين، وما هو بالبارع في الحفظ، ولا هو بالمتقن.

قال ابن الحاجب: كان إماما عالما لسنا فصيحا مليح الشكل، إلا أنه كثير البهت كثير الدعاوي، عنده مداعبة ومجون، داخل الأمراء وولي الحسبة.

إلى أن قال: ولم يكن محمودا جدد مظالم وعنده بذاءة لسان.

سألت الحافظ ابن عبد الواحد عنه فقال: بلغني أنه يقرأ على الشيوخ فإذا أتى إلى كلمة مشكلة تركها ولم يبينها، وسألت أبا عبدالله البرزالي عنه فقال: كان كثير التخليط (١).

<sup>(</sup>١) السير للذهبي (٢٣/ ٣٢٦–٣٢٨).

### وشيخه ابن الصفار هو:

الإمام الفقيه المسند الجليل، أبو بكر القاسم ابن الشيخ أبي سعد عبدالله ابن الفقيه عمر بن أحمد النيسابوري ابن الصفار الشافعي مفتي خراسان، مولده في ربيع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة، سمع من جده، ومن وجيه الشحّامي وعبدالله ابن الفراوي، ومحمد بن منصور الحرضي، وهبة الرحمن ابن القشيري، وإسماعيل بن عبد الرحمن العصائدي، وعبد الوهاب بن إسماعيل الصيرفي وعدّة.

حدث عنه البرزالي، والضياء، والصريفيني، وابن الصلاح، ومحمد بن محمد الإسفراييني، والمرسي، والبكري، وعمر الكرماني وجماعة .

قال الذهبي: ونقلت من خط الإسفراييني، أخبرنا الإمام مفتي خراسان من شهاب الدين القاسم ابن الصفار فذكر حديثا، ثم قال: ما رأيت في خراسان من المشايخ مثل شهاب الدين هذا حلم وعلما ومعرفة بالمذهب، سمعت أنه درس الوسيط للغزالي أربعين مرة درس العامة، سوى درس الخاصة.

قال: ودخلت الترك نيسابور في سنة سبع عشرة وستهائة، ولم يتمكنوا من دخولها، قتل مقدمهم بسهم غرب، فرجعوا عنها، ثم عادوا إليها في سنة ثماني عشرة وأخذوها وأخربوها وقتلوا رجالها ونساءها إلا من شاء الله، واستشهد شيخنا القاسم ابن الصفار فيهم (۱).

وهو يروي عن عمة والده عائشة بنت أحمد بن منصور الصفار المتوفاة سنة تسع وأربعين وخمسمائة (٢).

ويروي البكري أيضاعن السمعاني، وهو:

<sup>(</sup>١) السير (٢٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) انظر أعلام النساء لكحالة (٣/٧).

الشيخ الإمام العلامة المفتي المحدث، فخر الدين أبو المظفر عبدالرحيم ابن الحافظ الكبير أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزي الشافعي، ولد سنة سبع وثلاثين وخمسمائة في ذي القعدة.

واعتنى به أبوه اعتناء كليا، ورحل به وأسمعه ما لا يوصف كثرة، وسمع بعلو صحيح البخاري، وسنن أبي داود، وجامع أبي عيسى، وسنن النسائي، ومسند أبي عوانة، وتاريخ الفسوي، وسمع الحلية، ومسند الهيثم، وصحيح مسلم وكثيرا من مسند السراج، وخرج أبوه له عوالي في سفرين، وأشغله بالفقه والحديث والأدب، وحصل من كل فن، وانتهت إليه رياسة الشافعية ببلده، وكان معظها محترما، وعمل له أبوه معجها في ثهانية عشر جزءا.

قال الذهبي: أعلى شيخ له أبو تمام أحمد بن محمد بن المختار العباسي التاجر، حدثه بصفة المنافق بنيسابور عن أبي جعفر ابن المسلمة..

وحج في سنة ست وسبعين فحدث ببغداد ورجع، روى الكثير ورحل الطلبة إليه، سمع منه الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي ومات قبله بدهر، والبرزالي، وابن الصلاح، والضياء، وابن النجار، وابن هلالة، والشرف المرسي، وأحمد بن عبد المحسن الغرافي وجماعة، وبالإجازة تاج الدين ابن عصرون والشرف ابن عساكر، وزينب الكندية، وكان صدرا معظها مكملا بصيرا بالمذهب له أنسة بالحديث.

قال ابن الصلاح: قرأت عليه في أربعين ابن الفراوي في حديث كأنه سمعه من البخاري، فقال: ليس لك بعالٍ ولكنه للبخاري نازل.

وقال ابن النجار: سماعاته بخطوط المعروفين صحيحة، فأما ما كان بخطه فلا يعتمد عليه، كان يلحق اسمه في الطباق.

قلت: عُدِم في دخول التتار في آخر سنة سبع عشرة، أو في أول سنة ثماني عشرة (١).

وهو يروي عن الفراوي، وروايته عن الفراوي رواية سماع، فقد سمع منه هذا الكتاب من لفظه، والفراوي هو:

الشيخ الفقيه العالم المسند الثقة، أبو البركات عبدالله بن محمد بن الفضل بن أحمد بن الفراوي الصاعدي النيسابوري، صفي الدين المعدل، سمع من جده لأمه طاهر الشحامي، ومحمد بن عبيدالله الصرام، وعثمان بن محمد المحمي، وأبي نصر محمد بن سهل السراج، ومحمد بن إسهاعيل التفليسي، وعبدالرحمن بن أحمد الواحدي، وأبي بكر بن خلف الشيرازي، وفاطمة بنت الدقاق، وعدة.

حدث عنه ابن عساكر، والسمعاني، وولده عبدالرحيم، والمؤيد الطوسي، ومنصور بن عبد المنعم بن الفراوي حفيده، والصفار قاسم بن عبدالله، وزينب بنت عبدالر حمن الشعرية وجماعة..

قال الذهبي: وقد سمع أبو المظفر عبد الرحيم بن السمعاني من لفظه معرفة علوم الحديث للحاكم، بسماعه من أبي بكر بن خلف عنه.

مات في جائحة الغز جوعا وبردا بنيسابور، في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وخمسائة، وهلك خلق من الجوع والعذاب والنهب، فالأمر لله(٢).

والفراوي وعائشة يرويان عن أبي بكر بن خلف الأديب عن الحاكم.

<sup>(</sup>۱) السير (۲۲/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) السر (٢٠/ ٢٢٨).

### ملحوظات على النسخة:

عدد أوراقها: ١٢٦، في كل ورقة لوحتان، وفي اللوحة ٢١ سطرا.

هذه النسخة يروي الناسخ شطرها الأول سهاعا والباقي إجازة، عن شيخه البكري، ثم قرأها على الشيخ تقي الدين ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وأملى عليهم الشيخ حواش وتعليقات، فيقول الناسخ: قال لنا ابن الصلاح، أو قال لنا ش، يريد ابن الصلاح الشهرزوري، وأحيانا يقول: قال لنا دون أن يصرح باسمه أو رمزه، ويعلم في آخر كل مجلس فيقول: بلغ سهاعا ومقابلة على الشيخ تقي الدين.

وهذه التعليقات تنتهي ببداية النوع الثالث والثلاثين، حيث ينتهي سماع الناسخ من البكري، وكذلك يعلم الناسخ على مجالس السماع من البكري، فيقول: بلغ المجلس على الشيخ بلفظه، والحمد لله، ثم يسوء الخط بعد ذلك جدا، ويهمل الناسخ الحروف، ويترك الشكل، وتكثر عنده الأخطاء ولا سيما في الأنواع الأخيرة، التي تحتاج إلى ضبط وشكل، ولذلك قَلَّ اعتمادي على النسخة بعد النوع الثالث والثلاثين.

وقد كان القصد من اعتمادها إثبات تعليقات ابن الصلاح رحمه الله تعالى، وليس على النسخة سماع ولا تملك، اللهم إلا ختم دار الكتب المصرية.

## النسخة الثالثة: من المكتبة البلدية بالاسكندرية

ورمزت إليها (ك).

#### ناسخها:

أحمد بن يوسف بن سعدالله الحراني الآمدي الحنبلي، وقد ترجمه الذهبي في معجم المحدثين، فقال:

أحمد بن يوسف بن سعدالله الآمدي الحنبلي، الإمام المقرئ المحدث، شهاب الدين أبو العباس، رحل إلى بغداد وإلى مصر ودمشق في طلب العلم، فسمع من الحجّار، وبمصر من أحمد بن محمد بن أحمد بن الأخوة، وعدة، وطلب وحصل الأجزاء، ومولده سنة عشر وسبعائة بديار بكر تقريبا أهـ.

## تاريخ نسخها:

بيَّنه ابن سعد الله، فكتب في آخر النسخة: وافق الفراغ منه يوم الأربعاء في العشر الأوسط من شهر صفر، سنة إحدى وأربعين وسبعائة (٧٤١)، وذلك بمدرسة شرف الإسلام بدمشق، داخل باب الفراديس حرسها الله تعالى، وجملة البلاد الإسلامية.

كتبه الفقير إلى رحمة الله تعالى: أحمد بن يوسف بن سعدالله الحراني ثم الآمدي، عفا الله عنه بمنه وكرمه، إنه أرحم الراحمين.

## اسم الكتاب في النسخة:

معرفة علوم الحديث وأنواعه، كما هو في الصفحة الأولى، لكن زاد أحدهم بخط مغاير: والقرآن، فأصبح العنوان: معرفة علوم الحديث والقرآن!.

### ملحوظات على النسخة:

عدد أوراقها: ٩٤ ورقة، في الورقة لوحتان، خطها دقيق، وعليها حواشٍ وسماعات كثيرة، وفي آخرها ترجمة للمصنف في ثلاث ورقات.

وهي نسخة جيدة، تتفق في الغالب مع النسخة (م) التي كتبها محمد ابن العربي، ولذا لم أشر في الحاشية إلا على زيادات هذه النسخة، خوفا من سآمة القارئ، وكراهية أن ندخل في التكاثر المذموم، وهذه النسخة ذُيلت بتعليقات الحافظ التقي ابن الصلاح رحمه الله تعالى، ولكن هذه التعليقات تنتهي حيث انتهت في النسخة (م)، وهي متفقة معها في الغالب، فيظهر أنه لم يُقرأ على ابن الصلاح كافة الكتاب بل اقتصر على الجزء المذكور.

## سهاعات النسخة، وأصولها المنقولة عنها:

### سهاع على ابن المقير

وجدت على الأصل ما صورته:

سمع جميع كتاب علوم الحديث هذا على الشيخ الصالح الثقة المعمر أبي الحسن على بن أبي عبدالله بن أبي الحسن بن المقير البغدادي النجار وفقه الله تعالى، بإجازته من أبي الفضل الميهني، سماعه من أبي بكر بن خلف، بسماعه من الحاكم، بقراءة: الإمام العالم شمس الدين أبي الحسن على بن المظفر بن القاسم النشبي الجماعة السادة الأئمة: الحافظ أبو الفتح نصر الله بن الشيخ أبي العز بن أبي طالب الشيباني الصنعاني، والقاضي الإمام معين الدين أبو إسحق إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي، وأبو المعالي أحمد بن الحافظ زكي الدين أبي عبدالله محمد بن

يوسف بن محمد البرزاني، وهو في الخامسة، وكاتب السماء العبد الفقير إلى الله تعالى: عبيدالله بن بيرم بن يوسف بن خمرتكين الصوري ثم الدمشقي (١).

وسمعه آخرون بفوت اختصره من الأصل، وذلك في مجالس آخرها: يوم الأحد، خامس عشر ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين وستمائة، بجامع دمشق، وأجاز لهم الشيخ ما تجوز له روايته، ويلفظ ذلك في التاريخ.

اختصره من الأصل أحمد بن يوسف بن سعدالله الحراني، والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله وصحبه وسلم.

## وعلى الأصل أيضاً:

قرأت جميع كتاب علوم الحديث، تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ الحاكم النيسابوري رحمه الله، من أوله إلى آخره، على الشيخ الصالح الزاهد المعمر أبي الحسن بن أبي عبدالله بن أبي الحسن بن المقير البغدادي، من نسختي، وهذه تعارض إليها، وكانت أصلا، بإجازته: من أبي الفضل أحمد بن طاهر بن سعيد بن أبي سعيد فضل الله الميهني، بسماعه من أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي، بسماعه من مؤلفه الحاكم رحمهم الله أجمعين، فسمعه السيد الأجل الأمين الفاضل مجد الدين أبو العباس أحمد بن عبدالله بن مسلم بن حماد بن ميسرة الأزدي، وأبو بكر بن أقال ابن عبدالله المرشدي حاضرا في الرابعة، وفنا بن بيسرين بن عبدالله التركي الجنس البرجعلي القبيلة وفقه الله لمراضيه، وسمعه آخرون بفوت، وصح ذلك وثبت في البرجعلي القبيلة وفقه الله لمراضيه، وسمعه آخرون بفوت، وصح ذلك وثبت في بجامع مدينة دمشق حرسها الله تعالى.

<sup>(</sup>١) ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي (٢٠٣/٤٦).

كتبه: أحمد بن أبي الفضائل بن أبي المجد ابن أبي المعالي بن الدُّخْيسي، عفا الله عنه، وأجاز المسمع المذكور للجماعة ولي جميع ما تجوز له روايته وصح ويصح منه، لافظاً بذلك في تاريخه، كتبه ابن الدُّخْيسي (١)، الحمد لله وحده، وصلى الله على محمد والله وصحبه وسلم تسليماً.

اختصره من الأصل أحمد بن يوسف بن سعدالله الحراني ثم الآمدي عفا الله عنه، إنه أرحم الراحمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولم أحذف من هاتين الطبقتين إلا الذين سمعوا بعض الكتاب، و أما الذين سمعوا مجموع الكتاب فلم أسقط من أسمائهم، شيئًا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله.

## (أصل ابن سعد الله)

يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه تعالى أحمد بن يوسف بن سعدالله الحراني عفا الله عنه برحمته:

كتبت بدمشق وعارضت بنسختين صحيحتين، ثم عارضت بنسخة الإمام الحافظ يوسف بن خليل بن عبدالله الدمشقي رحمه الله، عارضت هذا الكتاب بثلاث نسخ صحاح واجتهدت على تصحيحه حسبها يسر الله على.

ومن النسخ التي عورض بها هذا الكتاب نسخة كانت للإمام الحافظ تقي الدين أبي الطاهر إسماعيل بن عبدالله بن عبدالمحسن الأنصاري (٢٠)، وقد وقفها المولى الملك يمين الدين أبو العباس أحمد بن الملك الناصر صلاح الدين أبي المظفر يوسف

<sup>(</sup>١) توفي سنة ٦٧١، وقد نزل الهند، وله كتاب: تقييد الاسناد في مشايخ بغداد.

<sup>(</sup>٢) هو الحافظ المشهور بابن الأنهاطي، ترجمته في تذكرة الحفاظ (٤/ ١٣٢)، وغيرها، توفي سنة ٢١٥، والسماع عليه كان في السنة التي حج فيها وخرج فيها إلى بغداد.

ابن أيوب بن شادِ بالمدرسة السلطانية بحلب المحروسة، وقد سمعها بقراءة أبي الطاهر الأنصاري المذكور على الشيخ الإمام الحافظ أبي نزار ربيعة بن الحسن بن علي ابن عبدالله اليهاني، بسهاعه من أبي المطهر القاسم بن الفضل بن عبدالواحد الصيدلاني، قال أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن خلف قال: أنبا الحاكم، جماعة منهم يمين الدين ابن الملك الناصر، وفتاه بدر بن عبدالله الحبشي، وشهاب الدين أبي إسحق إبراهيم بن محمد بن أبي بكر ...، وبرهان الدين أبو إسحق إبراهيم بن أبي صمصام بن عبدالله المصري، وسيف الدين أبو الحسن علي بن فتيان (لعلها) بن أبي الحسن الآمري المصري، وأبو إسحق إبراهيم بن محاسن بن شادي البغدادي التاجر، وأبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن محمد العسقلاني، وأبو البقاء خالد بن يوسف بن وأبو عبدالله ي ويوسف بن عبدالله بن المياع، وذلك في ليلة الخميس لثان خلون من شعبان سنة إحدى وستهائة.

## (سماع ابن شيذله الهمذاني)

قال محمد بن (حمد بن) محمد بن حامد بن شيذله الهمذاني() -ومن خطه نقلت - : قرأت هذا الجزء كله وهو الجزء الثاني من علوم الحاكم، وأوله: النوع الثالث من المسلسل، وآخره: فكلهم ثقات وخراسانيون، وبريدة بن خصيب مدفون بمرو؛ على الشيخ الإمام الحافظ برهان الدين أبي الفتوح نصر بن أبي الفرج بن علي الحصري البغدادي() ، بروايته إجازة إن لم يكن سهاعا عن الإمام أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي، بروايته عن أبي بكر بن خلف الشيرازي إجازة، بروايته عن المصنف، وذلك في الحادي والعشرين من جمادي الآخرة سنة خمس وستهائة.

<sup>(</sup>١) ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي (٣١/ ١٨٥)، وفيه توثيقه.

<sup>(</sup>٢) هو شيخ صاحب التقييد ، وقد ترجمه فيه (١/ ٤٦٦)، وأرخ وفاته سنة ٦١٨.

# (سماع على أبي نزار ربيعة اليماني)

صورة سماع الفقيه العالم أبي نزار ربيعة بن الحسن بن علي اليماني أيده الله تعالى ووفقه (۱) سمع مني جميع هذا الكتاب وهو علوم الحديث للحاكم أبي عبدالله النيسابوري بقراءته علي في المسجد الجامع العتيق، بإجازي عن الشيخ أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الفارسي، عن مصنفه صاحبه الفقيه أبو نزار ربيعة بن الحسن بن علي اليماني متعه الله، وكان ذلك في مجالس آخرها يوم السبت الحادي عشر من جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين و خمسمائة، كتبه أبو المطهر القاسم بن الفضل بن عبدالواحد ابن الفضل بن عبد الواحد بن أحمد بن يونس المعروف بالصيد لاني، بخطه حامدا لله تعالى ومصليا على نبينا محمد وآله، نقله يوسف بن خليل بن عبدالله كما شاهده، ومن خطه نقل: أحمد بن يوسف بن سعدالله الحراني.

# (سماع على ابن المقير الأزجي)

الحمد لله رب العالمين، سع كتاب علوم الحديث للحاكم أبي عبدالله النيسابوري من أوله إلى آخره، على الشيخ علي بن أبي عبدالله الأزجي بإجازته من أبي الفضل المنين، بسماعه من أبي بكر بن خلف، وبإجازة من أبي الفضل بن ناصر، بإجازته من ابن خلف، وبسماعه من ابن السمرقندي، عنه عن الحاكم، في مجلسين آخرها يوم الأربعاء سلخ ذي الحجة، سنة إحدى وأربعين وستمائة، بالمدرسة الفخرية بالقاهرة المعزية: شرف الدين أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم الميدومي، بقراءة كاتب السماع: محمد بن عبد العظيم بن عبد القوي المنذري، ومن خطه اختصره عبيدالله (بن) موسى بن محمد بن موسى الأنصاري، ومن خطه نقلت، كتبه: أحمد بن يوسف بن موسى بن محمد بن موسى الأنصاري، ومن خطه نقلت، كتبه: أحمد بن يوسف بن موسى بن محمد بن موسى الأنصاري، ومن خطه نقلت، كتبه: أحمد بن يوسف بن

<sup>(</sup>١) ولد أبو نزار سنة ٥٢٥، ومات سنة ٩٠٦، وكان فاضلا عالما ثقة.

## (سماع لابن سعد الله على الميدومي)

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأطيبان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين، ورضى الله عن بقية الصحابة أجمعين وسلم تسليها، وبعد:

فإنه قد قرأ على الصدر الأجل الفقيه الإمام الفاضل المحدث المتقن المجود، شهاب الدين نجل العلماء الصالحين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام الأوحد الجليل أبي المحاسن عز الدين يوسف ابن الشيخ الإمام سعد الله الحراني - أبقاه الله -جميع كتاب علوم الحديث، المشتمل على اثنان وخمسون (كذا) نوعا، للشيخ الإمام العالم الحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله النيسابوري رحمه الله، قراءة واضحة متقنة زائدة بفصيح لسان، وعددية ألفاظ، يتبعها سرعة مع وضوح وبيان وتبيان، تميز بها في زمانه بين أبناء جنسه وأقرانه، جعله الله من العلماء العاملين، ونفعه بها بذل فيه نفسه من تحصيل رواية حديث سيد المرسلين، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه أرحم الراحمين، وأخبرته بجميع الكتاب عن والدي الشيخ الإمام الحافظ خادم السنة النبوية شرف الدين أبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن عنان الميدومي تغمده الله برحمته، وأسكنه بحبوحة جنته، بجوده وكرمه ومغفرته، بسماعه من الشيخ أبي الحسن علي بن أبي عبدالله بن المقير الأزجي البغدادي، بإجازته من الشيخين أبوي الفضل محمد بن ناصر السلامي الحافظ، وأحمد بن طاهر بن سعد الميهني، قالا: أخبرنا الشيخ الأديب أبو بكر أحمد بن أبي الحسن بن خلف الشيرازي، قال الميهني: سماعا، وقال ابن ناصر: إجازة.

ح، قال ابن ناصر: وأخبرنا أيضا الشيخ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن عمر السمر قندي، أخبرنا أبو بكر بن خلف، أخبرنا المصنف.

وسمعه معه بقراءته: الإمام الفاضل برهان الدين إبراهيم بن داود بن عبدالله الأسدي ثم الطرابلسي، والشيخ الصالح زين الدين مفرج بن رافع بن مفرج الحمصي، وولدي أبو العباس أحمد، أنبته الله نباتا حسنا، وسمع سيدنا الشيخ الإمام المحدث زين الدين أبو بكر بن قاسم الرحبي من أثناء النوع الثاني إلى آخر الكتاب، وصح ذلك وثبت في مجلس واحد في يوم الأحد ثامن عشر شهر ربيع الأول، سنة اثنتين وأربعين وسبعائة، بالجامع المسجد المعروف بالناصري بساحل مصر المحروسة، على شاطئ النيل المبارك، وأجزت لهم -وفقهم الله- ان يرووا عني ما تجوز لي روايته.

ومولدي بمدينة القاهرة المعزية في ليلة يسفر صباحها عن يوم الجمعة..من عشر شعبان المكرم سنة أربع وستين وسبعائة.

كتبه وقاله: محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم بن عنان الميدومي<sup>(۱)</sup> غفر الله له، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليها.

## (سماع على الذهبي)

قرأت جميع كتاب علوم الحديث لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري على شيخنا الإمام شيخ الإسلام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن عثمان الذهبي، بإجازته من أبي حامد محمد بن أبي الحسن الصابوني، ويوسف بن محمد بن عبدالله الشافعي، ومحمد بن سالم بن أبي الوفاء، بسماعهم في باطن الورقة من الشيخ أبي الحسن بن المقير النجار، وبإجازته أيضا من شيخ الإسلام شمس الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر، بإجازته من أبي المجد زاهر بن أبي طاهر بن أبي غانم عبدالرحمن بن أبي عمر، بإجازته من أبي المجد زاهر بن أبي طاهر بن أبي غانم

<sup>(</sup>١) توفي الميدومي سنة ٧٥٤، قال ابن حجر: وهو أعلى شيخ عند شيخنا العراقي من المصريين، ولقد أكثر عنه، (الدرر الكامنة٢/ ٧٢).

الثقفي، بسماعه من الحافظ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، بسماعه من أبي بكر أحمد بن علي بن خلف الشيرازي، بسماعه من الإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ الحاكم النيسابوري، رحمهم الله تعالى.

وصح ذلك وثبت في مجالس آخرها يوم السبت، عاشر شهر شوال سنة ثلاث وأربعين وسبعهائة، بمنزل الشيخ المسمع، بالمدرسة الصدرية من مدينة دمشق المحروسة، حرسها الله تعالى وسائر بلاد الإسلام، وأجاز غير مرة.

وكتب: أحمد بن يوسف بن سعد الله الحراني عفا الله عنه برحمته، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

# (سماع الأردستاني على الحاكم)

وجدتُ على الأصل المعارض به هذه النسخة: سمع الكتاب من أوله إلى آخره - وهو تسعة أجزاء - صاحبه أبو الحسين على بن الحسن بن أحمد المقرئ مني بقراءتي، وكتب محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردستاني.

وقال الأردستاني: قوبل بأصل الكتاب الذي فيه سماعي من الحاكم أبي عبدالله الحافظ، وكتب: محمد بن إبراهيم بن أحمد الأردستاني(١).

نقله من خطه أحمد بن سعد الله الحراني.

<sup>(</sup>١) توفى الأردستاني سنة ٤٢٤، كما في التقييد (١/ ٢٨).

# (سماع على مكي بن أبي طالب(١١)

وقال مكي بن أبي طالب محمد بن أبي بكر أحمد بن أبي العباس أحمد، ومن خطه نقلت: سمع مني كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم الإمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ، بروايتي عن الشيخ أبي بكر أحمد بن على بن خلف الشيرازي عنه رضي الله عنها، وعارض بنسختي: الشيخ الجليل التقي الحافظ أبو محمد يلتكين بن أخبار التركي(٢)، وسمع معه جماعة، وذلك في ربيع الأول سنة اثنين وعشرين وخمسائة.

وقال المبارك بن هبة الله بن الصباغ الحنبلي – ومن خطه نقلت – : سمع جميع هذا الكتاب وهو من هذه النسخة تسعة أجزاء من الشيخ الأجل مؤتمن الدين ناصح الأئمة أبي الحسن مكي بن أبي طالب محمد البروجردي الهمداني –أيده الله تعالى وعورض بهذه النسخة أصل الشيخ مكي بقراءة القاضي الإمام أبي العباس أحمد بن بختيار بن المندائي الواسطي<sup>(٣)</sup>: ابنه أبو الفتح محمد، وأبو العباس أحمد، وأبو الحسن على ابنا أبي بكر بن أبي ... الحمامي، وذلك في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وخسمائة، نقله أحمد بن سعد الله الحراني عفا الله عنه برحمته آمين بشهر ربيع الآخر.. وهي النسخة التي وقفها شمس الدين أحمد بن الملك الناصر صلاح الدين أيوب رحمه وهي النسخة التي وقفها شمس الدين أحمد بن الملك الناصر صلاح الدين أيوب رحمه الله تعالى بالمدرسة السلطانية..

<sup>(</sup>١) هذا أبو الحسن مكي بن أبي طالب الهمداني البروجردي، وليس المقرئ الأندلسي المشهور.

<sup>(</sup>٢) ترجمة ابن أخبار في الوافي بالوفيات وافية، وأرخ وفاته سنة: ست أو سبع وخمسين وخمسمائة.

<sup>(</sup>٣) وأصلنا النسخة ع هي أصل المندائي، وعليها سماعات عليه.

## النسخة الرابعة: نسخة شستربتي

ورمزها (ش).

والموجود منها: هو الربع الأخير من الكتاب، وهو الجزء الرابع.

### ناسخها وتاريخ نسخها:

لعل ناسخها هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي، الإمام ضياء الدين الحنبلي، عن أصل مكتوب سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة، وعارض على نسخة منقولة من أصل عليه سماع المؤتمن الساجي ومهلهل الهمداني وغيرهما، في شوال سنة أربع وتسعين وأربعائة، هكذا رأيت السماع بخطه، وقد يكون الكتاب بخطه أو أقدم.

### اسم الكتاب في النسخة:

ثبت في آخرها، وهو: معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه.

#### إسناد النسخة:

## ثبت في أول النسخة، وصورته كما يلي:

الجزء الرابع من معرفة علوم الحديث، تأليف الشيخ الإمام أبي عبدالله محمد ابن عبدالله النيسابوري الحاكم الحافظ رحمه الله، رواه عنه أبو بكر أحمد بن علي بن عبدالله بن خلف الشيرازي الأديب، رواية أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي، وأبي البركات عبدالله بن محمد بن الفضل بن أحمد الفراوي، وأبي الفضل أحمد بن طاهر بن سعيد الميهني عنه.

### ملحوظات على النسخة:

هذا الجزء في عشرين ورقة، في كل ورقة لوحتان، ومتوسط مسطرتها ١٩ سطرا، وقد خلت النسخة من الحواشي في الغالب، وخطها مقروء واضح.

### السماعات المثبتة والأصول المنقولة عنها:

عورضت هذه النسخة على نسخ قديمة، منها نسخة بخط الإمام بدر الدين القرشي، وصورة المعارضة ما يلي:

قوبل هذا الكتاب بنسخة الإمام بدر الدين القرشي بخطه، وذكر أنه قابلها بنسخة أبي سعد السمعاني، وقرأها على ابن عبد الدائم ونقل سماع جماعة من خطه، منهم ابن طاهر الميهني وأبو البركات الفراوي وغيرهما.

وفيها أيضا:

سمع جميع هذا الجزء والكتاب كله على الوجه من الشيخ الأجل الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسهاعيل بن محمد بن الفضل؛ بقراءة ربيع الدين أبي طاهر بن أبي غانم بن أبي طاهر الثقفي، وبنوه أسعد ومسعود وأبو المجد، وحفص أبو المكارم، وسمع أبو إسهاعيل بن محمد بن أيداويه (كذا)، وأبو الفضل عبدالرحيم بن أحمد ابن محمد بن الإخوة البغدادي (۱)، وهذا خطه، وابنه أبو مسلم المؤيد، وصح في صفر سنة ثلاث وثلاثين وخمسائة، ولله الحمد والمنة، وصلى الله على محمد وآله، نقلته من نسختي إلى ما بعد المعارضة بها، كتبه: محمد بن عبد الواحد.

<sup>(</sup>١) ترجمة أبي الفضل ابن الأخوة في تاريخ الإسلام(٣٧/ ٣١١)، وولده المؤيد مشهور.

## ب – رواية الثغري عن الحاكم:

وهي نسخة وحيدة محفوظة بدير الأسكريال في إسبانيا، (ورمزها: ر).

#### ناسخها:

حافظ مشهور بنسخ دواوين السنة، وهو: مكي بن جابار، وهذه ترجمته مهذبة من تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر (١):

مكي بن جابار بن عبدالله بن أحمد، أبو بكر الدينوري القاضي الحافظ، سمع بدمشق أبا محمد بن أبي نصر، وأبا القاسم صدقة بن محمد بن أحمد بن الدلم، وأبا عبدالله بن كامل، وبمصر أبا محمد بن النحاس، وكتب الكثير بخط حسن، وحدث بشيء يسير، وكان سفياني المذهب.

روى عنه عبد العزيز الكتاني، وأبو الفرج غيث بن علي، وأبو طاهر بن الحنائي، وأبو محمد بن السمر قندي ...

ثم قال: قرأت على أبي محمد السلمي، عن أبي نصر علي بن هبة الله قال: وأما جابار آخره راء فهو مكي بن جابار الدينوري، سمع بالدينور، ورحل إلى بغداد في طلب الحديث، وسمع الكثير، خرج إلى مصر وأدرك ابن النحاس وغيره، وكان بدمشق وامتنع من التحديث، وتركته حيا في أول سنة سبع وخمسين وأربعائة.

قال لي أبو محمد هبة الله بن أحمد بن هبة الله الأكفاني: سنة ثمان وستين وأربعهائة فيها توفي أبو بكر مكي بن جابار بن عبدالله الدينوري الحافظ رحمه الله، في يوم الخميس، ودفن يوم الجمعة الرابع من رجب، وكان قد رحل في طلب الحديث إلى مصر والشام، ولقي أبا سعد أحمد بن محمد الماليني، وخلف بن محمد

<sup>(1) . 1/ . 07-707.</sup> 

الواسطي، وعبد الغني بن سعيد الحفاظ رحمهم الله، وسمع من أبي محمد عبدالرحمن بن عمر بن النحاس بمصر وغيره، وسمع من أبي القاسم صدقة بن أحمد بن مروان القرشي المعروف بالدلم، وعبدالرحمن بن عمر بن نصر البزاز، وتمام ابن محمد بن عبدالله الرازي، وأبي محمد عبدالرحمن بن عثمان بن القاسم بن أبي نصر الدمشقيين، وأبي عبدالله الحسين بن عبدالله بن أبي كامل الأطرابلسي، وأبي القاسم الحسين بن عبيد الله بن أبي شامة الحلبي بحلب، وغيرهم ممن القاسم الحسين بن عبيد الله بن أبي شامة الحلبي بحلب، وغيرهم ممن بعدهم، وكانت له عناية جيدة بمعرفة الرجال، حدث بشيء يسير، سمع منه الشيخ أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد الكتاني رحمه الله، وامتنع من إسماع الحديث بأخرة، وطلب الشيخ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب الحافظ رحمه الله منه أن يسمعه شيئا من حديثه فأبي، وكان على مذهب سفيان الثوري رحمه الله.

قال لي الشيخ أبو محمد عبدالعزيز بن أحمد الكتاني الحافظ رحمه الله: كان مكي بن جابار مواظبا على طلب العلم جيد القراءة للحديث، حسن الخط له، كثير الحفظ لكنه ابتلي، وكان قد ولي القضاء بدميرة (١).

### تاريخ نسخها:

لم يذكر مكي بن جابار تاريخ النسخ، أو لعله ذكره في الصفحة الأخيرة التي عمَّها طمس ذهب بمعظم ما فيها، ولكن النسخة مكتوبة قطعا قبل سنة ٢٦٨هـ وهي السنة التي توفي فيها ابن جابار.

ولكنه كتب في هامش الكتاب عند النوع العشرين أنه بلغ القراءة على الشيخ، أي أن كتابة النسخة كان إبان حياة شيخه الثغري، وإن كنت لم أظفر لشيخه بتاريخ وفاة، إلا أنه يظهر لي أنه قديم الوفاة بالنسبة للرواة عن الحاكم،

<sup>(</sup>١) ترجمته في الإكمال (٢/ ١١)، والسير (١٨/ ٤١٢)، وشذرات الذهب (٣/ ٣٣٢).

وإلا كان شاع حديثه وانتشر، ومكي أيضا قديم الوفاة، وكان يمكنه السماع من الحاكم، فإن من الرواة عن الحاكم من توفي بعد الستين بسنوات، وأيا كان فهذه النسخة هي أقدم ما ظهر من كتب الحاكم على ما وقفت عليه، إذ بين وفاة المؤلف والناسخ أقل من ثلاث وستين سنة.

## اسم الكتاب في النسخة:

ثبت في هذه النسخة اسم الكتاب في أول كل جزء من أجزائه وهو: معرفة علوم الحديث وكميَّة أجناسه.

### تراجم إسناد النسخة:

هذه النسخة كتبها ابن جابار، ورواها عن أبي الحسن الثغري بسماعه من الحاكم، ثم سمعها من ابن جابار غيثُ بن علي، وهذه تراجمهم:

أما أبو الحسن الثغري الراوي عن الحاكم، فقد ترجمه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق (١)قال:

علي بن العباس بن أحمد بن العباس أبو الحسن الثغري النيسابوري، قدم دمشق وحدث بها عن أبي محمد الحسن بن علي بن المؤمل، والأستاذ أبي إسحق إبراهيم بن محمد الإسفرايني، والحاكم أبي عبدالله بن البيع، وعبدالرحمن بن محمد القطان، وأبي صادق محمد بن أحمد الصيدلاني، وأبي القاسم عبدالرحمن بن حبيب، وإسحق بن محمد السوسي.

روى عنه عبد العزيز الكتاني، وعلي بن الخضر السلمي، ثـم ذكـر حـديثا مـن روايته.

وأما ابن جابار فترجمناه آنفا.

ولقد سمع الكتاب منه: غيث بن علي وتملك النسخة بعد ابن جابار، وهذه ترجمة غيث بن علي كما هي في تاريخ ابن عساكر (١)قال:

غيث بن علي بن عبدالسلام بن محمد بن جعفر، أبو الفرج بن أبي الحسين الصوري، المعروف بابن الأرمنازي الكاتب، خطيب صور، قدم دمشق قديما في طلب الحديث فسمع بها أبا الحسن أحمد، وأبا محمد عبيدالله ابني أبي الحديد، وأبا نصر بن طلاب، وأبا عبدالله بن أبي الرضا، وأبا العباس بن قبيس، وأبا إسحق إبراهيم بن عقيل بن المكبري، وأبا الحسين الأكفاني، ونجا بن أحمد العطار، وأبا عبدالله بن أبي الحديد، وأبا القاسم بن أبي العلاء.

وسمع بصور أبا بكر الخطيب، وأبا الحسن علي بن عبيدالله الهاشمي، ونصر بن إبراهيم المقدسي، وسهل بن بشر الإسفرايني، وجماعة، ورمضان بن علي وغيره بتنيس، وسمع بمصر والاسكندرية وغيرها من البلاد وسمع الكثير.

وكتب الكثير بخط حسن، وجمع تاريخا لصور إلا أنه لم يتمه وكان ثقة ثبتا.

روى عنه شيخه أبو بكر الخطيب بيتين من شعر، وقدم علينا ناصرة فأقام عندنا إلى أن مات، سمعت منه نحو خمسة أجزاء ...

قرأت بخط أبي الفرج غيث بن علي: يوم الأربعاء وقت أذان العصر التاسع عشر من شعبان سنة ثلاث وأربعين وأربعائة ولدت، وكذلك قرأته بخط والدي وحدثنى به.

وذكر أبو محمد بن صابر أنه ثقة حسن الضبط مليح الخط.

توفي أبو الفرج غيث بن علي يوم الأحد، ودفن يوم الإثنين الرابع والعشرين من صفر من سنة تسع وخسهائة، ودفن بباب الصغير أهـ.

قلت: ذكر الذهبي في ترجمته: من السابق واللاحق رواية الخطيب وأبي القاسم بن عساكر عنه، قال: فبين الحافظين في الموت مائة سنة وثمان سنين (١).

### ملحوظات على النسخة:

عدد أوراقها: ١٣٤ ورقة، وفي الورقة لوحتان، ومتوسط ما في كل لوحة سبعة عشر سطرا.

يظهر أن مكي بن جابار كان ينقل من أصل خال من الإعجام، مما أوقعه في تصحيف كثير، وقد قسم الناسخ كتاب المعرفة إلى ثمانية أقسام.

فبداية الثاني عند الجنس السادس من المسلسل وهو النوع العاشر من المعرفة، وبداية الثالث بعد أول خبر أورده في ترجمة محمد بن يحيى الذهلي في النوع العشرين، وبداية الرابع عند أول النوع السادس والعشرين، وبداية الخامس أول النوع الثالث والثلاثين، وبداية السادس منتصف الجنس الثاني من النوع الأربعين، وبداية السابع بعد ورقة من النوع السادس والأربعين، وقد كتب على البياض الذي يفصل بين الجزأين هذا الخبر بإسناده عن الحاكم، وهو:

[نا الحاكم، نا الشيخ أبو محمد المزني، نا موسى بن الحسن الصقلي، يقول: سمعت أبا إبراهيم المزني، يقول: سمعت الشافعي يقول: ما تصوف أحد في أول النهار فأتى عليه الظهر إلا وهو أحق].

ثم بداية الجزء الأخير قبل نهاية النوع التاسع والأربعين بخبر.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٨٩).

لكن يظهر أن هذه التجزئة ليست من صنع الحاكم، لأنه قال في أو اخر النوع الخامس: الرابع من أجزاء الشيخ.

وقد خلت النسخة تماما من الحواشي والتعليقات والسماعات، وما فيها غير تملك غيث بن علي وسماعه من الكاتب، وذلك ثابت على الورقة الأولى وعلى الورقة الفاصلة بين الأجزاء.

وكتب على الورقة الأولى: قوبل جميع هذا الكتاب بنسخة (طمس) الثغري المصيصي، أي أن مكي بن جابار قابل بنسخة شيخه أبي العباس الثغري، ولا أستبعد أن نسخة الثغري كانت كتبت في حياة المصنف بدلالة قوله: قال الحاكم أيده الله، ونحوها من عبارات الدعاء التي تقال للأحياء.

وفي النسخة سقط مقداره أربع أوراق من أول الكتاب، والله أعلم.

# ج-رواية أبي محمد البَحِيري عن الحاكم.

وهي نسخة وحيدة من محفوظات مكتبة الحداد في اليمن، (ورمزهاي).

### ناسخها:

أبو الطيب طاهر بن يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العمراني، وهو فقيه شافعي كبير، من أئمة المذهب في اليمن والحجاز، وقد ترجمه ابن السبكي في طبقات الشافعية، قال:

طاهر بن يحيى بن أبي الخير العمراني الفقيه، ابن صاحب البيان، ولد سنة ثمان عشرة وخمسمائة، وكان فقيها فصيحا، تفقه بأبيه وخلفه في حلقته، وجاور بمكة لما وقعت فتنة ابن مهدي باليمن، وسمع بها من أبي علي الحسن بن علي بن الحسن الأنصاري ...

ثم توجه إلى اليمن، فظفر به ابن مهدي قبل دخوله زبيد، فأحضره وأحضر القاضي محمد بن أبي المدحدح - وكان حنفيا - فتناظرا بين يديه مرارا فقطعه طاهر، وولاه فضلان وذي جبلة من سنة سبع وستين إلى بعض أيام شمس الدولة، وله مصنفات حسنة وكلام جيد يشعر بغزارة في الفضل.

مات طاهر وترك ولدين محمدا وأسعد، وكانت وفاته في سنة سبع وثمانين وخمسائة أهـ.

قلت: ابنه محمد سمع المعرفة مع أبيه كما ثبت هذا في أسانيد النسخة، وذلك في الفترة التي كان مجاورا فيها بمكة، وبعد السماع كتب هذه النسخة.

### تاريخ النسخ:

ذكر طاهر بن يحيى في نهاية الجزء الأول أنه فرغ منه في حرم الله سبحانه وتعالى

بتاريخ ذي الحجة من سنة ثلاث وستين وخمسائة، وفي آخر ذي الحجة كان قد وصل إلى ذكر الإخوة من علماء نيسابور، ثم ختم النوع الخامس والأربعين في عشر ذي المحرم أول سنة أربع وستين وخمسائة، ثم إلى آخر الكتاب حيث سقطت الورقة الأخيرة، فلعله انتهى منه في آخر شهر الله المحرم من السنة المذكورة.

### اسم الكتاب:

كرره أبو الطيب ثلاث مرات، فمرة سماه: معرفة أصول الحديث وكمية أجناسه، ومرة لم يذكر: وكمية أجناسه، ومرة كتب: معرفة أصول علم الحديث.

#### إسناد النسخة:

كرره أبو الطيب في نهاية كل جزء وذكره في أول الكتاب، فهو يروي هذا الكتاب - بسماعه مع ابنه محمد بالحرم الشريف مقابل الركن اليماني - عن الشيخ الإمام أبي على الحسن بن على بن الحسن الأنصاري الأندلسي، عن الشيخ الإمام عبدالغافر الفارسي، عن أبي محمد عبدالحميد بن عبدالرحمن البحيري عن المؤلف.

وسماع أبي الطيب كله كان في سنة ثلاث وستين، أي أنه سمع الكتاب ثم نسخه.

### تراجم رجال الإسناد:

هذه النسخة يرويها البَحيري عن المصنف، والبَحيري قد ترجمه تلميذه عبدالغافر في السياق فقال(١):

أبو محمد المزكي الفقيه، شيخ عشيرته في وقته، والمقدم منهم، والأفضل فيها بينهم، والأكثر احتياطا وتيقظا، وكان عفيفا ورعا كثير العبادة.

<sup>(</sup>١) المنتخب من السياق ص٣٤٥.

سمع الكثير من الحاكم أبي عبدالله..، وكان ثقة في الرواية صدوقا حسن الاستهاع فاضلا، سمعنا منه معرفة علوم الحديث من تصنيف أبي عبدالله..أهـ. وذكره ابن نقطة في التقييد (١)فقال:

عبدالحميد بن عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن بحمد بن بحمد بن بحمد بن بحمد بن بحيرا، أبو محمد البَحِيري النيسابوري، حدث عن أبي نعيم عبدالملك بن الحسن الإسفرائيني، بكتاب الصحيح لأبي عوانة، وسمع من الحاكم أبي عبدالله كتاب معرفة علوم الحديث.

حدث عنه زاهر بن طاهر الشحامي، وأخوه وجيه، وإسماعيل بن أبي صالح المؤذن، وأبو الأسعد القشيري، وعبد الغافر في آخرين...

عبد الغافر قال: أما عبدالحميد بن عبدالرحمن البحيري فهو رجل فاضل فقيه طبيب، كان له ثروة ومروءة، سمع الحديث من الحاكم وطبقته وسمع مسند أبي عوانة من أبي نعيم، وكان يُقرأ عليه، وسمعه منه المشايخ وأولاد السادة، وضعف بصره آخر عمره، توفي سنة نيف وستين وأربعائة أه.

قال الذهبي: مات في سنة تسع وستين وأربعائة بنيسابور (٢) أه.

والراوي عنه عبدالغافر بن إسهاعيل بن عبدالغافر الفارسي النيسابوري، وهو حافظ مشهور، ولد سنة إحدى وخمسين وأربعهائة، ومات سنة تسع وعشرين وخمسهائة، قال الذهبي: كان فقيها محققا، وفصيحا مفوها، ومحدثا مجودا، وأديبا كاملا.

ومن كتبه السياق لتاريخ نيسابور، والمفهم لشرح مسلم، ومجمع الغرائب في

<sup>(</sup>۱) ص ۲۷۵.

<sup>(</sup>٢) سير أعلام النبلاء (١٨/ ٣٤٣).

غريب الحديث، وكان خطيب نيسابور..(١١).

وقد ذكر سماعه كتاب المعرفة من شيخه البحيري في السياق كما نقلناه آنفا. والراوي عن عبدالغافر هو البطليوسي، وهو:

أبو على الحسن بن على بن الحسن بن على بن عمر الأنصاري الأندلسي البَطَلْيَوْسِي، يعرف بابن الفراء، قال ابن نقطة (٢):

الحسن بن على بن الحسن الأنصاري أبو على البطليوسي، روى صحيح مسلم عن أبي عبدالله الفراوي، سمعه منه أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل بن أبي الصيف، وقال: هو شيخ صالح، وسمعه منه أبو محمد عبداللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي مع جده محمد بن على الموصلي ببغداد، في مجالس آخرها في سنة ست وخسهائة أه...، وبلغنا أنه توفي بحلب في سنة ثهان وستين وخسهائة أه...

قلت: قد بلغ الثهانين وقت وفاته (٣).

والراوي عنه هو أبو الطيب طاهر بن يحي وقد ترجمناه آنفا.

### ملحوظات على النسخة:

عدد أوراقها: ٧٦ ورقة، وفي الورقة لوحتان، وفي اللوحة خمسة وعشرون سطرا، هذه النسخة من ممتلكات مكتبة الحداد في اليمن السعيد، وهي نسخة جيدة، تمتاز بكون ناسخها فقيهًا فههًا، وقد أحسن ترتيبها، وخطها، وميز بين أخبارها ورواياتها، ولكنه يزلق في أسامي المحدثين، فيصحف في المشاهير والمعروفين فضلا عن الأفراد والمغمورين، وقد صارت هذه النسخة إلى السلطان

<sup>(</sup>١) السير للذهبي (٢٠/١٦)، وله ترجمة في آخر المنتخب من السياق (ص٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) التقييد (ص٢٤١).

<sup>(</sup>٣) سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٥١١).

الملك الظاهر فأوقفها على طلبة العلم، وكتب ذلك في نهاية الجزء الأول من النسخة، وصورته ما يلي:

وقف وحبس وسبل وتصدق وحرم هذا الجزء: مولانا السلطان الملك الظاهر هزبر الدين يحيى بن إسهاعيل بن العباس، على طلبة العلم الشريف بمدرسته المباركة الظاهرية .. بمحروسة تعز، وجعل النظر إليه مدة حياته ثم إلى الأرشد من ذريته، فمن بدله بعدما سمعه فإنها إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه (۱).

وهذه النسخة نقلت عن أصل منقول من نسخة عبدالغافر الفارسي بخط ابن تقى، كما أثبت ذلك العمراني في آخر الجزء السادس.

وقد اتبع العمراني في تجزئتها على تجزئة الفارسي، وهي في عشرة أجزاء.

يبدأ الجزء الثاني من أول النوع السادس، وبداية الثالث ضمن السقط، والرابع من آخر ترجمة يحيى بن معين، والخامس من النوع الثاني من الأفراد، ولم يشر إلى بداية السادس، وبداية السابع من ذكر الإخوة من علماء نيسابور..، وبداية الثامن، عند قول الحاكم: هذه كنى جماعة من أتباع التابعين أخرجتها من السماع..، وبداية التاسع أول النوع السادس والأربعين..، ولم يشر إلى بداية العاشر.

وفي النسخة سقط في موضعين:

الأول: يبدأ من خلال النوع الثامن (المرسل) وينتهي بعد ورقة من النوع الثامن عشر، عند ذكر أصح الأسانيد، والثاني: يبدأ بعد خمسة أسطر من النوع الأخير (الثاني والخمسين) ويستمر إلى آخر الكتاب.

<sup>(</sup>١) توفي هزبر الدين سنة ٨٤٢ ، وهو من ملوك الدولة الرسولية في اليمن(الأعلام٨/ ١٣٨).

## رموز الكتاب

ع: نسخة ابن المهتر، وهي الأصل.

ح: نسخة عارض عليها في ع.

س: نسخة أخرى عارض عليها في ع.

م: نسخة ابن العربي.

ك: نسخة ابن سعد الله الحنبلي.

ش: نسخة الضياء من مقتنيات شستربتي.

ر: نسخة مكى بن جابار من مقتنيات دير الاسكريال.

ي: النسخة اليمنية بخط الفقيه العمراني.

ط: النسخة المطبوعة بتحقيق معظم.

هـ: هامش النسخة.

وفيها يلي ملحق يحتوي على بعض مصورات النسخ المعتمدة

الناسط الله الرحما لرحب

عَالَ الشَّيْحَ الأمَامُ الْحَافظ الوعبدالله على بن عدالله أكاكم النَّسَا ود الخيدتية ذ كالمن في الاحسان والقدرة والسلطان الَّذِي الشَّا الْكُلُّ بربوبيته وجنبهم بشته واصطغ طائفه شهداصفا وطلم حَمِرِي بَرِدُهُ اتفيا فهدخاص عباده واوتا ديلاده يصرف عنهم البلانا ويخصه بالنوات والعطايا فهدالقائمون باظهار دينه والمتسكون لسين نسته فله الجي علما قد روقصى واشهدا ان لا اله الآ الله الذي وجرعن الخاد الإوليا وولكا ير والتا أشخلة دون ببتيه واشهته إن عمما عبده المصطفر ورشق المجيني بلغ عسد وسالاته فصلى الله عليه المنزا وناحيا ولايعا وأراحي كالمساكاكم الوعت الله عيد ما لله عيد الله الجافظ إمّا نعين فائ لما رأيت البدع في زما نست كنزيت وتيوفة المناس أبعول الشنن قدمك بيج احجابه فكابه الإحاد وكزونا ليها فلمالا هنال والإعفال عفاقا للله الى تعلنت كات حقيق سنتها على نواع ما إن الم ما مجتداح اله قللة الإحار المراظون على كاله الإما

بداية المخطوط في الأصل ع

تعليق مطول لابن ناصر في النسخة ع

تعليق للمؤتمن الساجي في النسخة ع



سماع في النسخة ع



إجازة من البكري لابن عربي أول النسخة م



بداية النسخة م بخط محمد بن عربي

موم مسمور بك معنا للألا م فالكش حريث الأره المسيرة فلا من المائم المائم

وأهرَّة والزَّنَّة والمُعَيِّ الزَّرْلِسَارِ بِثَارِبِهَا بِر وإنها المعجر منهوماً:

فلامكنامع موزير

مزادنوغ من هذا العلم عند المنظور من الحديث المورة عن والدجيع السند بين على العلم عن المعلم المنظور المختلف المورة عن عرب المورا لمختلف المواسط المعلم عن المنظور المختلف المعلم عن المنظور المختلف المعلم عن المنظور المنظور

مريع عور والأء الفامي واه

حاشية لابن الصلاح في النسخة م

رساول الله على وعلى الإسماع معسالة وجعلما والمالا المن بجديها والأمر واجر كالعلى المضل السعلبة وملم لايلام اربوكس عندالا مرانغوم برالجيد على مزاجي السيرلاند المابودي عَن مَلَا لِوِيْنَ وَحَلِمْ لِيسَا وَحَرَلْفِام وَمَالِحِوَثُو وَلَعِكُمْ وَيَضِينَ فِي دِمِزَالِهِ وَدِينًا كُلُكُ اننازد ع الررابة وعدرت علما كمتراشا لمني وابمة تحص النفول الني المرامز الموت لعطا واسمعة اعد حسرة فالزوما يلفزد مزالميزة لعظم مع عبره حرثنا فالن ومامرا علم المحرف لبعبه اخترز فلاروم فبرعالمعرف ومستكام احترفاولازو م غرير على المحرف عل جازله روابد شقيامًا بطول بسرانيا وعلان وم كنت اليم المحرف. من مريد ولريسًا ولم برالإ حارة تعدول - اللكاماعيلونهم كنب المطاراة سمعت أمراصها عمل العيند مالؤي مصور مالت الم شقيب الجملى الإحلاق و عداى الري دف الروشعساه عدى ما مكوس من عبر عبل شعبة ما ركبت الهينعكور محويث تم لف بنه بفرد الحريسكالله عن فللزال وقال الديم فر مرفق به اخاطب براليد مندخرانك و حسرتاالزيرزغر الراجرالا ادار الراب محدر مندل اجل كرايرا من فطرين كنيم ك محد المعود فال مهفت يعنيه بغرا لغسم سعيه بتعواد فطاله الوارالدك المن المرك عدد المرك الم A Miles

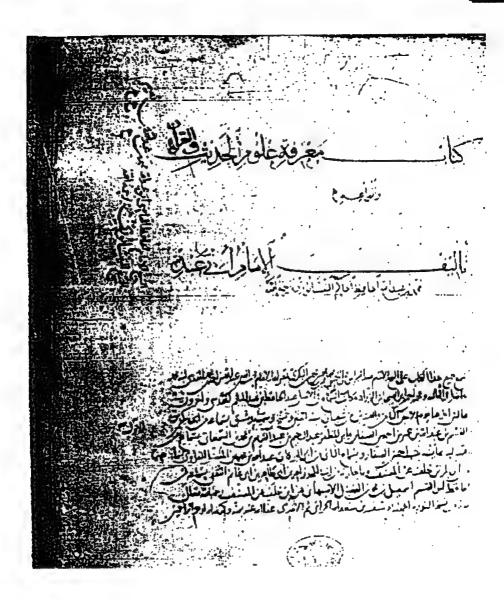

بداية نسخة ابن سعد الله الحنبلي



إسناد نسخة ابن سعد الله



آخر الجزء الخامس من تقسيم ابن سعد الله في نسخته

ورالدائر معدها للتبالعي بالمنواف والابان متول محف أوما المنوالك منوا ولازم بدمند فالمربوك فيرالدنس وأمام كالمع فعابا لللير النعان فاعلانهاذ والعداله عنري به والاحوال معتول غيرم ووفيد لمنطاكا اوعنيدكم واليسمازاعل سسيا ساخطت مرابهام الكافظ جالياني خرسامة مَه حاالهارع البعادل نسرعل ل تَخْلَاتُ وَأَسْالْعَسَ وَلَلْعَرُما يَعْالِدُوْ منا سكرالعسفاني وبل بارزار بيء والقبي الصقل وإنه عروا مدير عفرم ١٠،١٠ و على عمّا أن رمى دا و اللَّب و وعل عام سيطا المراكب و فينغ يونيا مَ لِوَسَمُ مِن المِسْوِبِ الْآلِيلِ وَ عَلِيلَ مِلْدَى مِنْ الْعِلْمُ الدِسْسَةِ وَعِلْمِلْلُ مِنْ مِعْدُولُ مِنْ عِلَالِ الرَّسِمِ عِلَى مِهِ مِنْ مِنْ عِنْ عِنْ عِنْ عِلْمُ الْأَوْمِ لِلْمُ الْمُعْلِمُ ب ده دس أنوب العدارى وإمروب شع مجالس ثلث اخبطآبوم السكتا العشة ، ايم ي شدانه وكلف وتعبيل استمار على بالدر عامه وشف والوون. ما ايم ي سدانه وكلف وعداد الال عنوات عنون سرمود الدروا بعرار بين الناس المال المالة الم

معالمه ملد بسول والربية والدارة منها والمواسدة المستوارية والدارة والمستوارية والدارة المدارة المستوارية والمواسدة المستوارية والمواسدة والمستوارية و

الشيعب يأكاب عنوم احدينيب والصلائد فعام الب والمستع سنجسا الاسرة شمشة المعرائية فيداعدي متفال لذجي بالجازة مل عدمد عدد الملغية المساهات وبر بن محدر تبيدا منه الشافعي م تحدر سالم برا والوعامني المراس المراس والسجدالية . مُنْ لَمِيدًا لِكُنَّاء إِنَّ الْمِنْ الرَّسِينَ جَالِكُ لِلَّهُ مَنْ إِلَّهُ إِلَّهُ الْمُرْدِ وَ الأَرْبِ أ ماجازة م أرا بغنب رام وأنطافير فالدعام لنناي سفاعة « أعام أربسم إ . احديثان وتنزالتمنزل لامبهات جنساق مراى لمراص ي ماسك مراس بنهاعيو من النهام ال عبالة للمنزع بلاته الحاطة المآلا أمّن أوي المرام الم ومعرِّ وُبُك وَينسَدُ مُحَالِمُ اخْرُهَا يَوْمُ السِّنِّبِ الْأَرْبِ بِهِ وَإِنْ مِنْ اللَّهُ وَارْهُ إِلَيْ ا منزلآلتيخ المتره بالمين باندالشدي و ميد وشوافي برب شهدر داره ب الماست واجان غسيريتن وكيسسيا بمذيع نبيد فرسعانة بالمدارة وم مسانه تردي وجهالة على محوفوال وسجه وسل سليك في ورسيد الما الله والمراسات المع والعطائب أوله أيته مع منه ومعا منه المي الخير سيطار المنسن العالمترى من ما وكي المناه الم بماعالادانشاني نشأم بينا التدريدلك إل وتعليد عكى من مطالب مسراليه كراحد إس العباراجه ومرحظ متلف به من عاديات المن المعام الاعبالة مرع والتاكافية رواى النبية الكراحرة منهيا يتنات على وعالى مشختي الشيخ الجليل النق الحافظ الوي ملنعت إي الرفك الما المادك عصبالة بن كان برالمساء انسا وفر ويد بقائد عديد والله وم إمزمن اللعن نشعدا حرائز الشيخ الإمل يوتم للرياسي الإران بيس ور و ا المعدة على المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة على والوائسة عدد الوائد عالم المنطقة المنطق فطرنجين وأمامين الرابل عباليارات والمدارات

خرى الأراء عَالَمَ مَ إِرْسُ عَلِيهِ الْعَمْ الْمِيدِي مِبْرَاةً كَاتِهُ الْمَاعِ مَمْرَ عَالَمَعُنَمُ مَ الْم المَّذِي وَمَرْحَطُ الْمُنْسِنُ عَبُلالُهُ مُوى عَيْرِ مُعِى الْمُنالِمِينِي وَمَرْحَطُهُ مَعْلِيْنَ كُمِنْ ال وسُعبُ مَعدالله إن حامدًا ته تعال وسيلًا على بيد الدوا وصيدة وسيكل الما اعدسه ابعالمس مراعا يالية لسرابه الهام الاده اكل المراسنين المسلم الدراع العارا الم ا برالدي اكليال العنبيل لن لما مع الدر لوسع موالمنع شعد الدرسين الدراي المناسية م معمد ومعدما لع وحدر انعلى اسعا حسب كا علم العديد العلم العدار العلى العدار العلى العدار الع والمحديد المرادات وررور السدين اسال فسول وعا مساعي فالعرا المارة . مرف الدرس عدالد كارا عدر العام معال المعلى على المديمة والمعرف العام معال المعلى المعلى المعالم المع ا خاله على الدر المفرا الرج العدادي ما ما ومر المعمر الوالعمل عمل ما إدركس الحافظ واجريحا مرسا استرطان احزاله والاستعارا عراجا النرار باللهم ما عادما المواحادة مالا مرما المصلب ح ماليان المه فامرا اساالع الونجرعدا بدراجر عرالمرددي احرااو كرفا الماالع والمح والرديث معدى واحد العدا المعنوى والمراسي والعطارة المعدو باعامي اساد بينط على السيوالمية ملى معرالحنصر مها العرفي والمجار رواسة به بردارا ما محدل و دار کند محد کم کران همتن العم عنا تر کند واعدم برالمداد والصادر الدعوسرط فدرع لدار محدوله والدوارية

ترجمة المصنف بخط ابن سعدالله مهذبة من سير أعلام النبلاء

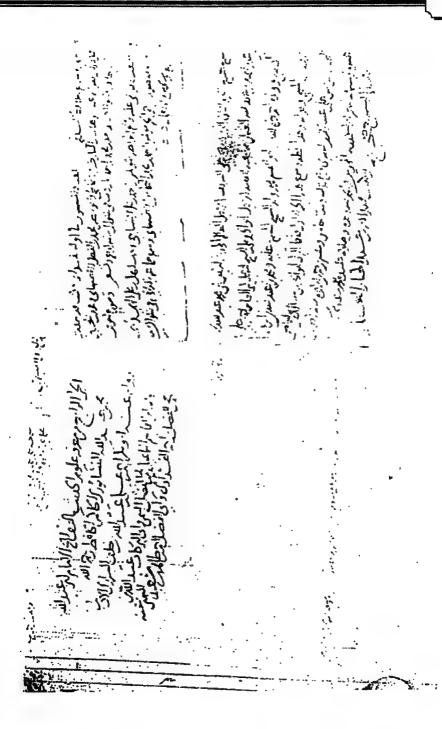

العنوان في نسخة شستربتي

ولدعترانا لنظ ومنهم ابوعب الآرعمر الالفام كبادا لمذنه زحذع والفلون مهم عبي عدالج البطنية العاب والعالية والماالعالية بعب الدرجي العالية البتح وبكفا العابئ فغايش مرهبدان دوى عايشد بتنالمدنوع مرالساء وفدروي والواسخ السيع والبصرور والمضرور المربون فك شروعيده مرجرن النوي فالع أوس بزلطنان الممرئ وكراز المابعين وفرزوي والهداوم الزالليا عراله صلى الشعب توسير والوسعدم ودسي المصحابي وفرد وكالواورع بمعدالة المُمْرَكِين حبين عبدالله الهائغ ن والنَفْر بول بمروببني بمسرنجترون وفقه وفضاء والنسو والبني والسو والأواج سرونه وإبشر وغف برخالدالشخ نفته سرير حكذ غل لجسر ومحررت وهنسام زعيدالله السبر وسرو حبين الى دوالسنتونج ماعدم الاحراسان مدكرون البندال والمدى ينشر الحراب المدرعداده فالممرس فابعى يروى عداس

والعدار ليحيل بالماء يتهون مومهمون

واربعا أنبر

لوم التک لمن معک کاب بجیون سعد قال ملت کے مال اد فاحتبدواخ بتهدو وجديدال واخيجتا الحينب وكهته اجباسه وألجملان العاوم

ربع سعطاواند والفكا مستخلفه البرجيموان الفاله النطاله الطفر الالسنة الموالية النفا الذي النطاله الفطر الالسنة الموالية المدارة الما المنافع الدين المدارة الما المرادعا المرادعا المرادعا المرادعا المدارة الما المدارة الما المدارة المعلم المعلم المدارة ال

آخر الكتاب في نسخة شستربتي

مهمر مسرر ليكرى بعواه عب المن عبرا لدم اسرالمعربت اسر غيرها خراوا نسالته ومحسرا عبها اي العم أترا لزراد وكانت الساع في الإصاعبدا كافط وعبدا ع عبالس الويقامهم الارالد منسه مر تنسيان سراسين ونمسير عمم الى يكن العسم عبداسم عمم إحرارالمعا لرجم وعبدا لكرم بن ممرا برا لسمعل بسما الادل مزعم ابساعا تشرست احسرالصفل ويسما المائ وأكالبركات عبراسين مسوالعفل لفراوة اساعمامزاى كرمعلف عنائصتف وتاجا وتدمزا كالمد را عزار طاهران عائزالسعم ماعرمزاكا فط المعلى وارحلف

المحاطر ابوعبدالله هذاحدث محرح عالمد في النول فيه وازكار سماعه عن النَّهُ إذ النَّهُ وَ الماليُّوبُ لما جاه رسول ا صماراله عليه وسلم فاحتره ما فرض اله على ما من الله ولك بنفسه الريكول إله طلله عليه وسلموسم منه ما بلغة الرسول ولوكاز طب العلوع السماد غير سخس لانكرعليه المحط ومُ كَالْ حَدُولُ عِلَى اللهِ الأسْنِدُ وَدُولًا كَدُننا



ووابه الوليسز على المتعاسرانعرو

سماع ملكي التعلق الله المالية

لعسكالمفات

تملك لغيث بن على وسماع لشيخه مكي



آخر الكتاب بخط ابن جابار

وَحَالُوهُ طَالُوا مُنْ الْأَعْمَالُ وَلِلْعَمَالُ وَعَلَى وَبِكَ الْبَصْنِيفَ كُمَّا سِجِيْعَ بِمُعْمِلً ما وكرامواع على للمارش والحماج إليه طالمة الماطار المواطبون عي كا بعد الأفارة فذمك سلوك الماحقية زدر أبها طناب فتها كبار وأللة الموفق لما فصدته والمات ادڪڙي زون رُھي ويدي ري اوالحال حج آرا ل ابرهم من زول المصرك المقرة والماوهب من حروث ل منعبه عن معود منعة وروت لايضر مم مرصر فرحن نفرم الساعدة سلون المعدا الله محد من على عَالِلْمِ بِاللَّهِ يَ مَعَادُ هِذَ لِسَمْ مِن فُوسَى مَلْ رُون دَول مُعَانُ اجارِ مُحَالِم لِمِنْ عَرْجَعَ مُذَا لِدَدْ الْحَرْدُ وَهُنَّ الْطَّايِفِ الْمُفَةِ رُدَ النِّي لِلْحَدْثِ فَلَا ادْرُجُ أَرْهُم

المودالمتابع والامزمز كامس فع اصول بالكوش المفاكر الفاصل العبدالله على المعادة برخت ويوم فع من المحادة المعادة للبرة الموادة المعادة ا

اجر

سرقة عأوم الحدبث

الحد أن ذى التي والإحسان ، والقدرة والسلطان ، أذى أننا المثلق برم بنه ، وبشهم بمنيته ، والمسلطان ، أذى أننا المثلق برم بنه ، وبسلهم بمنيته ، والمسلطان المهم خواص عاد ، وأو المسلطان المهم عاد ، وأو المسلطان المهم البلايا ، وبغمهم بالجرات والسطايا ، لهم التأثير في باظهاد بين ، والمسلكان بين الله الحد أمل بالمثل وتشى، وأشهد أن لا إله إلا الله الحديث المناق دون تيه صلى المسلكان ورسل المهمية المناق دون تيه صلى المسلكان ورسل المهمية المناق دون الله المناق مله المهمية المناق دون الله المناق مله المهمية والمهمية المناق دون والمناق المناق والمناق والمن

" ظل المساكم رحب الله " :

أمَّا بعد فإنى لمنا وأبت البعدع في زمانا كنَّبُّ ، وُسَرَة الماس بأصول السن

(1) فاتسته آیا سوفیة و عاشین الامام الملائظ آیر هاسم استان بی هدید هندار الامام المان بین هدید هندار الامام الملائظ آیر هاسم سامت بین الدید و برای نیز و برای بین الدید و ایر میدگان بمدن مید آت المانالا بیش الله المالا بیش الله المانالا بیش الله و مده و به می و روحت و به بین الملازه و بین الملازه و بین الملازه بین الملاز بین الملازه بین الملاز بین الملازه بین الملاز بین الملاز بین الملاز بین الملاز

لُلْتُ ؛ مع إصليم أن تأليد الإخبار وكثرة طبيا مل الإحمال والإعتال دعائي ذاك : الما تصليف "لمب خفيف يتسمل على ذكر أنواع مُثَمَّ الحديث بما يميلج إليه عُليَّةً. الإخبار ، الواظيول على كابة الآلاء وأعشد أن ذلك سلوك الإختصار ، ذون الإطاب في الإنكار ، وأنه الونق لمسا تصليه والمسائل "أيان ما أدنه إنه جواد كرج ومول وسع .

حقتا أبو الداس عدين يعليب شا إيام بن مرؤوق اليسرى [ [ التا روب بن برزوق اليسرى [ التا روب بن برزوق اليسرى الدار مل روب بن برزوق اليسرى الدار مل الدار مل التار مل التار مل التار مل التار مل التار برن التار مسود بن لا يضرهم من منظم بين التارة الدارة .

سمت أبا عبدالله عد ين عل بن مبد الحبد الآدي بكة يعول سمت موسى ابن عادون يقول سمت أحداكن سبيل يقول وسئل من منى حبّا الحليث تتأليد. إن لم تكل حقد الخطائفة المنصورة أسحاب الحديث فلا أدوى من هم «

قال إير عبدالله ؛ وفي شل حفا قبل من أكم السنة على تشبه تمالا وخلائه ألمان أ يا تمكل . علمه ألسس احد إلى سبيل في تنسير حفا الله أن الطابحة المصورة التي يا الخالات فهم الل فيام ألساط هم إسحاب المصيب ؛ ومن أسنى بسسة التاويل من قوم سليحوا عبية الصالحين والباوا آثاد السلاس من المسابقين، وصنوا أحسال المدع والمتالمين ، يسين درسول لله صلى أنه طه وعل آلة أجلبين، عن نوم آفواً قبل التناوز والتفاد، على التنم في الاسن والأوالان وتشعوا بالبؤس في الأستادا

(1) سف و دخليه . (1) لأ يا دو الانطال بالاطاله . ( () لجه لأم مردت و دارات و درية . () له الما مردت و درية و درية . () له الما كورت و درية و

الصفحة الأولى من مطبوعة السيد معظم حسين



## معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه

تأليف أبي عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري ت ٤٠٥ هـ

> بتعليقات الحافظين المؤتمن الساجي والتقي ابن الصلاح

شرح وتحقيق الدكتور: أحمد بن فارس السلوم عفا الله عنه



## قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري (١):

## (١) أوائل النسخ:

في الأصل ع سقطت الورقة الأولى من الأصل.

وفي أول النسخة المطبوعة:

أخبرنا الشيخ الإمام علم الدين أبوالحسن علي بن أبي الفتح محمود بن أحمد المحمودي الصابوني، قراءة عليه وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو المطهر القاسم بن الفضل بن عبدالواحد الصيدلاني إجازة، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن عبدالله بن عمر بن خلف الشيرازي ثم النيسابوري، قال: أخبرنا الحاكم أبو عبدالله محمد بن عمد بن حمد بن حمد عدويه بن نعيم الحافظ النيسابوري.

وأول النسخة م:

قال الإمام المحدث الحاكم الفاضل أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن نعيم الحافظ رحمه الله.

وفي أول النسخة ك ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله وصحبه

أخبرنا الشيخ المعمر المسند الموفق شمس الدين الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن صصري التغلبي قراءة عليه ونحن نسمع، قال: أنبا به أبو الفضل أحمد بن طاهر بن سعيد الميهني إذنا من بغداذ، في سنة إحدى وأربعين وخمسائة، قال: أنبا الشيخ أبو بكر محمد بن علي بن عبدالله بن عمر بن خلف الشيرازي الأديب، قال: أنبا الشيخ الإمام الحافظ الفاضل الحاكم أبو عبدالله محمد بن نعيم البيع النيسابوري قال.

### وأما نسخة الثغري رففي أولها:

بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكلت.

حدثنا علي بن العباس بن أحمد بن العباس الثغري، وهو ثغر دِهِسْتان، قال: حدثنا الحاكم الفاضل أبو عبدالله محمد بن عبدالله حمدويه قال.

[ يقال لثغر دهستان: آخُر، كما في الأنساب: الآخُري ١/ ٦٠، ودهستان بلدة عند مازندان وجرجان، بناها عبدالله بن طاهر في خلافة المهدي فيها يقال].

## وأما النسخة ي ففي أولها:

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وعليه توكلي.

أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو على الحسن بن على بن الحسن بن على الأنصاري البطليوسي قراءة عليه في المسجد الحرام فأقر به، سنة ثلاث وستين وخمسمائة، قال: أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ أبو الحسن عبدالغافر بن إسماعيل بن عبدالغافر الفارسي، سنة إحدى وعشرين

الحمد لله ذي المن والإحسان، والقدرة والسلطان، الذي أنشأ الخلق بِرُبوبته، وجنسهم بمشيئته، واصطفى طائفة منهم أصفياء، وجعلهم بررة أتقياء، فهم خاص (۱) عباده، وأوتاد بلاده، يصرف عنهم البلايا، ويخصهم بالخيرات والعطايا، فهم القائمون بإظهار دينه، والمتمسكون بسُنَنِ نبيه، فلهُ الحمدُ على ما قدَّر وقضى.

وأشهد أن لا إله إلا الله، الذي زجر عن اتخاذ الأولياء دون كتابه، واتباع الخلق دون نبيّه، وأشهد أنّ محمدا عبده المصطفى، ورسوله المجتبى، بلَّغَ عنه رسالاته، فصلى الله عليه آمرا وناهيا، ومبيحا وزاجرا (٢٠).

قال الحاكم (أبو عبدالله «محمد بن عبدالله» (٣) الحافظ (١٥) (٥٠):

أما بعد:

فإني لما رأيتُ البِدَع في زماننا كثُرَت، ومعرفة الناس بأصول السنن (ط/ ٢) قد (الله على الإهمال والإغفال، قد (الله على أنواع (١٩) على الإهمال والإغفال، دعاني ذلك إلى تصنيف كتاب خفيف (١٩)، يشتمل على أنواع (٩) علم الحديث، مما

وخسمائة، قال: أنا الإمام المزكي عبدالحميد بن عبدالرحمن بن محمد البحيري، قال: أخبرنا الشيخ الإمام الحافظ الفاضل أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن حمد بن محدويه بن نعيم بن الحكم الحافظ رضى الله تعالى عنه، قال.

<sup>(</sup>١) في ط خواص، و في هامش ع مثله.

<sup>(</sup>٢) في ي م: وعلى آله الطيبين.

<sup>(</sup>٣) ما بين العلامتين « » ليس في ي.

<sup>(</sup>٤) زيادة من ع.

<sup>(</sup>٥) في م ك قال الحاكم رحمه الله، والجملة ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) ليست في ي.

<sup>(</sup>٧) ي: طلبها.

<sup>(</sup>۸) ي: حقيقي.

<sup>(</sup>٩) ي: ذكر أنواع.

يحتاج إليه طلبة الأخبار، المواظبون على كتابة الآثار، وأعمد (١١) في ذلك سلوك الاختصار، دون الإطناب في الإكثار (٢)، والله الموَفِّق لما قصدته، والمانُّ (٣) في بيان ما أردته، إنه جَوَاد كريم، رؤوف رحيم.

١ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن معاوية بن قرة، قال: سمعت أبي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا يَـزال ناس من أمتي منصورين (١)، لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة » (٥).

٢ - سمعت أبا عبدالله محمد بن علي بن عبدالحميد الأدمي بمكة يقول: سمعت موسى بن هارون يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله (٢)، وسئل عن معنى هذا الحديث، فقال (٧): إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم (٨).

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول وفي ط: اعتمد.

<sup>(</sup>٢) في م كتب فوق الكلمة: كذا، كأنه استهجن السياق، وهو مما أملته ضرورة السجع.

<sup>(</sup>٣) ك م: المان عليّ.

<sup>(</sup>٤) ي ر: منصورون، وأصلحها في هامش ر.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح.

رواه ابن حبان (ح۲۱، ۲۸۳۶)، والترمذي (ح۲۱۹۲)، ونقل عن البخاري عن ابن المديني قال: هم أهل الحديث، ورواه ابن ماجة (ح۲) كلهم من حديث شعبة.

<sup>(</sup>٦) ليست في رم ي، وفي ك: رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۷) سقطت من ی.

<sup>(</sup>٨) قال ابن الصلاح:

وقال ابن المبارك، ويزيد بن هارون، وأحمد بن سنان القطان، ومحمد بن إسهاعيل البخاري: إنهم أصحاب الحديث، وهذا الحديث يرويه من الصحابة ثوبان وغيره، والله أعلم أهـ. وانظر أقوالهم في المحدث الفاصل (ص١٧٧-١٧٨)، وشرف أصحاب الحديث للخطيب.

قال الحاكم (١): وفي مثل هذا قيل: مَنْ أَمَّر السنة على نفسه قولا وفعلا نَطَق بالحكمة (٢).

فلقد أحسن أحمد بن حنبل (٣) في تفسير هذا الخبر، إنّ الطائفة المنصورة التي يُدفع (١) الخذلان عنهم إلى قيام الساعة هم أصحاب الحديث، ومن أحق بهذا التأويل من قوم سَلكوا محجة الصالحين، واتبعوا آثار السلف من الماضين، ودَمَغُوا (٥) أهلَ البِدع والمخالفين؛ بِسُنن (١) رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، من قوم آثروا قطع المفاوز والقِفَار (٧)، على التنعم في الدمن والأوطار (٨)، وتنعموا (١) بالبؤس في الأسفار (ط/ ٣) مع مُساكنة العلم والأخبار، وقنعوا عند جمع الأحاديث والآثار، بوجود الكِسَر والأطْهَار، قد رفضوا الإلحاد الذي تتوق إليه النفوس الشهوانية، وتوابع ذلك من البدع والأهواء، والمقاييس والآراء (١٠)، والزيغ (١١)، جعلوا المساجد بيوتهم، وأساطينها تُكَاءهم، وبواريها فرشهم (١٢).

<sup>(</sup>١) في ط: أبو عبدالله وكذلك هو في باقي الكتاب، وفي م: قال الحاكم الحافظ رحمه الله، وفي ر: قال الحاكم أبو عبدالله، وفي ي: قال الحاكم الإمام رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) خ س ط بالحق.

<sup>(</sup>٣) ي: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) ط: يرفع.

<sup>(</sup>٥) هـك: دمغه أي قهره.

<sup>(</sup>٦) هـ ك: في نسخة (لسنن رسول الله).

<sup>(</sup>٧) هـك: القفار البراري اليابسة.

<sup>(</sup>٨) هامش ع: الأوطان.

<sup>(</sup>٩) ي: فتنعموا.

<sup>(</sup>١٠) تصحفت في ي إلى كلمة هكذا رسمها: الارامة.

<sup>(</sup>١١) في م فوقها: كذا.

<sup>(</sup>١٢) هذا الفصل نقله ابن منده في ترجمة أبي القاسم الطبراني (ج٢٥ من المعجم الكبير ص٣٦).

"- حدثنا أبو الحسن على (بن محمد) (١) بن عقبة الشيباني بالكوفة، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحُنيَّن، قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: سمعت أبي وقيل (ع/ ٢) له: ألا تنظر إلى أصحاب الحديث، وما هم فيه، قال: هم خير أهل الدنيا (٢).

٤ – وحدثني (٣) أبو بكر محمد بن جعفر المزكي (٤)، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن إسحق، قال: سمعت علي بن خَشْرَم يقول: سمعت أبا بكر بن عياش يقول: إني لأرجو أن يكون أصحابُ الحديث خير الناس، يُقيم أحدهم ببابي وقد كتب عني، فلو شاء أن يرجع ويقول: حدثني أبو بكر بجميع حديثه فعل، إلا أنهم لا يكذبون.

قال الحاكم (٥): ولقد صدقا جميعا أن أصحاب الحديث خير الناس، وكيف لا يكونون كذلك، وقد نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم، وجعلوا غذاؤهم الكتابة، وسَمَرهم (٢) المعارضة، واسترواحهم المذاكرة، وخَلُوقَهم المِداد، ونومهم السهاد، واصطلاءهم الضياء، وتوسدهم الحصى، فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء، ووجود الرخاء مع فقد ما طلبوه عندهم بؤس، فعقولهم بلذاذة السينة غيامِرة (٧)، وقلومهم بالرضاء في الأحسوال عامرة،

<sup>(</sup>١) ليس في ر.

<sup>(</sup>٢) رواه القاضي ابن خلاد في المحدث الفاصل (ص١٧٨) عن إبراهيم بن قيس الصفار، عن ابن أبي الحنين بإسناده، ولفظه: قلت لأبي: يا أبة، أما ترى أصحاب الحديث كيف تغيروا؟ فقال: يا بني هم على ما هم فيه خير القبائل، وهكذا رواه الخطيب في شرف أصحاب الحديث.

<sup>(</sup>٣) ي ر: حدثني.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي.

<sup>(</sup>٥) ي زيادة: الإمام رضى الله عنه، وكذا في كل المقدمة.

<sup>(</sup>٦) هامشع: خ س وشربهم.

<sup>(</sup>٧) في م: كذا، وفي ر: عامرة، وقلوبهم بالرضا غامرة.

تَعَلَّم (١) السنن (٢) سرورهم، ومجالس العلم حبورهم، فصار أهل السنة قاطبة إخوانهم، وأهل الإلحاد والبدع بأسرهم أعداؤهم (ط/ ٤).

٥ - سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد (")، يقول: سمعت أبا إسهاعيل محمد بن إسهاعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن (أ) عند أبي عبدالله أحمد (بن محمد) (أ) بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبدالله، ذكروا لابن أبي قتيلة (أ) بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء، فقام أبو عبدالله (٧) وهو ينفض ثوبه، فقال: زنديق زنديق زنديق، ودخل البيت.

٦ - سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ، يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يُبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نُزع حلاوة الحديث من قلبه.

(١) ر: بعلم السنن.

#### (٦) قال ابن الصلاح:

يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة بصري ليس بذاك، يروي عن مالك وعبدالصمد بن محمد، فالله أعلم أهد من ك، وفي م: مصري، وهو تصحيف، والصواب: أنه مدني، قال أبو حاتم الرازي: ثقة، وقال ابن حبان: ربها وهم وخالف.

<sup>(</sup>٢) خ: تعلم العلم سرورهم.

<sup>(</sup>٣) في م ك يكتب بغداد: بغداذ، وهو أيضا من أسهائها، وكذلك ابن الصلاح يكتب في المقدمة.

<sup>(</sup>٤) في ي م: الترمذي.

<sup>(</sup>٥) ليس في ي.

وقد أخرج له النسائي في حديث مالك فرد حديث، وهو حديث أبي هريرة: الشفعة فيها لم يقسم. (٧) هـك: يعني أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

٧- سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، يقول: سمعت أبا نصر (١) بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد، ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده.

قال الحاكم: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كلَّ من ينسب إلى نوع من الإلحاد والبدع، لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة، ويسميها: الحَشُوية (٢).

٨- (٣) سمعت الشيخ (٤) أبا بكر أحمد بن إسحق الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال (٥) الشيخ: حدثنا فلان، فقال له الرجل: دَعْنَا من حدثنا، إلى متى حدثنا، فقال له الشيخ: قم يا كافر، ولا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا، ثم التفت إلينا فقال: ما قلتُ لأحد قط لا تدخل (٢) داري إلا لهذا (ط/ ٥).

<sup>(</sup>١) ف ط: أبا نصر أحمد بن سلام، والخبر في شرف أصحاب الحديث من طريق المصنف.

<sup>(</sup>٢) هـ ك م: قال الشيخ تقى الدين ابن الصلاح:

الحشوية بإسكان الشين لا غير، وفتحها غلط، استمرت عليه العامة وأشباه العامة، والله سبحانه أعلم.

<sup>(</sup>T) a: emas.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي.

وأبو بكر هذا من كبار فقهاء الشافعية وهو مترجم في طبقات السبكي، وهذه القصة فيه (٢/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) ر: فقال له الشيخ حدثنا.

<sup>(</sup>٦) ي: يدخل.

# (ذكر أول نوع من أنواع علوم(١) الحديث(٢) (٣) قال الحاكم(١): النوع الأول من هذه العلوم معرفة عالي الإسناد

وفي طلب الإسناد العالي سنة صحيحة:

9 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحق الصغاني (٥)، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس قال: كُنّا بهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يُعجبنا أن يأتيه الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع، فأتاه رَجل منهم (١)، فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله (٧) أرسلك، قال: (صدق)، قال: فمن خلق السماء؟ قال: (الله)، قال: فمن نصب خلق المرض؟ قال: (الله)، قال: فمن نصب هذه الجبال؟، قال: (الله)، قال: فبالذي هذه الجبال؟، قال: (الله)، قال: فمن جعل فيها هذه المنافع؟ قال: (الله)، قال: فبالذي خلق السماء والأرض، ونصب الجبال، وجعل فيها هذه المنافع، آلله أرسلك؟ قال: (عدق)، قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: (صدق)، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: (نعم)، قال: وزعم رسولك أن علينا

<sup>(</sup>١)رم: علم.

<sup>(</sup>٢) ر: زيادة: طلب الاسناد العالي، وكأنها من ليست في أصل الكتاب ولكن أدخلها الناسخ للاختصار والفهرسة.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في ي.

<sup>(</sup>٤) الجملة ليست في ر، وفي ي: قال الحاكم الإمام رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) هـ ك: الصغاني منسوب إلى صغانان.

<sup>(</sup>٦) هـك، م: قال الشيخ: الرجل السائل هو ضهام بن ثعلبة، والله سبحانه أعلم.

قلت: ورد اسمه صريحا من طريق شريك بن أبي نمر، عن أنس، وحديثه عند البخاري في كتاب العلم، باب ما جاء في العلم (ح٦٣)، ورواه ابن خزيمة (ح٢٣٥٨)، وابن حبان (ح١٥٤)، والنسائي (ح٢٠٩٢)، وابن ماجة (ح١٤٠٢).

<sup>(</sup>٧) م: الله عز وجل.

صدقة في أموالنا، قال: (صدق)، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: (نعم)، قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا، قال: (صدق)، قال: فبالذي أرسلك، آلله أمرك بهذا؟ قال: (نعم)، قال: وزعم (ع/ ٣) رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: (صدق)، قال: فبالذي أرسلك آلله أمرك بهذا؟ قال: (نعم)، قال: والذي بَعَثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فلها مضى (۱)، قال: (لئن صدق ليك خُلنَّ الجنة) (۱).

قال الحاكم (٣): هذا حديث غرج في المسند الصحيح لمسلم، وفيه دليل (ط/٦) على إجازة (٤) طلب المرء العلو من الإسناد، وترك الاقتصار على النزول فيه، وإن كان سماعه عن الثقة، إذ البدوي لما جاءه رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بها فرض الله عليهم، لم يقنعه ذلك حتى رحل بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع منه (٥) ما بلّغه الرسول عنه، ولو كان طلب العلو في الإسناد غير مستحب؛ لأنكر عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم سؤاله إياه عها أخبره رسوله عنه، ولأمره بالاقتصار على ما أخبره الرسول عنه (١) (٧).

<sup>(</sup>١) ر: فلما قام قال: لئن صدق..

<sup>(</sup>٢) هـ م: متنه صحيح أهم رواه مسلم من طريقين عن سليمان بن المغيرة (ح١٢). ورواه النسائي في السنن (ح٢٠٩١)، والترمذي في الجامع (٤/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) هـع: خ س أبو عبدالله، وفي م: الحاكم رضي الله عنه، وفي ري: قال الحاكم أبو عبدالله، زاد في ي: رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٤) في نسخة في م: جواز.

<sup>(</sup>٥) ي: عنه.

<sup>(</sup>٦) م: صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٧) إنها يتم الاستدلال للحاكم بهذا الحديث على اختيار البخاري في أن قول ضهام: (آمنت بها جئت به) إنها يتم الاستدلال للحاكم بهذا الحديث على اختيار البخار، وهو الذي رجحه عياض.

أما على القول بأن قوله: آمنت، إنشاء كما هو مقتضى صنيع أبي داود، حيث ذكره في باب: ما

• ١ - ولقد حدثنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو، قال: حدثنا أبو الموجّه (١) محمد بن عمرو، قال: حدثنا عبدان (٢)، قال: سمعت عبدالله ابن المبارك يقول: الإسناد من الدين، و (٣) لولا الإسناد لقال مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ (٤).

قال الحاكم (رحمه الله)(٥): فلولا(٢) الإسناد، وطلب هذه الطائفة له، وكثرة(٧) مواظبتهم على حفظه، لدرس منار الإسلام، ولتمكّنَ أهل الإلحاد

جاء في المشرك يدخل المسجد (ح٤٨٦).

ورجحه القرطبي مستمسكًا فيه بقوله: زعم، فإن الزعم القول الذي لا يوثق به، فيها قاله ابن السكيت وغيره، فإنه حينئذ إنها يكون مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاك، لكونه لم يصدق رسول رسوله، وأرسله قومه ليسأل لهم ويستثبت.

وردَّ الثاني ابن حجر، وقال: فيه نظر، أما أولاً: فالزعم يطلق أيضا على القول المحقق، كما نقله أبو عمر الزاهد في شرح فصيح ثعلب، وأكثر سيبويه من قوله: زعم الخليل في مقام الاحتجاج. وأما ثانيا: فلو كان إنشاء لكان طلب معجزة توجب له التصديق، (فتح المغيث ٣/ ٣٣٣–٣٣٤).

قلت: على هذا يتجه استدلال الحاكم، وهو الظاهر من المعنيين المذكورين، والله أعلم.

(١) شكلها في م بكسر الجيم وفتحها وكتب فوقها: معا، يعني جواز الوجهين.

(٢) هـك: اسمه عبدالله بن عثمان وعَبْدان لقب له، صح.

(٣) ليست في م ي.

(٤) رواه المصنف في المدخل إلى الإكليل (ص١٣٥).

وهو في مقدمة صحيح مسلم (ص١٢)، وكتاب المجروحين لابن حبان (١/ ٢٦)، والكفاية للخطيب (ص٤٣٣).

وعن الإمام أحمد قال: طلب علو الإسناد من الدين (الرحلة في طلب الحديث ص٨٩).

قال ابن الصلاح (المقدمة ص٥٥): طلب العلو في الإسناد سنة، ولذلك استحبت الرحلة فيه.

قال: وقال أحمد بن حنبل: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، وقد روينا عن يحيى بن معين

رضي الله عنه، قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي، وإسناد عالي..

قال: العلو يُبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوا أو عمدا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرت جهات الخلل، وهذا جلي واضح أه.

(٥) ليست في رَّ، وفي ي: قال الحاكم أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

(٦)ر: لولا.

(٧) ر: ومواظبتهم.

والبدع فيه بوضع الأحاديث، وقلب الأسانيد، فإنَّ الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد فيها كانت بُترا، كما:

1 1 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (۱)، قال: حدثنا العباس (۲) بن محمد الدوري، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال: حدثنا إبراهيم بن عيسى أبو إسحق الطالقاني، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا عُتبة بن أبي حَكيم: أنه كان عند إسحق بن أبي فروة، وعنده الزُّهري، قال: فجعل ابن أبي فروة يقول: قال رسول الله، ألا قال رسول الله الزُّهري: قاتلك الله يا بن أبي فروة، ما أجرأك على الله، ألا تُسند حديثك، تحدثنا بأحاديث ليس لها خُطُم ولا أزِمَّة (ط/٧).

قال الحاكم (٥): فأما طلب العالي من الأسانيد فإنها مسنونة كما ذكرناه، وقد رحل في طلب الإسناد (٦) غير واحد من الصحابة (٧).

### فمن ذلك ما:

١٢ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبدالله بن موسى السُّنِّي بمرو(^)، قال:

<sup>(</sup>١)ر: الأصم.

<sup>(</sup>٢) م: عباس.

<sup>(</sup>٣) ي: صلى الله عليه وسلم في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) انظر الخبر في كتاب المجروحين (١/ ١٣١،١٣٢)، والكفاية ( ص٤٣١)، وسير أعلام النبلاء للذهبي(٥/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) هامشع: ح س أبو عبدالله، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٦) في سوىع ي: الإسناد العالي.

<sup>(</sup>٧) ي: رضى الله تعالى عنهم.

<sup>(</sup>٨) أبو الحسن السني، منسوب إلى السنة، التي هي ضد البدعة، وهو نافلة يحيى بن زكريا السني، كان أبو الحسن ثقة في الحديث، كذوب اللهجة في المعاملات وحديث الناس، هكذا ذكره ابن ماكولا والسمعاني، وغيرهم، والله أعلم.

حدثنا(۱) أبو الـمُوجّه، قال: أخبرنا عبدان، قال: أخبرنا أبو حمزة وابن عيينة وابن المبارك، قالوا: حدثنا صالح بن صالح، قال: سأل رجل (۲) من أهل خراسان عامرا(۳)، فقال: يا أبا عمرو، كيف تقول في رجل كانت عنده (۵) وليدة فأعتقها فتزوجها، فإنّا نقول عندنا هو كالراكب هَدْيَه (۵)، فقال: حدثنا أبو بردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له وليدة فأدبها، (فأحسن تأديبها) (۱)، وعلّمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها وتزوجها (۱) فله أجران، وأيا عبد مملوك أدى حق الله (۱) وحق مواليه فله أجران، وأيا عبد مملوك أدى حق الله (۱) وحق مواليه فله أجران، وأيا عبد مملوك أدى حق الله (۱) وحق مواليه فله أجران، وأيا عبد مملوك أدى حق الله (۱) وحق مواليه فله أجران، وأيا عبد مملوك أدى حق الله (۱) وحق مواليه فله أجران، وأيا عبد مملوك أدى حق الله (۱) وحق مواليه فله أجران، وأيا عبد مملوك أدى حق الله (۱) وحق مواليه فله أجران، فلقد كان الراكبُ يركب فيها هو أدنى من هذا إلى المدينة (۱).

قال الحاكم (١٠٠): فهذا الراكب إنَّما يركب في طلب عالي الإسناد، ولو اقتصر على النازل لوجد بحضرته من يحدثه به.

ومنه ما(۱۱):

<sup>(</sup>١) ي: أنا.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ي.

<sup>(</sup>٣) هـك، م: عامر هذا هو الشعبي أهـ ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٤) ي رخ س ط م ك: له.

<sup>(</sup>٥)خ س: بَدَنة.

<sup>(</sup>٦) سقط من ي.

<sup>(</sup>٧) ر: فتزوجها.

<sup>(</sup>٨) ر: حق الله عز وجل، ي: حق الله تعالى.

<sup>(</sup>٩) اختصر المصنف الحديث، وهو متفق عليه من حديث صالح بن صالح، رواه البخاري (ح٩٧)، ومسلم (ح١٥٤)، (وطالع: الرحلة في طلب الحديث ص١٤٠).

والشعبي هو القائل: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن، فحفظ كلمة تنفعه فيها يستقبله من عمره، رأيت أن سفره لا يضيع أهـ من الرحلة في طلب الحديث (ص٩٦).

<sup>(</sup>١٠) ي زيادة: الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه، وكذا هو في باقي الكتاب.

<sup>(</sup>١١) ليس في ر.

۱۳ – حدثنا على بن مُشَاذ العَدل، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحُميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا ابن جريج، قال: سمعت أبا سعيد(۱) الأعمى يحدث عن عطاء بن أبي رباح، قال: خرج أبو أبوب إلى عقبة بن عامر(۲) يسأله عن حديث سمعه مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره وغير عقبة (۱)، فلم قدم إلى (۱) منزل مسلمة بن مُخلد الأنصاري، وهو أمير مصر، فأخبره، فَعَجِل عليه، فخرج إليه فعانقه، شم قال له: ما جاء بك يا أبا أبوب، قال: حديث سمعتُه من (ط/ ۸) رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري وغيرك في ستر المؤمن، قال عقبة: نعم، سمعت رسول الله عليه وسلم عليه وسلم وغيرك في ستر المؤمن، قال عقبة: نعم، سمعت رسول الله عليه وسلم عليه وسلم يقول: (ع/ ٤) «من ستر مؤمنا في الدنيا على خُرْبة (۱) ستره الله يوم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول، وفي مصادر التخريج: أبو سعد الأعمى، وكذلك هو في الجرح والتعديل (٩) ٣٧٩)، وتهذيب الكمال وفروعه، وهو مجهول.

<sup>(</sup>٢) في مسند الحميدي (ح ٣٨٤): وهو بمصر.

<sup>(</sup>٣) ي ك: عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٤) ي ر: أتى منزل.

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع الأصول، وكذا هو في مسند الحميدي في بعض النسخ.

وفي هـك م عن ابن الصلاح: كذا وقع، فالله سبحانه أعلم أهـ.

أي أن الراوي أسقط شيئاً من الخبر أو اختصره بإخلال، وقد استدرك هذا الإخلال بعض أصحاب النسخ المتأخرة من المعرفة ومن مسند الحميدي، فأكمل الحديث:

<sup>[</sup>وغير عقبة، فابعث من يدلني على منزله، قال: فبعث معه من يدله على منزل عقبة، فأخبر عقبة، فأخبر عقبة، فأخبر عقبة، فعجل فخرج اليه فعانقه، فقال: ما جاء بك يا أبا أيوب، فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبق أحد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري].

<sup>(</sup>٦) في ر: كربة، وفي ط: خزية، وهو تصحيف، وعلامة الاهمال على الراء في ع واضحة جدا، وكذا هي في م وفي هامشها: أي سيئة.

القيامة»، فقال له أبو أيوب: صدقت، ثم انصرف أبو أيـوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة، فها أدركته جائزة مسلمة بن مُـخْلد إلا بعريش مصر (١).

قال الحاكم: فهذا أبو أيوب الأنصاري على (٢) تقدم صحبته، وكثرة سماعه مِن (٣) رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحل إلى صحابي من أقرانه في حديث واحد، ولو اقتصر على سماعه من بعض أصحابه لأمكنه.

المحدثنا أبو بكر أحمد (٤) بن إسحق الفقيه، قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد، قال: حدثنا أبو بكر أحمد الفروي، قال: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: إنْ كنتُ لأسافر مسيرة الأيام والليالي في الحديث الواحد (٥).

١٥ - أخبرني أبو جعفر محمد بن أحمد التميمي من كتابه، قال: حدثنا عبدالله ابن محمد الاسفرايني، قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: سمعت عمرو(١٦) بن أبي

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث في مسند الحميدي (١/ ١٨٩)، ومسند أحمد (١٠٤/٤)، وفي الرحلة في طلب الحديث للخطيب (ص ١٢٠- ١٢١).

والأثر فيه ضعف لأجل أبي سعد الأعمى، وفيه أيضا اختلاف، ففي بعض الروايات أن المرتحل عقبة، وبعضها أنه هو المرتحل إليه، والذي جزم به الخطيب أن المرتحل هو أبو أيوب، قال ابن يونس: قدم أبو أيوب مصر سنة ٤٦.

وللحديث طرق لا تخلو من ضعف أوإرسال، (انظر لها: الرحلة للخطيب ص١٢٠، ومجمع الزوائد ١/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) ي: مع.

<sup>(</sup>٣) ر: عنّ رسول الله.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي.

<sup>(</sup>٥) رواه الخطيب من طرق عن مالك في الرحلة في طلب الحديث (ص١٢٧–١٢٩)، وذكره في الكفاية (ص٢٢-١٢٩)، وذكره في الكفاية (ص٢٠)، ورواه ابن عبدالبر في جامع بيان العلم (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٦)خ س: عمر.

سلمة يقول: قلتُ للأوزاعي: يا أبا عمرو، أنا ألزمك منذ أربعة أيام، ولم أسمع منك إلا ثلاثين حديثا، قال: وتستَقِل ثلاثين حديثا في أربعة أيام، لقد سار جابر بن عبدالله إلى مصر (ط/ ٩) واشترى راحلة فركبها، حتى سألَ عقبة بن عامر عن حديث واحد، وانصر ف إلى المدينة، وأنت تستقل(١) ثلاثين حديثا في أربعة أيام(١).

قال الحاكم: وجابر بن عبدالله على كثرة حديثه وملازمته النبي (٣)صلى الله عليه وسلم (١٠)، رحل إلى من هو مثله أو دونه مسافة بعيدة، في طلب حديث واحد.

17 - أخبرني أبو عُمر عبد الواحد بن أحمد بن محمد بن عمر القرشي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جعفر الطيالسي، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أربعة لا تُؤْنِس<sup>(٥)</sup> منهم رشدا، حارس الدرب، ومُنادى القاضي، وابن المحدث، ورجل يرحل في طلب الحديث<sup>(١)</sup>.

۱۷ - سمعت (۱۷ أبا عبدالله محمد بن محمد بن عبيدالله الواعظ يقول: سمعت علي بن محمد الجرجاني يقول: حدثنا إبراهيم بن مهدى، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) خ س ط: مستقل.

<sup>(</sup>٢) الرحلة في طلب الحديث (ص١٢٥)، وعليه حاشية للمحقق أن الرجل الذي رحل إليه جابر هو أبو أيوب، وبذلك جزم الخطيب في كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة..

قلت: يرده أن الرحلة إلى مصر، ولا يعرف لأبي أيوب إقامة فيها، اللهم إلا قدوما سريعا إليها، في الخبر الذي أخرجه المصنف آنفا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) رم: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) نقص السلام في ر.

<sup>(</sup>٥)ر: لا يُؤْنس.

<sup>(</sup>٦) رواه الخطيب في الرحلة (ص٨٩) من طريق أبي نعيم الحافظ عن الحاكم في كتابه.

<sup>(</sup>V) a: emas.

عبدالله بن يوسف (۱)، قال: حدثنا شعبة (۱)، قال: سمعت بشر بن حرب يقول: سمعت بشر بن حرب يقول: سمعت أبن عمر يقول: قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حَديد (۱۳).

قال الحاكم: فأما معرفة العالية من الأسانيد فليس على ما يتوهمه عوام الناس، يَعُدُّون الأسانيد، فما وجدوا منها أقرب عددا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوهمونه أعلى (٤).

(١) رم: عبيد الله بن يوسف.

(٢) كذا في جميع الأصول شعبة، وفي حاشية ع: صوابه كها قال الحاكم شعبة، وهو خطأ أهـ كذا، وفي هامش ط: عن بعض النسخ سعيد قال: وهو الصواب.

قلت: الثابت في الأصول القديمة شعبة، وخطئ المصنف في ذلك، وقال في هامش ك – ولم ينسبه إلى أبي عمرو بن الصلاح –: صوابه سعيد بن سويد أهـ.

قلت: لا يعرف لسعيد بن سويد رواية عن بشر بن حرب، ولكن رواية شعبة عنه مشهورة مستفيضة، والله تعالى أعلم.

في م: بلغ سماعا ومعارضة بقراءة الشيخ وهو الدرس الرابع.

(٣) في الرحلة للخطيب البغدادي (ص٨٦) عن أبي مطيع معاوية بن يحيى قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: أن اتخذ نعلين من حديد، وعصى من حديد، واطلب العلم حتى تنكسر العصى وتنخرق النعلان أه...

تنبيه: ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: «اتخذ نعلين من حديد وأفنها في طلب العلم»، فهذا لا أصل له، قال ابن تيمية: موضوع أهـ.

وهو كما ترى يروى عن ابن عمر من قوله، وعن كتب الأولين (انظر: المصنوع ص٢١٣، وكشف الخفاء ٢/ ١٨٥).

(٤) ليس مراده نفي جعل القرب من الرسول صلى الله عليه وسلم علوا، إنها يريد بذلك قربا بأسانيد ضعيفة أو متروكة كالتي سيمثل بها، حيث قال بعدها: هذه الأسانيد وأشباهها لا يفرح بها ولا يحتج بشيء منها.

وعليه فلا يتوهم أن الحاكم لا يعد القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلو المطلوب (كها فهمه في المقدمة ص٢٥٧)، يدل على ذلك أيضا أنه عقّب بذكر بعض عالي الأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما رواه الثقات ثم قال: فهذه لابن عيينة صحيحة ومن رسول الله قريبة أهـ.

#### ومثال ذلك ما:

۱۸ - حدثناه أبو الحسن علي بن محمد بن عُقبة الشيباني بالكوفة، قال: حدثنا الخَضِر بن أبان الهاشمي، قال: حدثنا أبو هُدبة إبراهيم بن هُدبة (۱۰)، قال: حدثنا أنس بن مالك، وهذه نسخة عندنا بهذا الإسناد (ط/ ۱۰).

١٩ - وأخبرنا أحمد بن كامل القاضي (٢) ببغداد، قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن غالب، قال: حدثنا دينار بن عبدالله (٣) قال: حدثنا أنس بن مالك، وهذه أيضًا نسخة كبرة.

• ٢ - أخبرنا (٤) أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن مسلمة الواسطي، قال: حدثنا موسى بن عبدالله الطويل (٥) عن أنس بن

ونحو قول المصنف – الموهم هاهنا – ما ذكره الخليلي في الإرشاد (١/٧٧) حيث عد هذه المعرفة من فقه العوام، وقال: العوام يظنون أنه بقرب الإسناد وببعده وبقلة العدد وكثرتهم. قال: ومن لا معرفة له إذا نظر إلى نسخ الضعاف الكذابين الذين وضعوا الأحاديث ووجدها قريبة الإسناد ظنها مما يعبأ به، ثم مثل لهؤلاء بالذين يأتي ذكرهم قريبا (و انظر العلو والنزول ص٥٨-٥٥).

ولذلك قال الذهبي في الميزان (٣/ ٣٥٧): متى رأيت المحدث يفرح بعوالي أبي هدبة.. فاعلم أنه عامى بعد أهـ.

(١) هـ م عن ابن الصلاح: أبو هدبة ضعيف أهـ. قلت: هو بصري كذبه أبو حاتم وغيره، وكانا رقاصا يدعى إلى الأعراس، فلما كبر جعل يحدث عن أنس بالأباطيل (الكامل ١/ ٢١١، ميزان الاعتدال ١/ ٧١).

(٢) ليست في ر.

(٣) في ط: عبدالله بن دينار وهو غلط شنيع.
 وهو دينار بن عبدالله أبو مَكْيس الحبشي، قال ابن حبان: يروي عن أنس أشياء موضوعة،
 (المجروحين ٢/ ٢٩٥، الميزان ٢/ ٣٠).

(٤) ر: وأخبرنا.

(٥) هـ م عن ابن الصلاح: موسى بن عبدالله ضعيف أهـ.

مالك، وهذه أيضًا(١) نسخة.

## وأعجب من ذلك، ما:

٢١ - حدثناه جماعة من شيوخنا عن أبي الدُنيا<sup>(٢)</sup>، واسمه عثمان بن الخطاب بن عبدالله (بن عوَّام، مِن قرية بالمغرب يقال لها مَرَنْدة)<sup>(٣)</sup>، عن على بن أبي طالب رضي الله<sup>(٤)</sup> عنه.

وقالوا: إن أبا الدنيا خدم أمير المؤمنين، ورَفَسَتْه بغلتُه، وأنه كان يُستسقى به بالمغرب.

ولقد حضرتُ مجلس أبي جعفر محمد (٥) بن عبيدالله العلوي بالكوفة، فدخل شيخ أسود، أبيض الرأس واللحية، فقال لنا: أتدرون من هذا؟ قلنا: لا، قال: هذا

وفي هم م: قال شيخنا تقي الدين: قد خولف الحاكم في ذلك، فذكر الحضرمي ...الحافظ المصري أنه علي بن عثمان بن الخطاب أبو الدنيا، قدم من المغرب إلى مصر سنة ...وثلاثهائة، وذكر أنه رأى علي بن أبي طالب ومعاوية وغيرهما وأنه أتى عليه من العمر ثلاثهائة سنة ...أهم. قلت: ترجمته في فهرست ابن خير الإشبيلي، فإنه أطال النفس في الكلام عليه عند ذكر صحيفته، ورواها من عدة طرق.

وكذلك ترجمه صاحب ميزان الاعتدال (٣/ ٣٣، ٤/ ٥٢٢)، وقال: هو من بابة رتن الدجال، وجعفر بن نسطور، وحواش (كذا، وأخشى أنه تصحيف عن خراش)، وربيع بن محمود المارديني، وما يعنى برواية هذا الضرب ويفرح بعلوها إلا الجهلة أهـ.

وأطال ابن حجر ترجمته جدا في لسان الميزان (٤/ ١٣٥).

قلت: وفي الرجل جهالة أيضا (الكامل ٦/ ٣٥٠، الميزان ٤/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>١) ليست في رسي.

<sup>(</sup>٢) هـ ك م: أبو الدنيا هو الأشج أهـ ابن الصلاح.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من خ س، وفيهما مكانه: المغربي، وكذا في ط.

<sup>(</sup>٤) ي: تعالى عنه.

<sup>(</sup>٥) ليست في رسم ي.

يُنسب(١) إلى أبي الدنيا المغربي مولى أمير المؤمنين بأربعة آباء.

(٢) وفي الجملة: إنّ هذه الأسانيد وأشباهها، كخِراش بن عبدالله (٣)، وكثير بن سُليم(١)، ونُعيم(٥) بن سالم بن قَنْبَر ما(١) لا يُفرح بها، ولا يُحتج بشيء منها، وقَلَّما يُوجَدُ في مسانيد أئمة الحديث حديث واحد عنهم (٧).

## وأقرب ما يصح لأقراننا من الأسانيد بعدد الرجال ما:

٢٢ حدثونا عن أحمد بن شيبان الرملي (وغيره: قالوا)<sup>(٨)</sup>: حدثنا سفيان

(١) ي م: ينتسب.

(٥) في رطم: يغنم.

وقد ترجمه ابن عدى في الكامل(٧/ ٢٨٤)، والذهبي في الميزان (٤/ ٤٥٩) باسم: يغنم، وكذلك ذكره الأمير ابن ماكولا.

وقال ابن حجر في اللسان (٦/ ٣١٥): وقد صحفه بعض الرواة فقال: نعيم، بالنون والمهملة مصغرا، وهو الصواب أهـ.

وفي عبارته هذه تصحيف لم أهتد لصوابه، فإنه حكم بأن النون فيه تصحيف، وكرر ذلك في ترجمة نعيم بن تمام، ونعيم بن سالم، ويظهر لي أنه يقال فيه بالوجهين، والله أعلم.

(٦) ليس في س.

(٧) ر: منهم.

وقد أنشد الحافظ السِّلفي بيتين، في جمع المتروكين ذوي الإسناد العالي:

وقول أشج الغرب ثم خراش حدیث ابن نسطور ویسر ویغنم أى هدبة البصرى شبه فراش

ونسخة دينار، وأخبار تربه

وعززهما محمد بن جابر الوادي آشي بثالث:

رتن ثامن والهارديني تاسع

(فتح المغيث ٣/ ٣٤٠-٣٤١).

ربيع بن محمود وذلك فاش

(٨) ما بين القوسين ليس في خس، وفي م: وغيرهم قالوا.

<sup>(</sup>٢) خ س قال أبو عبدالله، وكذا في ط، وفي ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حبان: لا يحل كتابة حديثه إلا للاعتبار (المجروحين ١/ ٣٨٨، الميزان ١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) ترجمته في الميزان (٣/ ٤٠٥)، وقد توفي بعد سنة ١٧٠ من الهجرة.

ابن عيينة، عن عمرو (ع/ ٥) بن دينار، عن ابن عمر، وعن الزُّهري عن أنس (١٠) وعن عُبيدالله بن أبي يزيد (٢) عن ابن عباس، وعن عبدالله بن دينار عن ابن عُمر، و  $(^{(7)}$ عن زياد بن علاقة عن جرير.

فهذه الأسانيد (١٤ لابن عيينة صحيحة، (ط/ ١١) ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم (٥) قريبة.

#### وكذلك:

٢٣ - حدثونا عن (٢) جماعة من شيوخنا عن يـزيد بن هـارون عـن شـليمان التَّيمِي عـن أنس، وعـن حـمـيد الطـويل عـن أنس (٧).

والعالي من الأسانيد التي تُعْرف (^) بالفهم لا بِعد الرجال غير هذا، فربَّ (٩)

(١) ي م: أنس بن مالك.

(٢) ر: عبيدالله بن أبي شريك.

وهو تصحيف، ففي ترجمة عبيدالله بن أبي يزيد من سير أعلام النبلاء(٥/ ٢٤٢)، قال: هو من كبار مشيخة ابن عيينة، كعمرو بن دينار، وزياد بن علاقة، وأبي إسحق.

(٣) هـ م: قال الشيخ: هذا العطف كله على عمرو بن دينار، والزُّهري وابن أبي يزيد وابن دينار وابن علاقة مشايخ ابن عيينة أهـ.

(٤) ر م: أسانيد.

(٥) نقص السلام في ر.

(٦) ر: وكذلك عن جماعة من شيوخنا، وهو أصح.

ومراده أن يكون بين الحاكم وبين يزيد إثنان، وهذا أعلى ما يقع للحاكم من حديث يزيد.

كأن يروي عن المحبوبي عن سعيد بن مسعود عنه، أو عن أبي بكر النجاد عن الحسن بن مكرم عنه، أو عن عبدالله بن الحسين القاضي عن الحارث بن أبي أسامة عنه.

ولا يكون بين الحاكم ويزيد واسطة واحدة أبدا، وتوفى يزيد سنة ٢٠٦.

(٧) ي: أنس بن مالك.

(٨) م: يُعرف، ي: الذي تعرف.

(٩) ر: غير هذا أقرب إسناد يزيد عدده..، وفي ي: غير هذا، قرب إسناد يزيد عدده على السبعة.

إسناد يزيد عدده على السبعة والثمانية إلى العشرة وهو أعلى من ذاك.

#### ومثال ذلك ما:

74 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب (۱)، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدثنا عبدالله بن نمير، عن الأعمش، عن عبدالله بن مُرة، عن مسروق، عن عبدالله بن عَمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خَصْلة منهن كان فيه خَصْلة (۱) من نفاق حتى يَدَعَها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر» (۱).

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح نخرج في كتاب مسلم عن محمد بن عبدالله ابن نمير عن أبيه، وقد بلغ عدد رواته سبعة (3)، وهو أعلى من الأربع الذي قدمنا ذكره، فإنَّ الغرض فيه القرب من سليان بن مهران الأعمش، ف إنَّ الصحديث له، وهو إمام من أئمة الحديث، وكذلك كل إسناد يقرب من الإمام المذكور فيه، فإذا صحَّت الرواية (6) إلى ذلك الإمام بالعدد اليسير فإنّه عال (7).

٢٥ - حدثنا (٧) أبو الطيب محمد بن أحمد المُذكر، قال: حدثنا إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) ي: الأموي.

<sup>(</sup>٢) ر: ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة من نفاق.

في هـ م: بلغ سماعا ومعارضة على الشيخ رضي الله عنه بقراءته، وهو الدرس الخامس.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، رواه البخاري (ح٣٤)، ومسلم (ح٥٨).

<sup>(</sup>٤) كأن الحاكم سمعه من مسلم.

<sup>(</sup>٥) ر: فإذا صحت الرواة الراوية.

<sup>(</sup>٦) هذا النوع الثاني من العلو، وهو القرب من إمام أو محدث مختص بحديث ما.

<sup>(</sup>٧) م: أخبرنا.

محمد المروزي، قال: حدثنا على بن خَسرم قال: قال لنا وكيع: أي الإسنادين أحب إليكم: الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عَلْقَمة عن عبدالله؟ فقلنا: الأعمش عن أبي وائل، فقال: يا سبحان الله، الأعمش شيخ، وأبو وائل شيخ، وسفيان فقيه، ومنصور فقيه، وإبراهيم فقيه، وعلقمة فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء خيرٌ مِن أن (١) يتداوله الشيوخ (٢).

٢٦ حدثنا علي بن الفضل السامري، قال: حدثنا الحسن بن عرفة العبدي،
 قال: حدثنا هشيم، عن يونس (بن عبيد)<sup>(٣)</sup> عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم<sup>(٤)</sup>: «مطل الغني ظلم »<sup>(٥)</sup>.

(١) وهذا أعلى ما يقع لأقراننا من الأسانيد، وفي إسناده سبعة (١) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنها صار عاليا لِقُربه من هُشيم بن بشير، وهو

<sup>(</sup>١) ر: خير من حديث يتداوله الشيوخ.

<sup>(</sup>٢) انظر القصة في: المحدث الفاصل (ص٢٣٨)، والجرح والتعديل (٢/ ٢٥)، والإرشاد للخليلي (١/ ٢٥)، والكفاية (ص٤٦٦)، والمدخل للبيهقي (ص٩٥)، وفتح المغيث (٣/ ٣٦١).

والأعمش وأبو واثل أعلى من المنزلة التي أنزلها بها وكيع بن الجراح.

<sup>(</sup>٣) ليس في م.

<sup>(</sup>٤) نقص في ر السلام.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن الجارود عن الحسن بن عرفة (ح٩٩٥)، ورواه الترمذي (ح١٣٠٩)، وابن ماجة (ح٤٠٤)، وإسناده منقطع، إذ لم يسمع يونس بن عبيد من نافع (كما في زوائد البوصيري ٢/ ٢٤٢).

وقال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: ما أرى يونس بن عبيد سمع من نافع، وروى يونس بن عبيد عن ابن نافع عن أبيه حديثا (علل الترمذي ح٣٤٥).

<sup>(</sup>٦) في رم ط: قال الحاكم، وفي س: قال، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٧) هـ م عن ابن الصلاح: كذا وقع، ويُحمل على أنه أراد سبعة لمن سمع من الحاكم، والله أعلم أهـ وفي ر: وهذا أعلى ما يقع لأقراننا من الأسانيد في سبعة إلى رسول الله صلى الله عليه.

أحد الأئمة، وكذلك (١) كل إسناد يقع (٢) من عبد الملك بن جريج، وعبدالرحمن ابن عمرو الأوزاعي، ومالك بن أنس وسفيان بن سعيد (٣)، وشعبة بن الحجاج، وزهير بن معاوية، وحماد بن زيد، وغيرهم من أئمة الحديث، فإنه عال، وإنْ زاد في عدده بعد ذكر الإمام الذي جعلناه مثالا.

فهذه علامة للإسناد<sup>(ئ)</sup> العالي، ولو أتينا لكل حرف منه بشاهد لطال (<sup>٥)</sup> الكلام<sup>(١)</sup>.

(١) ي م: فكذلك.

(٢) في رم ي ط: يقرب.

(٣) ر زيادة: الثوري.

(٤) رم: الإسناد.

(٥) خ س: لطال فيه، رم ط: لطال به.

(٦) هـع: آخر الجزء الأول من الأصل.

وقد بالغ المصنف في اختصار هذا الباب ولم يحرر مواده، وقصر في بيانه وتفصيله، كما قال ابن الصلاح (ص٢٦٣)، فلعله كان يرى من طلبة زمانه اشتغالاً بالأسانيد الواهية العالية، وصدودا عن الصحيحة، فاكتفى في هذا المقام بما يزجرهم عن التهادي في ذلك، والله أعلم.

هذا وقد اشتكى الشيخ ابن دقيق العيد من اشتغال طلبة الحديث بطلب العلو اشتغالا أخرجهم عن المألوف، وصدهم عما هو أولى لهم، فقال: وقد عظمت رغبة المتأخرين في طلب العلو، حتى كان ذلك سببا لخلل كثير في الصنعة أهـ(الاقتراح ص٢٦٦).

وأما اليوم فاشتغال الطلبة بالعلو إنها هو عن طريق الإجازات، ولم يعد للسماع كثير اعتناء، وقد كان هذا الاشتغال بتلك الإجازات سببا لخلل كثير في الصنعة، والله المستعان.

# ذكر النوع الثاني من أنواع علوم (۱) الحديث (۱) والنوع الثاني من معرفة الحديث العلم بالنازل من الإسناد

ولعل قائلاً يقول: النزول ضد العلو، فمن عرف العلو فقد عرف ضده، وليس كذلك، فإنَّ للنزول مراتب (٢) لا يعرفها إلا أهل الصنعة (٤).

فمنها ما تؤدي الضرورة إلى سماعها نازلا، ومنها ما يحتاج طالب العلم إلى معرفة وتبحر فيه، فلا يكتب النازل وهو موجود بإسناد أعلى منه.

#### مثال ذلك ما:

حدثناه أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن أنس القرشي، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثني أبو هانئ، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة أن أيوب، قال: حدثني أبو هانئ، عن أبي عثمان مسلم بن يسار، عن أبي هريرة أن أبو ط/ ١٣) رسول الله صلى الله عليه وآله (٥) قال: «سيكون في آخر أمتي أناس (١٥) محدثونكم بها لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم».

(٧)هـذا حـديث ذكـره مُسـلم في خطبـة المسـند الصـحيح، رواه عـن ابـن

<sup>(</sup>١) رسطم: علم.

<sup>(</sup>٢) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٣) ر: فإن النزول مراتبا، كذا.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الصلاح: هذا ليس نفيا لكون النزول ضدا للعلو على الوجه الذي ذكرتُه، بل نفيا لكونه يعرف بمعرفة العلو.

وذلك يليق بها ذكره هو في معرفة العلو فإنه قصر في بيانه وتفصيله. المقدمة (ص٢٦٣).

<sup>(</sup>٥) كذا يُثبِت ناسخ الأصلع، ولا يختم بالسلام، وفي رلا يذكر: وآله ولا وسلم، وما سوى هذين فعلى الجادة، وسوف يتكرر فيها يستقبل فلينتبه لذلك.

<sup>(</sup>٦) ر: ناس.

<sup>(</sup>V) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله أدام الله عزه.

نمير (۱) عن المقرئ (۲)، وأمثاله في الكتاب تزيد (۳) (ع/ ٦) على المائتين، فمن وجده هكذا، ثم كتبه عن ثلاثة عن مسلم عن ابن نمير عن المقرئ (٤) فإنه لقلة معرفته بالنزول، وأشباه هذا كثيرة.

(والأحاديث (٥) النازلة على أوجه كثيرة) (١)، فمنها ما يستوي العدد في روايتين، إحداهما (١) أعلى من الأخرى، ومثال ذلك لأمثالنا أتّا (١) إذا نزلنا في حديث الأعمش فرويناه عن شيوخنا، عن عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، عن وكيع، عن الأعمش، أو رويناه عن شيوخنا، عن أحمد بن سلمة، عن إسحق ابن راهويه (١)، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش، فإنه أعلى من أن نرويه عن شيوخنا، عن أبي العباس السراج، عن هناد بن السري، عن أبي معاوية، عن الأعمش، أو نرويه عن شيوخنا، عن عيمد بن إسحق بن خزيمة (١٠)، عن أبي كريب، عن أبي أسامة، عن الأعمش، وهذا مثل لألوف من الحديث لمن فهمه

<sup>(</sup>١) يعني: محمد بن عبدالله بن نمير.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (ح٦).

<sup>(</sup>٣) ر: يزيد.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول، ومراد المصنف أنّ بينه وبين المقرئ في الاسناد الأول رجلين، لكن إن روى المحديث من طريق مسلم فيحتاج أن يكتبه عن ثلاثة عن مسلم، ومسلم عن ابن نمير عن المقرئ فصار هذا من النزول الخالى عن الفائدة.

وأثبت في ط: فمن وجده هكذا عن ثلاثة عن المقرئ ثم كتب عن ثلاثة عن مسلم..، وهذا غلط واضح لأنه عن اثنين عن المقرئ لا عن ثلاثة.

<sup>(</sup>٥) ر: فالأحاديث، وفي هم: بلغ السماع بقراءة الشيخ وهو الدرس السادس.

<sup>(</sup>٦) سقط ما بين القوسين من ي.

<sup>(</sup>٧) ي: وإحداهما.

<sup>(</sup>٨) ليست في م.

<sup>(</sup>٩) ضبطه في م على الوجهين المعروفين.

<sup>(</sup>١٠) ليس في رسم طي.

وتدبره، فقاس عليه أحاديث الثوري ومالك وشعبة وغيرهم من الأئمة(١).

(<sup>(۲)</sup>والأصل في ذلك أن النزول عن شيخ تقدّم موته، واشتهر فضله، أحلى وأعلى منه عن شيخ تأخر موته، وعرف بالصدق <sup>(۲)</sup>).

ومما يحتاج طالب الحديث إلى معرفته من النزول؛ أن ينظر في إسناد الشيخ الذي يكتب عنه، فما قَرُب من سِنَّه طلب أعلى منه.

#### ومثال ذلك:

أنى نشأت وطلبت الحديث (بعد وفاة محمد بن إسحق(١) بعشرين(٥) سنة،

(١) هذا الذي ذكره هنا نوع من العلو يجمع بين نوعين:

الأول: العلو المستفاد من تقدم الوفاة، وسيزيده بسطا في المثال اللاحق.

الثاني: العلو المستفاد من جلالة الرواة، فبينه وبين الأعمش من الطريقين أربعة، لكن إسناد الأول أجل من الثاني، ولذلك عد العدول إلى الثاني نزولا لغير حاجة.

(٢) ما بين القوسين ليس في ر.

(٣) وهو العلو المستفاد من تقدم الوفاة، ومثاله أيضا:

ما قال الخليلي في الإرشاد (١/ ١٧٩): وقد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت راويه، وإن كانا متساويين في العدد، مثاله: أن علي بن أحمد بن صالح حدثنا، عن محمد بن مسعود السدي، عن سهل ابن زنجلة، عن وكيع، وحدثنا محمد بن إسحق، عن أبيه، عن علي بن حرب، عن وكيع.

فسهل أعلى من علي بن حرب لأنه مات قبل على بن حرب بعشرين سنة.

ومن ذلك أن رجلين يرويان عن أحد الأئمة ثم يكون أحدهما أعلى: فإن قتيبة بن سعيد يروي عن مالك، ومات سنة ٢٤٨، فهما سواء في مالك، لكن ابن وهب لقدم موته وجلالته لا يوازيه قتيبة مع توثيقه وصلاحه.

(٤) ي: ابن خزيمة رحمه الله تعالى.

(٥) في ع: بعشر سنين، وقال في الهامش: في أصل المؤتمن بخطه: بعشرين سنة، وبنسخ كما هنا عشر، قال والصحيح بعشرين أهـ.

قلت: ولد ابن خزيمة سنة ٢٢٣، وتوفي سنة ٣١١، وولد الحاكم سنة ٣٢١ أي بعد وفاته بعشر، وطلب العلم وهو ابن عشر، فتلك عشرون سنة. فإذا وقع الحديث)<sup>(۱)</sup> من حديث أبي كريب، وبندار، وأبي موسى، وعبد الجبار بن العلاء، وغيرهم عندي من حديث أبي بكر<sup>(۱)</sup> الجارودي، وإبراهيم بن أبي طالب وأقرانها عن هؤلاء الشيوخ؛ فإنه لي أعلى من أن يكون عن من يقرب وفاته من<sup>(۱)</sup> ولادتي ونشوئي<sup>(1)</sup>، وهذا أصل كبير في معرفة النزول.

وكذلك إذا وقع الحديث لطلابه في عصرنا عن محمد بن إسحق، عن محمد ابن يحيى، أو أحمد بن يوسف السلمي، أو مسلم بن الحجاج، وأقرانهم، فإنه (٥) أعلى من أن يقع لهم عن الشرقي ومكي وأقرانهما(١) (ط/ ١٤).

(١) ما بين القوسين ليس في ر.

<sup>(</sup>٢) ي: وغيرهم عندي عن أبي بكر الجارودي.

<sup>(</sup>٣) ر: عن ولادتي.

<sup>(</sup>٤) هـ ك: صوابه: ونشأتي أهـ.

<sup>(</sup>٥)خ س: فهو.

<sup>(</sup>٦) هـ م: عن نسخة زيادة: عنهم.

هـ م: بلغ سهاعا وهو المجلس السابع.

## ذكر النوع الثالث من أنواع علوم(١) الحديث

(۱) النوع الثالث من هذا العلم: معرفة صدق المحدث وإتقانه وثبته (۱) وصحة أصوله، وما يحتمله سِنَّه ورِحلته من الأسانيد، أو غير ذلك من غفلته وتهاونه بنفسه وعلمه وأصوله.

7۸ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله السعدي، قال: أخبرنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحق، عن البراء بن عازب قال: ما كُلُّ الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يُحدِّثنا أصحابنا، وكنا مشتغلين في رعاية الإبل (٥٠).

(۲) فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه (۷) مِن رسول الله صلى الله عليه (۸) فيسمعونه من أقرانهم ومحن هو أحفظ منهم، وكانوا يُشَدِّدون على من يسمعون منه، كما:

٢٩ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (٩) قال: أخبرنا (١٠) العباس

<sup>(</sup>١) س م ط: علم، ري: ذكر النوع الثالث من علم الحديث.

<sup>(</sup>٢) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٣) م: وتثبته وأشار إلى ما في ع.

<sup>(</sup>٤) ي ر م ط: حدثنا.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح.

وهو في المسند (٤/ ٢٨٣)، والمحدث الفاصل (ص٢٣٥)، وجامع الخطيب (١/١١)، وعنده نحوه عن أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) م: قال الحاكم رحمه الله، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٧) ليست في ر.

<sup>(</sup>٨) في سوى ع ر: وسلم.

<sup>(</sup>٩) رزيادة: الأصم.

<sup>(</sup>١٠) طم: ثنا.

(ط/ ١٥) بن الوليد (بن مزيد) (١) البيروتي، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني الأوزاعي، قال: أخبرني ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدّة في الأوزاعي، قال: أخبرني ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدّة في عهد أبي بكر رضوان الله عليه عليه (٢)، تلتمس أن تُورَّث، فقال أبو بكر رضي الله عليه عنه (٣): ما أجد لك في كتاب الله شيئا، وما علمتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لكِ شيئا، حتى أسأل الناس العَشيَّة، فلما صلى الظهر قام في الناس يعطيها يسألهم، فقال المغيرة بن شعبة: سمعتُ (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس، قال أبو بكر: سمع ذلك معك أحد؟ فقام محمد بن مسلمة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السُّدس، فأنفذ ذلك لها أبو بكر رضوان الله عليه أبو بكر.

وأما أمير المؤمنين علي (١) بن أبي طالب رضوان الله عليه فكان إذا فاته عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث ثم سمعه (١) من غيره يُحَلِّف المحدث الذي يحدثه به، والحديث عنه (١) في ذلك مستفيض (١) مشهور، (فأغنى اشتهاره عن

<sup>(</sup>١) ليس في ر.

<sup>(</sup>٢) ي ر: أبي بكر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) الترضى ليس في ي.

<sup>(</sup>٤) في هـع: قال المؤتمن: صوابه شهدت رسول الله أعطاها أهـ.

<sup>(</sup>٥) الترضي من ع، وفي ر: رضي الله عنه، والقصة في مسند أحمد (٤/ ٢٢٥)، والترمذي (ح ٢١٠٠-

ولكن ابن شهاب كان يدخل أحيانا بينه وبين قبيصة عثمان بن إسحق بن خرشة، وهو ثقة، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٦) ر: فأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه..، وفي ي: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) ر: لم يسمعه من غيره يحلف المحدث.

<sup>(</sup>٨) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٩) ليست في ر.

ذكره في هذا الموضع)<sup>(۱)</sup>، (<sup>۲)</sup>.

وكذلك جماعة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ثم عن أئمة المسلمين كانوا يبحثون ويُنقِّرون عن الحديث إلى أن يصح لهم (٣).

• ٣- سمعت أبا العباس (٤) محمد بن يعقوب، يقول: سمعت حنبل بن إسحق بن حنبل (٥) (ع/ ٧)، يقول: سمعت على بن عبدالله، يقول: سمعت يحيى ابن سعيد يقول: ينبغي أن يكون في صاحب الحديث غير (١) خصلة، ينبغي لصاحب الحديث (أن يكون) (٧) ثَبْتَ الأخذ، ويفهم ما يُقال له، ويُبصر الرجال، ثم يتعهد (٨) ذلك (٩).

(١٠) فمِمَّا يحتاج إليه طالب الحديث في زماننا هذا؛ أن يبحث عن أحوال

<sup>(</sup>١) ليس ما بين القوسين في ر.

<sup>(</sup>۲) قال الذهبي: كان إماما متحريا في الأخذ، بحيث إنه يستحلف من يحدثه بالحديث، فقال عثمان ابن المغيرة الثقفي، عن علي بن ربيعة، عن أسهاء بن الحكم الفزاري، أنه سمع عليا يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بها شاء أن ينفعني منه، وكان إذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر..

تذكرة الحفاظ (١/ ١٠)، والحديث في مسند أحمد (١/ ٢، ٨، ١٠).

<sup>(</sup>٣) ولشعبة بن الحجاج رحمه الله القدح المعلى في التنقير عن الأحاديث، والتنقيب عن معادنها، وله في ذلك قصص وحكايات، انظر بعضها في كتاب المجروحين لابن حبان (٢٨/١-٣١)، والمحدث الفاصل للرامهرمزي (ص٣١٢–٣١٥).

<sup>(</sup>٤) ر: أبا العباس الأصم.

<sup>(</sup>٥) هـك: هو ابن عم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) ليست في ر.

<sup>(</sup>٧) سقط من ي.

<sup>(</sup>٨) هـ م: يتعاهد.

<sup>(</sup>٩) الكفاية (ص١٩٧). هـ م: الدرس الثامن بلغ سماعا وتصحيحا عل الشيخ بقراءته.

<sup>(</sup>١٠) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

المحدث أولا؛ هل يعتقد الشريعة من التوحيد (١)، وهل يُلزم نفسه طاعة الأنبياء (ط/ ١٦) والرسل صلوات الله عليهم (٢) فيها أُوحيَ إليهم ووضعوا من الشرع.

ثم يتأمل حاله؛ هل هو صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، فإنَّ الداعي إلى البدعة لا يُكْتَب عنه ولا كرامة (٣)، لإجماع (٤) جماعة من أثمة المسلمين على تركه.

ثم يتَعَرَّف سِنه (°)؛ هل يحتمل سماعه من شيوخه الذين يحدث عنهم، فقد رأينا من المشايخ جماعة أخبروا(١) بسن يقصر (٧) عن لقاء شيوخ حدثوا

وفي هذه الرواية نقل لإجماع الأئمة على عدم الاحتجاج برواية المبتدع الداعية، وهذا ضعيف، فها ثمت إجماع، نعم هو مذهب طائفة من المحدثين، وقد بيَّن ذلك المصنفُ في المدخل إلى الإكليل، في القسم الخامس من الصحيح المختلف فيه، قال: القسم الخامس من الصحيح المختلف فيه: روايات المبتدعة وأصحاب الأهواء، فإن رواياتهم عند أكثر أهل الحديث مقبولة إذا كانوا فيها صادقين، فقد حدث محمد بن إسهاعيل البخاري في الجامع الصحيح عن عباد بن يعقوب الرواجني، و كان أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة يقول: حدثنا الصدوق في روايته، المتهم في دينه عباد بن يعقوب، وقد احتج البخاري أيضا في الصحيح بمحمد بن زياد الألهاني، وحريز بن عثمان الرحبي، وهما ممن قد اشتهر عنها النصب.

واتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن خازم، وعبيد الله بن موسى، وقد اشتهر عنها الغلو.

قال: وإنها جعلت هؤلاء مثالا لآخرين، فأما مالك بن أنس رحمه الله فإنه يقول: لا يؤخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من كذاب يكذب في حديث الناس، وإن كنت لا تتهمه أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) ر: هل حقيقة الشريعة من التوحيد ..

<sup>(</sup>٢) م: عليهم السلام، ي ر: صلى الله عليهم، وفي ر: أجمعين.

<sup>(</sup>٣) ر: ولا عن أمه، هكذا مجودة فإن كانت محفوظة وإلا فالتصحيف متطرق إليها بيسر وسهولة.

<sup>(</sup>٤) - س: لاجتماع، ر: لإجماع أئمة المسلمين على تركه.

<sup>(</sup>٥) هـ م: حال سنه.

<sup>(</sup>٦) خ س ط: أخبرونا.

<sup>(</sup>٧) السن حقها التأنيث، فكان الأولى أن يقول: تقصر، وقد صحفت هذه الكلمة في ي، وفي ي: عن

عنهم (١).

ثم يتأمل أصوله، أعتيقة هي أم جديدة؟ فقد نَبَغَ (٢) في عصرنا هذا جماعة يشترون الكتب فيحدثون بها، وجماعة يكتبون سماعاتهم بخطوطهم في كتب عتيقة في الوقت، فيحدثون بها (٣)، فمن سمع منهم من غير أهل الصنعة فمعذور

لقي شيوخ.

(۱) هذه المعرفة تتحقق بمعرفة التواريخ، وسيفرد المصنف نوعا خاصا لها، وهو النوع الرابع بعد الأربعين: معرفة أعمار المحدثين من ولادتهم إلى وقت وفاتهم، وسرد هناك وفيات طائفة كبيرة منهم، وذكر فائدة هذا النوع، وقد أفرده بالنوع ابن الصلاح في المقدمة (ص٣٨٠).

وقد عد المصنف من أنواع الجرح: من حدث عن شيخ لم يدركه بحساب السنين، فقال في المدخل (ص ١٥٥): الطبقة الثالثة من المجروحين: قوم من أهل العلم، حملهم الشره على الرواية عن قوم ماتوا قبل أن يولدوا، مثل: إبراهيم بن هدبة، وغيره.

ثم روى عن إساعيل بن عياش قال: كنت بالعراق فأتاني أهل الحديث، فقالوا: هاهنا رجل يحدث عن خالد بن معدان؟ قال: سنة كتبت عن خالد بن معدان؟ قال: سنة ثلاث عشرة يعني ومائة، فقلت: أنت تزعم أنك سمعت من خالد بن معدان بعد موته بسبع سنين، قال إساعيل: مات خالد سنة ست ومائة.

قال: سمعت أبا على الحافظ يقول: لما حدث عبدالله بن إسحق الكرماني عن محمد بن أبي يعقوب أتيته فسألته عن مولده، فذكر أنه ولد سنة إحدى وخمسين ومائتين، فقلت له: مات محمد بن أبي يعقوب الكرماني قبل أن تولد بتسع سنين فاعلمه.

ثم قال: ولما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكسي وحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين، فقلت لأصحابنا: سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة أه.

(٢) هـ م ك: أي ظهر أهـ، وفي ر: فقد بلع في عصرنا جماعة..

(٣) إلحاق السماعات بالأصول نوع جرح عند المحدثين، وهذا النوع سلم منه المتقدمون من أهل الرواية، وابتلى به المتأخرون.

وتفسيره: أن يعمد المحدث إلى كتابٍ غير مسموع له فيلحق اسمه بالسياعات المثبتة، أو يكون الكتاب مسموعا له، لكن سياعه في نسخة أخرى فيلحق اسمه في تلك النسخة، أو يشتري كتابا مسموعا له، فيحدث به دون أن يعارض بنسخة سياعه.

بجهله (۱)، فأما أهل الصنعة إذا سمعوا من أمثال هؤلاء بعد الخبرة ففيه جرحهم وإسقاطهم، إلى أن تظهر توبتهم، على أن الجاهل بالصنعة لا يُعْذَر، فإنه يلزمه السؤال عها لا يعرفه، وعلى ذلك كان السلف رضي الله عنهم (۱).

٣١ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش قال: كان إبراهيم صيرفيَّ الحديث، فكنتُ إذا سمعتُ الحديث من بعض (٤) أصحابنا أتيتُه فعرضته عليه (٥).

٣٢- أخبرنا عبدالله بن محمد الكعبي، قال: حدثنا إسهاعيل بن قتيبة، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحق بن منصور، عن هريم بن سفيان، عن مطرف، عن سوادة بن أبي الجعد، عن أبي جعفر الباقر(٢) قال: من فقه الرجل بصره بالحديث (٧).

فإذا(^) عرف طالب (ط/ ١٧) الحديث إسلام(٩) المحدث وصحة سماعه

وغالبا ما تكتشف تلك التزويرات في السهاعات بمباينة الخطين، خط الناسخ أو مثبت السهاع مع خط المُلْحِق، وأحيانا يكشط اسم رجل من السهاع ويزور اسمه مكانه، وهذا يسهل إذا توافقت الأسامي، أو كان أحد السامعين أخًا للملحِق.

<sup>(</sup>١) ي: لجهله.

<sup>(</sup>٢) ي: أجمعين.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) هـ م: عن بعض.

<sup>(</sup>٥) الإرشاد (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) م: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) المدخل (ص٥٢).

<sup>(</sup>٨) ي: وإذا.

<sup>(</sup>٩) ي: بإسلام.

كتب عنه (١)، فَقَلَّما تجد من يرجع إلى الفهم والمعرفة والحفظ، وكل محدث تهاون بالساع، واستخف بالحديث، فلا يخفى حاله، ويظهر أمره.

٣٣- سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب (٢)، يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري، يقول: سمعت خلف بن سالم يقول: سَمَاع الحديث هَيئن، والخروجُ مِنْهُ صَعْبٌ (٣).

٣٤ - حدثنا أبو سهل محمد بن محمد بن الحسين الترمذي، قال: حدثنا محمد ابن صالح بن (٤) سهل الترمذي، قال: حدثنا إسهاعيل بن سيف، قال: حدثني محمد بن عبد الواحد ابن أخي حشرم (٥)، قال: سمعت يونس بن عبيد يقول: إنّ للحديث فتنة، فاتقوا فتنة (٦) الحديث.

٣٥- سمعت محمد بن صالح بن هانئ، يقول: سمعت محمد بن إسماعيل ابن مهران، يقول: سمعت بشر بن آدم، يقول: سمعت أبا عاصم يقول: من استخف بالحديث استخف به الحديث (٧٠).

<sup>(</sup>١) ي: عليه، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في رزيادة: الأصم.

<sup>(</sup>٣) الكفاية (ص١٦٧) ط المكتبة.

<sup>(</sup>٤) تصحفت في ر إلى ثنا سهل الترمذي.

<sup>(</sup>٥) رطم: حزم، ي: أخى حزم، وهو غلط.

<sup>(</sup>٦) خ س ط: خفقة في الموضعين.

<sup>(</sup>٧) هـ م: بلغ سماعا وهو الدرس التاسع بقراءة الشيخ أيده الله.

# ذكر النوع الرابع من معرفة علوم(١) الحديث (١) النوع الرابع من هذا العلم: معرفة المسانيد من الأحاديث

وهذا علم كبير من هذه الأنواع، لاختلاف أئمة المسلمين في الاحتجاج بغير المُسند<sup>(٣)</sup>.

## والمُسند من الحديث:

أن يرويه المُحَدِّث عن شيخ يَظْهَر سهاعه منه لِسنِ يحتمله، وكذلك سهاع شيخه من شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وآله(٤).

(١) ليست في ري.

(٢) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

(٣) كَالمُرسل مثلاً، فقد الختلف في الاحتجاج به، ولذلك قالوا في الحديث الصحيح المجمع عليه: الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذ ولا معللا.

قال ابن دقيق العيد: من لم يقبل المرسل منهم، زاد في حده أن يكون مسندا.. ثم ذكر هذا التعريف، وقال: لو قيل في هذا الحد الصحيح المجمع على صحته.. لكان حسنا أهـ من الاقتراح (ص١٨٦-١٨٧).

(٤) هكذا وردت الجملة في الأصول التي عندي من رواية ابن خلف والبحيري، وفي النسخة ك، ولم يذكر في هامشها رواية أخرى، مع أن النسخة ك شاملة بهوامشها غالب الفروقات المذكورة في النسخ.

وفي رواية الثغري وهي النسخة رجاءت العبارة هكذا:

[أن يرويه المحدث عن شيخ بظهور سهاعه، ليس يحتمله، وكذلك سهاع شيخه من شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم].

وبيَّن الحافظ ابن رُشيد في السنن الأبين (ص ٥٧): أن الجملة مضطربة في الأصول، وقال في سياق مناقشة الحاكم في قوله في ما يُستقبل من الكلام على المدلسين:

و قال الحافظ أبو عبدالله بن البيع الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث له في النوع الحادي عشر منه: المعنعن بغير تدليس متصل بإجماع أهل النقل على تورع رواته عن التدليس.

قال: وقوله لا يخلو من إجمال، إذ لا بد أن يكون مراد الحاكم ثبوت المعاصرة أو السياع، إذ لا يقبل مُعَنْعَن من لم تصح له معاصرة، فلا بُدَّ من قيد، وكأنه اكتفى عنه بقوله: على تورع رواته عن التدليس.

وقد سبق له في كتابه هذا في النوع الرابع منه، في معرفة المسانيد من الأحاديث تقييد ذلك بها نصه: والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سهاعه منه بسن محتملة، وكذلك سهاع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلا أن هذا الموضع من كتاب الحاكم فيه اضطراب بين رواته، فرُوي كها ذكرناه (بسن محتملة) وعن ابن سعدون - محمد بن سعدون القيرواني -: (بسن محتمله) والمعنى واحد، أي أنه يكتفى في ظهور السماع بكون السن تحتمل اللقاء، ومعنى هذا يكتفى بالمعاصرة.

وإلى هذا المعنى ذهب مسلم رحمه الله حيث قال: وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا؛ أن كل رجل ثقة، روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، و إن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة، إلا أن تكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا، فالرواية على السماع أبدا، حتى تكون الدلالة التي بينا، انتهى.

وإلى هذا المعنى أيضا ذهب الحافظ أبو عمرو المقرئ الداني في جزء له وضعه في بيان المتصل والمرسل والموقوف و المنقطع فقال:

المسند من الآثار الذي لا إشكال في اتصاله، هو: ما يرويه المحدث عن شيخ يظهر سهاعه منه بسن يحتملها، وكذلك شيخه عن شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فهذا موافق ظاهره لهذه الرواية، وقد يحتمل أن يكون مراده بقوله: يظهر سماعه بسن تحتمله، أي أنه يعلم السماع بقوله وتكون سنه تصدق ذلك، والله أعلم.

و يروى أيضا كلام الحاكم: (يظهر ساعه منه، ليس يحتمله)، وهكذا قرأته بخط خلف بن مدبر في أصله، و ذكر في صدر كتابه أنه روى الكتاب عن الباجي والعذري، وهذه الرواية عندي أظهر، وعليها يدل كلامه بعد في التمثيل، وظاهر الكلام أيضا مشعر بذلك، من حيث قرينة المطابقة، حيث قال: يظهر ساعه، فهذا إثبات لظهور الساع، ثم أكد ذلك بقوله ليس يحتمله،

فنفى أن يكتفى بمجرد الاحتمال من حيث المعاصرة، بل لا بد أن يكون السماع ظاهرا معلوما، والتمثيل يدل على صحة هذا، فإنه قال:

ومثال ذلك: ما حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السهاك ببغداد، قال: نا الحسن بن مكرم، قال: نا عثمان بن عمر، قال: نا يونس، عن الزُّهري، عن عبدالله بن كعب بن مالك، عن أبيه: أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا – فذكر الحديث، كها هو – ثم قال:

قال الحاكم أبو عبدالله: وبيان مثال ما ذكرته أن سهاعي من ابن السهاك ظاهر، وسهاعه من الحسن بن مكرم ظاهر، وكذلك سهاع الحسن من عثمان بن عمر، وسهاع عثمان من يونس بن يزيد، وهو عال لعثمان، ويونس معروف بالزُّهري، وكذلك الزُّهري ببني كعب بن مالك، وبنو كعب بأبيهم، وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته انتهى ما أردناه من كلام الحاكم. وسندنا في كتاب معرفة علوم الحديث له من طريق ابن سعدون، هو ما اخبرنا به إجازة شيخنا الأديب الكاتب أبو محمد عبدالله بن محمد بن هارون الطائي القرطبي، قال: أنا القاضي أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي إجازة، قال: أنا الراوية أبو القاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال إجازة، قال: قرأته على القاضي أبي عبدالله محمد بن عبد العزيز بن أبي الخير، وناولنيه أبو بحر الأسدي قالا: قرأناه على أبي عبدالله محمد بن سعدون القروي، قال: أنا أبو بكر محمد بن علي النسابوري، قال: أنا مؤلفه.

وسندنا فيه من طريق أبي الوليد الباجي: ما أجازه لنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدالواحد المقدسي، عن أبي طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الدمشقي إجازة، عن الإمام أبي بكر الطرطوشي كتابة، عن أبي الوليد الباجي، قال: نا أبو بكر محمد بن على المطوعي النيسابوري، أنا الحاكم.

وقد رويناه أعلى من هذا درجة، على علوه، ولكن المعارضة إنها حصلت لنا بهذين الطريقين، فلذلك اقتص نا عليهما أهـ.

قلت: الذي ذكره ابن حجر في النكت والسخاوي في فتح المغيث ولم ينقلا غيره رواية: ليس محتمله، وقال السخاوي: يخرج بها عنعنة المدلس خصوصا، وقد صرح الحاكم بعد باشتراط عدم التدليس في رواته (فتح المغيث ١/١١٢).

قال مقيده: يؤخذ من كلام الحاكم ما يلي:

أولا: المسند لا يقع الا على ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرح بذلك المرسل وما شابهه، وهو الأشهر عند المحدثين، وفيه قولان آخران انظرهما في المقدمة (ص٤٧)، وتتح المغيث (١/ ١١٩).

#### ومثال ذلك ما:

٣٦ - حدثناه أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك ببغداد، قال: حدثنا الحسن بن مُكْرم، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا(١) يونس، عن الزُّهري، عن

والراجح عند المحدثين قول الحاكم، وعليه عملهم (وبالغ في تقريره العلامة ابن دحية الكلبي رحمه الله في كتاب أداء ما وجب من بيان وضع الوضاعين في رجب (ص١٣٨) –بتحقيق الأخ الفاضل: جمال عزون – وشطر كتاب ابن دحية هذا مفرد لعلوم الحديث).

ثانيا: الحاكم يقصر المسند على المتصل مما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره من المحدثين عمم في المرفوع، متصلا كان أو غير متصل، وفي ذلك يقول العراقي في ألفيته:

والثالث الرفع مع الوصل معا شرط به الحاكم فيه قطعا

وسبب الخلاف عائد إلى إناطة هذا الوصف – أعني المسند – بالمتن أو بالسند، أو بهما معا، والحاكم جعله من صفاتهما معا (انظر الفتح الباقي للأنصاري ١/ ١٢٠، وهو منقول عن المحب الطبري في مختصره، كما في فتح المغيث ١/ ١٢١).

ثالثا: يظهر لي صحة رواية: (لسن يحتمله) وما سواها مصحف، وتصحيفه سهل من حيث تقارب الرسم، وعليه فالمعنى: المسند ما يرويه المحدث عن شيخه، وسياع المحدث من شيخه ظاهر لا يدفعه شيء إذ أن سنهما محتملة لذلك، ألا تراه قال في المثال: سماعي من ابن السماك ظاهر وهكذا من فوقهما، فيخرج بذلك ما فيه شبهة انقطاع، كالمنقطع والمدلس، يؤيده قوله في آخر الباب: لا يكون في إسناده أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان..، وهذه كلها صيغ ظاهرة في الانقطاع وعدم الاتصال.

ثم حين تنظر في المثالين اللذين ذكرهما تجد أن من المعنعن ما يكون مسندا، في مثل قول الزُّهري: عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، ومنه مالا يكون كذلك كها في المثال الثاني.

ولا يلزم من هذا ما قاله ابن رُشَيد: أنه يكتفي في ظهور الساع بكون السن تحتمل اللقاء، ومعنى هذا يكتفى بالمعاصرة، فإن مراد الحاكم أن السن والمعاصرة تؤيدان صحة سهاعه، وليس في كلامه الاكتفاء بالمعاصرة، والاستقلال بها في إثبات الاتصال، وسيزيده وضوحا عند شرحه لمعرفة المعنعن.

وأما ما نقله ابن رشيد عن الداني فليعلم أن الداني اعتمد في جزئه ذلك على كتاب المعرفة اعتمادا كبيرا، واحتذاه في عبارته، وقلده في مقالته، وهذا مما يرجح رواية: لِسن..، وقد سبق في المقدمة تنكيت ابن حجر على التقي ابن الصلاح نقله إجماعا عن الداني أصله عن الحاكم في المعرفة.

(١) م: ثنا.

عبدالله بن كعب بن مالك (ط/ ١٨) عن أبيه: أنه تقاضى ابنَ أبي حَدْرَد دَينًا كان عليه عليه في المسجد، فارتفعت أصواتها، حتى سمعه (١٥ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى كشف ستر حجرته، فقال: «يا كعب ضَع من دينك هذا»، وأشار إليه، أي الشطر، فقال (٢٠): نعم، فقضاه (٣٠).

وبيان مثال ما ذكرته(٤):

أنّ سهاعي (ع/ ٨) من (٥) ابن السهاك ظاهر، وسهاعه من الحسن بن مكرم ظاهر، وكذلك سهاع الحسن من عثهان بن عمر، وسهاع عثهان من يونس بن يزيد، وهو عال لعثهان، ويونس معروف بالزُّهري، وكذلك الزُّهري ببني (٢) كعب بن مالك، وبنو كعب (بن مالك) (٧) بأبيهم، وكعب برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته.

وهذا مثل ضربته لألوف من الحديث، يَسْتدل بهذا (^) الواحد على جُمْلتها مَن رُزِق فهم هذا العلم.

#### وضد هذا ما:

٣٧ - حدثناه أبو عبدالله محمد بن علي الصنعاني بمكة، قال: حدثنا الحسن ابن عبدالأعلى الصنعاني، قال: حدثنا عبدالرزاق، عن معمر، عن محمد بن واسع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من أقال

<sup>(</sup>١) م: كذا.

<sup>(</sup>٢) ي: قال نعم.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، من حديث الزُّهري، رواه البخاري (ح ٤٥٧)، ومسلم (ح١٥٥٨).

<sup>(</sup>٤) ي: ذكرت.

<sup>(</sup>٥) م: عن.

<sup>(</sup>٦) رُ: وكذلك الزُّهري من بني كعب.

<sup>(</sup>٧) ليس في ي.

<sup>(</sup>٨) ط: الحديث الواحد.

نادما أقاله (١) الله نَفْسَه يوم القيامة، ومن كشف عن مُسلم كربة كشف الله (٢) عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

قال (٣): وهذا(٤) إسناد من نظر إليه من غير أهل الصنعة لم يشك في صحته وسنده (٥)، وليس كذلك فإن معمر بن راشد الصنعاني (٦) ثقة مأمون، ولم يسمع من عمد بن واسع، ومحمد بن واسع ثقة مأمون، ولم يسمع من أبي صالح، ولهذا الحديث علة يطول شرحها (٧).

<sup>(</sup>١) ي: أقال.

<sup>(</sup>٢) ر: كشف الله عز وجل كربة من كرب يوم القيامة، والله تعالى في عون العبد.

<sup>(</sup>٣) ط: قال الحاكم، وليس في م ر، وفي ي على الجادة.

<sup>(</sup>٤) ي: هذا.

<sup>(</sup>٥) ر: لم يشك في صحته ويسنده.

<sup>(</sup>٦) ليست في ر.

<sup>(</sup>٧) تلخيص هذه العلة أنه اختلف فيه على ابن واسع، فكما أخرجه المصنف رواه الحسن الصنعاني عن عبدالرزاق عن معمر عنه، ومن طريق المصنف أخرجه البيهقي (٦/ ٢٧).

خالفه حزم القطعي؛ فرواه عن محمد بن واسع عن بعض أصحابه عن أبي صالح عن أبي هريرة، أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٠).

والحديث محفوظ عن أبي صالح، فقد رواه أبو داود في الإجارة من السنن (٢/ ٢٤٦)، والمصنف في المستدرك (٢/ ٤٥)، والبيهقي في السنن (٦/ ٢٧) من طريق يحيى بن معين، نا حفص بن غياث، عن الأعمش عنه به.

تابع حفص بن غياث مالك بن سعير، رواه ابن ماجة عن شيخه زياد بن يحيى عنه (ح٢١٩٩، ٢١٩٧).

لكن قال أبو حاتم بن حبان في الصحيح (ح٠٣٠٥): ما رواه عن الأعمش إلا حفص بن غياث ومالك بن سعير، وما رواه عن حفص إلا يحيى بن معين، ولا عن مالك بن سعير إلا زياد بن يحيى الحساني أهـ.

وله إسناد آخر فيه علة:

وهو مثل لألوف مِثله من الأحاديث، التي لا يعرفها إلا أهل الصنعة (١).

## ثم للمسند(٢) شرائط غير ما ذكرناه:

منها أن لا يكون مَوقوفًا، ولا مُرسلاً، ولا مُعضَلاً، ولا في روايته مُدلِّس، وهذه الأنواع يجيء شرحها بعد هذا<sup>(۱)</sup>، فإن <sup>(١)</sup>كل نوع منها<sup>(٥)</sup> علم على الانفراد (ط/ ١٩).

ومن شرائط المسند: أن لا يكون في إسناده أُخبرت عن فلان، ولا حُدثت عن فلان، ولا حُدثت عن فلان، ولا رفعه فلان، ولا أظنه مرفوعا، وغير ذلك ما ينفسد (٢) به.

فقد رُوي عن مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، رواه عنه إسحق الفروي، وحديثه في صحيح ابن حبان (ح٢٩٠٥)، وسنن البيهقي (٦/ ٢٧).

وإسحق ضعيف فيها ينفرد به، لا سيها عن مالك، قال العقيلي: جاء عن مالك بأحاديث كثيرة لا يتابع عليها، قال الذهبي في الميزان (١/ ١٩٩): وقد روى عنه البخاري، ويوبخونه على هذا، قال: وهذا الحديث مما انفرد به عن مالك أهـ.

قال ابن حبان في الصحيح (١١/ ٤٠٢): ما رواه عن مالك إلا إسحق الفروي.

قلت: وقد اضطرب فيه الفروي، فقد قال أبو العباس عبدالله بن أحمد بن إبراهيم: كان إسحق يحدث بهذا الحديث عن مالك عن سمي، فحدثنا به من أصل كتابه عن سهيل، أي عن مالك عن سهيل عن أبيه أهم من السنن للبيهقي (٦/ ٢٠٧)، ونحوه في العلل للدارقطني (٨/ ٢٠٥).

قال أبو حاتم: إسحق صدوق ذهب بصره فربها لُقِّن، وكتبه صحيحة أهـ.

<sup>(</sup>١) ي رخسم ط: أهل هذا العلم.

<sup>(</sup>٢) ر: وللمسند شرائط.

<sup>(</sup>٣) ي: إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) م ط: معرفة كل نوع.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) ي م: يفسد به.

ثم (١) مع هذه الشرائط أيضا لا نحكم لهذا الحديث بالصحة، فإن الصحيح من الحديث له شرط نذكره في موضعه إن شاء الله (٢).

(١) س ط: ونحن مع هذه.

(٢) ي: تعالى.

قال ابن حجر: وأما الحاكم وغيره ففرقوا بين المسند والمتصل والمرفوع، بأن المرفوع ينظر إلى حال المتن، مع قطع النظر عن الإسناد، فحيث صح إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا سواء اتصل سنده أم لا، ومقابله المتصل، فإنه ينظر فيه إلى حال الإسناد مع قطع النظر عن المتن، سواء كان مرفوعا أو موقوفا.

وأما المسند فينظر فيه إلى الحالين معا، فيجتمع شرطا الاتصال والرفع، فيكون بينه وبين كل من الرفع والاتصال عموم وخصوص مطلق، فكل مسند مرفوع، وكل مسند متصل، ولا عكس فيهها.

على هذا رأي الحاكم وبه جزم أبو عمرو الداني، وأبو الحسن بن الحصار في المدارك له، والشيخ تقي الدين في الاقتراح.

والذي يظهر لي بالاستقراء من كلام أئمة الحديث وتصرفهم أن المسند عندهم: ما أضافه مَن سمع النبي صلى الله عليه وسلم إليه بسند ظاهره الاتصال..

ثم قال: وقد راجعت كلام الحاكم بعد هذا فوجدت عبارته: والمسند ما رواه المحدث عن شيخ يظهر سهاعه منه ليس يحتمله ...، فلم يشترط حقيقة الاتصال بل اكتفى بظهور ذلك..أهـ النكت على ابن الصلاح (١/ ٥٠٧-٥٠٥).

قلت: لم أقف على كلام للمصنف على المرفوع، وقد ذكرت في المقدمة أنه مما زاده ابن الصلاح عليه، لكنه ذكر في هذا النوع أن المسند لا يكون فيه أظنه مرفوعا، أي أن المسند لا يكون إلا مرفوعا، فالله أعلم.

تنبيه: في أصول النكت (ليس يحتمله) ولكن المحقق الدكتور: ربيع المدخلي غيَّر المتن على ما هو مطبوع في نسخة السيد معظم، فأساء من حيث لا يدري، فإن الذي اعتمده ابن حجر رواية معروفة، كها ذكرت آنفا.

ه-م: بلغ الدرس العاشر سهاعا بقراءة الشيخ أيده الله .

# ذكر النوع الخامس من هذه العلوم(') قال الحاكم('): النوع الخامس منه معرفة الموقوفات من الروايات ومثال ذلك ما:

٣٨- حدثناه الزبير بن عبدالواحد الحافظ بأسداباذ، قال: حدثنا محمد بن أحمد الزيبقي (٣)، قال: حدثنا زكريا بن يحيى المنقري، قال: حدثنا الأصمعي، قال: حدثنا كيسان مولى هشام بن حسان، عن محمد بن حسان<sup>(١)</sup>، عن محمد بن سيرين،

(١) س م ي ر: من هذا العلم.

فالرجل هو: محمد بن أحمد بن عمرو بن أحمد الزئبقي البصري، وأبوه وجده محدثون ذكرهم ابن ماكو لا في الإكمال (٢٢٧/٤).

وأما الزنبقي فخطأ، قال السمعاني في الأنساب (٣/ ١٨٦): الزيبقي بكسر الزاي وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها وفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر القاف.. فذكر فيهم محمدا وأباه، وروى عن الفسوي قوله: ثنا إسهاعيل بن عبدالملك الزيبقي البصري وكان ثقة، وكان أمينا يعقل الحديث، إلا أنهم عابوا عليه بيع الزئبق.

قال المؤتمن بن أحمد الساجي الحافظ على هذه الحكاية: كذا رأيته بضبط الشيخ الخطيب، وقد أخرجه في الزيبقي، وينبغي أن يكون الزنبقي، لأن الزنبق الزمارة، وتُكنَّى الخمر أم زنبق، فيتحقق العيب ببيعه، وإلا فليس في بيع الزئبق عيب أهـ.

قلت: هذا في غبر محمد بن أحمد وآبائه، والله أعلم.

(٤) هامشع: بخط المؤتمن في حاشيته: كذا في كتابه، ومحمد بن سيرين مشهور، ولا يعرف محمد بن حسان أهـ.

قلت: معنى كلامه أن الحاكم قال في إسناده: عن محمد بن حسان، لكن لا يُعرف محمد هذا، ولذلك أسقطه بعض النساخ، كها أشار في الهامش.

وفي هم عن محمد بن حسان وصوابه: عن هشام بن حسان، والله أعلم أهم. قلت: هذا الذي ذكره خطأ، فالحديث رواه البيهقي في المدخل عن شيخه الحاكم في علوم الحديث (هكذا مصرحا)، وكذا أبو نعيم في مستخرجه على الحاكم (كها في فتح المغيث

<sup>(</sup>٢) زيادة من ع فقط، وفي ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول و الأنساب للسمعاني، وفي ر: الزنبقي، وهو تصحيف.

عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يقرعون بابه بالأظافير.

(۱) هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا، لـذكر (۲) رسـول الله صلى الله عليه وآله فيه (۱)، وليس بمسند، فإنه موقوف عـلى صـحابي، حكـى عـن أقرانه من الصحابة فعلا، وليس يسنده واحد منهم (۱).

١/ ١٤٢) كلاهما عن أحمد الزيبقي، عن زكريا المنقري، عن الأصمعي، عن كيسان مولى هشام
 ابن حسان – و في رواية أبي نعيم: عن هشام بن حسان – عن ابن سيرين، زاد أبو نعيم في
 روايته: عن عمرو بن وهب، ثم اتفقوا عن المغيرة بن شعبة.

قال البيهقي: قال أبو عبدالله - هو الحاكم -: محمد بن حسان هو أخو هشام بن حسان، غريب الحديث أهـ.

ورواه السلفي في الوجيز (١٤٣) من طريق شيخه أبي زيد الطبري عن ابن خلف عن الحاكم في المعرفة، وفيه: كيسان مولى هشام بن حسان.

ورواه ابن عساكر في التاريخ (٣٧/ ٥٦) في ترجمة الأصمعي من غير طريق الحاكم، إذ أخرجه عن أبي طاهر المخلص نا عبيدالله بن عبدالرحمن عن زكريا المنقري، وقال: نا كيسان مولى هشام ابن حسان عن همد بن سيرين.

والصحيح من ذلك: عن محمد بن حسان، والله أعلم.

[انظر: المدخل للبيهقي، باب توقير العالم والعلم (ص٣٨١)، وعنه السخاوي في فتح المغيث (١/ ١٤٢)، والسيوطي في تدريب الراوي (١/ ١٨٧)، ونقل عن ابن حجر قوله: تعب الناس في التفتيش عليه من حديث المغيرة فلم يظفروا به أهه، ويسمي العلماء هذا: التقرير الحكمي]. وقد جاء في الأدب المفرد (٢/ ٥١٥)، والتاريخ الكبير (١/ ٢٢٨)، وجامع الخطيب (١/ ١٦١) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه نحوه.

(١) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

(٢) ر: مسدا لرسول الله صلى الله عليه.

(٣) ليس في ط.

(٤) انتقد ابن الصلاح المصنف في إيراده هذا الحديث في الموقوف، وقال:

بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه، والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، و قد كنا عددنا هذا فيها أخذناه

وإنها ذكرتُ هذا الموقوف ليستدل به على جملة من الأحاديث التي (١) تشبهه، فأما الموقوف على الصحابة، فإنه قَلَّما يَخفى على أهل العلم.

#### وشرحه:

أن يُروى الحديث (٢) إلى الصحابي من غير إرسال ولا إعضال، فإذا بلغ الصحابي قال: إنه كان يقول كذا وكذا، أو كان يفعل كذا (٢)، أو كان يأسر بكذا وكذا (٤).

عليه، ثم تأوَّلنَاه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا، بل هو موقوف لفظا، وكذلك سائر ما سبق، موقوف لفظا، وإنها جعلناه مرفوعا من حيث المعنى أهـ المقدمة (ص٤٩).

قلت: يريد بها سبق تقريره أن قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون كذا بحياته صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من قبيل المسند المرفوع، وهذا التفريع من ابن الصلاح للمرفوع إلى: مرفوع معنى ومرفوع لفظا جيد، وهو يفهم من سياق الحاكم، وهذه الألفاظ التي ذكرها مما يدخل في المرفوع معنى.

وتوجيهه كلام الحاكم جيد، ولا سيما أنه أخر هذا القسم المرفوع معنى آخر الباب، فكأنه يريد ما تأول له ابن الصلاح، والله أعلم.

(١) ليست في م ري.

(٢) ر: أن يروى إلى الصحابة من غير إرسال ..

(٣) ي ر: أو كان يفعل كذا وكذا.

(٤) هذا هو النوع الأول من الموقوف، وهو الموقوف الموصول.

وقوله: من غير إرسال ولا إعضال، فهو لا يريد بالمرسل هنا ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعم من ذلك، وهو عدم الاتصال، واستخدام المرسل على هذا المعنى سائغ عندهم (انظر: المقدمة ص٤٥).

وسيأتي ذكر النوع الثاني من الموقوف، وهو الموقوف غير المتصل لاحقا.

قال التقي ابن الصلاح: من الموقوف ما يتصل الإسناد فيه إلى الصحابي فيكون من الموقوف الموصول، ومنه مالا يتصل إسناده فيكون من الموقوف غير الموصول أهـ المقدمة (ص٤٦).

# ومن الموقوف الذي يُستدل به على أحاديث كثيرة(١)، ما: .

٣٩- حدثناه أحمد بن كامل القاضي (٢)، قال: حدثنا يزيد بن الهَيثم، قال: حدثنا محمد بن جعفر الفَيْدي (٣)، قال: حدثنا ابن (١) فُصصيل، عن (ط/ ٢٠) أبي سنان، عن عبدالله بن أبي الهُذيل، عن أبي هريرة (٥): في قوله (٢) عز وجل ﴿ لَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ﴾، قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة، فتلفحهم لفحة، فلا تترك لحما على عظم، إلا وضعت على العراقيب.

وأشباه هذا من الموقوفات يُعد في تفسير الصحابة.

فأما من (٧) يقول: إنَّ (٨) تفسير الصحابي مسند، فإنها يقول (٩) في غير هذا

وأما قول السخاوي في فتح المغيث (١/ ١٢٣): وشذ الحاكم فاشترط عدم الانقطاع، فإنه أخذه من شيخه ابن حجر – وعليه يعول في عامة كتابه – قال في النكت (١/ ١٢): شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد أهـ.

وهذا فيه نظر، فكأنهما لم ينظرا كلام الحاكم آخر النوع، في ذكر نوع من الموقوف هو منقطع قبل الوصول إلى الصحابي، فسماه نوعا من الموقوف، وقد كان ابن الصلاح أكثر دقة في كلامه الذي نقلته آنفا في ذكر نوعي الموقوف، فانظر كيف تواردا على الخطأ، والله أعلم.

(١) ر: يستدل به على كثيره.

<sup>(</sup>٢) ر زيادة: البغدادي.

<sup>(</sup>٣) في ع كتب فوقها: صح، وفي خ س: العبدي، والمعروف في نسبته ما أثبتُ.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر، وإثباتها هو الصواب.

<sup>(</sup>٥) ط: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) ط: قول الله عز وجل، م: قوله تعالى.

وهذا الخبر لم يذكره السيوطي في الدر المنثور، وهو غريب.

<sup>(</sup>٧) في طم ي: ما، وكذا في ع، وكتب فوقها: من، وهو الأنسب.

<sup>(</sup>٨) ط: في.

<sup>(</sup>٩) ي م: نقوله.

# النوع(١)، فإنَّه كما:

• ٤ - أخبرناه أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، قال: حدثنا إسهاعيل بن إسحق القاضي، قال: حدثنا إسهاعيل بن أبي أويس، قال: حدثني مالك بن أنس، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: كانت اليهود تقول (٢٠): من أتى امرأته من دُبُرها في قبلها (٣) جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل ﴿ نِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾ (٤).

(°)هذا الحديث وأشباهه مُسندة عن آخرها، وليست بموقوفة، فإنّ الصحابي الذي (٦) شهد (ع/ ٩) الوحي والتنزيل، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فإنّه حديث مسند (٧).

<sup>(</sup>١) ر: فأما أن تفسير الصحابة مسند فإنها نقوله في غير هذا النوع، كما أخبرنا أبو عبدالله.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) ليس في م.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، من حديث ابن المنكدر رواه البخاري (ح٢٥٨٥)، ومسلم (ح١٤٣٥). وليس هو من حديث مالك في شيء من الكتب الستة، وهو غريب عنه، وفي إسماعيل بن أبي أُويس كلام طويل، وهو سيء الحفظ، وأخشى أنه ليس بمحفوظ عنه.

<sup>(</sup>٥) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه، وفي م: وهذا.

<sup>(</sup>٦) هـ م: إذا، وأظنه مصحفا.

<sup>(</sup>٧) يغلط كثير فيعدون تفسير الصحابة من قبيل المرفوع، وهذا ليس على إطلاقه، فقد بيَّن المصنف رحمه الله أن المسند منه – أي الذي له حكم الرفع – هو الذي يتعلق بسبب نزول آية، يُخبر بها الصحابي أو نحو ذلك، كالمثال الذي ذكره المؤلف من حديث جابر، ومثله:

<sup>-</sup> حديث البراء: كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها، قال: فجاء رجل من الأنصار، فدخل من بابه، فقيل له في ذلك، فنزلت هذه الآية ﴿ وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِـأَن تَـأْتُواْ ٱلْبُــُوتَ مِن ظُهُورِهِــَا ﴾ رواه البخاري (ح١٨٠٣)، ومسلم (٣٠٢٦).

<sup>-</sup> وحديث جابر قال: كان عبدالله بن أبي بن سلول يقول لجارية له: اذهبي فابغينا شيئًا، فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيْكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ ﴾ الآية، رواه مسلم (ح٣٠٢٩).

- وحديث عبدالله بن الزبير بن العوام: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة، التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرِّح الماء يمر، فأبى عليهم، فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: «اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك»، فغضب الأنصاري، فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: (يا زبير، اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك ﴿ فَلاَ وَرَبِّك لاَ حَتَى يُرْجَعُ إِلَى الْجَدر، وأه البخاري ومله المناه (ح٢٣٥٩)، ومسلم (ح٢٤٧٤).

وأما ما كان من قبيل تفسير الغريب، أو بيان المعنى على ما يظهر للصحابي المجتهد، فلا يكون هذا من قبيل المرفوع، بل هو موقوف كما بينه المؤلف رحمه الله تعالى، وذكر مثاله من حديث أبي هريرة، وأمثلة هذا القسم كثيرة معلومة.

قال السخاوي (في فتح المغيث ١/ ١٤٣): وإنها كان كذلك لأنَّ مِن التفسير ما ينشأ عن معرفة طرق البلاغة واللغة، كتفسير مفرد بمفرد، أو يكون متعلقًا بحكم شرعي، ونحو ذلك مما للرأي فيه مجال، فلا يحكم لما يكون من نحو هذا القبيل بالرفع، لعدم تحتم إضافته إلى الشارع.. أهـ. وقد يوجد في سياقي واحد عن الصحابي ما يجمع النوعين، فيكون بعضه له حكم الرفع، لأنه من قبيل النوع الأول، وبعضه من الموقوف، مثاله:

حديث ابن عباس رضي الله عنهها: نزلت هذه الآية بمكة ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ إلى قوله ﴿ مُهَانًا ﴾ فقال المشركون: وما يغني عنا الإسلام، وقد عدلنا بالله، وقد قتلنا النفس التي حرم الله، وأتينا الفواحش، فأنزل الله عز وجل ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمُلًا صَلِحًا ﴾ إلى آخر الآية.

قال: فأما من دخل في الإسلام وعقله ثم قتل فلا توبة له، رواه البخاري (ح٤٧٦٥)، ومسلم (ح٣٠٢٣/ ١٩)، والسياق له، وهو أتم.

فهذا أوله له حكم الرفع، لأنه من قبيل الكلام عن سبب النزول، وآخره موقوف غير مرفوع، وهو تفسير صحابي مجتهد، وقد خولف فيه.

ومهم أن تعلم أن ليس كل ما وُجد فيه: نزلت في كذا، يكون من هذا القبيل، الذي له حكم الرفع، لأنهم كانوا يستخدمون هذه الكلمة في أعم من بيان سبب النزول، فيقولون: نزلت في كذا؛ يريدون تبيين الحالة التي تنطبق عليها هذه الآية، عندها يكون المذكور تفسير صحابي ليس له حكم الرفع.

#### مثال ذلك:

حديث عائشة رضي الله عنها: ﴿ وَإِنِ ٱمَّرَأَةً خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا ﴾ قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل، فتطول صحبتها، فيريد طلاقها، فتقول: لا تطلقني وأمسكني، وأنت في حل مني، فنزلت الآية، رواه البخاري (ح ٢٤٥٠)، و مسلم (ح٢١١).

فهذا ليس فيه ذكر لسبب مباشر، إنها هو تفسير في هيئة سبب نزول، فمثل هذا يعد من قبيل الموقوف، وأمثلته كثيرة عن الصحابة والتابعين، ومن عالج التفسير عرفه.

بقي أن أذكر أن الحاكم أطلق القول في المستدرك بأن تفسير الصحابي مسند، قال: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين حديث مسند أهما المستدرك (٢٥٨/٢).

فهذا عدَّه السيوطي في تدريب الراوي (١/ ١٩٣) إطلاقا من الحاكم، قال: أطلق في المستدرك وخصص في علوم الحديث، فاعتمد الناس تخصيصه، وأظن ما حمله في المستدرك على التعميم الحرص على جمع الصحيح.

قلت: المستدرك مبني على أصول الصحيحيين، كما يعلم من اسمه، أو كذا ينبغي أن يكون، وهذا المذهب في الإطلاق لم يذكره المصنف عن نفسه، إنها عزاه إلى الشيخين، وهما حسب علمي لم يذكرا ذلك عنهها، ولكن لعل الحاكم لما رآهما يخرجان مثله في كتابيهها، والكتابان مختصان بالمسند فَهم ذلك من صنيعها، فنسبه إليهها.

ولا تحسب أنه أراد بالمسند الموصول، ولو لم يكن مرفوعا، كما هو عند بعض المحدِّثين، فقد قدمنا أنه يخص المسند بالمرفوع المتصل.

#### مسألة:

إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكما يُحتاج إلى شرحه، فشرحه الصحابي رضي الله عنه سواء كان من روايته أو من رواية صحابي غيره، فذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، وهذه مسألة ذكرها في المستدرك ولم يذكرها في المعرفة، فقد أخرج حديث القاسم عن عائشة قالت: ليست التميمة ما تَعَلَّق (تُعُلِّق) به بعد البلاء، إنها التميمة ما تعلق به قبل البلاء، قال رحمه الله (المستدرك ٤/ ١٧):

لعل متوهما يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة وليس كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التهائم في أخبار كثيرة، فإذا فسرتها عائشة كان ذلك حديثا مسندا أهـ.

وفيه البحث السابق، وقال ابن حجر: التحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه، بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه، وإلا فلا، والله أعلم (النكت على ابن الصلاح ٢/ ٥٣٤).

هم: بلغ الدرس الحادي عشر سماعا وعرضا على الشيخ أيده الله.

ومما يلزم طالب الحديث معرفته (١) نوع من الموقوفات، وهي مرسلة قبل الوصول إلى الصحابي (٢).

#### ومثال ذلك ما:

ا ٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا بحر بن نَصر، قال: حدثنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرني محمد بن عَمرو، عن ابن جريج، عن سليان ابن موسى، قال: قال جابر (بن عبدالله) (٣): إذا صُمت فليَصم سمعُك وبصرك من المحارم، ولسانك من الكذب، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صَومك ويوم فطرك سواء (ط/ ٢١).

قال (1): هذا حديث يتوهمه من ليس الحديث من صناعته أنّه موقوف (على جابر، وهو موقوف) (٥) ومرسل قبل التوقيف، فإنَّ سليمان بن موسى الأشدق (٢) لم يسمع من جابر، ولم يره، بينهما عطاء بن أبي رباح في أحاديث كثيرة (٧).

وربها اشتبه أيضا على غير المتبحر في الصنعة فيقول: لم يلحق ابنُ وهب محمد ابن عمرو بن علقمة عن ابن جريج، ومحمد ابن عمرو بن علقمة الله في، شيخ من أهل مصر، وليس بابن علقمة المدني.

<sup>(</sup>١) ر: معرفة نوع.

<sup>(</sup>٢) م: الصحابة.

<sup>(</sup>٣) ليس في ر.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر، وفي ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٥) سقط من رولم يستدركه في المعارضة.

<sup>(</sup>٦) ر: الأسدي، وهو تصحيف إذ لا يعرف ذلك في نسبته.

<sup>(</sup>٧) هذا النوع الثاني من الموقوف، وهو الموقوف غير الموصول.

ومما يلزم طالب الحديث معرفة (١) نوع آخر من الموقوفات وهي مسندة في الأصل، يُقصر به بعض الرواة فلا يسنده.

#### مثال ذلك ما:

27 حدثناه (۲) أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، قال: حدثنا أبو عبدالله (۳) محمد بن إبراهيم العبدي، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا منصور، عن ربعي (بن حِرَاش) عن أبي مسعود (۵) قال: إنها حَفظ الناس (۲) من آخر النبوة: إذا لم تَستح فاصنع ما شئت.

(۱) هذا حدیث یُسنده (۸) الثوري وشعبة وغیرهما عن منصور (۹)، وقد قَصّر به روح بن القاسم فوقفه (۱۰).

ومثال هذا في الحديث كثير، و(١١) لا يعلم سندها إلا الفرسان من حفاظ (١٢) الحديث، ولا يُعَدُّ في الموقوفات (١٣).

<sup>(</sup>١) رم: معرفته نوعا آخر.

<sup>(</sup>٢) ر: ثنا أبو زكريا العنبري يحيى بن محمد.

<sup>(</sup>٣) الكنية ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) ليس في ر.

<sup>(</sup>٥) تصحفت في ي إلى ابن مسعود.

<sup>(</sup>٦) ر: إنها حُفظ من آخر النبوة.

<sup>(</sup>٧) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>۸) ي ر م: أسنده.

<sup>(</sup>٩) وهو في صحيح البخاري (ح٣٤٨٣، ٣٤٨٤، ٦١٢٠).

<sup>(</sup>١٠) م: وأوقفه، ري: فأوقفه.

<sup>(</sup>۱۱) لیست فی ری.

<sup>(</sup>۱۲) ط: نقاد.

<sup>(</sup>١٣) مراد الحاكم أن يُنظر في الموقوفات، هل رُويت من طرق أخرى مرفوعة؟ فإن كانت كذلك فلا

تعد موقوفة، إذ أن الرواة أحيانا ينشطون فينصون الحديث ويرفعونه، وأحيانا يقصرون عن ذلك، مثال ذلك:

ما روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قوله في الكلب يلغ في الإناء: يهراق ويغسل سبع مرات، قال الدارقطني: صحيح موقوف (السنن ١/ ٦٤).

وقد رواه الأعمش عن أبي صالح وغيره عن أبي هريرة مرفوعا، وهو مشهور في الصحيحيين مرفوعا، وهو السنن ١/ ٦٣-٦٤).

وعكس هذا النوع ما يرفعه سيء الحفظ فيجعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في الأصل موقوف على الصحابي.

وهذا نوع يُجرح فاعله، بخلاف الأول، وذلك لأن المقصر احتاط لحفظه، وهذا الرافع لم ينتبه لوهمه، وممن يُكثر تجريح الرواة برفع الموقوفات ابن حبان في المجروحين، وهو مسوغ للجرح شائع عند المتقدمين، كقولهم في علي بن زيد بن جدعان: كان رفاعا، أي يصل الموقوفات.

ومن أمثلة هذا النوع:

ما رواه ابن وهب عن محمد بن عمرو المصري، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يرث المسلم النصراني، إلا أن يكون عبده أو أمته»، رواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٢٦).

فهذا يتوهم أنه مرفوع، وهو في الأصل موقوف، إنها رفعه محمد بن عمرو اليافعي، وهو شيخ كما قال الحاكم آنفا، وقد قال ابن عدى: له مناكير.

والحديث رواه عبد الرزاق عن ابن جريج فأوقفه على جابر، وهو في المصنف (ح ٥٨٦٩، ٦٨/٦). وهذه المعرفة إنها تتحقق بمعرفة علل الحديث، وهو نوع سيفرده المصنف لاحقًا.

#### فائدة:

جمع أبو حفص الموصلي كتابا سهاه: معرفة الوقوف على الموقوف، أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم، وهو صحيح عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن صحابي أو تابعي فمن بعده، وقال: إن إيراده في الموضوعات غلط، فبين الموضوع والموقوف فرق أهم من تدريب الراوي (١/ ١٩٥).

في النسخة ي هنا ما يلي: تم الجزء الأول من أجزاء عبد الغافر، وصلي اللهم على سيدنا محمد. وقف وحبس وسبل وتصدق وحرم هذا الجزء، مو لانا السلطان الملك الظاهر هزبر الدين يحيى بن إسماعيل بن العباس على طلبة العلم الشريف بمدرسته المباركة الظاهرية.. بمحروسة تعز، وجعل النظر إليه مدة حياته ثم إلى الأرشد من ذريته، فمن بدله بعدما سمعه فإنها إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.

# (')ذكر النوع السادس من معرفة علوم(') الحديث ('') النوع السادس من هذا العلم: معرفة المسانيد(') التي لا يُذكر سندها(') عن رسول الله صلى الله عليه وآله ('')

(٧)مثال ذلك ما:

27 - حدثناه أبو نصر محمد بن محمد بن حامد الترمذي (ط/ ٢٢)، قال: حدثنا محمد بن حِبَال الصنعاني، قال: حدثنا عمرو بن عبد الغفار الصّغاني (^،)، قال: حدثنا بشر بن السري، قال: حدثنا زائدة، عن عَهار أبي معاوية (٩)، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس قال: كنا نتمضمض من اللبن ولا نتوضاً منه.

(١) ي: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وعليه توكلي وهو حسبي، ذكر النوع السادس.

(٢) س: علم، وليست في ري.

(٣) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

(٤) ط: الأسانيد، وهو غلط.

(٥) ر: لا يَذكر مسندها عن رسول الله صلى الله عليه.

(٦) هذا النوع مفرع عن الذي قبله، ومادتهما واحدة، ولذا يذكر المتأخرون مادة هذا النوع في الموقوف (تدريب الراوي ١٨٤/١).

ومراد الحاكم من الترجمة: ماله حكم الرفع مما لم يصرح الصاحب بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (٧) ى ر: ومثال ذلك.

(٨) ط: الصنعاني.

وعمرو بن عبد الغفار هذا ضعيف، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث متروك الحديث (الجرح والتعديل ٦/ ٢٤٦)، واتهمه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٤٧)، وله ترجمة مظلمة في تاريخ بغداد (٢/ ٢٠١)، ومع ذلك فقد ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٧٨) فها صنع شيئا.

(٩) رخ س م ط: عمار بن أبي معاوية، وفي هامشع: قال شيخنا قال المؤتمن – ثم طمس غير واضح – ولعل معناه ترجيح ما في الأصل لأنه عمار بن معاوية أبو معاوية.

وفي هم ك: قيل إن بخط الحاكم: عن عمار أبي معاوية أه وليس في ك: قيل. هم الله عن الثاني عشر مقابلة وسماعا على الشيخ أيده الله من لفظه.

٤٤ - أخبرنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه بِبُخارى، حدثنا صالح بن محمد ابن حَبيب الحافظ، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن جَبلة، حدثنا حِرمي بن عُمارة، قال: حدثنا هارون بن موسى، قال: سمعت الحسن، يحدث عن أنس بن مالك قال: كان يُقال في أيام العشر بكل يوم ألف يوم، (ويوم عرفة عشرة آلاف يوم) (۱)، قال: يعنى في الفضل (۲).

20 - أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دُحَيم الشيباني بالكوفة (")، قال: حدثنا أحمد بن حَازِم بن أبي غَرَزة، قال: حدثنا علي بن قادم، قال: أخبرنا علي بن صالح، عن أبي إسحق، عن هُبيرة بن يريم، عن عبدالله قال: من أتى سَاحرا أو عرَّافا (١) فقد كفر بها أُنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (٥).

(٢) وهذا باب كبير يطول ذكره بالأسانيد، فَمِن ذلك ما ذكرناه (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من ي رم ك وسقط من الأصلع، وقد وضع علامة الإلحاق ثم ضرب عليها.

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد.

وقال المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ١٢٨): رواه البيهقي والأصبهاني، وإسناد البيهقي لا بأس به.

<sup>(</sup>٣) ليس في ر.

<sup>(</sup>٤) م: فصدقه فقد كفر.

 <sup>(</sup>٥) إسناده لا بأس به.
 رواه البيهقي في السنن الكبير (٨/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٦) ر زيادة: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه: هذا.

<sup>(</sup>٧) مراده بهذا الباب: هو الموقوف على الصحابة مما لا يُقال من جهة الرأي، فالمصنف يعده مسندا، وأراه كغيره من الحفاظ قد توسعوا بِعَدِّه من المسانيد، لأننا رأينا بعض الصحابة يقول بها يلوح له مما فتح الله عليه من الفهوم، فيها يقال إنّ مثله لا يقال من قبل الرأي، بل رأينا بعضهم خطأ صحابيا في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم لاعتهاده على الفهم والرأي، في مسالة حقها الرواية فحسب.

#### ومنه:

قول الصحابي المعروف بالصحبة: أُمرنا أن نفعل كذا، ونُهينا عن كذا وكذا، ونُهينا عن كذا وكذا، وكنا نُؤمر بكذا، وكنا نُقعل كذا، وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، وكنا لا نرى بأسا بكذا، وكان يُقال كذا وكذا، وقول الصحابي مِن (١) السنة كذا، وأشباه ما ذكرناه (٢) إذا قاله الصحابي المعروف بالصحبة فهو حديث مسند، وكل ذلك مخرج في المسانيد (٣).

كما سيأتي في نوع الناسخ والمنسوخ ذكر حديث عائشة رضي الله عنها: لما قيل لها إن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت: وهِل، إنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنه ليعذب بخطيئته وذنبه، وإن أهله ليبكون عليه الآن).

قالت: وذلك مثل قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال: إنهم ليسمعون ما أقول، إنها قال: إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، ثم قرأت ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ ﴾ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ يقول: حين تبوءوا مقاعدهم من النار، رواه البخاري (ح٩٧٨).

فهذا فيه إنكار من عائشة رضي الله عنها لرواية صحابي، وتخطئته في ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد لم تكن حاضرته، وكان معتمدها ما فهمته من آيات الكتاب، فردت الحديث الأول، لأنّها فهمت منه تعارضا مع قوله عز وجل ﴿ وَلا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَر أُخْرَىٰ ﴾ والثاني مع قوله عز وجل ﴿ وَلا نَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَر أُخْرَىٰ ﴾ والثاني مع قوله عز وجل ﴿ إِنّك لا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتِي ﴾ وهذا باب لا يخاض فيه بمجرد الرأي باتفاق، فهل يصح بعد هذا أن نظرد قاعدة: أن الموقوف على الصحابي مما له تعلق بالأمور الغيبية والأخروية مما لا يدخله الرأى أنه مرفوع؟ لا أحسن ذلك.

ثم وجدنا بعض فضلاء الصحابة، يروي عن أهل الكتاب وعن صحفهم، ويتجوز في النقل عنهم في ما حقه أن لا يقال إلا بتوقيف، وهذا مشهور لا يحتاج إلى استدلال، والله أعلم.

(١) ر: في السنة.

<sup>(</sup>٢) ر: ذكرته.

<sup>(</sup>٣) قطع الحاكم برفع هذه الألفاظ جميعها، ما صرح فيه الصحابي بكونه كان في زمان النبي، مثل: كنا نقول ورسول الله فينا، وما لم يصرح به، مثل: كان يقال.

والذي اختاره ابن الصلاح: أن ما لم يضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف، وما أضافه فهو من قبيل المرفوع (المقدمة ص٤٧-٤٨).

أما قوله: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهذا أيضا مما يقطع له بالرفع، إذ أن الصحابة كانوا لا يأتمرون بغيره صلى الله عليه وسلم، ومثله في الحكم قول ابن عمر في قصة طلاق امرأته: حُسبت علي بتطليقة، أو فحسبت من طلاقها، وهذا لفظ سالم وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عمر، رواه البخاري (٩/ ٣٥١)، ومسلم (١٢/ ٦٤) وغيرهما، وفي هذه الألفاظ بحث ذكره السخاوي في فتح المغيث (١/ ١٢٧).

والظاهر أنه لا يمكن نظم كل هذه الألفاظ في سلك واحد، بل ينظر إلى كل حديث على انفراده، فها دلت القرائن على أن فيه اطلاعا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو إقرارا منه فهذا له حكم الرفع. مثاله: في حديث ابن عمر السابق الذكر، فإن المسألة كانت معروضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتصور أنها صدرت عن غير أمره، فهذه القرينة كافية في إلحاق الحديث بالمرفوع، وفيه رد على من زعم أن قوله: حسبت علي بتطليقة، موقوف ليس بمرفوع، كها اختاره بعض أهل العلم.

وأما قوله: كنا نعزل والقرآن ينزل، فليس في هذا النص بمفرده ما يفيد باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على القضية، وقوله: والقرآن ينزل، يشعر بذلك، فكأنه يقول: إنَّ عَزْلَنا وإن لم يكن باطلاع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان في زمان الوحي، فلو كان محرما لنزل الوحي بلطلاع من النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان في زمان الوحي، بكل أمر فعلوه، ولا سيها بتحريمه، وقد يكون في تقريره هذا نظر، فليس يلزم أن ينزل الوحي بكل أمر فعلوه، ولا سيها أن الصحابي قد يقول ذلك وهو يحسب أنه ليس في المسألة نص، كها في العزل، فإن فيه أحاديثا مرفوعة صحيحة، فلا يحمل قوله هذا - والحالة هذه - على الرفع، والله أعلم.

# ذِكر النوع السابع من علوم الحديث (۱) النوع السابع من هذا العلم معرفة الصحابة (۲) على مراتبهم فأولهم:

قوم أسلموا بمكة، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي (7)، وغيرهم (4) رضي (8) عنهم (7).

(١) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.

(٣) هـك: قيل بخط المصنف: وعلي وعثمان، فالله سبحانه أعلم، ووجدت في بعض النسخ قيل: إنه رؤي خط الحاكم: وعلي وعثمان. أهـ بخط ابن سعد الله.

(٤) في رأخر وغيرهم إلى ما بعد رضي الله عنهم.

(٥) ي: الله تعالى.

(٦) هؤلاء هم السابقون الأولون، وهم واحد وخسون صحابيا بينهم ثمان نسوة، وبعدهم أسلم حمزة ثم عمر رضي الله عنهم، وقد سردهم الذهبي في فصل مفرد في السير (١/٤٤)، فقال:

السابقون الأولون، هم: خديجة بنت خويلد، وعلي بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق، وزيد بن حارثة النبوي، ثم عثمان، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، و عبدالرحمن بن عوف، ثم أبو عبيدة بن الجراح، وأبو سلمة بن عبدالأسد، والأرقم بن أبي الأرقم بن أسد بن عبدالله بن عمر المخزوميان، وعثمان بن مظعون الجمحي، وعبيدة بن الحارث بن المطلب المطلبي، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي، وأسهاء بنت الصديق، وخباب بن الأرت الخزاعي، حليف بني زهرة، وعمير بن أبي وقاص، أخو سعد، وعبدالله بن مسعود الهذلي، من حلفاء بني زهرة، ومسعود بن ربيعة القارئ من البدريين، وسَليط بن عمرو بن عبد شمس العامري، وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي، وامرأته أسهاء بنت سلامة التميمية، وخنيس بن حذافة السهمي، وعامر بن ربيعة العنزي، حليف آل الخطاب، وعبدالله بن جحش بن رئاب الأسدي، حليف بني أمية، وجعفر بن أبي طالب الهاشمي، وامرأته أسهاء بنت عميس، وحاطب بن الحارث الجمحي، وامرأته فاطمة بنت المجلل العامرية، وأخوه خطاب،

<sup>(</sup>٢) قرر ابن حجر أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ومات على الإسلام، فيدخل فيه من لقيه صلى الله عليه وسلم طالت مجالسته أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن جالسه ولم يره لعارض كالعمى.. الإصابة (١/٤).

ولا أعلم خلافا بين أصحاب<sup>(۱)</sup> التواريخ أنَّ علي بن أبي طالب رضى الله عنه أولهم (ط/ ٢٣) إسلاما<sup>(۱)</sup>، وإنها اختلفوا في بلوغه.

#### والصحيح عند الجهاعة:

أنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه (٣) أول من أسلم من الرجال البالغين، لحديث

وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوهما معمر بن الحارث، والسائب ولد عثمان بن مظعون، والمطلب بن أزهر ابن عبد عوف الزُّهري، وامرأته رملة بنت أبي عوف السهمية، والنحام نعيم بن عبدالله العدوي، وعامر ابن فهيرة مولى الصديق، وخالد بن سعيد بن العاص بن أمية، وامرأته أميمة بنت خلف الخزاعية، وحاطب بن عمرو العامري، وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة العبشمي، وواقد بن عبدالله بن عبد مناف التميمي اليربوعي، حليف بني عدي، وخالد، وعامر، وعاقل، وإياس، بنو البكير بن عبد ياليل الليثي، حلفاء بني عدي، وعمار بن عامر العنسي – بنون – حليف بني مخزوم، وصهيب بن سنان بن مالك النمري، الرومي المنشأ، وولاؤه لعبدالله بن جدعان، وأبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، وأبو نجيح عمرو بن عبسة السلمي البجلي، لكنهما رجعا إلى بلادهما.

فهؤلاء الخمسون من السابقين الاولين، وبعدهم أسلم أسد الله حمزة بن عبد المطلب، والفاروق عمر ابن الخطاب، عز الدين، رضى الله عنهم أجمعين.

(١) ليست في ر.

(٢) هذه مغالطة من المؤلف رحمه الله تعالى، قد استهدف لأجلها بالنقد، قال ابن الصلاح: استنكر هذا منه (المقدمة ص ٣٠٠).

وفي المعجم للبغوي (٣/ ٤٤٨) عن يوسف بن الماجشون قال: أدركت مشيختنا منهم: محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبدالرحمن وصالح بن كيسان وعثمان و عمار بن محمد لا يشكون أن أول القوم إسلاما أبو بكر.

وقال ابن الصلاح: الأورع أن يقال: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال أهـ.

ولأبي جعفر الاسكافي المعتزلي الرافضي مساجلة مع أبي عمرو الجاحظ يذهب فيها مذهب المصنف وغيره من أن عليا أول القوم إسلاما، وقد حقق ذلك الشيخ عبد السلام هارون في أول فصول كتاب العثمانية للجاحظ.

(٣) الجملة ليست في ر.

عمرو بن عَبَسَة (١) أنه: قال يا رسول الله، من تبعك على هـذا(٢) (ع/ ١٠) الأمـر؟ قال: «حر وعبد»، وإذا معه أبو بكر وبلال رضي الله عنهما(٣).

#### والطبقة الثانية من الصحابة:

أصحاب دار الندوة، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (١) لما أسلم، وأظهر إسلامه، مُحل (٥) رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة، فبايعه جماعة من أهل مكة.

والطبقة الثالثة من الصحابة: المهاجرة إلى الحبشة.

والطبقة الرابعة من الصحابة: الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله عند العَقَبة، يقال فلان عَقَبي، وفلان عَقَبي.

## والطبقة الخامسة (من الصحابة)(٢):

أصحاب العقبة الثانية، وأكثرهم من الأنصار رضي الله عنهم(٧).

#### والطبقة السادسة (٨):

أول المهاجرين، الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء،

<sup>(</sup>١) تصحف في ي: عنبسة.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) جملة الدعاء ليست في ري.

وحديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم (ح٨٣٢).

<sup>(</sup>٤) الجملة ليست في ري.

<sup>(</sup>٥) شكلها في م بفتح المهملة.

<sup>(</sup>٦) ليس في ر.

<sup>(</sup>٧) الجملة ليست في ري.

<sup>(</sup>٨) ي: من الصحابة، وكذا في جميع الطبقات.

قبل أن يدخل المدينة، ويبنى المسجد.

#### والطبقة السابعة:

أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه وآله (۱) فيهم (۱): «لعل الله (عـز وجل) (۱) قد اطلع إلى (۱) أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم» (۱۰). والطبقة الثامنة: المهاجرة (۲)، الذين هاجروا بين بدر والحديبية.

من حديث الحسن بن محمد عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رواه البخاري (٣٠٠٧) كرره في سبع مواضع، ومسلم (٢٤٩٤).

ورواه أبو داود (ح٠٦٥٠)، والنسائي في الكبرى (ح١١٥٨٥)، والبيهقي (٩/ ١٤٦).

وفي صحيح البخاري (ح ٣٩٥٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَنْهِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ عن بدر والخارجون إلى بدر.

وكان عدة أهل بدر بضعة عشر وثلاثهائة رجل، بِعِدَّة أصحاب طالوت الذين جاوزوا النهر معه، كذا كان يتحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كها أخبر عنهم البراء بن عازب، وذلك في صحيح البخاري (ح ٣٩٥٨).

منهم واحد وثمانون رجلا من قريش، قاله البخاري في الصحيح (ح٢٦٦).

لكن قال البراء رضي الله عنه: كان المهاجرون يوم بدر نيفا على ستين، والأنصار نيفا وأربعين ومائتين، رواه البخاري في الصحيح (ح٣٥٦)، وانظر فتح الباري (٧/ ٣٤٠).

وقد تفانى أهل بدر قبل وقعة الحرة، قال سعيد بن المسيب: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان فلم تبق من أصحاب عثمان فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا..رواه البخاري (ح٤٠٢٤).

وآخر البدريين وفاة: سعد بن أبي وقاص، مات قبل وقعة الحرة ببضع سنين.

<sup>(</sup>١) الجملة ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) ليست في س.

<sup>(</sup>٣) ليس في ري.

<sup>(</sup>٤) م: على.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه.

<sup>(</sup>٦) ر: الذين هاجروا.

#### والطبقة التاسعة:

أهل بيعة الرضوان (١٠) الذين أنزل الله تعالى (١) فيهم ﴿ لَقَدْ رَضِى اللهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَتَ الشَّجَرَةِ ﴾ وكانت بيعة الرضوان بالحُدَيْبِية (١٠) لما صُدّ رسول الله صلى الله عليه وآله عن العمرة، وصالح كفار قريش على أن يعتمر من (ط/ ٢٤) العام المقبل، والحديبية بئر، وكانت الشجرة (١٠) بالقرب من البئر، شم إنَّ الشجرة فُقِدَت بعد ذلك، فلم توجد، ويقال (٥): إنَّ السيول ذهبت بها (١٠).

قال سعيد بن المسيب: سمعت أبي - وكان من أصحاب الشجرة - يقول: قد (٧) طلبناها غير مرة فلم نجدها.

فأما ما يذكره عوام الحجيج أنها الشجرة بين منى ومكة فإنه خطأ فاحش (^).

هـ م: بلغ المجلس الثالث عشر مقابلة وسهاعا على الشيخ أيده الله.

<sup>(</sup>١) وكان عددهم بين الألف والثلاثمائة إلى الألف والخمسائة، ثبت هذا في صحيح البخاري (ح٣٥٥ –ح ٤١٥٥)، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «أنتم خير أهل الأرض».

<sup>(</sup>٢) ليست في ر، وفي ي: الله عز وجل.

<sup>(</sup>٣) في ي كتب فوقها: خف.

<sup>(</sup>٤) وهذه الشجرة كانت سمرة، كما ثبت هذا عن جابر بإسناد يهاني حسن، رواه ابن سعد (٢/ ٧٧).

<sup>(</sup>٥) ي رطح س: وقالوا، م: فقالوا.

<sup>(</sup>٦) وقيل غير ذلك، فقد روى ابن سعد في الطبقات (٢/ ٧٦) عن نافع: أنَّ عمر بلغه أنَّ قوما يأتون الشجرة فيصلون عندها، فتوعدهم، ثم أمر بقطعها فقطعت، إسناده صحيح أفاده ابن حجر في فتح الباري (٧/ ١٣٥ طدار الريان) لكن فيه انقطاعا.

<sup>(</sup>٧) ي ر م: لقد.

<sup>(</sup>٨) في طبقات ابن سعد (٢/ ٧٦)، و البخاري (ح ٢٦ ٤)، ومسلم (ح ١٨٥٩)، من حديث طارق ابن عبدالرحمن قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، قلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة، حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته، فقال سعيد: حدثنى أبي: أنه كان عمن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت

#### والطبقة العاشرة من الصحابة:

المهاجرة بين الحديبية والفتح (١)، منهم خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وأبو هريرة، وغيرهم، وفيهم كثرة، فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غنم خيبر قصدوه من كل ناحية مهاجرين، فكان صلى الله عليه وآله (٢) يعطيهم (٣).

# والطبقة الحادي عشرة(١):

هم الذين أسلموا يوم الفتح، وهم جماعة من قريش، منهم من أسلم طائعا، ومنهم من اتقى السيف ثم تغير، والله (عز وجل)(٥) عالم(١) بها أضمروا واعتقدوا.

### ثم الطبقة الثانية عشرة (٧):

صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله (١) يوم الفتح، وفي حجة

الشجرة، قال: فلما خرجنا من العام المقبل، نسيناها فلم نقدرْ عليها، فقال سعيد: إنَّ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم !.

وفي الطبقات أيضا (٢/ ٨١) بإسناد صحيح عن نافع قال: خرج قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأعوام، فما عرف أحد منهم الشجرة، واختلفوا فيها، قال ابن عمر: كانت رحمة من الله، فهذا أصح مما صححه ابن حجر عن عمر أنه قطعها، والله تعالى أعلم.

(١) ر: بين الحديبية والفلج.

وهذه الهجرة غير الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة، وروى ابن سعد (٢/ ٨٠)، بإسناد صحيح عن عامر الشعبي قال: الهجرة ما بين الحديبية إلى الفتح، والحديبية هي الفتح.

- (٢) جملة الصلاة ليست في م ر، وفي ي: وكان يعطيهم.
  - (٣) هامشع: آخر الثاني من الأصل.
- (٤) كذا في الأصلين ع ري، وأشار إليه في هامش ك، وكتبها الحادية عشرة، وفي م: الحادية عشر، وقال: صوابه الحادية عشرة.
  - (٥) لىس في ي.
  - (٦) ي م ط: والله أعلم.
  - (٧) في ر: الطبقة الثاني عشرة، وفي م: الثانية عشر، وقال: صوابه الثانية عشرة.
    - (٨) نقص السلام في ي.

الوداع وغيرها، وعدادهم في الصحابة(١).

منهم: السائب بن يزيد (٢)، وعبدالله بن ثعلبة بن أبي صُعَيْر (٣)، فإنها قَدِما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ودعا لها، ولجاعة يطول الكتاب بذكرهم (١٠).

ومنهم: أبو الطفيل عامر بن واثلة، وأبو جُحَيْفة وهب بن عبدالله(٥)، فإنها رأيا النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، وعند زمزم.

(١) وهم كُثر، فقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يأتون بأبنائهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم استجلابا لبركته، وطمعا في دعائه، قالت عائشة رضي الله عنها تحكي ذلك: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم.. رواه البخاري (ح ٦٣٥٥).

(٢) أخرج البخاري من طريق محمد بن يوسف عن السائب قال: حج أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن ست سنين.

ومن طريق الزُّهري عنه: خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك. وفي البخاري أيضا (ح٦٣٥٢)، ومسلم (ح٢٣٤٥) عنه: أن خالته ذهبت به وهو وجع، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، ودعا له، وتوضأ فشرب من وضوئه، ونظر إلى خاتم النبوة. توفي السائب بن يزيد بعد سنة اثنتين وثهانين، قال ابن أبي داود: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة (الإصابة ٣/ ٦٢).

(٣) هو عبدالله بن ثعلبة بن صعير – أو أبي صعير – بن عمرو بن يزيد، نسبه الحافظ عدويا، وقال: خال ابن شهاب الزُّهري، وعنه أخذ علم النسب (الإصابة ٤/٤٤، وعدَّه البغوي: من بني كاهل بن عذرة حليف بني زهرة).

روى الزُّهري عنه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه زمن الفتح، هذا لفظ البغوي في المعجم (٢٣٧/٤)، وفي البخاري (ح٦٥٦): وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه، ويظهر أن البخاري رواه بالمعنى، (انظر: فتح الباري ١١/١٥٦).

توفي فيها ذكره البغوي سنة سبع وثهانين، وهو ابن ثلاث وثهانين سنة (معجم الصحابة ٤/ ٢٣٦).

(٤) هـم: في نسخة: يطول ذكرهم. ومن هؤلاء محمود بن الربيع، روى عنه الزُّهري أنَّه عقل مجةً مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم، رواه البخاري (ح٢٥٥٤).

(٥) ي ر م: وهب الله.

(۱)وقد صحت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله (۱) أنه قال: «الا هجرة بعد الفتح، وإنها هو جهاد ونية» (۱).

(۱) هذا باب لو استقصیت فیه بأسانید وروایات لصار کتابا علی حِدة، فان أصحاب رسول الله (۱) صلی الله علیه وآله (۲) تفرقوا وسکنوا (ط/ ۲۵) بلادا شاسعة، وماتوا في أماكن شتى.

وهذا الباب يجمع أنواعا من العلوم، غير أني دللت على كل نوع منه (٧) ما حضر ني في الوقت، ومن تبحر في معرفة الصحابة فهو حافظ كامل الحفظ، فقد رأيت جماعة من مشايخنا يروون الحديث المرسل عن تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوهمونه (٨) صحابيا، وربها رووا المسند عن صحابي فيتوهمونه تابعيا (٩).

<sup>(</sup>١) ر زيادة: قال.

<sup>(</sup>٢) نقص السلام في ي.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه.

من حديث ابن عباس، رواه البخاري (ح١٨٣٤)، ومسلم (ح١٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه، م ط: قال الحاكم رحمه الله، ر: وهو باب.

<sup>(</sup>٥) م: النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٦) ط: ورضي عنهم.

<sup>(</sup>٧) رطسخم: على ما حضرني.

<sup>(</sup>٨) هـ م: يتوهمونه.

<sup>(</sup>٩) هذه الطبقات المذكورة هي باعتبار سبقهم إلى الإسلام، أو الهجرة، أو شهود المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم (فتح المغيث ٤/ ١١١).

وبهذا الاعتبار أيضا قيل: إنهم خمس طبقات، وهو تصنيف ابن سعد في الطبقات، فالأولى: البدريون، والثانية: من أسلم قديها ممن هاجر إلى الحبشة، وشهدوا أحدا فها بعدها، والثالثة: من شهد الخندق فها بعدها، الرابعة: مسلمة الفتح، الخامسة: الصبيان والأطفال ممن لم يغز. وأما من حيث الفضل: فهم على طبقات:

الأولى: الخلفاء الراشدون، وهم في الفضل كها هم في الخلافة، ونقل عن بعض أهل السنة تقديم على على عثمان، لكن الإجماع استقر بعدهم على تفضيل عثمان، وكان الثوري والدارقطني يقولان: من قدم عليا على عثمان فقد ازرى بالمهاجرين والأنصار.

وهو الظاهر من عمل الحاكم فإنه قدم فضائله في المستدرك على فضائل على رضي الله عنهم أجمعين. الثانية: بقية العشرة، وهم: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح، وسعد ابن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبدالرحمن بن عوف، وهؤلاء في الفضل سواء، وقد يلحق بهم من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة سواهم، وإنها اشتهر هؤلاء بالعشرة المبشرين بالجنة لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد.

الثالثة: أهل بدر.

الرابعة: أهل أحد.

الخامسة: أهل بيعة الرضوان.

السادسة: سوى هؤلاء من الصحابة، كل بحسب ملازمته وطول صحبته.

وقد فرق القرآن بين طائفتين منهم، طائفة أسلمت قبل الفتح وقاتلت، وأخرى أسلمت بعد الفتح، فقال سبحانه ﴿ لَا يَسْتَوَى مِنكُرُ مَّنَّ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَ أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَنْتُلُواْ وَكُذُ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾، ووعدهم الله على صحبتهم نبيه الجنة، فهنيئا لهم.

وقد يوجد من أفراد الصحابة، ومن صغارهم من يلحق بطبقة الكبارفي الفضل مثل: عبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس، وأنس بن مالك، لما لهؤلاء من فضل عظيم، ونبوغ في العمل أو العلم أو خدمة المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وأفضلهم في رواية الحديث: حافظ الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه.

وأفضلهم في تفسير القرآن: عبدالله بن عباس وأبي بن كعب.

وأفضلهم في القراءة: الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يوخذ علم القراءة عنهم. وأفضلهم في الفرائض: زيد بن ثابت، وهكذا نقول في كثير من التفضيل المقيد، والله أعلم. هـم: بلغ الدرس الرابع عشر على شيخنا أيده الله سهاعا ومقابلة من لفظه.

# ذكر النوع الثامن من علوم الحديث (١٠)النوع الثامن من هذا العلم معرفة المراسيل المختلف في الإحتجاج بها

وهذا نوع من علم الحديث صعب قلم المتدي إليه إلا المتبحر في هذا العلم. فإنَّ مشايخ الحديث لم يختلفوا (٢٠)أنَّ الحديث المرسل (ع/ ١١) هو:

الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعيُّ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣).

(١) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

(٢) ط: في أن.

(٣) توسع الأصوليون فأطلقوا المرسل على منقطع الإسناد، واختاره الخطيب من المحدثين، وهو – أعني الخطيب – مِن أول مَن خلط أصول الحديث بأصول الففه، واختاره النواوي (شرح مسلم ١/ ٣٠، فتح المغيث ١/ ١٣٣).

ويؤيده استعمال بعض القدماء له بهذا المعنى (أشار إليه في الاقتراح ص١٩٢).

ومال إلى هذا ابن الصلاح، وقال في المقدمة (ص٥٨): إنَّ المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شاملان لكل مالا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب.

ولكن قول الحاكم في أول النوع: معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها، يُلغي هذه الأقوال، لأنهم ما اختلفوا في ضعف المنقطع والمعضل، مما يشمله اسم المرسل على الإطلاق الأول، إنها اختلفوا في المرسل على إطلاق الحاكم.

قال الزركشي (في النكت ١/ ٤٥٠): رجح بعضهم قول الحاكم على قول الخطيب بوجهين: أحدهما: أن لفظ المرسل إنها أطلقوه حقيقة على ما رواه التابعي دون ذكر الصحابي، أمَّا مَا رواه مَن دون التابعي بمرتبة أو مرتبتين فإنها هو مجاز.

الثاني: أن الخلاف في قبول المرسل إنها يأتي على قول الحاكم، أما على قول الخطيب فلا يبقى الخلاف منهم، لاندراج المنقطع والمعضل في تعريف المرسل على قوله، إلا بعد استفسار عن المرسل، لأنَّ الخلاف إنها هو في رواية التابعي، لا في المنقطع والمعضل، فيكون الخلاف في بعض أنواع المرسل لا مطلقا، وهو خلاف ما يقتضيه إطلاقهم أهـ.

## وأكثر ما تروى(١) المراسيل:

مِن أهل المدينة عن سعيد بن المسيب.

ومن أهل مكة عن عطاء بن أبي رباح.

ومن أهل(٢) مصر عن سعيد بن أبي هلال.

ومن أهل الشام عن مكحول الدمشقي.

ومن أهل البصرة عن الحسن بن أبي الحسن.

ومن أهل الكوفة عن إبراهيم بن يزيد النخعي.

وقد يُروى الحديث بعد الحديث عن غيرهم من التابعين، إلا أن الغلبة لرواياتهم.

وأصحها: مراسيل سعيد بن المسيب.

#### والدليل عليه:

أنَّ سعيد (٣) بن المسيَّب من أولاد الصحابة، فإنَّ أباه المسيَّب بن حَزْن من أصحاب الشجرة، و(١) بيعة الرضوان، وقد أدرك سعيد بن المسيب (١) (أبا بكر)(٢)،

<sup>(</sup>١) ي: يروي.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) ر: أن سعيدا من.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي.

<sup>(</sup>٥) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٦) ليست في ي ر م ط، ولأنها ليست في نسخة ابن الصلاح م فقد نقل هذا الموضع في المقدمة (ص٣٠٣) دون ذكر أبي بكر رضي الله عنه.

وآخر كلام المصنف يؤيد إثباتها، ولعلّ مَن حذفها فعل ذلك متعمدا لأنه ليس له إدراك لأبي بكر فضلا عن أن يروي عنه، فإنّ سعيدا ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله

عنه كما أخبر بذلك عن نفسه، وهو الصحيح، وعن علي بن زيد بن جدعان أنه ولد لأربع خلت من خلافة عمر (طبقات ابن سعد ٥/ ٩٠، سير النبلاء ٤/ ٢١٨).

وقد تُكلِّم في روايته عن عمر، قال الذهبي: رأى عمر.. وقيل: إنه سمع من عمر أهـ.

قلت: الصحيح إثبات السماع، وقد صرح بالسماع منه في أحاديث، من ذلك:

ما رواه عبدالله بن عبدالله الأموي، عن الحسن بن حر، عن يعقوب بن عتبة عنه، رواه أبو نعيم في الحلية (٢/ ١٧٤)، ولكن الأموى ضعيف.

وعند ابن سعد (٥/ ٩٠) من طريق ابن عيينة، عن إبراهيم بن طريف، عن حميد بن يعقوب، سمع سعيد بن المسيب، قال: سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد حي سمعها غيري..وهذا إسناد جيد، وابن طريف هذا مدني غير الشامي المترجم في التهذيب، وحميد مترجم في الجرح والتعديل (٣/ ٢٣١).

وبإسناد أصح عند ابن سعد (٥/ ٩٠) من طريق أبي إسحق الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن سعيد، قال: سمعت عمر على المنر..

فبهذا ونحوه يثبت سماع سعيد من عمر، وعليه فيحمل ما قال فيه (عن) على الإتصال؛ وإنْ لم يصرح بالسماع، ولا سيما أنَّ الجمهور على أنَّ مرسلاته صحيحة.

ولكن في مقدمة صحيح مسلم (١/ ٢١): عن قتادة، قال: ولا حدثنا ابن المسيب مشافهة عن بدري، إلا عن سعد بن أبي وقاص..، فهذا ناف والمثبت مقدم.

وقد خطأ العلماء الحاكم في قوله هذا، وقال السخاوي في فتح المغيث (٤/ ١٤٩): وأمَّا مَن عدّ سعيدا فيمن سمع العشرة مع قيس، وهو الحاكم في النوع الثامن والرابع عشر معا من علومه، بل وعدّ في ثاني الموضعين غيره، فغلط صريح..

والحاكم نفسه معترف بذلك حيث قال: أدرك عمر فمن بعده من العشرة أهم، بل سهاعه من عمر مختلف فيه، ولكن ممن جزم بسهاعه منه الإمام أحمد، وأيده شيخنا برواية صحيحة لا مطعن فيها مصرحة بسهاع سعيد منه، وكذا في الصحيح سهاعه من عثمان..وأثبت بعضهم سهاعه من سعد بن أبي وقاص، وبالجملة فلم يسمع من أكثر العشرة.

قال ابن المديني: لا أعلم في التابعين أحداً أوسع علما من سعيد بن المسيب، ذاك الذي روى عنه الزُّهري وقتادة ويحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن حرملة الأسلمي وغيرهم، فإذا كل واحد منهم لا يكاد يروي ما يرويه الآخر ولا يشبهه، فعلمت أنَّ ذلك لسعة علمه وكثرة روايته، وإذا قال سعيد: مضت السنة فحسبك به.

وعمر، وعثمان، وعلي<sup>(۱)</sup> بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، إلى آخر العشرة، وليس في جماعة التابعين من أدركهم وسمع منهم غير سعيد وقيس بن أبي حازم<sup>(۱)</sup>.

ثم مع هذا فإنّه فقيه أهل (ط/ ٢٦) الحجاز ومفتيهم، وأول فقهاء السبعة، الذين يَعُد مالكُ بن أنس إجماعَهم إجماع كافة النّاس (٣).

23 - سمعت (3) أبا العباس محمد بن يعقوب، يقول: سمعت العباس (6) الدوري، يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أصح المراسيل مراسيل سعيد بن المسيّب.

(1) وأيضا فقد تأمل الأئمة المتقدمون مراسيله، فوجدوها بأسانيد صحيحة، وهذه الشرائط لم تُوجد في مراسيل غيره.

فهذه صفة المراسيل عند أهل الحديث.

٤٧ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: وجدت بخط أبي (٧)، حدثنا الحسن بن عيسى مولى ابن المبارك، أنّه قال:

وقد قال سعيد بن المسيب: ما بقي أحد أعلم بكل قضاء قضاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مني، وهو غير مدفوع عن ذلك، وقد كان ابن عمر ربما أرسل إليه يسأله عن الشيء من قضاء عمر.

قال علي: هو عندي أجل التابعين أهـ من كتاب التاريخ للمقدمي (ص١٥٧-١٥٨).

<sup>(</sup>١) ي ر: وعليا وطلحة.

<sup>(</sup>٢) قد نفى أبو داود في سؤالات الآجري سماع قيس من عبدالرحمن بن عوف (١/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) هـ ك: صوابه الناس كافة أهـ.

<sup>(</sup>٤)ر: وسمعت.

<sup>(</sup>٥) ي: العباس بن محمد.

<sup>(</sup>٦) ر زيادة: قال.

<sup>(</sup>٧) من هنا يبدأ السقط في النسخة ي.

حَدثتُ (۱) ابن المبارك بحديث لأبي بكر بن عياش عن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حسن، فقلتُ لابن المبارك: إنه ليس عنه إسناد (۱)، فقال: إنّ عاصا (۱) يُحتمل له أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فغدوت إلى أبي بكر بن عياش (۱) فإذا ابن المبارك قد سبقني إليه، وهو إلى جنبه، فظننتُه قد سأله عنه.

فأمًّا مشايخ أهل الكوفة فكل من أرسل الحديث من التابعين وأتباع التابعين ومَن بعدهم مِن العلماء، فإنّه عندهم مرسل محتج (٥) به، وليس كذلك عندنا.

فأمَّا(٢) مُرسل أتباع التابعين عندنا معضل، وسيأتي ذكره وشرحه بعد هذا(٧).

حبدالله بن عدي بن عبدالله، يقول: سمعت أحمد بن محمد بن الحسن، يقول: سمعت عبدالله بن عدي بن عبدالله، يقول: سمعت أحمد بن محمد بن الحسن، يقول: سمعت محمد بن يزيد الواسطي، يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: قلتُ لحاد ابن زيد: يا أبا إسهاعيل، هل ذكر الله عز وجل (^^) أصحاب الحديث في القرآن، فقال: بلى، ألم تسمع إلى قوله عز وجل (ط/ ٢٧) ﴿ لِيَنْفَقَهُوا فِي ٱلدِينِ وَلِيُنذِرُوا فَقَال: بلى، ألم تسمع إلى قوله عز وجل (على (ط/ ٢٧)) ﴿ لِيَنْفَقَهُوا فِي ٱلدِينِ وَلِيُنذِرُوا فَقَال: بلى، ألم تسمع إلى قوله عز وجل (على العلم، ثم يرجع (١٠٠٠) به إلى من قوم مَهُمّ إذا رَجَعُوا إليهم أله فهذا فيمن رحل في طلب العلم، ثم يرجع (١٠٠٠) به إلى من

<sup>(</sup>١) كذا في ع م أي أن المحدِّث هو مولى ابن المبارك، وفي س ح: حدثنا، أي أن المحدِّث هو ابن المبارك والصحيح الأول كما يدل عليه سياق القصة، وفي ر: مولى ابن المبارك، حدثني بحديث لأبي بكر.

<sup>(</sup>٢) هـع: قال المؤتمن: الصواب فيه إسنادا، أي: ليس فيه إسنادا، وكذا أثبتها في هـم.

<sup>(</sup>٣) كذا مصروفة في ع، وفي رلم يصرفها.

<sup>(</sup>٤) ليست في م طس.

<sup>(</sup>٥) ر: مرسل ومحتج له.

<sup>(</sup>٦) م ر: فإن مرسل.

<sup>(</sup>٧) ط: إن شاء الله عز وجل.

<sup>(</sup>٨) ر: الله تعالى.

<sup>(</sup>٩) ط: قول الله تعالى، وذكر الآية إلى آخرها.

<sup>(</sup>۱۰) م: ثم رجع.

وراء ظهره (١)، ليُعَلِّمهم إياه.

(۱) ففي هذا النص دليل أنَّ العلم المحتج به (۱) هو المسموع غير المرسل، هذا من الكتاب، فأمَّا السنة (٤):

93 – فحدثنا أبو جعفر محمد بن علي (٥) الشيباني بالكوفة، قال: حدثنا أحمد ابن حازم بن أبي غَرَزة (٢) ، قال: حدثنا ضرار بن صُرَد، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن عبدالله بن عبدالله الأسدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تَسمعون ويُسمع منكم، ويُسمع منكم،

والحديث المشهور المستفيض بذلك، قوله صلى الله عليه وآله: «نضر الله امراً سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى مَن لم يسمعها»، الحديث.

<sup>(</sup>١) ر: إلى من وراءه ليعلمهم.

هـ م: بلغ الدرس الخامس عشر بلفظ الشيخ ايده الله تصحيحا وسهاعا عليه.

<sup>(</sup>٢) م ط: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) حسم ط: وأما من السنة، ر: فأما من السنة.

<sup>(</sup>٥) م زيادة: بن دحيم، ر: محمد بن علي بن شيبان بالكوفة.

<sup>(</sup>٦) ح س: محمد بن حازم، وقد ورد سابقا على الصواب فيها.

<sup>(</sup>٧) صحيح.

رواه الإمام أحمد (٣٤٠/٤)، وأبو داود (٣٦٥٩)، وابن حبان في صحيحه (ح٢٢)، والرامهرمزي في المستدرك (١٧٤/١)، ورواه المصنف في المستدرك (١٧٤/١)، والبيهقي في المسنن الكبير (١٠٤/١٠) من طريقه، لكن بإسناد آخر إلى الأعمش.

وكنت ذكرت في الطبعة السابقة أن عبدالله بن عبدالله في إسناده، هو الأسدي، وهو شيخ مستور، ثم وكنت ذكرت في الطبعة السابقة أن عبدالله بن عبدالله الرازي، كها صرح به ابن حبان وغيره، وقد كان عبدالله قاضي الري، وهو لا بأس به، قد وثقه الأئمة، فالحديث صحيح غريب، والله تعالى أعلم.

# ذكر النوع التاسع من علوم الحديث النوع التاسع من هذا العلم: معرفة المنقطع من الحديث

وهو غير المرسل وقَلَّما يوجد في الحفاظ من يميز بينهما (١).

والمنقطع على أنواع ثلاثة:

\* فمثال نوع منها ما:

• ٥ - حدثناه أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السهاك ببغداد، قال: حدثنا أيوب ابن سليهان الصُغدي (٢)، قال: حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحوني (٣)أبو روح، قال: حدثنا هلال بن حِق، عن الجُريري، عن أبي العلاء وهو ابن الشخير، عن رجلين من بنى حنظلة، عن شداد بن أوس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (ع/ ١٢) يُعَلِّم أحدنا أنْ يقول في صلاته: «اللهم إني أسألك التثبت في وسلم (ع/ ١٢) يُعلِّم أحدنا أنْ يقول في صلاته: «اللهم إني أسألك التثبت في الأمور، وعزيمة الرشد، وأسألك قلبًا سليمًا، ولسانًا صادقًا، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأستغفرك لما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، (ط/ ٢٨).

<sup>(</sup>١) المنقطع غير المقطوع وغير المرسل، وهو مختص بالإسناد الذي يكون فيه قبل الوصول إلى منتهاه راوٍ لم يسمع من الذي فوقه.

وقولي: إلى منتهاه مخالف لمذهب المصنف رحمه الله، كها سيأتي عنه في النوع الثالث قصره على المروي عن التابعي، وتبعه على ذلك ابن الصلاح (المقدمة ص٥٧).

والصواب: أنْ يُعَمَّم في كل ما أسند إلى قائل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ط: السعدي وهو غلط.

<sup>(</sup>٣) ح س: الأخرم، وهو تصحيف، واللاحوني ثقة من رجال تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (ح٣٤٠٧).

فرواية الجريري هذه - التي ساقها المصنف - تعلل كل الروايات عن أبي العلاء بن الشخير عن شداد، فقد صرح أبو العلاء أن بينه وبين شداد رجلين.

(۱) هذا الإسناد مَثَل لنوع من المنقطع لجهالة الرجلين (۲) بين أبي العلاء بن الشخير وشداد بن أوس (۳)، وشواهده في الحديث كثيرة.

# \* وقد يُروى الحديث وفي إسناده رجل (۱) غير مسمى، وليس بمنقطع، ومثال ذلك ما:

۱ ٥ - أخبرناه أبو العباس محمد بن أحمد بن محبوب (التاجر بمرو) قال: حدثنا أحمد بن سيار، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان الثوري، قال: حدثنا داود (٢) بن أبي هند، قال: حدثنا شيخ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله

ومن طريق الجريري رواه الطبراني في الدعاء (٢٠٠-٢٠٢)، وقال في إسناده: عن رجلين قد سهاهما. مع أن حماد بن سلمة رواه عن الجريري عن أبي العلاء عن شداد، فهذا وهم من حماد لم يحفظه، وحديثه أخرجه الطبراني في الدعاء، والكبير (٧١٨٠)، والنسائي في السنن الكبرى (١٢٢٧)، وابن حبان في الصحيح (١٩٧٤) غابت عنه علته، وظنه من صحيح حديث حماد.

وقد رواه المصنف في المستدرك (١/ ٦٨٨)، ومن طريقه البيهقي في الدعوات الكبير (٢١٢) من طريق عمر بن يونس، عن عكرمة بن عبار قال: سمعت شدادا أبا عبار يحدث عن شداد بن أوس، وكان بدريا، عن محمد صلى الله عليه وسلم قال: (يا شداد، إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلبات: اللهم إني أسالك التثبت في الأمور، وعزيمة الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليها، ولسانا صادقا، وخلقا مستقيها، وأستغفر ك لما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب».

وهذا إسناد جيد، والحديث له طرق كثيرة عن شداد، استوعبها الطبراني في الدعاء، وأحمد في المسند (٢٨/ ٣٣٨ ط الأرناؤوط، ٦/ ١٢٣ الطبعة القديمة).

<sup>(</sup>١) طم: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ح س للجهالة بالرجلين.

<sup>(</sup>٣) فهذا النوع من المنقطع ما وقع في إسناده راوٍ مبهم، كقوله عن رجل أو عن شيخ.(انظر مقدمة ابن الصلاح ص٥٧).

<sup>(</sup>٤) هـ م: عن رجل، وكذلك هو في ر، وهذا هو النوع الثاني من المنقطع.

<sup>(</sup>٥) ليس في ر.

<sup>(</sup>٦) هـ م: عن داود.

صلى الله عليه وسلم: «يأتي على الناس زمانٌ يُخير الرجل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور، (۱).

وهكذا رواه عتّاب بن بشير، والهياج بن بسطام، عن داود بن أبي هند، وإذا (٢) الرّجلُ الذي لم يقفوا على اسمه أبو عمر (٣) الجدلي.

وفي (المؤتلف والمختلف ١/ ١٦٤ -١٦٥) لابن طاهر:

الجللي والجللي: أحدهما جديلة قيس، ومن المتسبين إليه أبو عمر الجللي، أخبرنا الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ بقراءي عليه حفظا غير مرة، أخبرنا أبو بكر بن خلف، أخبرنا الحاكم أبو عبدالله، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا علي بن عاصم، عن داود بن أبي هند قال: نزلت جديلة قيس، فسمعت شيخا أعمى، يقال له أبو عمر، يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليأتين على الناس يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: من أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور».

قال محمد بن حبيب: في قيس عيلان جديلة، وهم فَهُم وعَدُوان ابنا عمرو بن قيس عيلان، وقال الزبير: جديلة بنت مُر ولدت فَهُما وعدوان ابني عمرو بن قيس عيلان إليها ينسبون.

الثاني: جديلة طيء، قال ابن حبيب: أيضا في طيء جديلة بنت سبيع بن عمرو من حمير، وهي أم جندب وحور ابني خارجة بن سعد بن فطرة بن طيء، وجديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، وأنشد المتنبى:

وإن الذي حابى جديلة طىء به الله يعطى من يشاء ويمنع قال ياقوت في معجم البلدان (٢/ ٣٩): جديلة بالفتح ثم الكسر، الجديلة الشاكلة، والجديلة الناحية، وجديلة اسم قبيلة من طيء وقبيلة من الأنصار ومن قيس..

قلت: زاد على ما في المؤتلف قبيلة الأنصار، وذكر السمعاني في الأنساب (٢/ ٣٠) منهم أبي بن كعب سيد القراء رضي الله عنه، وقال: جديلة أمهم، يريد بني معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار أهـ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (ح۷۷۳۰)، وأبو يعلى (ح٦٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) ر: وأما الرجل.

<sup>(</sup>٣) ر: أبو عمرو في الموضعين، وهو تصحيف، فالذي في كتب الرجال بدون واو، (انظر: المقتنى في سرد الكني ١/٤٢٦، الجرح والتعديل ٩/ ٤٠٨).

قال الذهبي في الميزان (٤/ ٥٥٥): أبو عمر الجدلي عن أبي هريرة، وعنه داود بن أبي هند، لا يُدرى من هو.

٧٥- حدثناه (۱) أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا على بن عاصم، عن داود بن أبي هند قال: نزلتُ جَديلة (۱) قيس، فسمعت شيخًا أعمى يُقال له أبو عمر، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «ليأتين على الناس زمان يخير الرجل (۱) بين العجز والفجور، فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور، (١).

وكذلك يزاد عليهم: جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وهو جد قبائل وائل ابن قاسط بن هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة، ومنهم التغلبيون.

وتنفرد النسبة إلى جديلة قيس - ومنهم أبو عمر - بإثبات الياء في النسبة فيقال: جدلي وجديلي، وهذا في جديلة قيس خاصة، والله أعلم، ومعذرة عن الإطالة.

(١) ر: ثنا.

(٢) ط: جزيرة.

(٣) م: يخير الرجل فيه.

(٤) رواه المصنف في المستدرك من الطريق المبهمة (٤/ ٤٣٨)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإنَّ الشيخ الذي لم يسمّ سفيان الثوري عن داود بن أبي هند هو: سعيد بن أبي جبيرة، ثم رواه من طريق عباد بن العوام عن داود فسهاه سعيد بن أبي جبيرة أهـ.

وقد اضطرب داود في إسناده كثيرا، فلعل الثوري حذف اسمه متعمدا، ومع ذلك فالأصح قول على بن عاصم، ومن تابعه، والله أعلم.

وقد رواه ابن فضيل عن داود بن أبي هند، فقال فيه: عن رجل من بني ربيعة بن كلاب، عن أبي هريرة...، رواه هناد في الزهد(ح١٢٩٦)، ومثله قال عبدالرحيم عن داود، رواه من طريقه أبو يعلى (٦٤٠٣).

وروي كذلك عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة، وسئل عنه الدارقطني، فقال: يرويه داود بن أبي هند، واختلف عنه؛ فرواه علي بن عاصم، عن داود، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وغيره يرويه عن داود، عن رجل لم يسمه، عن أبي هريرة.

وقال ابن فضيل: رجل من بني ربيعة بن كلاب، عن أبي هريرة.

واختلف عن الثوري، فقيل عنه، عن داود، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، وذلك وهم من قائله، والمحفوظ عن الثوري، عن داود، عن شيخ، عن أبي هريرة، وهو الصواب أهـ من العلل

(۱)وهذا(۲) النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم، المتبحر في الصنعة، وله شواهد كثيرة، جعلت هذا الواحد شاهدًا لها (۳).

# \* والنوع الثالث من المنقطع:

أنْ يكون في الإسناد رواية راوٍ لم يسمع مِن الذي يروى عنه الحديث، قبل الوصول إلى التابعي، الذي هـو موضع الإرسال، ولا(٤) يقال لهـذا النـوع مـن الحديث مرسل، إنها يقال منقطع.

#### مثاله ما:

٥٣ - حدثنا (٥) أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه، قال: حدثنا محمد ابن عبدالله بن سليان الحضرمي، قال: حدثنا (٢) محمد بن سهل، قال: حدثنا عبدالرزاق قال: ذكر الثوري، عن أبي إسحق، عن زيد بن يُثيع، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن وليّتموها أبا بكر فقوي أمين، لا تأخذه في الله لومة لائم (٧)، وإنْ وليتموها عليا فهادٍ مهديّ، يقيمكم على طريق مستقيم».

(11/017).

قلت: هكذا رواه وكيع وعبد الرزاق عن سفيان، أخرج حديثهما أحمد في المسند (٢/ ٢٧٨، ٤٤٧).

<sup>(</sup>١) ط: قال الحاكم، وفي طسم: فهذا.

<sup>(</sup>٢) ر: فهذا.

<sup>(</sup>٣) انظر النكت على ابن الصلاح (٢/ ٥٦١ )، هـ م:بلغ المجلس السادس عشر سماعا وتصحيحا.

<sup>(</sup>٤)ر: فلا.

<sup>(</sup>٥)م: حدثناه.

<sup>(</sup>٦) خ س: حدثني.

<sup>(</sup>٧) كذا وقع المتن في نسخ المعرفة، ويظهر أن المصنف أملاه من حفظه، أو اختصره بإخلال، ولم ينبه عليه ابن الصلاح، ونقله في المقدمة كما هو هنا (ص٥٧)، ومتنه كما في المستدرك:

<sup>«</sup>إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا راغب في الآخرة، وفي جسمه ضعف، وإن وليتموها عمر فقوي أمين، لا يخاف في الله لومة لائم، وإن وليتموها عليا فهاد مهتد، يقيمكم على صراط مستقيم».

(۱) هذا إسناد لا يتأمله متأمل إلا علم اتصاله (۱) وسنده، فإنَّ الحضرميَّ ومحمد ابن سهل بن عسكر ثقتان، وسماع عبد الرزاق من الشوري واشتهاره به معروف، وكذلك سماع الشوري من أبي إسحق، واشتهاره به مشهور (۳)، وفيه انقطاع في موضعين، فإنَّ عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، والثوري لم يسمعه من أبي إسحق.

٥٤ - حدثنا أبو عمرو بن السهاك، قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيشم القاضي، قال: حدثنا محمد بن أبي السري، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثني النعهان بن أبي شيبة (٤) الجندي (٥)، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحق فذكره (٢) بنحوه.

٥٥ – وحدثنا أبو بكر بن أبي دارم الحافط بالكوفة، قال: حدثنا الحسن بن علوية القطان، قال: حدثنا عبد السلام بن صالح، قال: حدثنا عبدالله بن نمير، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحق، عن زيد بن يُثَيع، عن حذيفة قال: ذكروا الإمارة والخلافة عند رسول (١) الله صلى الله عليه وآله، ثم ذكر وا (١) الحديث بنحوه (٩).

<sup>(</sup>١) م ط: قال الحاكم، ر: قال.

<sup>(</sup>٢) هـك: قال الشيخ: قوله علم، معناه ظن، والعلم قد يطلق على الظن أهـ.

<sup>(</sup>٣) م ط: معروف، وفي هـم: مشهور.

<sup>(</sup>٤) خ س م زيادة: واسمه عبيد، ثقة.

قلت: هو النعمان بن أبي شيبة عبيد الجندي، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: شيخ (الجرح والتعديل ٨/٤٤) وذكره ابن حبان في الثقات (٩/٢٠٨)، فأضف في ترجمته هذا التوثيق الثابت في بعض النسخ.

<sup>(</sup>٥) ر: الجدي.

<sup>(</sup>٦) ليست في ر.

<sup>(</sup>٧) ر س ط: النبي.

<sup>(</sup>۸) رس: ذكر، طّ: فذكر.

<sup>(</sup>٩) إسناده لا بأس به.

رواه المصنف في المستدرك (٣/ ١٤٢)، والخطيب (٣/ ٣٠٢)، (٢٠١١) ومن طريقه ابن عساكر (٤٢/ ٤٢٠) من طريق عبدالسلام.

(۱) فكل مَن تأمل ما ذكرناه من (۲) المنقطع، علم وتيقن أنَّ هذا العلم من الدقيق الذي لا يستدركه (۳) إلا الموفق، والطالب المتعلم.

وذكره ابن طاهر في ذخيرة الحفاظ(٢/٩٨٢)، حيث إن ابن عدي قد أخرجه في الكامل(٣١٣/٥) من طريقين عن عبدالرزاق عن النعان.

ثم أخرجه من طريق أبي الأزهر عن عبدالرزاق، فقال فيه عبدالرزاق: نا يحيى بن العلاء، عن سفيان..فذكره، ثم قال أبو أحمد بن عدي: هذا رواه جماعة عن الثوري، وأصل البلاء منهم، ليس من عبدالرزاق، فإن في جملة من يرويه ضعفاء، منهم: يحيى بن العلاء الرازي أهـ.

قلت: الحديث محفوظ عن سفيان الثوري، لا شك في ذلك، ولم يتفرد به عبدالرزاق عنه، حتى يصح ما قاله ابن عدي، وقد صرح عبدالرزاق بساعه من النعمان، ومن يحيى بن العلاء، فما المانع أن يكون سمعه منهما، وعلى كل يكفى هنا رواية الثقة الثبت: عبدالله بن نمير عن الثوري، والله تعالى أعلم.

مع أنَّ الحاكم قد أخرج له متابعة، وكذلك ابن عساكر في التاريخ (٤٢١/٤٢) من حديث فضيل بن مروزق، عن أبي إسحق، عن زيد بن يثيع، عن علي، فذكره نحوه.

فهذه متابعة من فضيل وهو صدوق شيعي يهم، فنفى تفرد الثوري عن أبي إسحق، ولكنه وهم فقال: عن على، والمحفوظ: عن حذيفة، والله أعلم.

ورواه أحمد (اً / ٢٣٢)، ومن طريقه ابن عساكر(٢٤/ ٤٢٠) عن إسرائيل عن أبي إسحق عن ابن يثيع عن على، هكذا قال.

وقد أخرجه الخطيب من طريق الطبراني برواية عبدالرزاق عن النعمان، ثم قال(٣/ ٢٠٣): قال الطبراني: روى هذا الحديث جماعة عن عبد الرزاق عن الثوري نفسه، ووهموا، والصواب ما رواه ابن أبى السرى، ومحمد بن مسعود العجمى عن عبدالرزاق عن النعمان بن أبى شيبة.

قلت: لم يختلف رواته عن عبد الرزاق أنه عن زيد بن يثيغ عن حذيفة، ورواه أبو الصلت الهروي عن ابن نمير عن الثوري عن شريك عن أبى إسحق كذلك، ولم يذكر فيه بين الثوري وأبى إسحق شريكا غير أبى الصلت عن ابن نمير.

ورواه إبراهيم بن هراسة عن الثوري فقال: عن زيد بن يثيع، عن علي، وكذلك رواه فضيل بن مرزوق، عن أبي إسحق، عن زيد بن يثيع، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه يحيى بن يهان، عن الثوري، فقال: عن زيد بن يثيع عن النبي صلى الله عليه و سلم وأرسله أهم، وقال الخطيب في الموضع الثاني: قال البرقاني: رواه عبدالرزاق وابن هراسة، عن الثوري، لم يذكرا شريكا أهه. وقال ابن عساكر: وذكر شريك زيادة لأن الثوري يرويه عن أبي إسحق.

(١) ر زيادة: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ح س ر: في.

<sup>(</sup>٣) ح: يستند له.

# ذكر النوع العاشر من علوم الحديث النوع العاشر (من هذه العلوم)(١) معرفة المسلسل من الأسانيد

وإنه (٢) نوعٌ من السماع الظاهر الذي لا غُبار عليه (٣).

#### ومثاله ما:

٥٦ - سمعت (١) أبا على الحسين بن على (٥) (ط/ ٣٠) الحافظ، يقول: سمعت على بن سالم الأصبهاني، يقول: سمعت أبا سعيد يحيى بن حكيم، يقول: سمعت أبا عبدالرحمن بن مهدى، يقول: سمعت سفيان الثوري، يقول: سمعت أبا عون الثقفي، يقول: سمعت عبد لله بن شداد، يقول: (٤/ ١٣) سمعت أبا هريرة يقول: الوضوء مما مست النار، قال: فذكرتُ ذلك لِمَروان أو ذُكِر له، فأرسل أو أرسلني إلى أم سلمة، فحدثتني أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يَصخرج إلى الصلاة، فانتثل (١) عظام، أو أكل كتفاً، ثم صلى ولم

<sup>(</sup>١) ليس في م، وفي ر: النوع العاشر منه.

<sup>(</sup>٢) ر م: فإنه.

<sup>(</sup>٣) المسلسل في اللغة: اتصال الشيء بعضه ببعض، ومِنه سلسلة الحديد، وهو في اصطلاحهم: ما توارد فيه الرواة للحديث على حال واحدة.

وما ذكره الحاكم من كونه نوع من السماع الظاهر.. فهذا أعلى فوائده، والغاية من إيراده، وبعض المسلسلات قد لا يفيد ذلك، ولكن المصنف اقتصر في التمثيل على ما أفاد السماع.

<sup>(</sup>٤) ر: سمعنا.

<sup>(</sup>٥) م: أبا الحسن بن علي الحافظ، وهو سبق قلم من الناسخ.

<sup>(</sup>٦) في م: فانتشل.

وفي هـ ع: قال المؤتمن: كذا في كتابه يعني الحاكم، ورواه شعبة عن أبي عون فقال: ينتشل بالشين، قال شيخنا ابن ناصر: وهو الصواب والمحفوظ، فأما انتثل فمعناه تقدم (لعلها)، ولا معنى له هاهنا، وأما انتشل فمعناه استخرج.. يعني أخذ منها عضوا فأكله أهـ.

قلت: في الجمهرة لابن دريد (٢/ ٥٠/ ٢): قال: نثلثُ كنانتي نثلا إذا استخرجت ما فيها من

يتوضأ (١).

هذا النوع الأول من المسلسل.

#### والنوع الثاني(١) ما:

00 - حدثناه أبو بكر محمد بن داود بن سليان الزاهد، قال: حدثنا أبو عبدالله (۳) محمد بن أحمد بن المؤمل الضرير، قال: حدثني إبراهيم بن راشد الأدمي، قال: حدثني محمد بن يحيى الواسطي خادم أبي منصور الشنابزي (٤) قال: قال في أبو منصور: قم فصب علي حتى أريك وضوء (سفيان الثوري، فإنَّ سفيان

النبل، وكذلك نثلت البئر إذا استخرجت ترابها، واسم ذلك التراب النثيلة أهـ.

فدل أن مجاز مادة نثل هو الاستخراج، كما هو في انتشل، فلا خطأ في قوله: انتثل، والله أعلم.

(١) إسناده جيد، رواه الطبراني من طريق الثوري وغيره (٢٣/ ٢٨٦) وهذا النوع مسلسل بالسماع.

(٢) ر: والنوع الثاني منه..

(٣) أخر الكنية في ربعد الاسم.

(٤) هـع: في نسخة المؤتمن : الشنابزي بالزاي، وهي محلة بالجانب الشرقي من واسط، كذا رأيته مضبوطا في نسخة قديمة عن الحاكم بالضم، وقالوا: هي شَنابز بالفتح أهـ.

قلت: مقتضى هذا أن يكون في الأصل ليس بالزاي أي بالذال كها هي الرواية الأخرى، ولكن كتبها في ع بشكل يحتمل الزاي والذال، وفي ر بالذال.

ولم يذكر شنابز ياقوت في معجمه ولا السمعاني في الأنساب.

وأبو منصور هذا هو الحارث بن منصور، قال أبو حاتم: نزل عليه الثوري، وهو صدوق (الجرح والتعديل ١٨٢)، وقال: يغرب، وقال ابن عدي: في حديثه اضطراب (الكامل ٢/ ١٩٦).

وخادمه أظنه هو محمد بن يحيى بن عمر الواسطي، ذكره ابن أبي حاتم وغيره، وهو لا بأس به. وأما الأدمي -منسوب إلى بيع الأدم وهو الجلد أو إلى عمله- فإنه صدوق ثقة، وقد كرر الذهبي في المغني والميزان قوله: وثقه الخطيب واتهمه ابن عدي، واستغرب ذلك ابن حجر فقال في اللسان: لم أر في كامل ابن عدي ترجمته.

قلت: قد أوهمت عبارة الذهبي هذه، فإن ابن عدي لم يترجمه أصلا ولم يتهمه مطلقا، بل ذكر له حديثا في ترجمة حبان بن علي العنزي (٢/ ٤٢٨) وقضى عليه بالخطأ فيه، فهذا ليس باتهام كها

الثوري قال لي: قم فصب عليَّ حتى أريك وضوء علقمة، فإنَّ علقمة قال لي: قم فصب عليَّ حتى أريك وضوء ابن مسعود، فإنَّ ابن مسعود) قال لي: قم فصب عليَّ حتى أريك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: «قم صب (۳) عليَّ حتى أريك وضوء جبريل) (٤).

فقلت لأبي جعفر: كيف توضأ؟ قال: ثلاثًا ثلاثًا.

#### والنوع الثالث من المسلسل ما:

٥٨ - أخبرنا (٥) أبو جعفر محمد بن علي الصائغ، قال: حدثنا أحمد بن حازم ابن أبي غرزة، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا نُصير بن أبي الأشعث، قال: سمعتُ أبا الزبير يحدث، أنَّه سمع جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآكه

تفيده عبارة الذهبي، ونص عبارة ابن عدي: وهذا الحديث أخطأ ابراهيم بن راشد على الدولابي، .. والبلاء في هذا الحديث من إبراهيم بن راشد لا الدولابي أهـ، والله أعلم.

(١) في هذا الموضع اضطراب.

والمثبت من ع، وكتب في هامش ع إسنادا آخر لكنه مطموس فلم أستطع قراءته، وهو في رم ط هكذا: قال لي أبو منصور: قم فصب علي حتى أريك وضوء منصور، فإنَّ منصورا قال لي: قم فصب علي حتى أريك وضوء فصب علي حتى أريك وضوء على حتى أريك وضوء على حتى أريك وضوء على متى أريك وضوء ابن مسعود..

وفي هـ م: في بعض النسخ: قال لي أبو منصور: قم فصب علي حتى أريك وضوء سفيان الثوري، فإنَّ سفيان الثوري قال لي: قم فصب علي حتى أريك وضوء منصور، وكذا و في ك، وتكملته: فإنَّ منصورا قال لي: قم فصب على الماء حتى أريك وضوء علقمة..

وأشار في هامش ك إلى ما في م.

(٢) في ع: نقص من الصلاة على النبي السلام في الموضعين، صلى الله عليه وسلم.

(٣) رم: فصب.

(٤) ر: جبريل عليه السلام.

والحديث إسناده جيد، ولم أجده عند غير المصنف.

(٥) ر: أخبرناه.

يقول: «إذا نِمْت فاطفِ السِّراج، وأغلق الباب، وأوكِ السقاء، وخَّر الإناء، فإنَّ الشيطان لا يفتح غَلْقاً، ولا يحل (ط/ ٣١) وكاء، ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تُضَرِّم (١) على الناس بيوتهم، فإن لم تجد ما تُخمِّره (٢) فأعرض عليه عودا، واذكر اسم الله عز وجل» (٣).

وهذا النوع مما تكثر شواهده في الحديث: أنْ يكون (١) علامة السماع بين كل راويين ظاهرا، أو (٥) أن يكون بلفظ السماع أو حدثنا أو أخبرنا إلى أن يصل مسلسلا إلى النبي صلى الله عليه وآله (١).

#### والنوع الرابع من المسلسل(٧) ما:

90- أخبرناه جعفر بن محمد بن نصير الخُلدي، قال: حدثنا القاسم بن محمد الدلال، ومحمد بن عبدالله الحضرمي، قالا: حدثنا أبو بلال الأشعري، قال: حدثنا حُصين بن ذيَّال الجُعفي، قال: قال رجل للحسن بن صالح: أمسحُ (^) على الخفين؟ قال: نعم، قال: فإنْ قال لي ربي: من أمرك بهذا؟ قال: قُل الحسن بن

<sup>(</sup>١) هـ م: أي تحرق.

<sup>(</sup>٢) ر: تخمره به.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

رواه مسلم من طريق الليث عن أبي الزبير (ح٢٠١٢)، وله في الصحيحيين طرق عن جابر.

<sup>(</sup>٤) م: تكون.

<sup>(</sup>٥) رم: إما أن يكون.. وهو أليق.

<sup>(</sup>٦) مراد المصنف ما كان التوارد فيه من الرواة على وصف سند بها يرجع إلى التحمل في صيغة الأداء، فتكون ألفاظ الأداء من رواة الخبر دالة على الاتصال، سواء اتَّحدت في اللفظ أو اختلفت، كأن يقول البعض أخبرنا، والبعض حدثنا، والبعض سمعت (فتح المغيث ٤/ ٣٩).

<sup>(</sup>٧) ليس في م س.

<sup>(</sup>٨) س: المسح، م: أأمسح.

حي<sup>(۱)</sup>، قال<sup>(۱)</sup>: فإنْ قيل لك أنت، قال: أقول: أمرني منصور بن المعتمر، قال: فإن قيل لمنصور، قال: يقول: أمرني إبراهيم، قال: فإن قيل لإبراهيم، قال: يقول: أمرني جمام بن الحارث، قال: فإن قيل لحهام، قال يقول: أمرني جرير، قال: فإن قيل لجرير، قال: يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله <sup>(۳)</sup>.

# والنوع الخامس من المسلسل ما:

• 7 - حدثني الزبير بن عبدالواحد، قال: حدثنا<sup>(3)</sup> أبو الحسن يوسف بن عبدالأحد القِمَنِّي<sup>(6)</sup> الشافعي بمصر، قال: حدثني سليهان بن شعيب الكيساني، قال: حدثني سعيد الآدم، قال: حدثني شهاب بن خِرَاش الحَوشبي، قال: سمعت يزيد الرَّقاشي، يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا يجد العبد حلاوة الإيهان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، قال: وقبض رسول (ط/ ٣٢) الله صلى الله عليه وآله على لحيته فقال: «آمنت بالقدر وقبض رسول (ط/ ٣٢) الله صلى الله عليه وآله على لحيته فقال: «آمنت بالقدر

<sup>(</sup>١) ر: الحسن بن صالح، وهو واحد، فإنه الحسن بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الثوري، ثقة عابد، مات سنة تسع وستين ومائة، وكان ولد سنة مائة.

<sup>(</sup>٢) من س م طر.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني (سنن الدارقطني ١/ ٢٢٠)، وهو مترجم في الميزان واللسان، قيل اسمه مرداس، والله أعلم.

والحديث رواه ابن عدي في الكامل(٢/ ٣١٦) مسلسلا عن أبي بلال الأشعري.

هم: بلغ المجلس الثالث عشر سهاعا وتصحيحا بلفظ الشيخ أيده الله.

<sup>(</sup>٤) ر: حدثني.

<sup>(</sup>٥) هامشع: قمَن قرية من قرى مصر، وفي ر: العمي، وهذا تصحيف.

وقد ذكر السمعاني في الأنساب (٤/ ٥٤١) أبا الحسن هذا وضبطه بكسر القاف وتشديد الميم المفتوحة، وقال: توفي أبو الحسن بقمن، في رجب سنة خمس عشرة وثلاثمائة أهـ.

وخولف في هذا الضبط، فقد نقل يا قوت عن المصريين أنه: بكسر الأول وفتح الثاني، زنة سِمَن، والله أعلم.

خيره وشره، وحلوه ومره، قال: وقبض أنس على لحيته فقال: آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، قال: وأخذ يزيد بلحيته، فقال(): آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره قال: وأخذ شهاب بلحيته، فقال: آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه مره، قال: وأخذ سعيد بلحيته، فقال: آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه مره، قال: وأخذ سليهان بلحيته، فقال: آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، قال: وأخذ سيوسف بلحيته فقال: آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، قال: وأخذ شيخنا الزبير بلحيته، فقال: آمنت بالقدر، خيره وشره، وحلوه ومره، قال: وأخذ شيخنا الزبير بلحيته، فقال: آمنت بالقدر، خيره وشره، وحلوه ومره، قال.

قال الحاكم: (٣) وأنا أقول عن نية صادقة، وعقيدة صحيحة، آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره (وأخذ بلحيته)(٤).

[ وأخذ شيخنا أبو بكر بلحيته، وقال: آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره، وأخذ أبو محمد ابن السمر قندي بلحيته وقال: وكذلك أقول عن نية صادقة، وعقيدة صحيحة، آمنت بالقدر خيره وشره، وحلوه ومره (٥٠)].

<sup>(</sup>١) ر: وقال، في المواضع كلها.

<sup>(</sup>٢) حديث منكر، يزيد بن أبان الرَّقَاشي متروك، وشهاب بن خراش فيه ضعف.

<sup>(</sup>٣) م: وأخذ الحاكم بلحيته فقال.

<sup>(</sup>٤) هذه الجملة من ح س ط.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين كما لا يخفى ليس من قول الحاكم، ولكنه أُلحق بالمتن في ع فأثبته كما أثبته ابن المهتر رحمه الله.

والخبر رواه ابن عساكر في التاريخ (٥/ ٢٤٩)(٢٠٨/٣٨)(٣٢٠)، والذهبي في السير (٨/ ٢٨٧)، وقال: هو كلام صحيح، لكن الحديث واه، لمكان الرّقاشي أهـ.

وفي ر انتهى هنا الجزء الأول، وكتب: يتلوه في الثاني النوع السادس من المسلسل ما عدهن في يدي أبو بكر بن دارم الحافظ بالكوفة، قال: عدهن في يدي علي بن أحمد بن الحسين العجلي، الحديث. وفي الورقة التي تليها:

## (۱) و النوع السادس من المسلسل (۲):

71 - عدَّهن في يدي أبو بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، وقال (٣): عدَّهن في يدي علي بن أحمد بن الحسين (٤/ ١٤) العجلي، وقال (٥): عدَّهن في يدي يدي (٤/ ١٤) حرب بن الحسن الطحان، وقال لي: عدَّهن في يدي يحيى بن المساور الحنَّاط، وقال لي: عدَّهن في يدي زيد بن علي بن لي: عدَّهن في يدي زيد بن علي بن الحسين، وقال لي: عدَّهن في يدي أبي علي بن الحسين، وقال لي: عدَّهن في يدي أبي علي بن الحسين، وقال لي: عدَّهن في يدي أبي علي بن الحسين، وقال لي: عدَّهن في يدي عدَّهن في يدي عدَّهن في يدي عدَّهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هدَّهن في يدي جبريل، وقال جبريل عليه السلام: هكذا نزلتُ بهن من عندرب العزة، اللهم صلَّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم والله ميد مجيد، اللهم وترحم على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك

الجزء الثاني من كتاب معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، من تأليف أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن الحكم الحافظ، لغيث بن على الأرمنازي.

<sup>(</sup>١) بداية الجزء الثاني في ر: بسم الله الرحمن الرحيم، النوع السادس - بدون واو-.

<sup>(</sup>٢) رم: ما عدهن.

<sup>(</sup>٣) ح س م ط: وقال لي، ر: قال.

<sup>(</sup>٤) ر: الحسن.

<sup>(</sup>٥) م: وقال لي.

<sup>(</sup>٦) من س م ط.

<sup>(</sup>٧) ليست في ر.

حميد مجيد، اللهم وسلّم على محمد وعلى آل محمد، كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد».

وقبض حَرب خمسَ أصابِعه، وقبض علي بن أحمد العجلي خمس أصابعه، وقبض شيخنا أبو بكر خمس أصابعه (١).

## و(٢)النوع السابع من المسلسل:

77 - أني شهدتُ على أبي بكر محمد بن داود الصوفي، أنه قال: شهدتُ على على بن الحسن بن سالم أنه قال: شهدت على يحيى بن حكيم (٣) أنه قال: شهدت على على أبي قتيبة أنه قال: شهدت على زهير بن أبي خيثمة، أنه قال: شهدت على ابن عبدالملك بن أبي بشير، أنه قال: شهدت على عكرمة، أنه قال: شهدت على ابن عباس أنه قال: شهدت على أبي بكر الصديق أنه قال: كُل السمكة الطافية (٤).

(١) الحديث موضوع بهذا الإسناد.

رواه البيهقي عن المصنف في شعب الإيهان (٢/ ٢٢٢، ح١٥٨٨)، والرافعي في التدوين (٣/ ١٥٨٨) من طريق يحيى بن مساور..

وعلته: عمرو بن خالد القرشي فإنه متهم بالكذب، وله طرق عنه متسلسلة، بعضها عند البيهقي في الموضع المزبور، وقد ضعف البيهقي طرقه في شعب الإيهان (٢/ ٢٢٣).

وفي الضعفاء للعقيلي (٣/ ٢٦٨) في ترجمة خالد: يروي عن زيدبن علي عن آبائه أحاديث موضوعة. وقال ناسخ ع: وهذا الحديث أيضا تسلسل لنا أه، يعني عن شيخه ابن ناصر، عن ابن السمرقندي، عن أبي بكر بن خلف، عن المصنف.

وفي م: وقبض شيخنا أبو بكر خمس أصابعه وعدهن في أيدينا، وقبض الحاكم خمس أصابعه وعدهن في أيدينا.

وفي ط: وقبض شيخنا أبو بكر خمس أصابعه وعدهن في أيدينا، وقبض أحمد بن خلف خمس أصابعه وعدهن في أيدينا.

(٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) ر: يحيى بن أكثم، وهو تصحيف، ويحيى بن حكيم هو المقوم مستور، لم يذكر بجرح ولا تعديل. (٤) رواه الدارقطني (٤/ ٢٦٩)، والبيهقي في السنن (٩/ ٢٥٢) من طريق سفيان، عن عبدالملك بن

## و(١)النوع الثامن من المسلسل:

77 - شبّك بيدي أحمد بن الحسن المقرئ، وقال أي: شبّك بيدي أبو عمر عبد العزيز بن عمر بن الحسن بن بكر بن الشَّرود الصنعاني، وقال: شبّك بيدي أبي، وقال: شبّك بيدي أبي، وقال: شبّك بيدي إبراهيم بن أبي يحيى، وقال إبراهيم: شبّك بيدي صفوان بن سليم، وقال صفوان: شبّك بيدي أيوب بن خالد الأنصاري، وقال أيوب: شبّك بيدي عبدالله بن رافع، وقال عبدالله: شبّك بيدي أبو هريرة، وقال أبو هريرة: شببّك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه (ط/ ٣٤) وسلم وقال: «خلق الله الأرض يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الإثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس،

أبي بشير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أشهد على أبي بكر.. وإسناده صحيح. وقد رواه بتسلسل الشهادة شعبة عن عبد الملك، أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٧٠).

قال ناسخ ع ابن المهتر النهاوندي: وأيضا، يعني تسلسل له.

قال مقيده: ذكرت في الطبعة الأولى في هذا الموضع حديثا مرفوعا تسلسل في فيه ذكر الشهادة، وهو حديث قرأته على شيخي المسند عبدالرحمن بن عبدالحي الكتاني بمحروسة فاس، عن شيخه الشريف سيدي محمد بن إدريس المهدي السنوسي، بإسناده من طريق آل البيت، عن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، متن هذا الحديث: عن علي قال: أشهد بالله وأشهد الله لقد حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «أشهد بالله وأشهد الله لقد حدثني به جبرائيل عليه السلام قال: يا محمد إن مدمن الخمر كعابد وثن».

قال ابن الجزري: وهذا حديث جليل القدر، من رواية هؤلاء السادات الأخيار، والآل الأطهار رواه الحافظ أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء، وقال: هذا حديث صحيح روته العترة الطاهرة الطيبة عليهم السلام أهم من كتاب المسلسلات العشرة للشريف محمد بن علي السنوسي المتوفى سنة ١٢٧٦، وقد رويت الكتاب عن شيخي المذكور.

إلا أنَّ الحديث في إسناده نظر من حيث تسلَّسل الشهادة، والله تعالى أعلم.

(١) ليست في ر.

وهـم: بلغ الدرس التاسع عشر على الشيخ أيده الله سماعا وتصحيحا بلفظه.

## وآدم(١) يوم الجمعة» (٢).

قال الحاكم ("): فهذه أنواع المسلسل (أ) من الأسانيد المتصلة التي لا يشوبها تدليس، وآثار السماع بين الروايتين (أ) ظاهرة، غير أنَّ رسم الجرح والتعديل عليها محكم (1)، فإني لا أحكم لبعض هذه الأسانيد بالصحة وإنها ذكرتها ليُستدل بشواهدها عليها.

(١) هم: عليه السلام.

(٢) حديث منكر.

إبراهيم بن أبي يحيى متروك الحديث، وقد ذكره القرطبي في تفسيره بحثا (٦/ ٣٨٥)، وفيه فوائد، فطالعه، والله الموفق.

ورواه ابن عساكر في التاريخ مسلسلا (٤٨/ ٩١).

وهو في مشيخة ابن البخاري (١٠٦٦)، وعجالة الشيخ الفاداني (١٣) من طريق أبي العباس المستغفري في مسلسلاته، وكتاب المستغفري مفقود فيها أعلم.

والحديث بدون تسلسل له طرق تجمع، انظر: صحيح مسلم (١٧٨٩/ ٢٧)، وتفسير النسائي (٣٠)، ومعجم الطبراني الأوسط (٣٢٣)، والعظمة لأبي الشيخ (٨٧٦).

هامشع: وأيضا تسلسل.

(٣) ليست في م ر.

(٤) هـ م: أنواع من المسلسل.

لم يرد المصنف رحمه الله تعالى حصر أنواع المسلسل في ثمانية كما فهم ذلك ابن الصلاح فتعقبه بعدم حصره فيها، بل اقتصر المصنف على ما دل على السماع الظاهر.

قال السخاوي: وليس في عبارة الحاكم ما يقتضي الحصر لقوله بعد الفراغ منها: فهذه أنواع المسلسل من الأسانيد المتصلة..، وهذا كها ترى مؤذن بأنه إنها ذكر من أنواعه ما يدل على الاتصال، وهو غاية المقصد من هذا النوع أهفت المغيث (٤/ ٣٩).

(٥) كذا في ع روهم: الروايتين، وفي م حس: الراويين.

(٦) ر م س: محكمة.

فائدة: من أشهر كتب المسلسلات كتاب الحافظ المستغفري، لكنه مفقود، وبعض أحاديثه مروية في كتب المتأخرين، فلعل أحد طلبة العلم يعتني بجمعها فإن فيها فوائد.

# ذكر النوع الحادي عشر من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم هو(١) الأحاديث المعنعة وليس فيها تدليس

وهي متصلة بإجماع أئمة أهل النقل على تورع رواتها(٢) عن أنواع التدليس (٣).

(١) ط: معرفة الأحاديث.

(٢) س: رواتنا.

(٣) المعنعن من الأحاديث - وما ألحق به كالمؤنن وقد يقال له المؤنان - يراد به:

ما رواه الراوي بعن، من غير بيان للتحديث أو الإخبار أو السياع، وعبارة النووي ومن تبعه: الإسناد المعنعن هو فلان عن فلان أهـ من تدريب الراواي (١/ ٢١٤).

فهذا النوع حَكَم أبو عبدالله باتصاله، معتمدا على إجماع أئمة أهل النقل، بشرط تورع رواتها عن أنواع التدليس.

ومثله في الكفاية للخطيب (ص٣٦١)، والتمهيد لابن عبد البر (١/ ١٢)، وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن إذا جمع شروطا ثلاثة: العدالة، واللقاء مجالسة ومشاهدة، والبراءة من التدليس أهـ.

لكن في هذا الإجماع ما يخدشه، فقد ذكر فيه السخاوي خلافا (فتح المغيث ١/ ١٩١).

وقال النووي: متصل بشرط أن لا يكون المُعَنْعِن مدلسا، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا، وفي ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه خلاف:

منهم من لم يشترط شيئا من ذلك، وهو مذهب مسلم بن الحجاج وادعى الإجماع فيه. ومنهم من شرط اللقاء وحده – يعني ثبوته ولو مرة – وهو قول البخاري وابن المديني والمحققين. ومنهم من شرط طول الصحبة، ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه أهـ.

فهذه أقوال أربعة، أصحها قول مسلم بن الحجاج رحمه الله، وهو الذي درج عليه المحدثون، يكتفون بقول الراوي الثقة: عن فلان، ما لم يعرف بتدليس أو إرسال، لأن مقتضى كونه ثقة سالما من وصمة التدليس؛ أنه لا يقول عن فلان إلا ما أخذه عنه، ولو تتبعنا أحاديث الثقات ما قالوا فيها عن وطلبنا تحقيق اللقي والمجالسة فيها لما سلم من السنة عظيم قدر.

نعم، إن ثبت أن فلانا لم يلق فلانا، فمسلم وغيره لا يقبلون منه عنعنته، وهذا معنى قولهم بريء من التدليس والإرسال، وقد قيل إن البخاري لم يشترط اللقاء في أصل الصحة، بل شيء التزمه في الصحيح من تلقاء نفسه (تدريب الراوي ١/٢١٦) وليس هذا بشيء.

#### مثال ذلك ما:

٦٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا بحر بن نصر الخولاني، قال: حدثنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (۱) لكل داء دواء، فإذا أصيب(۲) دواء الداء بريء بإذن الله عز وجل) (٣).

وهذا نص عبارة مسلم في الصحيح: وقد تكلم بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا في تصحيح الأسانيد وتسقيمها بقول لو ضربنا عن حكايته وذكر فساده لكان رأيا متينا، ومذهبا صحيحا.

ثم أطال في تسفيه هذا القول، ثم قال: وزعم القائل الذي افتتحنا الكلام على الحكاية عن قوله، والإخبار عن سوء رويته، أن كل إسناد لحديث، فلان عن فلان، وقد أحاط العلم أنها قد كانا في عصر واحد، وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روى عنه قد سمعه منه وشافهه، أنه لا نعلم له منه ساعا، ولم نجد في شيء من الروايات أنها التقيا قط أو تشافها بحديث، أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء، حتى يكون عنده العلم بأنها قد اجتمعا من دهرهما مرة فصاعدا، أو تشافها بالحديث بينها، أو يرد خبر فيه بيان اجتماعها وتلاقيهما مرة من دهرهما، فما فوقها، فإن لم يكن عنده علم ذلك، ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة، وسمع منه شيئا، لم يكن في نقله الخبر عمن روى عنه الحديث، قل أو كثر في رواية مثل ما ورد.

وهذا القول يرحمك الله في الطعن في الأسانيد قول مخترع، غير مسبوق صاحبه إليه، ولا مساعد له من أهل العلم عليه، وذلك أن القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا؛ أن كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز ممكن له لقاؤه والسماع صحيح مسلم منه، لكونها جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنها اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بيئة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمر مبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينًا.

<sup>(</sup>١) ح س م: إن لكل.

<sup>(</sup>٢) ر: أصبت.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث ابن وهب (ح٢٠٤).

(۱)هذا حدیث رواته مصریون (۲) ثم مدنیون ومکیون، ولیس من مذاهبهم التدلیس (۳)، فسواء عندنا ذکروا سهاعهم أو لم یذکروه.

وإنَّما جعلته مثالاً (٤) لألوف مثله.

70 - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو<sup>(٥)</sup>، قال: حدثنا سعيد ابن مسعود، قال: حدثنا عبيدالله بن موسى، قال: حدثنا الله عن عبيدالله ابن المختار، عن ابن سيرين (ط/ ٣٥) عن أبي هريرة، قال: سمعت رسول الله

فهذا أحد المذهبين في أبي الزبير، والمذهب الآخر وهو المشهور عند المتأخرين أنه مدلس لا يقبل من حديثه عن جابر وغيره إلا ما قال فيه: حدثنا أو سمعت، وأطال أبو محمد بن حزم في إثبات ذلك، وناقش ذلك بعض المعاصرين في رسالة له بعنوان: تنبيه المسلم..

والمتقدمون من النقاد - سواء منهم من وثقه كابن معين أو من تكلم فيه كشعبة وأبي زرعة وأبي حاتم - لم يذكروا عنه تدليسا، منهم البخاري وابن عدي والحاكم وغيرهم.

وقد قيل إنه يرسل، وعد ابن معين حديثه عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرسلا، وعد غيره حديثه عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنه عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم في صحيح مسلم.

والذي يترجح لي أن رد حديثه عن جابر وغيره لمجرد أنه قال عن، بدون بينة من مذاهب أهل التشديد، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ح م ط: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ط: بصريون وهو غلط.

<sup>(</sup>٣) كذا قال أبو عبدالله: ليس من مذاهبهم التدليس، وفي نوع التدليس بين أن الحجازيين لا يعرف عنهم التدليس، وهذا يفيد أن أبا الزبير ليس بمدلس، على الأقل في نقد الحاكم، وهو الظاهر أيضا من صنيع الدارقطني، فإنه أخرج له أحاديث عن جابر لم يصرح فيها بالسياع وصححها ولم يعلها بشيء، وكذلك يفعل مسلم في أحاديث غريبة عن أبي الزبير لم يصرح فيها بالسياع، كحديث (وليديه فاغفو) (-١١٦).

<sup>(</sup>٤) ر هـ م: مثلا.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) ح س: أنبأنا، ر: أخبرنا.

صلى الله عليه وآله يقول<sup>(۱)</sup>: **«إن مع الغلام عقيقته**<sup>(۲)</sup>، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى» (۳).

و<sup>(۱)</sup>هذا حديث رواته كوفيون (ع/ ١٥) وبصريون عمن لا يدلسون، وليس ذلك من مذهبهم، ورواياتهم سليمة وإن لم يذكروا السماع<sup>(٥)</sup>.

#### وأما ضد هذا من الحديث فمثاله ما:

77- أخبرنا<sup>(۲)</sup> أبو عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ، قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، قال: أخبرنا<sup>(۷)</sup> يعلى بن عبيد، قال: حدثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «كم مضى من الشهر؟»، قلنا: ثنتان وعشرون، وبقي ثمان، فقال: «مضى ثنتان وعشرون، وبقى شبع، اطلبوها الليلة، الشهر تسع وعشرون».

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) ر: عقيقة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه المصنف في المستدرك، وقال: صحيح ولم يخرجاه، وعزاه في مجمع الزوائد إلى البزار (٤/ ٥٨)، وقال: رجاله رجال الصحيح، ولكن الحديث معلول فيها يظهر، فقد رواه جماعة عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر، ثم اختلفوا، فبعضهم رفعه، وبعضهم أوقفه، وحديث سلمان في مسند أحمد (١٨/٤)، والبخاري (ح٥١٥٤)، والدارمي (١١١/١)، وأبي داود (٢٨٤١)، والطبراني (ح١٠٢)، والبيهقي (٩/ ٢٩٨)، فلعل الوهم في حديث أبي هريرة من ابن المختار، والله أعلم. ثم وجدت الدارقطني قد حكم عليه بالوهم، وذلك في العلل (٨/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) ليست في ر.

<sup>(</sup>٥) هـم: بلغ الدرس العشرين على الشيخ سياعا وتصحيحا من لفظه والحمد لله.

<sup>(</sup>٦) ر م: حدثناه.

<sup>(</sup>٧) م: ثنا.

<sup>(</sup>٨) رواه أحمد (٢/ ٢١٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ٣١٠).

قال الحاكم (١): لم (٢) يسمع الأعمش هذا الحديث (٣) من أبي صالح، وقد رواه أكثر أصحابه (٤) هكذا منقطعا.

77 – فأخبرني (°) عبدالله بن محمد بن موسى، قال: حدثنا محمد بن أيوب، قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن نمير، قال: حدثنا خلاد الجعفي، قال: حدثني أبو مسلم عُبيدالله بن سعيد قائد الأعمش، عن الأعمش، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «كم مضى من الشهر؟» قلنا: ثنتان وعشرون وبقى ثمان، فقال: «مضى ثنتان وعشرون وبقى شمان، فقال: «مضى عن الطبوها الليلة، الشهر تسع وعشرون» (٢٠).

وشواهد هذا ونظائره في الحديث كثيرة، وسنأتي بمشيئة الله عز وجل على شرحها في ذكر المدلسين) ( $^{(\wedge)}$ (ط/ ٣٦).

<sup>(</sup>١) ليس في ر.

<sup>(</sup>٢) ر: ثم لم يسمع.

<sup>(</sup>٣) رم: لم يسمع هذا الحديث الاعمش من.

<sup>(</sup>٤) س م ط: عنه هكذا، ر: هكذا عنه منقطعا.

<sup>(</sup>٥)ر:أخبرني.

<sup>(</sup>٦) رواه البيهقي (٤/ ٣١٠).

لكن قائد الأعمش ضعيف، والحديث فيه نظر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) م: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٨) ط: إن شاء الله.

# النوع الثاني عشر من معرفة (١) علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم هو المُعْضَل من الروايات

فقد ذكر (۲) إمام الحديث علي بن عبدالله المديني (۳) فمن بعده (۱) من أئمتنا: أنَّ المعضل من الرواية (۵): أن يكون (بين المرسِل) (۱) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر من رجل، وأنَّه (۷) غير المرسَل، فإنَّ المراسيل للتابعين دون غيرهم (۸).

#### ومثال هذا النوع من الحديث، ما:

7۸ - حدثناه (۹) أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا (۱۰) محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مَخْرَمة بن بُكير، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، قال: قاتل عبدٌ مع رسول الله صلى الله عليه وآله يوم أُحُد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: «أذِنَ لكَ سَيدُك؟» قال: لا، فقال:

<sup>(</sup>١) ليس في س ح ط م ر.

<sup>(</sup>۲) ر: ذکره.

<sup>(</sup>٣) ر: علي بن عبدالله بن المديني.

<sup>(</sup>٤) ح س: ومن بعده.

<sup>(</sup>٥) هـم: الروايات.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين من رسح ط، والمعنى يتجه بدونها أيضا، وكتب فوقها في م: صح.

<sup>(</sup>٧) ر: فإنه.

<sup>(</sup>٨) سبق أن عرَّف المعضل بأنه مرسل أتباع التابعين.

لكنه في المدخل إلى كتاب الإكليل لم يخص المرسل بالتابعي، وقال في نوع المرسل (ص١١١): إنه قول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ...

قال ابن الصلاح في المقدمة (ص٥٩): المعضل لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضلا.

<sup>(</sup>٩) ر: ثنا.

<sup>(</sup>۱۰) م: ثنا.

«لو قُتلت لدخلت النار»، قال سَيِّدُه: فهو حُرُّ يا رسول الله، فقال له رسول الله (۱) صلى الله عليه وآله: «الآن فقاتل».

79 – وحدثنا أبو العباس، قال: أخبرنا (٢) محمد بن عبدالله، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنا أبن على الله عله وآله قال: ﴿إِنَّ العبد ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى إذا حضرته الوفاة حاف في وصيته، فوجبت له النار، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار، حتى إذا حضرته الوفاة عدل في وصيته، فوجبت له الجنة ».

قال الحاكم (٤): قد أعضل إسناد (٥) الأول عمرو بن شعيب، والإسناد الثاني مسلمة ابن عُلي، ولا (١) نعلم أحدًا من الرواة وصله ولا أرسله عنهما، والحديثان (٧) معضلان.

(ط/ ٣٧) وليس كل ما يشبه هذا معضل، فربها أعضل أتباع التابعين الحديث وأتباعهم في وقت، ثم وصلاه أو أرسلاه في وقت.

و (^)مثال ذلك ما:

<sup>(</sup>١) ر م: النبي.

<sup>(</sup>٢) م: ثنا.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطت في م وكتب فوقها صح.

ومسلمة من رجال ابن ماجة، وهو متروك (انظر ميزان الاعتدال: ٤/ ١٠٩)،

والحديث لم أجده من طريقه، وهو مشهور من حديث أشعث بن عبدالله، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة، رواه عبدالرزاق في المصنف (١٦٤٥٥)، وأحمد (٢٨٨٧)، وأبو داود (٢٨٦٧)، وابن ماجة (٢٧٨٤)، والترمذي (٢١١٧)، وشهر بن حوشب متكلم فيه، وهو ضعيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ليس في ر.

<sup>(</sup>٥) رخ س م ط: فقد أعضل الإسناد الأول.

<sup>(</sup>٦) ر س ط م: ثم لا.

<sup>(</sup>٧) ر س ط م: فالحديثان.

<sup>(</sup>٨) ليست في ر، هـ م: بلغ الدرس الحادي والعشرون سهاعا وتصحيحا بلفظ الشيخ.

• ٧- أخبرنا (١) أبو بكر بن أبي نصر الداربُردي (٢) بمرو، قال: حدثنا (٣) أحمد ابن محمد بن عيسى القاضي، قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، أنه بلغه أنَّ أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يُكلّف من العمل إلا ما يُطيق).

و(١٤)هذا معضل عن مالك، أعضله هكذا في الموطأ (٥)، إلا أنه قد وُصل عنه خارج الموطأ.

۱۷- حدثناه أبو الطيب محمد بن عبدالله الشَعيري (۱) قال: حدثنا مَحْمِش ابن عصام اللَّعَدَّل، قال: حدثنا حفص بن عبدالله، قال: حدثنا إبراهيم بن طَهان، عن مالك بن أنس، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق (۷).

<sup>(</sup>١)م: أخبرناه.

<sup>(</sup>٢) هامش ع: قال ابن السمرقندي: دار برد قرية من قرى مرو، وفي ر: المروزي بمرو.

<sup>(</sup>٣) ح س: أنبأنا.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر.

<sup>(</sup>٥) في باب الأمر بالرفق بالمملوك (ح١٧٦٩).

<sup>(</sup>٦) هـ م: الحناط.

<sup>(</sup>۷) حدیث مالك رواه أبو عوانة (ح۲۰۷٤)، من حدیث إبراهیم بن طههان، و( ح۲۰۷٤) من حدیث النعهان بن عبدالسلام.

ورواه الطبراني في الأوسط (٢٤٧/٢) من حديث إبراهيم بن طهمان، وقال: لم يرو هذا الحديث عن مالك إلا إبراهيم والنعمان أهم، وقد ذكر أبو عوانة اختلافا في عجلان هذا.

وقد رواه مسلم في الصحيح من طريق بكير بن الأشج عن العجلان مولى فاطمة بإسناده (١٦٦٢). وإنها سهاه معضلا عن مالك لأن مالكا روى هذا الحديث بعينه عن اثنين عن أبي هريرة، وإلا فإن مالكا يروي عن أبي هريرة بواسطة واحدة أحيانا، لأنه سمع جماعة من أصحاب أبي هريرة كنعيم المجمر وسعيد المقبري وغيرهما.

وهكذا رواه النعمان بن عبد السلام وغيره عن مالك.

فينبغي للعالم بهذه الصنعة أنْ يُميز بين المُعْضل الذي لا يوصل، وبين ما أعضله الراوي في وقتٍ ثم وصله في وقت (ع/١٦).

## والنوع الثاني من المعضل:

أنْ يعضله الراوي من أتباع التابعين، فلا يَرويه عن أحد، ويُوقفه فلا يذكره عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله معضلا، ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا (ط/ ٣٨).

#### مثاله ما:

٧٧-حدثناه إسماعيل بن أحمد الجرجاني، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني (١)، قال: حدثنا عثمان بن محمد بن موسى الدعلجي، قال: حدثنا خُليد بن دعلج، قال: سمعت الحسن يقول: أخذ المؤمن عن الله (عز وجل) (٢) أدبا حسنا، إذا وسّع عليه وسّع، وإذا قتّر عليه قتّر (٣).

(١) ليست في م ر.

(٢) ليس في ر.

<sup>(</sup>٣) هامش ع: قال ابن ناصر: قال لنا المؤتمن: كيف يصح تصويره معضلا للحسن وهو من كبار التابعين، ويقول: أن يعضله الراوي من أتباع التابعين بمثله في حديث الحسن أهـ.

قلت: مراد المصنف أن تابع التابعي - وهو خليد بن دعلج - الراوي عن الحسن هو الذي أعضله، ألا تراه في المثال الثاني قال: أعضله الأعمش وهو عند الشعبي متصل.

فكأن أصل حديث الحسن متصل مسند، وإنها أعضله خليد بن دعلج عنه، يشهد لذلك الرواية الأخرى. هكذا تأولت كلام المصنف، إلا أنني بعد البحث الطويل لم أجده عن الحسن مسندا لا من وجه صحيح أو ضعيف، وقد حمل السخاوي كلامه هذا على نحو الذي قلناه، فإنه قال: ولا يتهيأ الحكم بكل ما أضيف إلى التابعي بذلك - يريد بالإعضال - قال: فقد يكون مقطوعا ثم إنه قد يكون معضلا ويجيء من غير طريق من أعضله متصلا، كحديث خليد بن دعلج.. وأما الخبر: فإسناده ضعيف.

٧٣ - حدثنا أبو بكر محمد بن عبدالله الشافعي (١)، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن كَزَال (٢)، قال: حدثنا معاوية بن محمد بن كَزَال (٢)، قال: حدثنا إبراهيم بن بَشير المكي، قال: حدثنا معاوية بن عبدالكريم الضال، قال: سمعت أبا حمزة، يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنَّ المؤمن أخذ عن الله (٣) أدبا حسناً، إذا وسَّع عليه وسَّع على نفسه، وإذا أمسك عليه أمسك» (١).

#### وشبيه ذلك(٥) ما:

٧٤ - حدثناه أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن إسحق الثقفي، قال: حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال:

خليد بن دعلج ضعيف الحديث، وقد رواه من طريق المصنف البيهقي في الشعب (ح٢٥٩٢)، وابن ورواه ابن عدي في الحلية (٣/ ٩)، وابن جرير في تهذيب الآثار (١/ ١٣٠)، يصح به عن الحسن من قوله، والله أعلم.

(١) م: ببغداد.

(٢) كذا ضبطها في م، وكتب فوقها: خفف.

(٣) كتب فوقها في م: تعالى.

(٤) منكر.

رواه البيهقي من طريق المصنف في شعب الإيهان (ح٦٥٩١)، وقال: حديث منكر، ورُوي هذا عن الحسن البصري.

ورواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣١٥) من طريق ابن كزال، وقال: غريب متصلا مرفوعا من حديث معاوية، وإنها يحفظ هذا من قبل الحسن أهم، ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية(٢/ ١٤٨)، قلت: وأبو حمزة الثمالي ضعيف، وابن كزال فيه ضعف، والله أعلم.

وله شاهد من حديث أحمد بن إسحق بن أبراهيم بن نبيط بن شريط الكوفي، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد تعلم المؤمن من ربه أدبا حسنا، إذا وسع وسع عليه، وإذا قتر قتر».

وهو الحديث (٣٥) في نسخة نبيط، وأحمد بن إسحق متهم، فالحديث لا يصح مرفوعا، وهو من قول الحسن البصري، أخذه من قوله تعالى ﴿ لِيُنفِقَ ذُوسَعَةٍ مِن سَعَتِةٍ َ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلَيُنفِقً مِمَّا ءَانَنهُ ٱللَّهُ لَايُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّامًا ءَاتَنهَا مَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسَرِيمُترًا ﴾.

(٥) ليست في ر.

حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن الشعبي، قال: يُقال للرجل يـوم القيامة: عملتَ كذا وكذا، فيقول ما عملتُه، فيختم على فِيهِ<sup>(۱)</sup>، فتنطق جوارحه أو قال: ينطق لسانه، فيقول لجوارحه: أبعدكُنَّ الله، ما خاصمت إلا فِيكنّ.

قد أعضله الأعمش، وهو عند الشعبي متصل مسند مخرج في الصحيح لمسلم بن الحجاج (٢٠).

٧٥ - حدثناه أبو عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ (٣) قال: حدثنا إبراهيم بن إسحق، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عمرو، عبيدالله الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن عبيد المُحْتِب، عن فُضيل بن عمرو، عن الشعبي، عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله فضحك، فقال: «هل تدرون مم ضحكتُ»؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: «مِن مخاطبة العبد ربه عز وجل (٤) يوم القيامة، يقول: يا رب، ألم تُجري من الظلم، يقول: بلى، قال: فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدًا إلا مِنّي، فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا(٥)، وبالكرام الكاتبين عليك شهيدا(٢)، فيختم على فيه، ثم يُقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بُعْدًا لكُنَّ وسحقا، فعنكن كنت أناضل» (٧).

وأشباه هذا كثيرة، وفيها ذكرنا لمن تدبره غنية إنْ شاء الله.

<sup>(</sup>١)خ: فمه.

<sup>(</sup>٢) ليست في س طمر.

<sup>(</sup>٣) هامش ع: قال المؤتن: يعرف بالأخرم، والحافظ ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) ليس في ر.

<sup>(</sup>٥) م: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.

<sup>(</sup>٦) كذا في ع محررة وفي رط: شهودا.

<sup>(</sup>٧) صحيح مسلم (ح٢٩٦٩)، هـ م: بلغ الدرس الثاني والعشرون على الشيخ سماعا وتصحيحا.

# ذكر النوع الثالث عشر من علوم الحديث

هذا النوع من (۱) معرفة المدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله من كلام الصحابة، وتلخيص كلام غيره من كلامه صلى الله عليه وآله.

ومثال ذلك، ما:

٧٦ حدثناه (٢) أبو بكر بن إسحق الفقيه، قال: أخبرنا عمر بن حفص السدوسي، قال: حدثنا زهير بن معاوية، عن الحسن الله الحُر، عن القاسم بن مُخَيْمرَة قال: أخذ عَلقمة بيدي، وحدثني أنَّ عبدالله أخذ بيده: وأنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ بيد عبدالله، فعلمه التشهد في الصلاة، و (٣) قال: «قل التحيات لله والصلوات» فذكر التشهد، قال: فإذا قلت هذا فقد قضيتَ صلاتك، إن شئتَ أنْ تقوم فقم، وإنْ شئتَ أن تقعد فاقعد.

قال الحاكم (1): هكذا رواه جماعة عن زهير وغيره عن الحسن بن الحر، وقوله (إذا قلتَ) (٥) هذا مدرج في الحديث من كلام عبدالله بن مسعود، فإنَّ سنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله ينقضي بانقضاء التشهد.

#### والدليل عليه ما:

٧٧- حدثناه علي بن (ط/ ٤٠) حمساذ العدل، قال: حدثنا عبدالله بن محمد ابن عُزيز، قال: حدثنا غسان بن الربيع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن ثابت بن

<sup>(</sup>١) المثبت من الأصل، يظهر أن فيه تصحيفا، صوابه: هذا النوع من المعرفة المدرج، وفي طم: وهذا النوع هو معرفة، ر: مثله إلا أنه لم يكتب الواو في أوله.

<sup>(</sup>۲) ر: حدثنا.

<sup>(</sup>٣) ليست ف ر.

<sup>(</sup>٤) ليس في م ر.

<sup>(</sup>ە) لىس فى ر.

ثوبان، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، قال: أخذ عَلْقَمة بيدي، وأخذ عبدالله بيد عبدالله، فعلّمه التشهد في الصلاة: «التحيات الله فذكر الحديث (١).

قال: وقال عبدالله بن مسعود: إذا فرغتَ مِنْ هذا فقد قضيتَ صلاتَك، فإنْ شئتَ فاقعد وإنْ شئت فقم (٢).

(۳) فقد ظهر لمن رُزق الفهم أنَّ الذي ميّز كلام عبدالله بن مسعود من كلام رسول الله (۱) صلى الله عليه وآله قد أتى بالزيادة الظاهرة، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد:

٧٨- أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمد العَنَزي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: سمعت عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي، يقول: عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان ثقة.

<sup>(</sup>١) في ط: وعلمه التشهد في الصلاة، وقال: قل التحيات لله، فذكر الحديث إلى آخر التشهد، وفي س م: فذكر الحديث إلى آخر التشهد.

<sup>(</sup>٢) رُواه الدارقطني في السنن (١/ ٣٥٢-٣٥٣)، وقال: رواه زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر فزاد في آخره كلاما، وهو قوله: فإذا قلت..، فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث، ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم.

وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبدالله بن مسعود، وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك، ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في آخر الحديث، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن عبدالله بن مسعود على ذلك، والله أعلم.

قلت: وفصله عن زهير موسى بن داود، أخرج حديثه الدارقطني وغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ح س م: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٤) ر: النبي صلى الله عليه.

#### وشبيه بذلك ما:

94-حدثناه أبو العباس (ع/ ١٧) محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن على بن عفان العامري، قال: حدثنا يحيى بن فَصيل (١)، قال: حدثنا الحسن بن صالح، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن بَهيك، عن أبي هريرة، أنَّ رسول الله (٢) صلى الله عليه وآله قال: «من أعتق نصيبًا له في عبد، أو شِقصًا (٣) فخلاصُه عليه في ماله إنْ كان له مال، وإلا قُوَّم العبد قيمة عدل، ثم استُسعي في قيمته، غير مشقوق عليه».

قال الحاكم (<sup>3)</sup>: حديث العتق ثابت صحيح، وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة، وهم (<sup>0)</sup> من أدرجه في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله.

#### وصحة ذلك(١) ما:

• ٨- حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب، قال: حدثنا علي بن الحسن الداربجردي (٧)، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بَشير بن بَهيك، عن أبي هريرة: أنَّ رجلا أعتق شِقْصًا له في مملوك، فغرَّمه النبي صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>١) جود الصاد في م وكتب تحتها صادا صغيرة كي لا تلتبس بالضاد.

<sup>(</sup>٢) م: نبي الله، ر: النبي.

<sup>(</sup>٣) رو هـم: شقيصا.

<sup>(</sup>٤) ليس في م ر.

<sup>(</sup>٥)ر:وقدوهم.

<sup>(</sup>٦) ط: ويشهد بصحة ذلك، س: وحجة ذلك، م ر: وبصحة ذلك.

<sup>(</sup>٧) ح س: الدرابجردي، ر: الدارابجردي.

قال (ط/ ٤١) همام: فكان قتادة يقول: إنْ لم يكن له مال استُسعى (١) العبد (٢). وقال: وهذا (٣) أظهر من الأول، أنَّ القولَ قولُ الزائد المبين المميز، وقد ميّز همام وهو (٤) ثبت (٥).

<sup>(</sup>١) هـ م ك: قيل بخط الحاكم استسعا بالفتح.

<sup>(</sup>٢) ليس في س م ر.

<sup>(</sup>٣) س ط م: فهذا، وليس في م ر: وقال.

<sup>(</sup>٤) الحديث في مسلم (ح٩٠٣) من طرق عن قتادة، وقد بين في بعضها الإدراج. وقد اختلف نظر الشيخين أعنى البخاري ومسلم في هذا الحديث.

و فقد أظهر مسلم في صحيحه الإدراج، بينها يظهر من صنيع الإمام البخاري وتصرفه في صحيحه أنه لا يرى ذلك، فقد ترجم على الحديث: باب تقويم الأشياء على الشركاء بقيمة عدل، وباب

إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه، على نحو الكتابة.

وذكر الرواية المجملة ولم يذكر المفصلة التي ذكرها مسلم والحاكم، والصواب صنيع مسلم والحاكم ومن تبعها، والله أعلم.

وفي ر: وقد ثبت.

<sup>(</sup>٥) هـ م: ثقة.

هـ م: بلغ المجلس سهاعا وتصحيحا بلفظ الشيخ أيده الله.

# ذكر النوع الرابع عشر من علوم الحديث النوع الرابع عشر من هذا العلم: معرفة التابعين

# وقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كها:

۸۱ – حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ببغداد، وأبو العباس محمد ابن يعقوب الأموي بنيسابور، وأبو أحمد بكر بن محمد الصير في بمرو، قالوا: حدثنا أبو قِلابة عبد الملك بن محمد الرَّقاشي، قال: حدثنا أزهر بن سعد، قال: حدثنا ابن عون، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ط/ ٤٢): «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فلا أدري أذكر رسول الله صلى الله عليه وآله بعد قرنه قرنين أو ثلاثة».

قال (٢): هذا حديث مخرج في الصحيح لمسلم (٣)، وله علَّة عجيبة.

۸۲ حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، قال: حدثنا محمد بن نعيم، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا أزهر، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) م: (تجري من تحتها الأنهار) بزيادة من، وهي قراءة ابن كثير المكي.

<sup>(</sup>٢) ط: قال الحاكم، وليست في م ر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (ح٢٥٣٣) من حديث الحسين الحلواني عن أزهر، في المتابعات. وهو متفق عليه من حديث منصور عن إبراهيم (البخاري: ح٢٦٥٢).

عَبِيدة، عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «خير الناس قرني»، قال: فحدثت به يحيى بن سعيد، فقال: ليس في حديث ابن عون (عن عبدالله، فقلت له (۱): بلى فيه، فقال: لا، فقلت: إن أزهر حدثنا عن ابن عون) عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبدالله، قال: رأيت أزهر جاء بكتابه، وليس (۱) فيه عن عبدالله، قال عمرو بن على: فاختلفت إلى أزهر قريبًا من شهرين للنظر فيه، فنظر في كتابه، ثم خرج، فقال: لم أجده إلا عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وآله (۱).

قال الحاكم (٥): فخير الناس قرنًا بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وحفظ عنهم الدين والسنن، وهم قد شهدوا الوحي والتنزيل، رضي الله عنهم أجمعين (٦).

#### فمن الطبقة الأولى من التابعين:

وهم قومٌ لحقوا العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة وبعدهم (٧) جماعة من الصحابة.

فمنهم: سعيد بن المسيب، وقيس بن أبي حازم، وأبو عثمان النهدي، وقيس

<sup>(</sup>١) ليست في س.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين سقط من ر.

<sup>(</sup>٣) م: ليس فيه.

<sup>(</sup>٤) قد يكون ابن عون قصر في رفعه عن إبراهيم، فإن منصورا رواه عن إبراهيم مرفوعا، وهو وفي الصحيحين كما ذكرت آنفا.

ومتن الحديث متواتر، أفاده ابن حجر في مقدمة الإصابة (ص٥).

<sup>(</sup>٥) ليس في م.

<sup>(</sup>٦) هـ م: بلغ المجلس سماعا وتصحيحا على الشيخ بلفظه أيده الله.

<sup>(</sup>٧) ط: ويعدهم، وهو غلط شنيع، وهكذا ثبت في نسخة المؤتمن التي عنده فأنكر ذلك كما في هامش ع: قال شيخنا: وقال لنا المؤتمن: ما عد أحد سعيدا في الصحابة.

قلت: سَلِمت ع من هذا الإشكال وكذا بقية الأصول، والحملة ليست في س.

ابن عُبَاد، وأبو ساسان حُضَين بن المنذر، وأبو وائل شقيق بن سلمة، وأبو رجاء العُطاردي وغيرهم.

#### والطبقة(١) الثانية من التابعين(١):

الأسود بن يزيد، وعَلْقمة بن قيس، ومسروق بن الأجدع، وأبو سلمة بن عبدالرحمن، وخارجة بن زيد، وغيرهم من هذه الطبقة (ع/ ١٨).

#### والطبقة الثالثة من التابعين (٣):

عامر بن شَراحيل الشعبي، وعُبيدالله بن عبدالله بن عتبة، وشريح بن الحارث، وأقرانهم من هذه الطبقة.

ثم هم طبقات، خمس<sup>(۱)</sup> عشرة طبقة، آخرهم من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة، ومن لقي عبدالله بن أبي أوفى من أهل الكوفة، ومن لقي السائب بن يزيد من أهل المدينة، ومن لقي عبدالله بن الحارث بن جَزْء<sup>(۱)</sup> من أهل الحجاز<sup>(۲)</sup>، ومن لقي أبا أمامة الباهلي من أهل الشام (ط/ ٤٣).

٨٣- أخبرنا أبو جعفر البغدادي (٧)، قال: حدثنا إسهاعيل بن إسحق، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: آخر من بقى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) ر: فالطبقة الثانية.

<sup>(</sup>٢) ليس في ر: من التابعين.

<sup>(</sup>٣) ليست في ع، وهي في ح س ط م.

<sup>(</sup>٤) ر: خمسة عشر طبقة.

<sup>(</sup>٥) هـم: ابن جزء هو بفتح الجيم وإسكان الزاي وبعدها همزة، هكذا أملاه علينا شيخنا تقي الدين - هو ابن الصلاح -، وقال: إنه الصحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) ط: من أهل مصر.

<sup>(</sup>٧) في م: أبو جعفر محمد بن محمد بن عبدالله البغدادي.

وآله بالمدينة سهل بن سعد الساعدي، وآخر من بقي بالبصرة أنس بن مالك، وآخر من بقي بالبصرة أنس بن مالك، وآخر من بقي بالكوفة أبو جُحيفة وهب بن عبدالله السُّوائي من بني سُواءة بن عامر، وآخر من بقى بالشام عبدالله بن بسر المازني من بنى مازن بن منصور، وآخر من بقى بمصر عبدالله بن الحارث بن جَزْء.

.. حدثنا(۱) سفيان قال: قلتُ للأحوص بن حكيم: أكان أبو أمامة آخر من مات عندكم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله؟ قال: آخرٌ كان بعده يقال له ابن بسر(۲)، وقد رأيتُه، ورأيت أنس بن مالك على حمار بين الصفا والمروة.

.. قال علي: وآخر من مات بمكة ممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم (٣) أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي ويقال الحماني (٤).

#### (٥) فأما الفقهاء السبعة من أهل المدينة:

فسعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وعروة بن الزبير، وخارجة ابن زيد بن ثابت، وأبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، وسليمان بن يسار، فهؤلاء الفقهاء السبعة عند الأكثر من علماء الحجاز.

٨٤ وأخبرنا أحمد بن علي المقرئ، قال: حدثنا أبو العوّام محمد بن عبدالله ابن عبد الجبار المرادي بمصر، قال: حدثنا خالد بن نزار الأيلي، قال: حدثني عبدالرحمن بن أبي الزناد(٢)، عن أبيه قال: أدركت من فقهائنا الذين يُنتهى إلى

<sup>(</sup>١) القائل حدثنا هو ابن المديني، فهو موصول بالإسناد السابق.

<sup>(</sup>٢) رم: يقال له عبدالله بن بسر.

<sup>(</sup>٣) كلمة وسلم ليست في ع ولم يستبدلها كعادته بآله.

<sup>(</sup>٤) هـع: قال المؤتمن أبو نصر: روى هذا البخاري عن علي بن المديني، وقال: كان بعده عبدالله بن بسر.

<sup>(</sup>٥) م: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٦) هـ ك: قال ابن الصلاح: أبو الزناد لقب كان يغضب منه، وأسمه عبدالرحمن بن ذكوان أهـ.

قولهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبوبكر بن عبدالرحمن، وخارجة بن زيد، وعبيدالله بن عبدالله (۱)، وسليان بن يسار، وهم أهل فقه وصلاح وفضل.

وقد ذُكر سالم بن عبدالله أيضا فيهم بدلا من أبي بكر بن عبدالرحمن وأبي سلمة بن عبدالرحمن (<sup>٢)</sup> (ط/ ٤٤).

مه - أخبرني (٣) أبو أحمد علي بن محمد بن عبدالله المروزي، قال: حدثنا محمد ابن عثمان بن أبي شيبة، قال: سمعت علي بن المديني يقول: و(١) سمعت يحيى بن سعيد القطان (٥) يقول: فقهاء أهل المدينة اثنا عشر: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة ابن عبدالرحن، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبدالله بن عمر، وحمزة بن عبدالله بن عمر، وزيد بن عبدالله بن عمر، وعبيد الله بن عبدالله بن عمر، وبلال بن عبدالله بن عمر، وأبان بن عثمان بن عفان، وقبيصة بن ذُوَيْب، وخارجة بن زيد ابن ثابت، وإسهاعيل بن زيد بن ثابت.

(١) م: بن عتبة.

مراده: أن بعضهم عد سالم بن عمر بدلا من أبي بكر، وبعضهم عده بدلا من أبي سلمة، وقد جمع بعضُهم هؤلاء الفقهاء فقال:

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر

فقل: هم عبيدالله عروة قاسم

روايتهم ليست عن العلم خارجة سعيد أبو بكر سليهان خارجة

ذكر هذين البيتين ابن القيم في إعلام الموقعين، فصل المفتين بالمدينة (ص٢٣)، ولم ينسبهما لأحد.

<sup>(</sup>٢) هـ م: كذا وقع في النسخ وأبي سلمة بالخفض فيه، وهو أن يكون معناه أنه جعل بدلا من أبي بكر المثبت فيه على القول الذي بدأ به الحاكم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ر: أخبرنا.

<sup>(</sup>٤) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

### (١) (فأما المخضرمون من التابعين:

وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وليست لهم صحبة (٢)، فمنهم: أبو رجاء العُطَاردي، وأبو وائل الأسدي، وسويد بن غَفَلَة، وأبو عثمان النَّهدي، وغيرهم من التابعين.

٨٦ - قرأتُ بخط مسلم بن الحجاج رضي الله عنه (٣):

# ذكر من أدرك الجاهلية ولم يلق النبي صلى الله عليه وآله ولكنه صحب الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وآله

منهم: أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس، ومنهم سُويد بن غَفَلة الكندي يكنى أبا أمية، ومنهم شُريح بن هانئ الحارثي، ومنهم يُسَيْر ويقال أُسير بن عمرو وأهل البصرة يقولون ابن جابر، ومنهم عمرو بن ميمون الأودي (أ) ويكنى أبا عبدالله، ومنهم الأسود بن يزيد النَّخعي ويكنى أبا عمرو، ومنهم الأسود بن هلال المحاربي من ساكني الكوفة، ومنهم المعرور بن سُويد، ومنهم عبد خير بن يزيد الخَيْواني (أ) أبو عهارة، ومنهم شُبيل بن عوف الأحمسي، ومنهم مسعود بن حِراش أخو ربعي بن حِراش، ومنهم مالك بن عمير (1))، ومنهم أبو عثمان النَّهدي واسمه أخو ربعي بن حِراش، ومنهم مالك بن عمير (1))، ومنهم أبو عثمان النَّهدي واسمه

<sup>(</sup>١) من هنا سقط من نسخة الثغري ر، إلى قوله: ومنهم أبو عثمان النهدي.

<sup>(</sup>٢) من عجيب تعاريف المخضرمين، ما ذكره أبو حاتم بن حبان - شيخ المصنف - في صحيحه (٢) من عجيب أبو عمرو الشيباني كان من المخضرمين، والرجل إذا كان في الكفر ستون سنة، وفي الإسلام ستون سنة يدعى مخضرميا أهـ.

وانظر للاستزادة : تذكرة الطالب المعلم بمن قال: إنه مخضرم لسبط ابن العجمي (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٣) م: رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) م: الأزدي.

<sup>(</sup>٥) هـ م: هو منسوب إلى خَيُوان بالخاء المنقوطة، بطن من همدان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) هنا ينتهى السقط في ر.

عبدالرحمن بن مِل (۱)، ومنهم أبو رجاء العُطاردي واسمه عِمران بن تَيم (۲)، ومنهم غُنيم بن قيس ويكنى أبا العنبر، ومنهم أبو رافع الصائغ، ومنهم أبو الحلال العتكي واسمه ربيعه بن زرارة، ومنهم خالد بن عمير العدوي (۳)، (ط/ ٤٥) ومنهم ثمامة ابن حَزْن القشيري، ومنهم جُبير بن نُفَير الحضرمي.

فبلغ عدد من ذكرهم مسلم(٤) من المخضر مين عشرين رجلا.

٨٧- فحدثني بعض أشياخنا من الأدباء (٥): أنَّ المُجَضر م اشتقاقه (١) أن أهل الجاهلية كانوا يخضر مون آذان الإبل أي يقطعونها لتكون علامة لإسلامهم إنْ أغير عليها أو حُوربوا(٧).

ومِن التابعين بعد المخضرمين طبقة ولدوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعوا منه.

منهم (^): يوسف بن عبدالله بن سَلاَم (^)، ومحمد بن أبي بكر الصديق، وبَشير ابن أبي مسعود الأنصاري، وأبو (١٠) أمامة بن سهل بن حُنيف، وعبدالله بن عامر ابن كُريز، وسعيد بن سعد بن عبادة، والوليد بن عبادة بن الصامت، وعبدالله بن

<sup>(</sup>١) ضبطت الميم في م مثلثة - أي بالحركات الثلاث -.

<sup>(</sup>٢) ح س ط: تميم.

<sup>(</sup>٣) ح س: العذري.

<sup>(</sup>٤) ر: مسلم رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) خ س: مشائخنا الأدباء، م ر: مشايخنا من الأدباء.

<sup>(</sup>٦) رم: اشتقاقه من أن أهل الجاهلية.

<sup>(</sup>٧) هـ م: قال لنا شيخنا - هو ابن الصلاح -: المخضر م بفتح الراء ثبت ذلك، كأنه خُضر م أي قطع عن نظراته الذين أدركوا الصحبة وغيرها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) ليست في ع.

<sup>(</sup>٩) كتب فوق سلام في م: خفف.

<sup>(</sup>۱۰) من م ر.

عامر بن ربيعة، وعبدالله بن ثعلبة بن صُعَيْر، وأبو عبدالله الصُّنابحي، وعمرو بن سلمة الجَرْمِي، وعبيد بن عمير، وسلمان بن ربيعة، وعَلْقمة بن قيس.

### وطبقة تُعد في التابعين ولم يصح سماع أحد منهم(١) من الصحابة:

منهم: إبراهيم بن سُويد النَخَعي، وإنها روايته الصحيحة عن علقمة والأسود ولم يدرك أحدا من الصحابة، وليس هذا بإبراهيم بن يزيد النَّخعي الفقيه.

بُكير بن أبي السُّميط، لم (٢) يصح له عن أنس رواية، إنها أسقط قتادة من الوسط. بُكير بن عبدالله بن الأشج، لم يثبت سهاعه من عبدالله بن الحارث بن جَـزْء، إنها روايته عن التابعين.

ثابت (٣) بن عجلان الأنصاري، لم (٤) يصح سماعه من ابن عباس، إنها يـروى عن عطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس.

سعيد بن عبدالرحمن الرَّقاشي وأخوه واصل أبو حُرَّة لم يثبت سماع واحد منها عن (٥) أنس.

### وطبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة:

منهم: أبو الزِّنَاد عبدالله بن ذكوان وقد لقي عبدالله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبا أمامة بن سهل(ط/٤٦).

وهشام بن عروة، وقد أُدخل على عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله.

وموسى بن عقبة، وقد أُدرك أنس بن مالك وأم خالد بنت خالد بن سعيد ابن العاص.

<sup>(</sup>١) ح س: ولم يسمع.

<sup>(</sup>٢) ر: ولم يصح.

<sup>(</sup>٣) ر: وثابت بن عجلان.

<sup>(</sup>٤) ر: ولم يصح.

<sup>(</sup>٥) رسم فوقها في ع: من، وكذا هي في طم.

# ذكر النوع الخامس عشر من علوم الحديث (١٠)وهو معرفة أتباع التابعين

فإنَّ غلط من لا يعرفهم يعظم أن يَعُدَّهم في الطبقة الرابعة، أو لا يميز فيجعل بعضهم في (٢) التابعين كما قدمنا ذكره.

وقد ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (٣).

۸۸- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن سَخْتُويه العدل، قال: حدثنا هشام ابن علي السَّدُوسي، أنَّ موسى بن إسهاعيل حدثهم، قال: حدثنا أبان بن يزيد، عن أبي جَمْرة، عن زَهْدَم الجَرْمي، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «خير الناس القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يُستشهدون، ويحلفون ولا يُستحلفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويفشوا فيهم السِّمن» (3).

قال الحاكم (٥): هذه (٦) صفة أتباع التابعين، إذْ جعلهم النبي صلى الله عليه وآله خير الناس بعد الصحابة والتابعين المُنتَخبين، وهم الطبقة الثالثة بعد النبي صلى الله عليه وآله وفيهم جماعة من أئمة المسلمين وفقهاء الأمصار.

<sup>(</sup>١) ر: هذا النوع هو معرفة أتباع التابعين.

<sup>(</sup>٢) ر: من التابعين.

<sup>(</sup>٣) أثبت في رهنا: وسلم وكذا في ع.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه.

من حديث شعبة عن أبي جمرة، رواه البخاري (ح٢٦٥١)، ومسلم (ح٢٥٣٥) وله في مسلم طريق أخرى.

<sup>(</sup>٥) ر: قال الحاكم أبو عبدالله.

<sup>(</sup>٦) رم ط: فهذه، وكذا في نسخة لم يسمها في ع.

مثل: مالك بن أنس الأصبحي، وعبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، وسفيان ابن سعيد الثوري، وشعبة بن الحجاج العتكي، وابن جريج.

ثم يُعدُّ أيضا فيهم جماعة من تلامذة هؤلاء الأئمة الذين ذكرناهم.

مثل: يحيى بن سعيد القطان وقد أدرك أصحاب أنس بن مالك، وعبدالله ابن المبارك وقد أدرك جماعة من (ط/ ٤٧) التابعين، ومحمد بن الحسن الشيباني وهو ممن روى الموطأ عن مالك بن أنس<sup>(۱)</sup> وقد أدرك جماعة من التابعين، وإبراهيم ابن طَههان الزاهد وقد أدرك جماعة من التابعين.

وفي هذه الطبقة جماعة يَشْتَبِه على المتعلم أساميهم فيتوهمهم من التابعين، لنسب يجمعهم، أو غير ذلك مما يشتبه على غير المتبحر في هذا العلم.

مثل: إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، ولم يسمع من أحد من الصحابة، وربها نُسِب إلى جده فيتوهمه الراوي لحديثه إبراهيم (ع/ ٢٠) بن سعد ابن أبي وقاص، وهو تابعي كبير عنده عن أبيه وغيره من الصحابة.

ومنهم: حفص بن عمر بن سعد القَرَظ، وسعد صحابي وحفص لم يسمع من جده ولا غيره من الصحابة، وربما نُسب إلى جده فيتوهم الواهم أنه تابعي (٢).

ومنهم: الحسين بن علي بن الحسين بن علي بـن أبي طالب رضي الله عـنهم (٣)، الذي (٤) يـروى عنـه عبدالله بـن المبـارك وغـيره، (وهـو الـذي يعـرف بالحسـين (٥)

<sup>(</sup>١) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٢) هـك: قال ابن الصلاح: هذا سعد القرظ بن عائذ، بالإضافة إلى القرظ الذي يدبغ به، وهو أحد مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم أهـ.

<sup>(</sup>٣) الجملة ليست في م.

<sup>(</sup>٤) ر: وهو الذي.

<sup>(</sup>٥)م: بحسين الأصغر.

الأصغر)(۱)، وربها قال الراوي: عن حسين بن علي، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله، فيشتبه على من لا يتحقق أنه مرسل، ويتوهمه من التابعين، وليس كذلك، فإن ولد علي بن الحسين زين العابدين ستة حدَّثوا، وهم: محمد، وعبدالله، وزيد، وعمر، وحسين، وفاطمة، وليس فيهم تابعي غير محمد، وهو أبو جعفر باقر العلوم.

ومنهم: سعيد بن أبي خَيْرة البصري، كثير الرواية عن الحسن، وقد أرسل عن سعيد عن أبي هريرة وأنس بن مالك، وإنها يكون بينهها الحسن (٢)، والراوي عن سعيد داود بن أبي هند، وهو تابعي سمع من أنس بن مالك، فربها خفي على طالب الحديث فيقول: هذا شيخ داود، وعند داود عن أنس بن مالك (٣)، فلا ينكر أن يكون هذا تابعيا، وليس كذلك فإنّه من الأتباع.

ومنهم: سليمان الأحول، وهو سليمان بن أبي مسلم المكي، فربما<sup>(۱)</sup> رُويَ عَنْه عن ابن عباس، فيتأمل الراوي حاله فيقول: (ط/ ٤٨) هذا كبير، وهو خال عبدالله بن أبي نجيح لا ينكر أنْ يلقَ الصحابة، وليس كذلك فإنَّه من الأتباع، ورواياته عن طاوس عن ابن عباس.

ومنهم: سليمان بن عبدالرحمن الدمشقي، وعداده في المصريين، صاحب حديث الأضحية (٥)، كبير السن والمحل، روى عنه عمرو بن الحارث وشعبة

<sup>(</sup>١) ليس في ر.

<sup>(</sup>٢) ر: الحسين، وهو تصحيف فقد جرى ذكره آنفا.

<sup>(</sup>٣) ر: فيقول هذا شيخ داود، وداود عن أنس، فلا ينكر..

<sup>(</sup>٤) م: وربها، ر: ربها.

<sup>(</sup>٥) وهو حديث البراء بن عازب: (لا يضحى بالعرجاء البين ظلعها، ولا بالعوراء البين عورها» الحديث، رواه الترمذي (ح١٤٩٧)، وقال: حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز، وأبو داود (ح ٢٨٠٧)، والنسائي (ح٣٦٩٩)، وابن ماجة (ح٣١٤٤)، والبيهقي في الكبر (٩/٢٧٣).

والليث (١)، وقد قيل عنه عن البراء بن عازب، فإذا تأمل الراوي محله وسنه وجلالة الرواة عنه لا يَسْتبدع كونه من التابعين، وليس كذلك، فإنَّ بينه وبين البراء عُبَيْد بن فيروز.

ومنهم: سليمان بن يسار الذي يَروي عنه سليمان بن بـ لال وابـن أبي ذئـب، وهذا شيخ من أهل المدينة يقال له صاحب المقصورة، فربما خفي على من ليس هذا العلم من صنعته، ويرى(٢) رواية أتباع التابعين عنه، فيتوهمه سليمان بن يسار مولى ميمونة سابع فقهاء السبعة، وكان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وآله.

(قال الحاكم - رضي الله عنه -)(٣): فقد ذكرنا هذه الأسامي ليُستدل بها على جماعة من أتباع التابعين لم نذكرهم، ويُعلَم بذلك أن معرفة الأتباع (٤) نوع كبير من هذا العلم (٥).

وللحديث علة بينها علي بن المديني، وذلك في سياق طويل نقله البيهقي في السنن (٩/ ٢٧٤)، فطالعه فإنه مفيد.

<sup>(</sup>١) س: الليث بن سعد.

<sup>(</sup>٢) طم: يروي، وهو غلط.

<sup>(</sup>٣) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٤) في ع: معرفة الأنواع نوع، ويظهر أنه سبق قلم، ويحتمل الصحة.

<sup>(</sup>٥) هـ م: بلغ هذا المجلس سهاعا وتصحيحا بلفظ الشيخ أيده الله قلت: وهو المجلس التاسع والعشرون من مجالس التقي ابن الصلاح.

# ذكر النوع السادس عشر من علوم (١) الحديث قال الحاكم (١): هذا النوع منه معرفة الأكابر من الأصاغر

وقد قال النبي (٣) صلى الله عليه وآله: «الكُبْرَ الكُبْرَ» (٤)، وقال: «البركة مع أكابرهم» (٥).

#### وشرح هذه المعرفة:

أنَّ طالب هذا العلم إذا كتب حديثا لِلَيْث بن سعد، عن عبدالله بن صالح؛ لا يتوهم أنَّ الراوي دون المروي عنه، وكذلك إذا رأى حديثًا ليحي بن سعيد الأنصاري عن مالك بن أنس، أو الأعمش عن شعبة، أو ابن جريج عن إسهاعيل ابن عُليَّة، أو الزُّهري عن بَهْز بن حكيم، أو الليث بن سعد عن أبي يوسف القاضى، وما أشبه هذا (ط/ ٤٩) فإني ذكرتُ ما حضرني في الوقت، ومثاله في

(١) س م ط: علم.

<sup>(</sup>٢) ليس في م ر.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حُويِّصة ومُحيَّصة في القسامة، والحديث متفق عليه، رواه البخاري (ح٦١٤٢)(٦١٤٣)، ومسلم (ح١٦٦٩).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن حبان في الصحيح (ح٥٥٩)، والطبراني في الأوسط (ح٨٩٩١)، والمصنف في المستدرك (١/ ٦٢)، والقضاعي في مسند الشهاب (ح٣٦)، من حديث ابن المبارك، عن الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا.

وذكر ابن حبان أنَّ ابن المبارك حدث به هكذا مرفوعا في الغزو، وليس هو بمرفوع إلا عند أهل الشام، قال: وهو في كتب ابن المبارك مرسلا، وأعله أبو حاتم الرازي بذلك أيضا، وخرجه من حديث نعيم بن حماد عن ابن المبارك مرسلا عن عكرمة.

انظر: العلل (٢/٣١٣)، والكامل لابن عدي (٢/ ٧٧، ٥/ ٢٥٩)، والعلل المتناهية لابن الجوزى (١/ ٥٥)، وكشف الخفا (١/ ٣٣٦).

الروايات كثيرة(١)(٢).

فَمِن فَهُم الطالب أن لا يقيس مثل هذه الروايات على الأقران أو الاستواء في الإسناد والسن، فإنَّ هذا النَّوع غير معرفة الأقران الذين نذكرهم (٣) بمشيئة الله بعد هذا(١٠).

### والمثال الثاني لهذا النوع من العلم:

أنْ يروي العالم الحافظ المقدّم عن المحدث الذي لا يَعْلم غير الرواية عن (٥) كتابه، فينبغي أنْ يعلم الطالب فضل التابع على المتبوع.

(۱) مثال هذا: رواية الثوري وشعبة عن الأعمش وأشباهه من المحدثين، ورواية مالك بن أنس وابن أبي ذئب عن عبدالله بن دينار وأشباهه، ورواية أحمد بن حنبل الله وإسحق عن عُبيدالله بن موسى وأشباهه، وليس في هؤلاء مجروح، بل كلهم من أهل الصدق، إلا أن الرواة عنهم أئمة حفاظ فقهاء وهم محدثون فقط (۸).

<sup>(</sup>١) هـ م: كثير.

<sup>(</sup>٢) هذا هو الضرب الأول من هذه المعرفة، وهو الكُبْر في السن والتقدم في الطبقة، (مقدمة ابن الصلاح ص٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) رم: الذي نذكره.

<sup>(</sup>٤) ر: بمشيئة الله عز وجل وعونه بعد هذا إنشاء الله.

<sup>(</sup>٥)رم:من.

<sup>(</sup>٦) ر: ومثال هذا.

<sup>(</sup>٧) ليست في م ر.

<sup>(</sup>A) هذا الضرب من رواية الأكابر عن الأصاغر يراد به كبر القدر، بأن يكون الراوي حافظا عالما ويكون المروى عنه شيخا راويا فحسب.

وتمثيله بالأعمش ليس بجيد، فما هو دون الثوري وشعبة في الفقه والجلالة، بل زاد عليهما القراءة، فإنه من أئمة القراء، ولذلك لم يذكره ابن الصلاح مع أنه ذكر مَن مَثَّل بهم المصنف بأسمائهم، وهذا من حسن نظره رحمه الله (المقدمة: ص٣٠٨).

### وقد رأيتُ (١) في زماننا مِن هذا النوع ما يطول ذكره:

كان شيخنا وإمامنا أبو<sup>(۱)</sup> بكر بن إسحق يروي عن أبي الحسن أحمد بن محمد الطرائفي، وربها توهم المبتدئ أنه أستاذه (ع/ ٢١).

وكان فقيه عصرنا أبو الوليد يحدث عن أبي الطيب الذُّهلي.

بقي ضرب ثالث متولد من الضربين قبله، وهو أن يكون أكبر من الوجهين معا، قال ابن الصلاح: وذلك كرواية كثير من العلماء والحفاظ عن أصحابهم وتلاميذهم...

ويندرج تحت هذا النوع ما يُذكر من رواية الصحابي عن التابعي، كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحبار أه.

قلت: لو قال بعض العبادلة كان أصح، ومن هذا القبيل رواية التابعي عن تابع التابعي، والله أعلم. ومن أمثلته:

ما جاء عن أنس بن مالك أنه كان يقول: سلوا مولانا الحسن، فإنه حفظ ونسينا.

وما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يسأل بعض التابعين في أحوال معينة، فقد كان ابن عمر يسأل سعيد بن المسيب عن أقضية عمر – رضي الله عنهم – لاعتناء سعيد بها، واختصاصه لها. ومن أمثلة هذا النوع أيضا – أعني رواية الصحابة عن التابعين –: رواية ابن عمر عن عطاء حديثه عن ابن مسعود مرفوعا: «سيكون أمراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون »، وفيه ذكر المجاهدة، رواه ابن حبان(ح١٧٧)، وقال: قال عطاء فحين سمعته منه انطلقت إلى ابن عمر فأخبرته، فقال: أنت سمعت ابن مسعود يحدث به..الحديث.

ومنه أيضا: ما رواه الترمذي(ح٢٤٠٥) من طريق الزُّهري، حدثني سهل بن سعد الساعدي، قال: رأيت مروان بن الحكم جالسا في المسجد، فأقبلت حتى جلست جنبه، فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، قال: فجاء ابن أم مكتوم، الحديث.

قال الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن رجل من التابعين، روى سهل بن سعد الساعدي عن مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من التابعين أهـ.

ووجود هذا النوع عزيز، والله أعلم.

(١) رمط: رأيت أنا.

(٢)ع: أبا بكر، ظن أنه خبر كان، وليس كذلك، فخبرها جملة يروي.

وكان أبو علي الحافظ يحدث عن ابن بُطَّة (١).

فلا ينبغي أنْ يخفى على طالب هذا العلم هذا (٢)، فقد صحت الرواية عن عائشة رضى الله عنها (٣) أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُنَزِّل الناس مناز لهم (٤).

(١) ر: يحدث عن ابن بطة يحدث عن أبيه.

وفي هـك: قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح: هو ابن بُطة بضم الباء، وهو أبو عبدالله بن بطة، وهو محمد بن أحمد بن بطة بن محمد بن بطة، حدث عنه الحاكم أبو عبدالله المؤلف في هذا الكتاب وغيره.

ويشتبه بأبي عبدالله بن بَطة الحنبلي، بفتح الباء الفقيه الحنبلي، واسمه عبدالله بن محمد، وكلاهما في عصر واحد، والله أعلم، وهذا عكبري، والأول أصبهاني.

وفي نسب أبي عبدالله بن مندة بطة، ولكن لا يعرف بابن بطة، ولكن بابن مندة، والله أعلم أهـ. قلت: وفاة ابن بَطة العكبري في المحرم سنة ٧٨٧، كما في السير (١٦/ ٥٣٠).

ووفاة ابن بُطة الأصفهاني سنة ٣٥٤، كما في تاريخ أصبهان لأبي نعيم (٢/ ٢٨٢)، [بواسطة رجال الحاكم للوادعي ورفاقه(٢/ ١٥٤)].

(٢) ليست في ر.

(٣) الدعاء ليس في ر.

(٤) الحديث ذكره مسلم في أول مقدمته من غير إسناد، وأسنده أبو نعيم في المستخرج (ح٥٧، ١/ ٨٩)، وأحمد في الزهد (ص٥٠)، وأبو داود في الأدب من السنن(ح٤٨٤٢)، وأبو يعلى (ح٤٨٢٦)، من طريق ميمون بن شبيب عن عائشة.

وأعله أبو داود وغيره بالانقطاع، قالوا: إن ميمون لم يدرك عائشة أهـ.

وهذا مدفوع بتصحيح الحاكم وابن الصلاح له، وقال في صيانة صحيح مسلم (ص ٨٤):

وقد ذُكِر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس لفظا جازما بذلك عن عائشة غير مقتض كونه مما حكم بصحته، وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضي كونه مما حكم بصحته.

ومع ذلك قد حكم الحاكم أبو عبدالله الحافظ في كتابه معرفة علوم الحديث بصحته، وأخرجه أبو داود في سننه بإسناده منفردا به، وذكر أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب لم يدركها، وفيها قاله أبو داود توقف ونظر، فإنَّه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة رضي الله عنها، وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كافٍ في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون هذا أنه قال: لم ألق عائشة أو نحو هذا لاستقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه، وهيهات ذلك والله أعلم.

قلت: وللحديث طريق آخر:

فقد رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (ح٧٩٧، ١ / ٣٤٧)، قال:

انا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم، نا الحسن ابن إسحق العطار، نا أحمد بن أسد - كوفي قرابة مالك بن مغول-، نا يحيى بن اليان، عن سفيان، عن أسامة بن زيد، عن عمر بن مخراق، عن عائشة قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلمم.

ورواه البيهقي في شعب الإيهان (٧/ ٤٦٢) من طريق مسروق بن المرزبان عن يحيى بن يهان. قال: قال أبو القاسم – يعني الطبراني – لم يروه عن سفيان إلا ابن يهان، وقال الإمام أحمد: وعمر ابن مخراق عن عائشة مرسل.

قلت: قد تفرد به ابن يهان عن سفيان، وفيه ضعف، ومثله لا يقبل تفرده عن إمام مشهور له أصحاب حفاظ.

وقد سئل عن علته الدارقطني فصوب رواية أبي أسامة عن أسامة بن زيد عن عمر بن مخراق عن عائشة موقوفا (العلل ١٤/ ٣٩١)، وتصحيحه هذه الطريق تصحيح نسبي، فهو ضعف رواية الرفع وقدم عليها الوقف، مع أن الإسناد فيه وهن، والله أعلم.

ه-م: بلغ سماعا وتصحيحا على الشيخ أيده الله بلفظه.

# ذكر النوع السابع عشر من علوم الحديث قال الحاكم('): هذا النوع من هذا العلم معرفة أولاد الصحابة

فإنَّ مَن جَهِل هذا النوع اشتبه عليه كثير من الروايات.

فأول ما يلزم الحديثي معرفته من ذلك أو لاد سيد البشر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم (٢)، ومَن صحت الرواية عنهم (٣) منهم (ط/ ٥٠).

٨٩- حدثنا على بن عبدالرحمن بن عيسى الدَّهْقَان بالكوفة، قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحِبَري، قال: حدثنا الحسن بن الحسين العُرَني، قال: حدثنا حِبَّان ابن علي العَنزي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله عز وجلل العَنزي، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس في قوله عز وجلل فَقُلُ تَعَالَوْا نَدَّعُ أَبِنَا آءَنُهُ وَفِيا آءَنَا وَفِيا آءَنُمُ اللهُ عليه وآله، وعلي نفسه (١٠) ونساءنا ونساءكم في الله عليه وآله، وعلي نفسه (١٠) والدعاء على الله العاقب والسيد وعبد المسيح وأصحابهم (٨).

<sup>(</sup>١) من ع فقط.

<sup>(</sup>٢) ليست في ع.

<sup>(</sup>٣) م: عنه منهم.

<sup>(</sup>٤) ر م: في قوله تعالى.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢١ من سورة آل عمران، قال تعالى ﴿ فَعَنْ حَاتَجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْانَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَشِيَاءَنَا وَشِيَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ أَمُّ مَنْ جَالِهِ فَكَنْ اللّهِ عَلَى ٱلْكَندِيدِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) ضبطت في م: وعلى نَفْسِه.

<sup>(</sup>٧) ر: الحسن والحسين.

<sup>(</sup>٨) إسناده شديد الضعف، لأنَّه من رواية الكلبي عن أبي صالح، والكلبي أقرَّ على نفسه بالوضع، وقال للثوري: كل ما حدثتك عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب أهـ.

قال ابن حبان: مذهبه في الدين واضح - يريد أنه سبئي يؤمن بالرجعة - ووضوح الكذب فيه أظهر.. يروي عن أبي صالح عن ابن عباس التفسير، وأبو صالح لـم ير ابن عباس، ولا سمـع

(۱) وقد تواترت الأخبار في التفاسير عن عبدالله بن عباس وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يوم المباهلة بيد علي والحسن والحسين (۱) وجعلوا فاطمة وراءهم فقال (۱): «هؤلاء أبناؤنا ونساؤنا وأنفسنا (۱) فهلموا أنفسكم ونساءكم وأبناءكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين».

• ٩ - حدثنا أبو الحسين بن مَاتي من أصل كتابه، قال: حدثنا الحسين بن الحكم، قال: حدثنا أبو الحسين بن عسر بن الحكم، قال: حدثنا عيسى بن عبدالله بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: ما سهاني الحسن والحسين يا أبه حتى توفي رسول الله صلى الله عليه واله، كانا يقولان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبه يا أبه، وكان الحسن يقول لي: يا أبا حسين "وكان الحسين يقول لي: يا أبا حسين "٥٠.

فقد (٢) صحت الرواية من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله عن فاطمة، والحسن، والحسن، والحسن بن الحسن بن علي، وعبدالله وحسن وعلي وزيد بني

الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف، فلما احتيج إليه أخرجت له الأرض أفلاذ أكبادها.. كتاب المجروحين (٢/ ٢٥٥)، وانظر ترجمته في الكامل لابن عدي (٦/ ١١٤).

ومتنه جاء من حديث جابر، رواه ابن مردويه من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي عن جابر: أنَّ وفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فساق الحديث، قال جابر: وفيهم نزلت ﴿ تَعَالَوْا لَنُمْ عُلَمْ أَبْنَاءَنَا ﴾ قال جابر: أنفسير ابن كثير أبناءً فا الشاهد وهو قول جابر. الحديث، (تفسير ابن كثير المحنفِ في المستدرك (٢/ ٥٩٤)، بدون ذكر محل الشاهد وهو قول جابر.

قال ابن كثير: وقد رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن المغيرة عن الشعبي مرسلا وهذا أصح، وقد روي عن ابن عباس والبراء أهـ.

<sup>(</sup>١) م ط: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) م: وحسن وحسين.

<sup>(</sup>٣) م: ثم قال.

<sup>(</sup>٤) رم: أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا فهلموا أنفسكم وأبناءكم ونساءكم.

<sup>(</sup>٥) الحديث موضوع، فإن عيسى متهم، انظر ما يستقبل (ح ٢٤٠).

<sup>(</sup>٦) م: وقد.

الحسن بن الحسن (۱) بن علي، (وعمرو بن حسن بن علي، ومحمد بن عمرو بن حسن (ط/ ۵۱) بن علي، والحسن بن زيد بن حسن بن علي) (۲)، وموسى بن عبدالله بن حسن بن حسن بن حسن بن علي. عبدالله بن حسن بن حسن بن علي.

وعن علي بن الحسين بن علي، وفاطمة بنت الحسين بن علي، ومحمد وعبدالله وزيد وعمر وحسين بني علي بن الحسين، وعن جعفر بن محمد بن علي، والحسين ابن زيد بن علي، فهؤلاء قد صحت عنهم الروايات.

وقد رُوي الحديث عن زهاء مائتي رجل وامرأة من أهل البيت عليهم السلام (١٠). وعن صحت الرواية عنه من ولد أبي بكر الصديق رضوان الله عليه (٥٠):

عائشة (۱) وأسماء وعبدالرحمن بن أبي بكر، وعبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي عتيق، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر، وعبدالرحمن بن القاسم بن محمد.

ومن أولاد البنات جعفر بن محمد الصادق وكان يقول: أبو بكر جدي أفيستُ الرجل جدَه، لا (٧) قدمني الله إن لم أقدمه.

فأما العمريون: فقد كثرت الثقات الأثبات منهم، بلغ حديث (^ من أخرج في الصحيح منهم نيّفًا وأربعين رجلاً.

<sup>(</sup>١) ر: الحسين وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سقط من رما بين القوسين.

<sup>(</sup>٣) م: بن الحسن بن الحسن.

<sup>(</sup>٤) الجملة من ع، وفي ر: رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>٥) الجملة من ع، وفي ر: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) ر: رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٧)م:ولا.

<sup>(</sup>٨) ط: عديد، هـم: عدد.

قال الحاكم (۱): فقد جعلت هؤلاء العلماء من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما (۲) مثالا لأولاد سائر الصحابة تحريا للتخفيف.

وولد سعد بن أبي وقاص فإلى سنة خمسين ومائتين فيهم فقهاء وأئمة وثقات وحفاظ.

وكذلك أعقاب عبدالرحمن بن عوف، وعبدالله بن مسعود، والعباس<sup>(۳)</sup> (ع/ ۲۲) بن عبد المطلب رضى الله عنهم أجمعين.

ثم بعد هذا(ئ) معرفة أولاد التابعين وأتباع التابعين وغيرهم من أئمة المسلمين علم كبير، ونوع بذاته من أنواع علم الحديث، وقد اقتصرتُ من الصدر الأول على مَن سمّيتُهم، ومن الأتباع على أولاد الأئمة المذكورين بالعلم من أتباع التابعين فمن بعدهم (ط/ ٥٢).

فولد مالك بن أنس: يحيى بن مالك، ولا نعلم له ولدا غيره.

وأما سفيان (٥) الثوري فإنه لم يعقب (٦).

وولد شعبة بن الحجاج: سعد بن شعبة.

وولد عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي: محمد بن الأوزاعي وليس له غيره.

وولد أبي حنيفة: حماد وليس له غيره، ولحماد أعقاب.

وولد الشافعي: عثمان، ومحمد وهو أبو الحسن، قد كان ورد على أحمد بن

<sup>(</sup>١) من ع فقط.

<sup>(</sup>٢) ليست في م.

<sup>(</sup>٣) في م: عبدالله بن عبد المطلب وهو سبق قلم.

<sup>(</sup>٤) ر: ثم بعدهم معرفة.

<sup>(</sup>٥) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٦) يُذكر في ترجمة الثوري أنه ولد له ولد مات صغيرا في حياة أبيه.

حنبل بغداد (۱).

وولد أحمد بن حنبل: صالح وعبدالله وليس لهما ثالث (٢).

وولد عبدالرحمن بن مهدى: إبراهيم وموسى وليس له غيرهما.

وولد يحيى بن سعيد: محمد وهو أبو بكر، وهو (٣) الذي سلمه إلى أبي قدامة السرخسي فحج به.

وعبدالله بن المبارك لم يعقب.

وولد علي بن المديني: محمد و عبدالله رويا عن أبيهها.

ويحيى بن معين لم يعقب ذكرا، وله أعقاب من بناته، رأيت كهلا منهم (٤) ببغداد. وأما البخاري ومسلم رضى الله عنها (٥) فإنها لم يعقبا ذكرًا (٢).

(۱) هـ ك: قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح: هذا سهو فاحش، إنها ولد الشافعي من الذكور أبو عثمان محمد، وأبو الحسن واسمه محمد أيضا، وأبو عثمان محمد هو الأكبر، وهو الذي ورد على أحمد بن حنبل رضي الله عنه، لا أبو الحسن، وكان قاضيا ببلاد الجزيرة، ومات أبو الحسن بمصر قبل موته، يعني قبل موت أخيه، وهذه جملة محفوظة ذكرها غير واحد من أهل العلم بهذا الشأن، منهم ابن يونس صاحب تاريخ مصر، والله سبحانه أعلم أهـ. قال ابن سعد الله: وجدته على نسخة الأصل.

(٢) هـ ك – ولم يعزه إلى التقي -: قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله، ولد ثالث يقال له زهير أهـ. قلت: هذا مذكور في ترجمته، ويقال: إن الإمام أحمد خلفه صغيرا قد درج.

(٣) ليست في م.

(٤) ح س: ورأيت رجلا منهم.

(٥) الجملة ليست في م ر.

(٦) إن لم يخلفا ذَكَراً فقد خلفا ذِكرا حميدا، ونشرا سيرة عطرة، وقامت كتبهما مقام الولد في إخلاد الذكر، والبراءة من البتر، فإن علم الإنسان ولده المخلد، وذكره الذي لا ينقطع، وأنشد بعضهم:

كرهم والجهل يلحق أحياء بأموات

يموت قوم فيحيى العلم ذكرهم ولبعضهم:

یقولون ذکر المرء یبقی بنسله فقلت لهم نسلی بدائع حکمتی

وليس له ذكر إذا لم يبق له نسلُ فمن سره نسل فإنا بذا نسلوا

# ذكر النوع الثامن عشر من علوم الحديث هذا النوع من علم الحديث معرفة الجرح والتعديل

وهما في الأصل نوعان، كل نوع منهما علم برأسه، وهو ثمرة هذا العلم والمرقاة الكبيرة (١) منه، قد تكلمتُ عليه في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح بكلام شاف رضيه كل من رآه من أهل الصنعة، ثم ذكرتُ (١) في كتاب المزكيين لرواة الأخبار على عشر طبقات في كل عصر منهم أربعة وهم أربعون رجلا.

**فالطبقة الأولى** منهم: أبو بكر، وعمر، وعليّ، وزيد بن ثابت (٣)، فإنهم قد جرحوا وعدلوا، وبحثوا عن صحة الروايات وسقيمها.

والطبقة العاشرة منهم: أبو إسحق إبراهيم بن حمزة الأصبهاني، وأبو علي النيسابوري، وأبو بكر محمد بن عمر بن سَلْم البغدادي(أ)، وأبو القاسم حزة بن على الكناني المصري(٥) (ط/ ٥٣).

وقد ذكرتُ في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل أنواع العدالة على خسة أقسام، والجرح على عشرة أقسام، وتكلمتُ في هذه الكتب على الجرح والتعديل بها يغنى عن إعادته، واستشهدتُ بأقاويل الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين.

### وأصل عدالة المحدث:

أنْ يكون مُسلما، لا يدعو إلى بدعة، ولا يعلن من أنواع المعاصي ما تسقط بـ ه

<sup>(</sup>١) هامشع: قال المؤتمن: صوابه الرفيعة أو الموصلة إليه.

<sup>(</sup>٢) هـم: عن ابن الصلاح: اجعل مفعول ذكرت قوله في كل عصر منهم أربعة.

<sup>(</sup>٣) في ر: عبدالله بن مسعود بدل زيد بن ثابت.

<sup>(</sup>٤) هـم: هو ابن الجعابي.

<sup>(</sup>٥) هـ م: ابن الصلاح: هو حمزة بن محمد بن علي الكناني، والله اعلم أهـ(ترجمته في السير١٦/١٧٩)، ولد سنة ٧٧٥، وتوفي سنة ٣٥٧، وهو صاحب جزء البطاقة المشهور.

عدالته، فإن كان مع ذلك حافظا لحديثه، فهي (١) أرفع درجات المحدثين، وإنْ كان صاحب كتاب فلا ينبغي أن يحدث إلا من أصوله (٢)، وأقل ما يلزمه أن يحسن قراءة كتابه على ما ذكرته في أول الكتاب (٣) من علامات الصدق على الأصول، وإنْ كان المحدث (١) غريبًا لا يقدر على إخراج أصوله فلا يُكتب عنه إلا ما يحفظه إذا لم يخالف الثقات في حديثه، فإنْ حدّث مِن حفظه بالمناكير التي لا يتابع عليها لم يؤخذ عنه.

# وقد كان أبو عروبة رحمه الله يقول: الأصلُ سلاحٌ.

9 - وسمعت أبا الوليد الفقيه رحمه الله (٥)، يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول، وسُئل (٦) عن عبدالله بن شِيرويه فقال: لقد خلط واشتغل بها لا يليق بالعلم وأهله، إلا أنه حفظ الأصول لوقت الحاجة إليها.

قال الحاكم (٧): وقد اختلف أئمة الحديث (٨) في أصح (٩) الإسناد (١٠):

٩٢ - فحدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن سليان، قال: سمعت محمد بن إسهاعيل البخاري يقول: أصح الأسانيد كلها مالك، عن نافع،

<sup>(</sup>١) ر: وهو أرفع.

<sup>(</sup>٢) ر: أصله.

<sup>(</sup>٣) ر: أول هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ر: وإن كان هذا المحدث.

<sup>(</sup>٥) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٦) ر: وسمعت وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٨) م: اختلف الأئمة، وفي هامشها عن نسخة ما يوافق الأصل.

<sup>(</sup>٩) ر: في صحة الأسانيد.

<sup>(</sup>١٠) ح س ط م: الأسانيد.

عن ابن عمر، وأصح أسانيد أبي هريرة: أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

٩٣ - وسمعت أبا بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة، يحكي عن بعض شيوخه، عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: أصح الأسانيد كلها الزُّهري عن علي بن الحسين عن أبيه (ع/ ٢٣) عن علي (ط/ ٥٤).

٩٤ - وأخبرني خلف بن محمد البخاري، قال: حدثنا محمد بن حُريث البخاري، قال: سمعتُ عمرو بن علي، يقول: أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي.

90 - أخبرنا(١) أبو عبدالله محمد بن أحمد بن بُطَّة الأصبهاني، عن بعض شيوخه، قال: سمعت سليمان بن داود يقول(١): أصح الأسانيد كلها يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

97 - وسمعت أبا الوليد حسان بن محمد (٣) غير مرة، يقول: سمعت سليان ابن محمد بن خالد الميداني (٤)، يقول: سمعت إسحق بن إبراهيم الحنظلي يقول: أصح الأسانيد كلها الزُّهري عن سالم عن أبيه.

۹۷ – حدثني الحسين بن عبدالله الصيرفي، قال: حدثني محمد بن العباس الدوري<sup>(٥)</sup> بحلب، قال: أخبرني أحمد بن القاسم بن نصر بن دوست، قال: حدثنا حجاج بن الشاعر قال: اجتمع أحمد بن حنبل<sup>(١)</sup> ويحيى بن معين وعلي بن المديني

<sup>(</sup>١) ر: وأخرنا.

<sup>(</sup>٢) ر: يقول: سمعت أصح الأسانيد.

<sup>(</sup>٣) اسم أبي الوليد من ع فقط، وفي رح س ط م: الفقيه.

<sup>(</sup>٤) رخ س م: محمد بن سليمان بن خلف بن خالد، لكن لم يذكر في م خلف و لا في ر خالد.

<sup>(</sup>٥) م ط: محمد بن حماد الدوري.

<sup>(</sup>٦) هنا نهاية السقط في النسخة ي.

في جماعة معهم، اجتمعوا فتذاكروا أجود الأسانيد(١)، فقال رجل منهم: أجود الأسانيد: شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة (عن أم سلمة)(١)، فقال(٣) علي بن المديني: أجود الأسانيد: ابن عون عن محمد(١) عن عبيدة عن علي، وقال أبو عبدالله: الزُّهري عن سالم عن أبيه، وقال يحيى: الأعمش عن إبراهيم عن عَلقمة عن عبدالله، فقال له إنسان: الأعمش مثل الزُّهري، فقال: برئتُ من الأعمش أن يكون مثل الزُّهري(٥)، الزُّهري يرى العرض والإجازة، وكان يعمل لبني أمية، وذكر الأعمش فمدحه، فقال: فقير صبور مجانب للسلطان، وذكر علمه بالقرآن وورعه.

قال الحاكم (٢): أقول (٧) وبالله التوفيق، إنَّ هؤلاء الأئمة الحفاظ قد ذكر كلُّ (٨) منهم ما أدى إليه اجتهاده في أصح الأسانيد، ولكل صحابي رواة من التابعين ولهم أتباع (ط/ ٥٥) وأكثرهم ثقات، فلا يُمكن أن يُقطعَ الحكم في أصح الأسانيد لصحابي واحد (٩).

فنقول وبالله(١٠) التوفيق:

<sup>(</sup>١) ي م: أجود الأسانيد الجياد.

<sup>(</sup>٢) سقط من ي.

<sup>(</sup>٣) ي رحسم ط: وقال.

<sup>(</sup>٤) م: محمد بن سيرين.

<sup>(</sup>٥) ر: برئت من الزُّهري أن يكون مثل الأعمش.

<sup>(</sup>٦) م: الحاكم أبو عبدالله، وليست في ر، وفي ي على الجادة.

<sup>(</sup>٧) ي رح س ط م: فأقول.

<sup>(</sup>٨) ر: كل واحد منهم.

<sup>(</sup>٩) ليست في ر.

<sup>(</sup>١٠) ي: عز وجل.

إنَّ أصح أسانيد أهل البيت رضي الله عنهم (١): جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي، إذا كان الراوي عن جعفر ثقة.

وأصح أسانيد الصديق رضي الله عنه: إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي بكر (٢).

وأصح أسانيد عمر (بن الخطاب)(٢) رضي الله عنه: الزُّهري، عن سالم، عن أبيه عن جده.

### وأصح أسانيد المكثرين من الصحابة:

لأبي هريرة: الزُّهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة.

ولعبدالله بن عمر: مالك(٤) عن نافع عن ابن عمر.

ولعائشة رضي الله عنها<sup>(٥)</sup>: عبيدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الله عنهم<sup>(١)</sup>.

٩٨ - سمعتُ أبا بكر أحمد بن سلمان الفقيه، قال (٧): سمعت جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، يقول: سمعت يحيى بن معين، يقول: عبيدالله بن عمر عن القاسم عن عائشة ترجمة مشبّكةٌ بالذهب.

### ومن أصح الأسانيد أيضا:

<sup>(</sup>١) ليست في م، وفي ي: رضي الله تعالى . وكذا في الموضعين القادمين.

<sup>(</sup>٢) ي: الصديق.

<sup>(</sup>٣) ليس في ر.

<sup>(</sup>٤) م: مالك بن أنس.

<sup>(</sup>٥) الجملة ليست في م ي.

<sup>(</sup>٦) الدعاء ليست في م ري.

<sup>(</sup>٧) ي ر م: يقول.

محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شِهاب بن زُهرة القرشي، عن عروة بن الزبير ابن العوام بن خويلد القرشي، عن عائشة.

وأصح أسانيد عبدالله بن مسعود: سفيان بن سعيد الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم بن يزيد النَخَعي، عن عَلقمة بن قيس النَخَعي، عن عبدالله ابن مسعود.

وأصح أسانيد أنس بن مالك: مالك بن أنس، عن الزُّهري، عن أنس. وأصح أسانيد المكيين: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر. وأصح أسانيد اليهانيين: معمر عن هَمَّام بن مُنبَّه عن أبي هريرة (ط/٥٦).

99-و(١)سمعت أبا أحمد الحافظ، يقول: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول: سألت محمد بن يحيى، فقلت: أي الإسنادين أصح، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أو معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة؟ فقال: إسناد محمد ابن عمرو أشهر، وإسناد معمر أمتن.

[قال الحاكم رضي الله عنه (٢)]: فقلت لأبي أحمد الحافظ (٣): محمد بن يحيى إمام غير مدافع إمامته، لكني أقول: معمر بن راشد أثبت من محمد بن عمرو، وأبو سلمة أجل وأشر ف (١) وأثبت من همام بن منبه، فأعجبه هذا القول وقال فيه ما قال.

قلنا(٥): وأثبت أسانيد (ع/ ٢٤) المصريين(٢): الليث بن سعد، عن يزيد بن

<sup>(</sup>١) ليست في م ري.

<sup>(</sup>٢) جملة الترضي ليست في م، وفي ر: الحاكم أبو عبدالله، وليس في ي ما بين الحاصرتين.

<sup>(</sup>٣) ليست في س.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر.

<sup>(</sup>٥) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٦) تصحفت في رإلى البصريين.

أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر الجهني.

وأثبت إسناد<sup>(۱)</sup> الشاميين: عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن الصحابة.

وأثبت أسانيد الخراسانيين: الحسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه.

ولعل قائلا يقول: إن هذا الإسناد لم يخرج منه في الصحيحين إلا حديثان (٢)، فيقال له: أَوَجَدنا (٣) للخراسانيين أصح من هذا الإسناد! فكلهم ثقات وخراسانيون، وبريدة بن حُصيب مدفون بمرو (٤).

ثم نقول بحول الله وعونه وقوته (٥):

إنَّ أو هي أسانيد أهل البيت: عمرو بن شمر (١)، عن جابر الجعفي، عن الحارث الأعور، عن عليّ.

<sup>(</sup>١) ي م ر: أسانيد.

<sup>(</sup>٢) في س ر: حديثين.

<sup>(</sup>٣) هكذا ضبطها في ع، وفي م: أوْجِدنا -بكسر الجيم- وكلاهما حسن، والمراد من الضبطين إثبات أنه أقوى إسناد للخراسانيين.

وفي ط: وجدنا فانعكس المراد!.

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكره الحاكم قد ينازع في بعضه، ولا سيما في أسانيد أنس رضي الله عنه، فإنَّ قتادة وثابتا البناني أقعد وأسعد بحديثه من الزُّهري، ولهما من الرواة جماعة، فأثبت أصحاب قتادة شعبة وقيل غيره.

قال: وكذلك قوله في أسانيد أهل الشام فيه نظر، فإن جماعة من أئمتهم رجحوا رواية سعيد بن عبدالعزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني رضي الله عنه أهـ.

<sup>(</sup>النكت على ابن الصلاح ١/ ٢٥٩-٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) ي زيادة: بعد هذا، وفي رم ط: ثم نقول بعون الله بعد هذا.

<sup>(</sup>٦) ضبطها في م بكسر المعجمة مع إسكان الميم وكسرها، وكتب فوقها معا (عن ابن الصلاح)، والمشهور: شَمِر، بفتح المعجمة وكسر الميم، (انظر الاشتقاق ص٨٥) والله أعلم.

• ١٠٠ - سمعت على بن عمر الحافظ رحمه الله (١)، يحكي (٢) عن بعض شيوخهم، قال: حضر نَضْلة (٣) مجلس أبي همام السكوني، فقال أبو همام: حدثنا أبي، قال: ثنا عمرو، عن (ط/ ٥٧) جابر، فقام نضلة فقال: أنت وأبوك وعمرو وجابر أنت (٤)، الله إن صبرنا، وخرج من المجلس (٥).

وأوهى أسانيد الصديق: صدقة بن موسى الدَّقِيقي، عن فَرْقد السَّبَخي، عن مُرِّة الطيِّب، عن أبي بكر الصديق.

(١) ليست في ري.

(٢) م: يقول.

(٣) كذا في ع ي، وفي م ك: بَصَلة، وكتب فوقها صح، وفي ر: بصلة وكان كتبها بالضاد ثم ضرب عليها.

(٤) هكذا في ما أحسب ينبغي أن تكون الجملة، والمعنى أن نضلة جعل يسب أبا همام لأنه يحدث عن عمرو وجابر الجعفي وهما ضعيفان متهان، وقال له: أنت وأبوك وجابر، وحذف الراوي السباب، ثم قال: الله إن صبرنا أي لا نستطيع أن نصبر على مثل هذا المجلس فقام وخلاهم. أظن أن هذا المعنى هو المقصود، ولذلك روى الحاكم هذا الخبر عقب إسناد عمرو بن شمر، ليبين وهاءه عند العامة والخاصة، يؤيده رواية ي ففيها: أنت وأبوك وعمرو وجابر، الله إن صبرنا.

ثم وجدت بخط دقيق في هامش نسخة ابن سعدالله تعليقا عند قوله: أنت الثانية، قال: أراد الشتم ولم يتمه.

فهذا يؤيد ما قلته، ولا سيها أن عنده في النسخة: والله إن صبرنا، تفرد بالواو.

لكن ابن الصلاح لم ير هذا المعنى، وانتهت عنده الجملة الأولى عند قوله وجابر، ثم استأنف جملة أخرى: أنت الله إن صبرنا، فرأى هذا مجونا وخلاعة، وقال كها في هم (وليس هو في ك): قال لنا شيخنا تقي الدين أيده الله: هذا مجون منه وسخف، ومعناه أنت..، ومع ضعف الجميع يجتمعون في إسناد واحد على التوالي، هذا لا صبر عليه ولا يصبرنا عليه إلا الله، وبَصَلة هذا يعرف بالمجون، وهو بصلة بن البك، بفتح الباء الموحدة، وتشديد الكاف، وجدته كذلك بخط أبي حيان التوحيدي، والله أعلم.

انظر الامتاع والمؤانسة (ص١٩٥)، وفيه نضلة بنون وضاد معجمة.

قلت: وفي نزهة الألباب في الألقاب (ص ١٢٤)قال: بصلة..، هو عبدالله بن البك، ويقال ابن البت.

(٥) م: المسجد، وفي هامشها مثل المثبت.

وأوهى أسانيد العمريين: محمد بن القاسم بن عبدالله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر، عن أبيه، عن جده، فإن محمدا والقاسم وعبدالله لم يُحتج بهم (١).

وأوهى أسانيد أبي هريرة: السَّري بن إسماعيل، عن داود بن يزيد الأودي، عن أبي هريرة.

وأوهي أسانيد عائشة رضي الله عنها(٢): نسخة عند البصريين عن الحارث ابن شُبيل(٢)، عن أم النعمان الكندية، عن عائشة رضي الله عنها(٤).

وأوهى أسانيد عبدالله بن مسعود: شَريك، عن أبي فَزَارة، عن أبي زيد، عن عبدالله، إلا أن أبا فزارة اسمه (٥) راشد بن كيسان كوفي ثقة.

وأوهى أسانيد أنس بن مالك: داود بن المُحَبَّر بن قَحْذَم، عن أبيه، عن أبان ابن أبي عياش، عن أنس بن مالك(٢).

وأوهى أسانيد المكيين: عبدالله بن ميمون القداح، عن شهاب بن خِراش، عن إبراهيم بن يزيد الخُوزي، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأوهى أسانيد اليانيين (٧): حفص بن عمر العدني، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وأوهى أسانيد المصريين: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رِشْدِين بن سعد،

<sup>(</sup>١) ر: لم يحتجوا به.

<sup>(</sup>٢) الترضي ليست في م ري.

<sup>(</sup>٣) ي م: الحارث بن شِبل.

<sup>(</sup>٤) الجملة ليست في ي.

<sup>(</sup>٥) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٦) ليست كذلك في م ي.

<sup>(</sup>٧) هـ م: كذا وقع، وله وجه أهـ يريد أن المشهور أن يقول اليمنيين.

عن أبيه، عن جده، عن قُرَّة بن عبدالرحمن بن حَيْوِيل، عن كل من روى عنه فإنها نسخة كبيرة (ط/٥٨).

وأوهى أسانيد الشاميين: محمد بن قيس المصلوب، عن عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم(١)، عن أبي أمامة.

وأوهى أسانيد الخراسانيين: عبدالله بن عبدالرحمن بن مَليحَة، عن بَهْشَل بن سعيد، عن الضحاك، عن ابن عباس، وابن مَليحة (٢) و نهشل نيسابوريان (٣).

وإنها ذكرتها في الجرح من بين سائر كُوَر خراسان ليُعلم أني لم أحاب في أكثر ما ذكرته (١٠).

(١) ع: القاسم بن يزيد، ي: القاسم بن عبدالرحمن.

(٢) جوز في م: ضم أوله فيصير: مُلَيْحة.

(٣) قال ابن حجر: هذا الذي ذكره الحاكم وتبعه من ذكر عليه، غالبه لا ينهي نسخته إلى الوصف بالوضع، وإنها هو بالنسبة إلى اشتهال الترجمة على اثنين فأزيد من الضعفاء.

ووراء هذه التراجم نسخ كثيرة موضوعة، هي أولى بإطلاق أوهى الأسانيد:

كنسخ أبي هدبة إبراهيم بن هدبة، ويغنم بن سالم بن قنبر، ودينار أبي مكيس، وسمعان، وغير هؤلاء من الشيوخ المتهمين بالوضع كلهم عن أنس رضي الله تعالى عنه.

ونسخة يرويها بقية بن الوليد، عن مبشر بن عبيد، عن الحجاج بن أرطاة، عن الشيوخ ومبشر متهم بالكذب والوضع.

ونسخة رواها إبراهيم بن عمرو بن بكر السكسكي، عن أبيه، عن عبد العزيز بن أبي روّاد، عن نافع، عن ابن عمر، وإبراهيم متهم بالوضع وأبوه متروك الحديث.

ونسخة رواها أبو سعيد أبان بن جعفر البصري، أوردها كلها من حديث أبي حنيفة، وهي نحو ثلاثهائة حديث، ما حدّث أبو حنيفة منها بحديث، وفي سردها كثرة..(النكت على ابن الصلاح / ٥٠٠-٥٠).

قلت: يظهر أن الحاكم إنها أراد أوهى الأسانيد مما رواه من لم يتهم، ألا تراه لا يأبه بأبي هدبة وأمثاله، وعد معرفة حديثه والفرح بعلوه من معرفة العوام، والله تعالى أعلم.

(٤) ذلك لأنَّ أبا عبدالله الحاكم نيسابوري مثلها.

### قال الحاكم رضي الله عنه (١):

فهذه الأحرف التي أوردتها في الجرح والتعديل مما لم أذكر في الكتب الثلاثة التي قدّمتُ ذكرها، والكلام في الجرح والتعديل أكثر مما يمكن الاستقصاء فيه، و(٢) لكني قصدت الاختصار في هذا الكتاب، ليُستدل بالحديث الواحد على أحاديث كثيرة.

وقد استقصيتُ الكلام في إباحة جرح المحدث في المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل (٣)، فاستغنيت به عن إعادته.

(١) ليست في م، وفي ي على جادته.

وقال: لعل قائلا يقول: إن الكلام في هؤلاء الرواة غيبة، والغيبة محرمة، في أخبار كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقائل هذا يخوض فيها ليس من صناعته، فقد أجمع المسلمون قاطبة بلا خلاف بينهم أنه لا يجوز الاحتجاج في أحكام الشريعة إلا بحديث الصدوق العاقل، ففي هذا الإجماع دليل على إباحة جرح من ليس هذا صفته، ثم روى حديث عائشة رضي الله عنها (٧٣): بئس أخو العشيرة، ثم قال: هذا خبر صحيح، وفيه الدلالة على أن الإخبار عما في الرجل على الديانة ليس من الغيبة.

ثم استدل على ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه أول من وقى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءته الجدة تسأله ميراثها، الحديث.

<sup>(</sup>٢) ليست في ري.

<sup>(</sup>٣) وذلك آخر كتاب المدخل إلى الإكليل.

# ذكر النوع التاسع عشر من علوم الحديث وهو(١) معرفة الصحيح والسقيم

(٢)وهذا النّوع من هذه العلوم غير الجرح والتعديل الذي قدمنا ذكره، فَـرُبَّ إسناد يَسلم من المجروحين غير مُـخَرِّج في الصحيح.

#### فمن ذلك ما:

۱۰۱ – حدثناه عبدالرحمن بن حمدان الجلاب (۳) بهمَذان، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا أبي، عن ابن عون، عن محمد ابن سيرين، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل» (ع/ ٢٥) (٤).

(١) ليست في ي.

أخشى أن يكون ابن عون أخطأ فيه، وهذا مشهور عن ابن عمر برواية على البارقي، من حديث شعبة عن يعلى بن عطاء عنه عن ابن عمر مرفوعا: • صلاة الليل والنهار مثنى مثنى .. رواه الترمذي (ح٥٩٧)، وأبو داود (ح٥١٥)، والنسائي (ح٦٦٦)، وابن ماجة (١٢٣٣)، وأحد (٢/٢٦)، والدارمي (ح١٤٥٨)، والدارقطني (١/٤١٧)، وقال: قال لنا ابن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل مكة، والبيهقي (٢/٤٨٧)، وابن الجارود (ح ٢٧٨)، وابن خزيمة

(۱۲۱۰)، وابن حبان (ح۲٤٩٤)، وغيرهم. وهو حديث ضعفه شعبة، وابن عدي وطائفة، ومحل الانكار قوله: والنهار، (الكامل ٥/ ١٨٠)، وذكر العقيلي أن لفظة النهار لا يتابع عليها من رواها (الضعفاء ٤/ ٢٤٠).

وله إسناد آخر: يرويه الحنيني، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، رواه الطبراني في الأوسط (ح٧٩)، وقال: لم يروه إلا الحنيني، وفي الصغير (١/ ٥١) وقال: غريب، ورواه ابن عدي في الكامل (٦/ ٢٨٣) وهو باطل بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه: هذا.

<sup>(</sup>٣) هكذا ثبت في: ي رم، وهو الصواب المذكور في التراجم، وفي غيرها: الحلاب.

<sup>(</sup>٤) غريب جدا.

قال الحاكم (١): هذا حديث ليس في إسناده إلا ثقة ثبت، وذكر النهار فيه وهم، والكلام عليه يطول (٢) (ط/ ٥٩).

#### ومنه ما:

۱۰۲ – حدثنا (۱۳) الإمام أبو بكر بن إسحق (۱۰ قال: حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن حيّان التهار، قال: حدثنا أبو الوليد (۵)، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها (۱۳) قالت: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إنْ اشتهاه أكله، وإلاّ تركه (۷).

قال الحاكم (^): هذا إسنادٌ تداوله الأئمة و(°) الثقات، وهو باطل من حديث مالك، وإنها أُريد بهذا الإسناد: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تُنتهك محارم الله، فينتقم لله بها.

قال(١٠٠): ولقد جَهدت جَهْدي أن أقف على الواهم فيه مَنْ هُو فلم أقف عليه،

<sup>(</sup>١) ليس في م.

<sup>(</sup>٢) م: والكلام في علته يطول.

ويا ليته ذكر محل الغلط فيه، فإني لم أقف عليه عند غير المصنف إلا أن يكون كما ذكرت آنفا.

<sup>(</sup>٣) م: أخبرنا، ر: حدثناه.

<sup>(</sup>٤) ي م: أحمد بن إسحق.

<sup>(</sup>٥) ط: الطيالسي.

<sup>(</sup>٦) الترضي ليس في ر.

<sup>(</sup>٧) لم أجده عند غير المصنف من هذا الطريق.

والمتن محفوظ من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه، رواه البخاري (ح٠٣٣٠)، ومسلم (ح ٢٠٦٤). (٨) ليس في م.

<sup>(</sup>٩) ليست في ي.

<sup>(</sup>١٠) ليست في م ي.

اللهم إلا أن أكبر (١) الظن على ابن حيَّان البصري، على أنه صدوق مقبول (٢).

#### ومنه ما:

1.7 - حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا الحسن بن عيسى، قال: حدثنا ابن المبارك، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها (٣) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال: «اللهم صيبًا هنيئا».

قال الحاكم (1): وهذا حديثٌ تداوله الثقات هكذا وهو في الأصل معلول واه (٥٠).

(١) ي ر: أكثر.

(٢) لكنه ربها وهم، وهذا الحديث من جملة أوهامه (الثقات لابن حبان ٩/ ١٥٣).

(٣) ليس في ري.

(٤) ليس في م، ر: قال الحاكم أيده الله.

(٥) أخرجه البخاري في الصحيح من طريق ابن المبارك (ح١٠٣٢)، وقال: تابعه القاسم بن يحيى عن عبيدالله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع أهـ.

ومن طريق ابن المبارك أخرجه أحمد (٦/ ١٢٩)، والنسائي في اليوم والليلة (٩١٧-٩١٨)، والبيهقي في السنن (٣/ ٣٦١)، وقال: رواه عقيل عن نافع.

والعلة التي أشار إليها المصنف هي المخالفة، فقد رواه يحيى بن سعيد القطان، عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن القاسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، أخرجه النسائي في اليوم والليلة، فهذه علمة قادحة بحديث ابن المبارك، فإن يحيى من أوثق الرواة وأثبتهم، وأعلمهم بالعلل.

وأما المتابعة التي ذكرها البخاري لابن المبارك، فقد قال الحافظ في الفتح (٢/ ٥١٩): لم أقف على هذه الرواية موصولة أهـ.

وأما حديث الأوزاعي ففيه أخبرني نافع فذكره، رواه ابن ماجه من طريق حبيب بن أبي العشرين (ح٣٨٩)، وكذلك قال الوليد بن مسلم عن الأوزاعي: حدثني نافع، وحديثه عند النسائى في عمل اليوم والليلة(٩١٨)، والبيهقي (٣/ ٣٦١).

ورواه أحمد (٦/ ٩٠) من حديث الوليد عن الأوزاعي عن نافع، لم يقل: حدثني نافع.

قال البيهقي: وكان يحيى بن معين يزعم أنَّ الأوزاعي لم يسمع من نافع، ويشهد له.. فساق الحديث من طريق الوليد بن مزيد عن الأوزاعي حدثني رجل عن نافع..

ورواه النسائي في الموضع المزبور من حديث عمر بن عبدالواحد عن الأوزاعي، قال: حدثني رجل عن نافع، وقد ترجم عليه النسائي: ذكر الاختلاف على الأوزاعي فيه.

ويحتمل أن يكون هذا الرجل هو محمد بن الوليد الزبيدي، فقد رواه النسائي في الموضع المذكور من حديث يحيى البابلتي، عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن نافع به، لكن يحيى البابلتي ضعيف، كان ابن امرأة الأوزاعي.

قلت: ورواه عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، فقال: عن الزُّهري عن القاسم، رواه أحمد (٢/ ٩٠)، وابن راهويه (٢/ ٤٠١)، والطبراني (ح٢٠٢٠)، فهذا قد يكون الخطأ فيه من عيسى ابن يونس.

وذكر الحافظ في الفتح (٢/ ١٩): أن الدارقطني ذكر في العلل اختلافا كثيرا عن الأوزاعي، قال: وأرجحها هذه الرواية، يريد رواية الوليد ومن معه.

ورواه ابن راهويه (٢/٢٠)، وعبد بن حميد (ح١٥٢٥)، عن عبدالرزاق في المصنف (١٩٩٩)، عن معمر، عن أيوب، عن القاسم، والطبراني في الأوسط (ح ٢٩٩٠) من حديث الدبري، عن عبد الرزاق، وقال: لم يرو هذا الحديث عن أيوب إلا معمر.

وهذا حديث غريب من حديث أيوب، وإسناد صحيح، والله أعلم.

وذكرت في الطبعة السابقة أن الحافظ ذكر في الفتح (٥١٨/٢) أن عبدالرزاق أخرجه من حديث معمر، عن عبيدالله بن عمر، عن القاسم عن عائشة، أسقط نافعا، وقلت: إنني لم أجد الرواية في المصنف، ثم اهتديت إلى موضعها، وهو الحديث الذي يلي الأول (رقم: ٢٠٠٠٠)، إلا أنه لا ذكر لمعمر فيه، بل رواه عبدالرزاق عن عبيدالله مباشرة، فهذه متابعة لأيوب.

وقد خولفا فرواه ابن أبي شيبة (٢٩٨٣٤): من حديث أبي أسامة، عن عبيدالله، عن نافع، عن القاسم مرسلا.

وهذا نص كلام الحافظ الدارقطني في العلل(٢٤٢/١٤): اختلف فيه على عبيدالله بن عمر، وعلى نافع، فرواه عبد الرزاق، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. وخالفه ابن المبارك، فرواه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة.

وقيل: عن ابن المبارك، عن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة، ولا يصح، وقال يحيى القطان، وعبدة بن سليان: عن عبيد الله، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة، قاله: ابن أبي داود، عن عبدالله بن هاشم الطوسي، عن يحيى.

ورواه عقيل بن خالد، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة، وكذلك رواه عبدالله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم أبو شاكر، عن أبيه، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة.

ورواه الأوزاعي عن نافع، واختلف عنه:

ففي هذه الأحاديث الثلاثة قياس على ثلاث مائة أو ثلاثة آلاف أو (١) أكثر من ذلك، إنَّ الصحيح لا يعرف بروايته (٢) فقط، وإنها يعرف بالفهم والحفظ وكثرة السهاع، وليس (٣) لهذا النوع من العلم عَوْن أكثر من مُذاكرة (٤) أهل الفهم والمعرفة ليظهر ما يَخفى (ط/ ٦٠) من علة الحديث.

فإذا وُجِد مثل هذه الأحاديث بالأسانيد الصحيحة غير مخرجة في كتابي الإمامين (٥) البخاري ومسلم رضي الله عنهما (٢) لزم صاحب الحديث التنقير عن علّته ومذاكرة أهل المعرفة به (٧) لتظهر (٨) علّته (٩).

فرواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة.

ورواه إسماعيل بن عبدالله بن سماعة، عن الأوزاعي، عن رجل، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة. وقال البابلتي: عن الأوزاعي، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة.

وقال عقبة بن علقمة: عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة.

وقال عيسى بن يونس، وعباد بن جويرية: عن الأوزاعي، عن الزَّهري، عن القاسم، عن عائشة، وكذلك قال يعمر بن بشر عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن الزُّهري، عن القاسم، عن عائشة.

والصحيح: عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة، وهذه الرواية تقوي رواية ابن المبارك، عن عبيدالله، عن نافع، عن القاسم، عن عائشة..

<sup>(</sup>١) م: وأكثر.

<sup>(</sup>٢) م برواته، وكلاهما له وجه.

<sup>(</sup>٣) ر: فليس.

<sup>(</sup>٤) هـ م: من المذاكرة مع.

<sup>(</sup>٥) ليس في م.

<sup>(</sup>٦) ليس في ي الترضي.

<sup>(</sup>٧) ليس في م.

<sup>(</sup>٨) ر: ليُظهر علته.

<sup>(</sup>٩) ليس بالضرورة أن يستوفي البخاري ومسلم الأسانيد الصحيحة كلها، وقد اشتد نكير المصنف على من اعتقد ذلك في أكثر من موضع، (انظر: المدخل إلى معرفة الصحيح ١٦١١).

١٠٤ – حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد النسوي، قال: حدثنا محمد بن الحسن الحسن ابن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن أبي السري، قال: حدثنا مُعْتَمِر بن سُليهان، قال: حدثنا كَهْمَس بن الحسن (١)، عن عبدالله بن بُريدة، عن علي بن أبي طالب رضى الله (٢) عنه قال: تزاوروا وأكثروا مذاكرة الحديث، فإنْ لم تفعلوا يندرس الحديث.

قال الحاكم (٣): وأنا مبين (٤) بعون الله وحسن توفيقه بعد هذا كيفية المذاكرة ورسمه، ومن ذكر به (٥) ومَن سقط، والله المسَهِّلُ لذلك بِمَنِّه.

٥٠١- حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان بن يحيى الأدمي (١٠ المقرىء ببغداد، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي، عن ابن أبي ليلى، عن عيسى بن (١٠ عبدالرحن بن أبي ليلى، عن عابد وسلم: «تسمعون ويُسمع منكم، ثابت (١٠ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسمعون ويُسمع منكم، ويُسمع من الذين يَسمعون مِن الذين يَسمعون

وقد ترك الشيخان من الصحف التي رويا بعضها بإسناد واحد ما ألزمهما بإخراج بقيتها بعض الحفاظ، ولعل مراد المصنف هنا الأحاديث الغريبة المركبة على أسانيد على هيئة الصحيحيين، فهذه محل النظر والتنقير والبحث، ولذلك فإنَّ مِن طُرق معرفة ضعف الراوي أن يروي الحديث الغريب بإسناد الصحيح، والله أعلم.

قلت: وقد استوفيت الكلام على هذه المسألة في شرح التقريب والتيسير للنووي، في نوع الصحيح، وضربت له الأمثلة، فليراجعه من أراد الاستزادة.

<sup>(</sup>١) ليس في ري: بن الحسن.

<sup>(</sup>٢) ي: الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) ليست في م.

<sup>(</sup>٤) م وأنا مبين بعد هذا.

<sup>(</sup>٥) كذا في ع مجودة وفي ي م ط: رسمها.. بها.

<sup>(</sup>٦) ليست في ي.

<sup>(</sup>٧) في المحدث الفاصل (ص٢٠٦): عن.

<sup>(</sup>٨) رم ط: ثابت بن قيس.

منكم، ثم يأتي من بعد ذلك قوم سِهان يجبون السهدون قبل أن يُسألوا»(١).

قال الحاكم (٢): قد وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في هذا الحديث أربع طبقات من رواة الحديث، وهذه الخامسة التي نحن فيها على ما وصفه.

۱۰۶ – فقال (۳) أحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه: إنَّ العالم إذا لم يعرف الصحيح والسقيم، والناسخ والمنسوخ من الحديث، لا يُسمى عالما (ط/ ٦١).

۱۰۷ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مَسْلَمة بن عُليّ، عن زيد بن واقد، عن حَرَام بن حكيم (3)، قال: سمعت أنس بن مالك يقول (6): سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «حدثوا عني كما سمعتم ولا حرج، ألاً من افترى عليّ كذبًا متعمدا بغير علم فليتبوأ مقعده من النار» (1).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف.

رواه المصنف في المدخل(٢٣)، والطبراني في الكبير (ح ١٣٢١)، إلا أنه قال: عن أخيه عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن ثابت، ورواه ابن خلاد في المحدث الفاصل (ص٢٠٦)، وعنه الخطيب في شرف أصحاب الحديث.

<sup>(</sup>٢) ليست في م، وفي ر: قال الحاكم رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) م: وقد قال، ري: فقد قال.

<sup>(</sup>٤) هـ م عن ابن الصلاح: هو حَرام بفتح الحاء والراء المهملتين، وهو حرام بن حكيم بن سعد الأنصاري الدمشقى، والله أعلم.

ويذكر في المشتبه معه حزام بن حكيم بن حزام، جاء ذكره في بعض الروايات، وأنكر مصعب الزبيري وغيره أن يكون لحكيم بن حزام ابنٌ يقال له حزام، والله أعلم أهـ.

<sup>(</sup>٥) ع: يقول قال.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف.

مسلمة بن عُلى هو الخشني متروك الحديث.

وقال أيضا(١): قد(٢) أحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر العلم على السماع، وذَكر الراوي بغير (٢) سماع ولا علم بما ذَكره، فليتأمل الشحيح بدينه هذا الوعيد منه صلى الله عليه وآله.

۱۰۸ - حدثني موسى بن سعيد الحنظلي بهمذان، قال: حدثنا يحيى (ع/ ٢٦) بن عبدالله بن ماهان، قال: سمعت حماد بن غَسَان، يقول: سمعت عبدالله بن وهب، يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: لقد حَدَّثتُ بأحاديث ودِدتُ أني ضُربتُ بكل حديثٍ منها سوطين ولم أُحدث بها.

(١٠) فَمَالَكُ بِن أَنسَ عَلَى تَحَرُّجِه وقِلَّة حديثه يتَّقِي الحديث هذه التَّقِيَّة (٥)، فكيف بغيره ممن يحدث بالطِّمِّ والرِّمِّ (١).

9 · ١ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا معن بن عيسى، الدوري، قال: حدثنا معن بن عيسى، حدثتني عُبَيدَة بنت نائل (٧)، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها أنه قال: ما يمنعني

وهو في أول صحيح البخاري، باب إثم مَن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم (١/ ٢٧)، وأخرجه مسلم في مقدمة الصحيح (١/ ٧)، أخرجاه من غير هذه الطريق.

<sup>(</sup>١) م ط: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٢) م: فقد.

<sup>(</sup>٣) ر: بلا سماع ولا علم.

<sup>(</sup>٤) ر: قال الحاكم ...، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٥) يقال: اتقى تُقْية، وتَقيَّة، فلك في ضبط الكلمة وجهان: التُّقْيَّة، والتَّقِيَّة، والمراد: يحذر من التحديث.

<sup>(</sup>٦) يقال جاء بالطِّمِّ والرِّمِّ: أي بالبحري والبري، أو الرطب واليابس،.. ونحوها من الجمع بين المتناقضات، ومراد المصنف التحديث بدون تمييز بين صحيح وضعيف.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصول، وفي تهذيب الكهال (٥٣/ ٢٣٩) وفروعه: عبيدة بنت نابل، وقد ذكرها ابن حبان في الثقات، وفيها جهالة، والله أعلم.

من الحديث عن النَّبي (١) صلى الله عليه وآله أن لا أكون أكثر أصحابه عنه حـديثا، ولكني أكره أن يتقوَّلوا عَليِّ.

(۲)هذه التَّقِيَّة التي ذكرناها عن الصحابة والتابعين وأتباعهم كل ذلك ليُميزوا بين الصحيح والسقيم فيسلموا من التحديث (۲)، وقد ذكرتُ في كتاب المدخل إلى معرفة الصحيح ما يستغنى عنه (٤) المستفيد، وإعادته في هذا الموضع يتعذر.

(ط/ ٦٢)<sup>(٥)</sup>وصفة الحديث الصحيح:

أنْ يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله صحابيٌّ زائل عنه اسم الجهالة، وهو أنْ يرويَ عنه تابعيّان عدلان، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا، كالشهادة على الشهادة (1).

(١)م: رسول الله.

(٢) م: قال الحاكم، ر: وقال أيضا، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

(٣) م: الحديث. (٤) ما الحديث.

(٤) ي رك: به، وهو أشبه.

(٥) ر: قال الحاكم رضي الله عنه.

(٦) لم يضع الحاكم في هذا حدا للصحيح، وإنها وصفه بتداول المحدثين له بالقبول، وقعد ذكر نحو هذا في كتاب المدخل، وزعم أن ذلك شرط الشيخين، وهنا عمَّم في شرط الصحيح في الجملة، والإحالة على موضعه في المدخل، فقد تكلمت هناك بها يغني عن إعادته هنا.

لكن قال الحافظ ابن حجر: زاد الحاكم في علوم الحديث في شرط الصحيح أنْ يكون راويه مشهورا بالطلب، وهذه الشهرة قدر زائد على مطلق الشهرة التي تخرجه من الجهالة، واستدل الحاكم على مشروطية الشهرة بالطلب بها أسنده عن ابن عون قال: لا يؤخذ العلم إلا ممن شهد له عندنا بالطلب.

قال: والظاهر من تصرف صاحبي الصحيح اعتبار ذلك، إلا أنها حيث يحصل للحديث طرق كثيرة يستغنون بذلك عن اعتبار ذلك، والله أعلم (النكت ١/ ٢٣٨).

وهذا الخبر ليس من شيء في مصنفات الحاكم في ما علمت، وقد رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص٥٠٥)، والخطيب في الكفاية (ص١٦١)، وقد تلقف السيوطي هذا الشرط فأخذه عن ابن حجر ولم ينسبه له، وعزاه إلى الحاكم في المعرفة أيضا، تدريب الراوي (١/ ٦٩). فهذا شرط نُسِب إليه، وفي ثبوته عنه نظر.

وشرط آخر في الصحيح، عزاه الحافظ إلى كتابه، ولم يصرح بنسبته له، فقال منكتا على قول ابن الصلاح: عما يشترط في الصحيح من الحفظ، (النكت ٢٦٧/١): فيه نظر لأن الحفظ لم يعده أحد من أئمة الحديث شرطا للصحيح، وإن كان حكي عن بعض المتقدمين من الفقهاء ...، ورواها الحاكم في علوم الحديث، من طريق ابن عبد الحكم، عن أشهب، قال: سئل مالك أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه، وهو ثقة صحيح، قال: لا،...

ونقله عنه السيوطي في التدريب دون أن ينسبه إليه مع أنه مصدره (٢/ ٩٣)، وهذا الأثر ليس في المعرفة، ولا في سائر كتب الحاكم التي وقفت عليها، وهو في الكفاية (ص٢٦٣).

#### تنبيه:

مِن أقدم مَن عرّف الحديث الصحيح - بذكر شروطه - الإمام الشافعي رحمه الله، قال في الرسالة (٣٧٠): ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة - أي رواية آحاد الرواة - حتى يجمع أمورا: منها: أن يكون مَن حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به علما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، وأن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدّث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه لم يدر، لعله يحيل الحلال إلى الحرام، وإذا أدّاه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه إن حدث من كتابه، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم، بريّا أن يكون مدلسا يحدث عن من لقي مالم يسمع منه، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي.

ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي، أو إلى من انتهى به إليه دونه، لأنّ كل واحد منهم مثبت لمن حدثه، ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت أهـ.

فقد جمع الإمام الشافعي رحمه الله شروط الصحيح عنده، وهي كما يلي:

العدالة في الدين، والضبط، وعدم المخالفة – ويشمل الشذوذ فضلا عن النكارة، وذلك بقوله: إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم -، والاتصال – وهو ما عناه بقوله: بريا من أن يكون مدلسا.. -، واتصال هذه الشروط إلى منتهى الإسناد.

وهي الشروط التي اتفق عليها المتأخرون، وعرفوا بها الحديث الصحيح.

• ۱۱- أخبرنا محمد بن أحمد بن تميم (۱۱ الأصم، قال: حدثنا عُبيد بن شريك، قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدى يقول: قيل لشعبة من الذي يُتُرك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر تُرك حديثه، وإذا تُهم بالحديث (۲) تُرك حديثه، فإذا (۳) أكثر الغلط تُرك حديثه، وإذا روى حديثا اجتُمع عليه أنه غلط تُرك حديثه، وما كان غير هذا فاروِ عنه (۱).

ا ۱۱۱ - أخبرني عبدالله بن محمد بن موسى، قال: حدثنا إسهاعيل بن قتيبة، قال: حدثنا عثهان بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن الربيع ابن خُثيم قال: إنّ مِن الحديث حديثًا له ضوء كضوء النهار نعرفه (٥) به، وأنّ من الحديث حديثا له ظُلمة كظلمة الليل نعرفه بها (٦).

۱۱۲ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا جرير، عن رقبة: أنَّ عبدالله بن مسور المدائني (٧) وضع أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وآله فاحتملها الناس (^).

١١٣ - حدثنا أبو بكر الشافعي (٩)، حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي، قال:

<sup>(</sup>١) ر: القنطرى الأصم.

<sup>(</sup>٢) ي رم: اتهم بالكذب.

<sup>(</sup>٣) ي ر م: وإذا.

<sup>(</sup>٤) الكفاية (ص ١٤٢) ط العلمية.

<sup>(</sup>٥) ي م: تعرفه به، في الموضعين.

<sup>(</sup>٦) المحدث الفاصل (ص٢١٦)، الكفاية (ص٤٣١).

<sup>(</sup>٧) ليست في ر.

<sup>(</sup>٨) الكامل (٤/ ١٦٦)، الضعفاء للعقيلي (٢/ ٣٠٦).

والمدائني هذا أحد الكذابين، وكان يُدخل على الشيوخ ما ليس من حديثهم.

<sup>(</sup>٩) ر زيادة: ببغداد.

حدثنا عبدالعزيز الأويسي، قال: حدثنا مالك، قال: كان ربيعة بن أبي عبدالرحمن يقول لابن شهاب: إنّ حالي ليست تشبه حالك، فقال له ابن شهاب: وكيف ذاك<sup>(۱)</sup>؟ قال ربيعة: أنا أقول برأيي من شاء أخذه فاستحسنه<sup>(۱)</sup> وعمل به، ومن شاء تركه، وأنت تحدث (۳)عن النبي صلى الله عله وآله فيُحفظ (<sup>1)</sup> (ط/ ٦٣).

(١) ليست في ر، وفي ي: ذلك.

<sup>(</sup>٢) ي: واستحسنه.

<sup>(</sup>٣) خ س ط: أنت في القوم.

<sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٣/ ٢٨٦).

هـم: آخر الجزء الثاني والحمد لله.

هـم: بلغ المجلس سماعا وتصحيحا بلفظ الشيخ أيده الله وهو المجلس الأربعون.

هـم: بلغ معارضة لمحمد وصالح وعبد الحميد وأبو بكر وعبدالله وأحمد والكاتب ابن العربي.

# ذِكْر النوع العشرين من علوم(١) الحديث

(۱) النوع العشرون من هذا العلم بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدًا وظنًا: معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة

فأما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرأي والاستنباط والجدل والنظر فمعروفون في كل عصر، وأهل كل بلد، ونحن ذاكرون بمشية الله (٣) في هذا الموضع فقه الحديث عن أهله، ليُستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة من تبحر فيها لا يجهل فقه الحديث، إذ هو نوع من (٤) هذا العلم (٥).

(١) ي س م ط: علم.

(٢) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

(٣) ي: عز وجل.

(٤) ي رسم ط: من أنواع هذا العلم.

(٥) وقد ذكر القاضي أبن خلاد الرامهرمزي فصلا في فضل من جمع بين الرواية والدراية (ص٣٣٨)، ذكر فيه نصوصا من فقه أهل الحديث ومعرفتهم الكاملة، ولولا خشية الإطالة لنقلته بنصه فإنه ممتع، فطالعه تستفد علما.

ومما ورد فيه: عن أبي عاصم النبيل قال: الرياسة في الحديث بلا دراية رياسة نذلة.

وفيه (ص ٢٦٢) عن الحسن بن علي السراج قال: يزعمون أن أصحاب الحديث أغمار، وحملة أسفار، وكيف يلحق هذا النعت قوما ضبطوا هذا العلم حتى فرقوا بين الياء والتاء.

فمن ذلك أنَّ أهل الكوفة رووا حديث إساعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن المستورد بن شداد، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضرب أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم ترجع»، فقالوا: ترجع بالتاء جعلوا الفعل للإصبع وهي مؤنثة، وروى أهل البصرة عن إساعيل هذا الحديث فقالوا: يرجع، بالياء جعلوا الفعل لليم.

قال القاضي: وضُبطوا الحرفين يشتركان في الصورة، يعجم أحدهما ولا يعجم الأخر، كقوله صلى الله عليه وسلم: (ينضح على بول الصبي) بالحاء غير معجمة، وفي الحديث الآخر نضخه بالماء بالخاء، والنضخ فوق النضح..

وحفظوا مَن قال: (كيف أنت إذا بقيت في حفالة من الناس) بالفاء ومن قاله بالثاء، ومن روى

فممن أشرنا إليه من أهل الحديث:

# محمد بن مسلم الزُّهري

الب الميم بن أبي طالب، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا حماد بن قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن بُرد، عن مكحول قال: ما رأيت أحدًا أعلم بسنة ماضية من الزُّهري(١).

110 – أخبرنا أبو على الحسين بن على الحافظ، قال: حدثنا محمد بن سعيد الرازي، قال: حدثنا معمد بن عبدالله المديني (٣) بعين زرْبة، قال: حدثنا معن بن عيسى، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب قال: إنَّ هذا العلم أدب الله الذي أدَّب به (ع/ ٢٧) نبيه صلى الله عليه وآله، وأدَّبَ النبيُّ صلى الله عليه وآله أُمَّتَه (٤)، أمانة الله (٥) إلى رسوله (٢) ليؤديه على ما أُديَ إليه، فمن سمع علما فليجعله أمَّتَه (١٠)، أمانة الله (٥) إلى رسوله (٢) ليؤديه على ما أُديَ إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه (٧) حجة فيما بينه وبين الله عز وجل (٨).

<sup>(</sup>رحمة مهداة) بكسر الميم من الهداية، ومن رواه بالضم من الهدية ...

ثم ذكر جملا طويلة من هذه المتشابهات، التي لولا فقه أهل الحديث ما استطاع الناس تمييز بعضها من بعض.

وكان روى قبل ذلك (ص ١٨٠) عن محمد بن المنكدر قال: ما كنا ندعو الرواية إلا رواية الشعر، كنا نقول للذي يروي الحديث عالم.

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) ي: أخبرني.

<sup>(</sup>٣) ي: المدتي.

<sup>(</sup>٤) ط: أمته به وهو أمانة.

<sup>(</sup>٥) ي: عز وجل.

<sup>(</sup>٦) ر زيادة: صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٧) ضبطه في م بكسر الهمزة.

<sup>(</sup>۸) ط: وبين نبيه.

117 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد (۱)، عن ابن شهاب، قال: حدثني أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، أن أباه قال: سمعت عثمان ابن عفان يقول: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، وذكر الحديث بطوله (۲).

(ط/ ٦٤) قال ابن شهاب: في هذا الحديث بيان أنْ لا خير في خلٍ من (٣) خمر أفسدت حتى يكون الله (٤) يفسدها، عند ذلك يطيب الخل، ولا بأس على امرئ أن يبتاع خلا وجده من أهل الكتاب، ما لم يعلم أنها كانت خمرا فتعمدوا إفسادها بالماء، بأنْ (٥) كان خرا فعمدوا (٢) ليكون خلا، فلا خير في أكل ذلك.

رواه عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٢٣٦)، و النسائي في المجتبى (ح ٥٦٦٦، ٨/ ٣١٥)، والبيهقي في مواضع من السنن الكبرى، منها (٣ / ٢٢٨)، من طريق معمر ويونس عن الزُّهري، وإسناده صحيح.

وقد رفعه بعضهم عن الزُّهري، وهو عمر بن سعيد، رواه البيهقي في الشعب (٥/ ١٠)، ولا يصح، ورواه ابن إسحق عن الزُّهري عن السائب بن يزيد عن عثمان مختصرا، رواه الضياء في المختارة وقال: إسناده حسن، وفيه نظر بل هو منكر لما يخشى فيه من تدليس ابن إسحق، ولمخالفته الأثبات عن الزُّهري، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ليست في ي.

<sup>(</sup>٢) وهو قوله: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث، إنه كان رجل ممن خلا قبلكم يتعبد، فعلقته امرأة غوية، فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: أنا أدعوك للشهادة، فانطلق مع جاريتها، فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة، عندها غلام وباطية خمر، فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة، ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمرة كأسا، أو تقتل هذا الغلام، قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا، فسقته كأسا، فقال: زيدوني، فلم يرم حتى وقع عليها، وقتل النفس، فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيهان وإدمان الخمر إلا أوشك أن يخرج أحدهما صاحبه.

<sup>(</sup>٣) ر: لا خير في خل خمر أفسدت.

<sup>(</sup>٤) ي: جل وعز.

<sup>(</sup>٥) م: فإن.

<sup>(</sup>٦) ي م: عمدوا.

۱۱۷ – قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: سمعت ابن شهاب سُئل عن خمر جعلت في قُلَّة، وجُعل معها ملح وأخلاط كثيرة، ثم جعل في الشمس حتى عاد مُرْيًا (١) يصطبغ به، قال ابن شهاب: شهدت قبيصة بن ذؤيب ينهى بأن يُجْعَل الخمر مُرْيًا إذا أُخذ، وهو خمر (١).

### ومنهم: يحيى بن سعيد الأنصاري

۱۱۸ – أخبرنا أبو عبدالله (محمد بن عبدالله) (۳) الصفار، قال: حدثنا (۱) إسهاعيل ابن إسحق القاضي (۵)، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد قال: قدم أيوب من المدينة فقيل له: من أفقه من خلَّفتَ بها؟ قال: يحيى بن سعيد.

(١) هـ ك – ولم يعزه لابن الصلاح –: مريا الأكثر بتخفيفه، وقد تشدد الراء والياء مع كسر الراء، وهو قليل أهـ.

(۲) فائدة: روى الحاكم عن ابن مندة، عن عبد الكريم بن النسائي، عن أبيه، حدثنا أبو داود سليهان ابن الأشعث قال: سمع الزُّهري من ثلاثة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنس، سهل، السائب، سُنين بن أبي جميلة، محمود بن الربيع، رجل من بلي، ابن أبي صعير، أبو أمامة بن سهل، وقالوا: ابن عمر، فقال: رأيت ابن عمر سن على وجهه الماء سنا، وقالوا: إبراهيم بن عبد الرحن بن عوف يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض، وعبدالرحن بن أزهر، (نقله الذهبي في السير ۱۹/۹۲)، ولم يكمل أسهاء الرجال.

وقال أبو نعيم (في الحلية ٣/ ٣٧٢): أدرك أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري جماعة من الصحابة وحدث عنهم، فممن روى عنهم ممن روى عن النبي صلى الله عليه و سلم وأدركه: عبدالله بن عمر، وأنس بن مالك، وسهل بن سعد، والسائب بن يزيد، وعبدالله بن ثعلبة بن صعير، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، وعبدالله بن عامر بن ربيعة، وعبدالرحمن بن أزهر، ومحمود بن الربيع، ومحمود بن لبيد، ومسعود بن الحكم، وكثير بن العباس، وسنين أبو جيلة، وأبو الطفيل، وابن أبي سندر، وربيعة بن عباد الدؤلي، ورجل من بلى.

وقيل: إنه رأى عبدالله بن الزبير، والحسن، والحسين، وسمع منهم، رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>٣) سقط من ي.

<sup>(</sup>٤)ح س: أخبرنا.

<sup>(</sup>٥) ليس في ي.

الب، قال: حدثنا علي بن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثني يحيى بن أكثم (۱)، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، عن الليث، عن عبيدالله ابن عمر قال: كان يحيى بن سعيد يحدث كأنها ينسح (۲) علينا اللؤلؤ.

• ١٢٠ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا<sup>(٣)</sup> محمد بن عبدالله ابن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم (٤) شيء، ولا مثل هذه أو هذا، إلا الحمس، والحمس مردود عليكم».

قال: فسُئل - يعنى يحيى - عن النفل في أول مغنم، فقال: ذلك (م) على وجه الاجتهاد من الإمام، وليس في ذلك (ط/ ٦٥) أمر مؤقت، ولا شيء ثابت، بلغنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نفّل في بعض مغازيه، ولم يبلغنا أنه نفّل في مغازيه كلها، فذلك عندنا على وجه الاجتهاد من الإمام في أول مغنم وفيها بعده.

<sup>(</sup>۱) في الأصل يحيى بن آدم، والمثبت من: ي ر م ط، وهـ و الصواب فقد اتفقت عليه رواية الثغري والبحيري، ونسخة ابن عربي عن ابن خلف، وإبراهيم بن أبي طالب المتوفى سنة ٢٩٥ لم يدرك يحيى بن آدم المتوفى سنة ٢٠٣، وله رواية محفوظة عن القاضي النبيل يحيى بن أكثم التميمي المروزي، المتوفى سنة ٢٤٣، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) رمط: ينسج.

يقال نسح التراب إذا أذراه، والمعنى ينثر عليهم الدر بحديثه، وأما ينسج بمعجمة فلا يناسب السياق، يقال: نسج الكلام إذا لخصه وزوره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ي م: أنا.

<sup>(</sup>٤) ي: عليهم.

<sup>(</sup>٥)م: ذاك.

## ومنهم: عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي

۱۲۱ - سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب، يقول: سمعت العباس بن الوليد بن مزيد، يقول: سمعت عُقبة بن عَلْقمة، يقول: سمعت موسى بن يسار (۱) - وكان قد صحب مكحولا - يقول: ما رأيت أحدا قط أحَدّ نظرا ولا أنقى (۲) للغل عن الإسلام من الأوزاعي.

١٢٢ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي، قال: حدثنا أبو عبدالله بن بَحْر، قال: سمعت الأوزاعي يقول: يُجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمس، ومن قول أهل الحجاز خمس، من قول أهل العراق: شرب المسكر، والأكل عند الفجر في رمضان، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف، ومن قول أهل الحجاز: استهاع الملاهي، والجمع بين الصلاتين من غير عذر، والمتعة بالنساء، والدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدا بيد، وإتيان النساء في أدبارهن وأدبارهن "

1۲۳ – حدثني محمد بن صالح بن هانئ، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن النضر الحرشي، قال: حدثنا محمد بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، عن مخلد بن الحسين (١)، أنه حدّث عن أيوب السختياني

<sup>(</sup>١) ط: موسى بن يشار، غلط.

<sup>(</sup>۲) ي ر: أنف*ى*.

<sup>(</sup>٣) في هذا النص دلالة على فقه الأوزاعي رحمه الله ومعرفته بأقوال الفقهاء، وفيه زجر عن تتبع رخص العلماء وهفواتهم، وإذا كان كل من زل في مسألة تُبع عليها إذا يضيع الدين، ولذلك قالوا: من تتبع زلات العلماء تزندق.

<sup>(</sup>٤) م: حسين.

أنه قال: إذا حدثتَ الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا، أو (١) أجبنا عن القرآن فاعلم أنه ضال، قال الأوزاعي: وذلك أن السنة جاءت قاضيةً على الكتاب ولم يجئ الكتاب قاضيًا على السنة (٢).

(١) م: دعنا من هذا وأجبنا من القرآن.

الأول: سنة أتاه بها جبريل عن الله تعالى، كقوله: (لا تُنكح المرأة على عمتها وخالتها)، وأشباه هذا من الأصول التي انفردت بها السنة عن الكتاب الحكيم.

الثاني: سنة أباح الله لنبيه أن يسنها، وأمره باستعمال رأيه الحكيم فيها، ومثال هذا النوع قوله صلى الله عليه وسلم في مكة: (لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها)، قال العباس: إلا الإذخريا رسول الله.. قال: (إلا الإذخر).

قال ابن قتيبة: ولو كان الله تعالى حرم جميع شجرها لم يكن يتابع العباس على ما أراد من إطلاق الإذخر، ولكن الله تعالى جعل له أن يطلق من ذلك ما رآه صلاحا.

والثالث: ما سنّه لنا تأديبا، فإن نحن فعلناه كانت لنا الفضيلة، وإن نحن تركناه فلا جناح علينا إن شاء الله.

قلت: والأصوليون قصروا السنة في اصطلاحهم على هذا النوع.

قال: كأمره في العمة بالتلحي، وكنهيه عن لحوم الجلالة، وكسب الحجام..

وقد روى عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة، أراد أنها مبينة للكتاب، منبئة عها أراد الله تعالى فيه أهم، من تأويل مختلف الحديث (ص١٩٦-١٩٩).

وهو تقسيم للسنة وبيان لمدلولها بأفصح عبارة، وأحلى بيان من ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وفي هذا المعنى كتب الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رسالته في بيان مدلول السنة، وكلام ابن قتيبة أدق وأكثر إصابة، ولو كان الشيخ رحمه الله وقف عليه ونقله إلى موضعه من كتابه لأثرى بحثه، وعزر قوله، والله الموفق.

وفي سنن الدارمي، كتاب الإيهان، باب: في اتباع السنة، نقولات كثيرة عن السلف نحو مما قال الأوزاعي.

<sup>(</sup>٢) أراد الأوزَاعي بقوله قاضية: أنها مفسرة للقرآن ومبينة لما أجمل فيه، ذلك لأن القرآن نزل بكليات وأصول، وأوكل الله عز وجل تبين ذلك وبسطه وشرحه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، ولذا تجد في السنة ما ليس في القرآن، وقد نوَّع ابن قتيبة السنة إلى ثلاثة أنواع:

#### ومنهم: سفيان بن عيينة الهلالي

١٢٤ - سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي، يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن إسحق، يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن إسحق، يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى (ع/ ٢٨)، يقول: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أفقهَ من ابن عيينة وأسكتَ عن الفُتيا منه (ط/ ٦٦).

170 – سمعت أبا الطيب الكرابيسي، يقول: سمعت إبراهيم بن محمد بن يزيد (۱) المروزي، يقول: سمعت على بن خشرم يقول: كنا في مجلس سفيان بن عينة، فقال: يا أصحاب الحديث تعلموا فقه الحديث، لا يقهركم أصحاب الرأي، ما قال أبو حنيفة شيئًا إلا ونحن نروي فيه حديثًا أو حديثين، قال: فتركوه وقالوا: عمرو بن دينار عن من!

177 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن العباس الخطيب بمرو، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن زاذان (٢) المروزي، قال: أخبرنا أحمد بن عصام، قال: أخبرنا نصر بن حاجب، قال: سألتُ سفيان بن عيينة عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمواساة، أهي لازمة لهذه الأمة؟ فقال: كانت لازمة للأنصار فيما بايعهم عليه النبي صلى الله عليه وآله أن يُواسوا المهاجرين، ففعلوا

لكن جاء عن بعض العلماء التورع عن إطلاق مثل هذا اللفظ في جانب القرآن، لأن القرآن من صفات الله تعالى، فهو كلامه سبحانه وتعالى المنزل على نبيه المرسل، ففي الكفاية للخطيب البغدادي (ص ٣٠) أن أحمد بن حنبل سئل عن ذلك فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكن السنة تفسر الكتاب وتعرّف الكتاب وتبينه أه..

قال مقيده: وإنها استجاز من قال ذلك أن يقوله في باب الرد على منتقصي السنة ومن لا يحتج بها، فأراد بعبارته تلك أن يبين أهمية السنة، ويلفت النظر إلى عظم خطرها، وجلالة محلها، وأنها نزلت من الدين منز لا عظيها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سقط من ي.

<sup>(</sup>٢) هـع: بخط المؤتمن في حاشية كتابه: وفي نسخة ريحان وأخرى رانجان أهـ، قلت وفي م: زاكان.

ذلك حتى نزلت آية الزكاة المفروضة، ثم ذكر التطوع في الصدقة فوسّع عليهم في ذلك إلا عند الضرورة، والضرورة حيث لا يجد غيره.

قيل لسفيان: كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين دون الأنصار وقد قاتلوا عليه جميعا؟ قال: إنها فعل ذلك ليقلع (١) المواساة عن الأنصار ثم يُرجع إلى الأنصار أموالهم إذا استغنى عنهم المهاجرون، فسقطت عن الأنصار المواساة إلا عند الضرورة، ونظر بذلك لهما جميعا.

### ومنهم: عبدالله بن المبارك الحنظلي(٢)

۱۲۷ – أخبرنا أبو العباس السياري بمرو<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا عيسى بن محمد بن عيسى، قال: حدثنا العباس بن مصعب، قال: جمع عبدالله بن مبارك الحديث والفقه والعربية وأيام الناس والشجاعة والتجارة والسخاء والمحبة عند الفِرَق.

۱۲۸ – سمعت أبا عبدالله محمد بن خيران بن الحسن (١) الزاهد بهمذان، يقول: سمعت على بن صالح الكرابيسي، يقول: سمعت نصر بن طَلِبَة، يقول: سمعت محمد بن أعين يقول: (ط/ ٦٧) سمعت الفضيل بن عياض يقول: وربِّ هذا البيت، ما رأت عيناي مثل عبدالله بن المبارك.

۱۲۹ - سمعتُ علي بن حمشاذ العدل، يقول: سمعت أحمد بن سَلَمَة، يقول: سمعت محمد بن مسلم بن وارة، يقول: سمعت حِبَّان صاحب ابن المبارك يقول:

<sup>(</sup>١) كذا في ع، وفي م: ليضع، وفي هـ م خ س: لتنتفي، وفي طي: لتقع، وفي ر: ليقنع. وفي م: ليضع، وفي ر: ليقنع.

<sup>(</sup>٢) ليست في س م.

<sup>(</sup>٣) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٤) خ س: الحسين.

قلت لعبدالله بن المبارك: قول عائشة رضي الله عنها(١) للنبي صلى الله عليه وسلم حين نزل براءتها من السهاء: بحمد الله لا بحمدك، إني لاستعظم هذا القول، فقال عبدالله: ولَّتِ الحمد أهله.

• ١٣٠ – سمعت أبا العباس أحمد بن هارون الفقيه، يقول: سمعت يحيى بن ساسُويه، يقول: سمعت أبا عمار يقول: سمعت عبدالله بن المبارك وسئل عن قوله صلى الله عليه وآله: (كلابس ثوبي زور)، قال: الذي يلبس ما ليس له.

۱۳۱ – حدثنا بكر بن محمد الصير في بمرو، قال: حدثنا إسحق بن الهيّاج (۲) البلخي، قال: حدثنا أبو (۳) قدامة، قال: سمعت الحسن بن الربيع يقول: قال عبدالله ابن المبارك في حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وآله: «استقيموا لقريش ما استقامت (٤) لكم): تفسيره حديث أم سلمة: «لا تقاتلوهم ما صلوا الصلاة» (٥).

#### ومنهم: يحيى بن سعيد القطان

۱۳۲ – سمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب الحافط، يقول: سمعت عبدالله ابن بشر الطالقاني، يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: يحيى بن سعيد أثبت الناس، قال أحمد: وما كتبت عن مثل يحيى بن سعيد.

۱۳۳ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا حنبل بن إسحق بن حنبل، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد ذَكر عن ابن جنبل، قال: حديثنا علي بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد ذَكر عن ابن جنباس -في الإيلاء-: إنها جريج، عن يعقوب بن عطاء، عن عطاء، عن عضاء،

<sup>(</sup>١) الترضي ليس في ي.

<sup>(</sup>٢) م: هياج.

<sup>(</sup>٣) ي: ثنا قدامة.

<sup>(</sup>٤) ح س: استقاموا.

<sup>(</sup>٥) هامش ع: قال المؤتمن: المحفوظ القبلة.

واحدة بائنة، قال: فدخلت على (ط/ ٦٨) أبيه فأنكره، فخرجتُ إليه، فقال: قد سمعته منه أو حدثني به، قال علي: فقلت ليحيى: فها تقول أنت؟ قال: حدثني شعبة، قال: حدثني ابن أبي نجيح عن مجاهد في الإيلاء، قال: يوقف(١١)، قال يحيى: وقال عطاء عن ابن عباس قال: إن مضت الأربعة الأشهر(٢) فهي واحدة بائنة.

قال: وسألتُ يحيى عن (٣) العطاس فقال: كان شعبة يحدث عن ابن أبي ليلى (عن أبيه، عن أبي أيوب، في العطاس، قال (٤): والمستحب فيه، ما حدثنا ابن أبي ليلى) أن ، قال: حدثني أخي، عن أبي، عن عليّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ع/ ٢٩): «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليُقل (١) له: يرحمك الله، وليقُل يهديكم الله ويصلح بالكم»، قال يحيى: فرددت على ابن أبي ليلى غير مرة (٧)، فقال: عن على بن أبي طالب رضي الله عنه (٨).

## ومنهم: عبدالرحمن بن مهدى رحمه الله(٩)

١٣٤ - حدثني محمد بن صالح بن هانئ، قال: حدثنا محمد بن إسهاعيل بن

<sup>(</sup>١) ي: توقف.

<sup>(</sup>٢) ي ر م: أشهر.

<sup>(</sup>٣) ر: في.

<sup>(</sup>٤) ر: قال يحيى.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من ي.

وفي هـك - ولم يعزه للتقي ابن الصلاح -: ابن ابي ليلي هذا هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلي، أخو عيسى، وأبوه عبدالرحمن بن أبي ليلي أهـ.

<sup>(</sup>٦) ي: ويقال له.

<sup>(</sup>٧) ي: فرددت على ابن أبي ليل عن من؟ فقال: عن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٨) ليس في ري الترضي.

<sup>(</sup>٩) الترحم ليس في م ري.

مهران، قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي، قال: سمعت علي بن المديني قال (۱۱): والله لو أُخِذْتُ وحُلِّفتُ بين الركن والمقام لحلفت بالله أني لم أر قط أعلم بالحديث من عبدالرحمن بن مهدي (۲).

(١) ر: يقول.

(٢) قال مقيده: يُعذر ابن المديني في هذه اليمين البارة، فإن معرفة ابن مهدي بالحديث كالسحر، ولم نخبر أحدا عَلِم ابن مهدي وخبره كما خبره ابن المديني.

وفي كتاب التاريخ لأبي عبدالله المقدمي (ص ١٦٣) عن ابن المديني قوله: ما رأيتُ أعلم بالحديث من عبدالرحمن، وما كنت أشبه علمه بالحديث إلا بالسحر، قال: وما تعلمنا هذا الشأن إلا من عبدالرحمن.

وهذا نص يبين طرفا من حفظ ابن مهدى ومعرفته:

في التاريخ للمقدمي (ص ١٣٦)، والمحدث الفاصل للرامهرمزي (ص ٢٥١) واللفظ له، قال علي بن المديني: قدمتُ الكوفة فعُنِيتُ بحديث الأعمش، فجمعته، فلما قدمت البصرة لقيت عبدالرحن، فسلمت عليه، فقال: هات يا علي ما عندك، فقلت: ما أحدٌ يفيدني عن الأعمش شيئا، قال: فغضب، فقال: هذا كلام أهل العلم؟ ومن يضبط العلم؟ ومن يحييط به؟ مثلك يتكلم بهذا، معك شيئ تكتب فيه؟ قلت: نعم، قال: اكتب، قلت: ذاكرني فلعله عندي، قال: اكتب، لستُ أملي عليك إلا ما ليس عندك، قال: فأملى عليَّ ثلاثين حديثا لم أسمع منها حديثا، ثم قال: لا تعد، قلت: لا أعود.

قال علي: فلما كان بعد سنة جاء سليمان – الشاذكوني – إلى الباب فقال: امض إلى عبدالرحمن حتى أفضحه اليوم في المناسك، قال علي: وكان سليمان من أعلم أصحابنا بالحج، قال: فذهبنا فدخلنا عليه، فسلمنا وجلسنا بين يديه، فقال: هاتا ما عندكها، وأظنك يا سليمان صاحب الخطبة، قال: نعم، ما أحد يفيدنا في الحج شيئا، فأقبل عليه بمثل ما أقبل علي، ثم قال: يا سليمان، ما تقول في رجل قضى المناسك كلها إلا الطواف فوقع على أهله، فاندفع سليمان فروى: يفتر قان حيث اجتمعا ويجتمعان حيث تفرقا، قال: اكتب، وأقبل يلقي حيث تفرقا، قال: ارو ومتى يجتمعان، ومتى يفترقان، فسكت سليمان، فقال: اكتب، وأقبل يلقي عليه المسائل ويملي عليه حتى كتبنا ثلاثين مسألة في كل مسألة يروي الحديث والحديثين، ويقول: سألت مالكا وسألت سفيان وعبيد الله بن الحسن، فقمنا وخرجنا، قال: فأقبل عليًّ سليمان فقال: إيش خرج علينا من صلب مهدي هذا، كأنه كان قاعدا معهم سمعت مالكا وسفيان وعبيد الله.

وعند المقدّمي (ص ١٧٠) عن ابن المديني قال: قيل لنا إن جماعة من أصحابنا الكوفيين يقدمون، فأتاني سليمان الشاذكوني يوما في الصيف في نصف النهار في يوم صائف، فدَّق عليَّ الباب، 1٣٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي قال: سألت عبدالرحمن بن مهدي عن رضاع الكبير، فقال: سمعت مالكا يحدث عن نافع، عن ابن عمر قال: لا رضاعة إلا لصغير، لا رضاعة لكبير.

١٣٦ – حدثنا أبو العباس، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد (۱)، قال: حدثني أبي، قال: سألت عبدالرحمن عن نُحْل الولد، فقال: حدثنا مالك، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها (۱۲): أن (ط/ ٦٩) أبا بكر رضوان الله عليه (۳) نَحَلها جدَاد (٤) عشرين وَسْقاً من ماله بالغابة، قال أبي: كذا قال بالغابة، وإنها هو العالية (٥).

فخرجت إليه، فقلت: في هذا الوقت يا أبا أيوب، قال: نعم، امض بنا إلى عبدالرحمن بن مهدي، فإن أصحابنا هؤ لاء الكوفيين قادمون علينا، والساعة يُلقون علينا ما قد أعدوه للمذاكرة، فامض بنا حتى نذهب إلى عبدالرحمن فنسأله أن يحدثنا بها نردُّ به مما ليس عندهم، وبها يُغْرب به عليهم، قال: فأتيناه، فدققنا الباب، فخرج علينا في ملحفة حمراء، يمسح عينيه من النوم، فقال: في هذا الوقت، فأخبرناه بها قصدنا، فقال: اكتبوا، فأملى علينا قريبا من مائة حديث، فنظرتُ أنا وسليهان فإذا ليس عندنا منها خمسة أحاديث، والباقي كلها نستفيدها، ثم قام، فقال: الساعة تفوتنا الظهر. فلها جزنا باب عبدالرحمن قال لي سليهان: لعن الله مهدي، فقلت: من مهدي؟، قال: أبو هذا الشيطان كها خرج هذا من صلبه، ترى لو أنه كان قد نظر في كتبنا زاد على هذا أهد.

<sup>(</sup>١) ر: بن حنبل.

<sup>(</sup>٢) الترضى ليس في ي.

<sup>(</sup>٣) الترضى من ع فقط.

<sup>(</sup>٤) ضبطها في م بالفتح والكسر في الجيم معا.

<sup>(</sup>٥) قال مقيده: الصواب كما قال ابن مهدي (الغابة)، وإنها أشكل على الإمام أحمد أن منزل أبي بكر بالعالية، فظن أن حديقته هناك.

قال ياقوت: الغابة موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال لأهل المدينة،.. وهي على بريد منها، وصنع منبر النبي صلى الله عليه وسلم من طرفاء الغابة.. أهـ معجم البلدان (٦/ ٣٧٣). وقد رواه رواه ابن وهب عن مالك مثل ابن مهدي، انظر: سنن البيهقي (٦/ ١٦٩)، وشرح معانى الآثار (٤/ ٨٨).

قال: وسألتُ عبدالرحمن عن الآبق إذا سرق، فقال: حماد بن سلمة أخبرنا (۱) هشام بن عروة، عن يحيى بن سعيد، عن عروة بن الزبير قال: يقطع (۱) الآبق (۱) إذا سرق، وقال حماد: سأل رجل هشام بن عروة عنه، فقال: لم أسمعه من أبي، ولكن حدثني الثقة المأمون على ما تَغِيبُ (۱) عنه يحيى بن سعيد.

#### ومنهم: يحيى بن يحيى التميمي

۱۳۷ – سمعت أبا عبدالله محمد بن يعقوب (۵)، يقول: سمعت يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد (۲)، يقول: سمعت إسحق بن إبراهيم الحنظلي يقول: ما رأيت مثل يحيى بن يحيى بن يحيى ولا أحسب أن يحيى بن يحيى رأى مثل نفسه.

وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزُّهري (٩/ ١١٠ ).

وفي هـ ك - ولم يعزه إلى ابن الصلاح -: قوله بالغابة، الغابة موضع قريب من المدينة، والعالية أيضا، بل الغابة أبعد أهـ.

<sup>(</sup>١) في ط: عن، وضرب عليها في ع.

<sup>(</sup>٢) ي: تقطع يد الآبق.

<sup>(</sup>٣) ح س: الابن في الموضعين.

<sup>(</sup>٤) كذا شكلها في م، وفي ك: على ما يَغيبُ عنه.

وفيهما حاشية لابن الصلاح: قال شيخنا تقي الدين: عنه ليس متعلقا بقوله: تغيب، (وفي ك: يغيب)، بل هو متعلق بقوله حدثني عنه الثقة المأمون على ما يغيب عن غيره يحيى بن سعيد، هذا حسن في مساق هذا الكلام على هذه الرواية، والله أعلم أه.

ثم: بلغ الدرس سماعا وتصحيحا بلفظ الشيخ أيده الله، وهو الدرس الخامس والأربعون.

<sup>(</sup>٥) ي خ س م ط: الحافظ.

<sup>(</sup>٦) هذا يحيى بن محمد راوي هذه الأخبار عن يحيى بن يحيى؛ هو: ابن يحيى الذهلي الشهيد، الملقب حيكان، كان أمَّارا بالمعروف ناهيا عن المنكر، أخذ الحديث عن أبيه محمد بن يحيى الذهلي – وهو الذي اختلف مع البخاري في مسألة اللفظ –، وعن يحيى بن يحيى، وغيرهم، وكان أمير المطوعة بخراسان، وبها سكة ومسجد ينسبان إليه، وقدمه بعض الحفاظ في المعرفة والديانة على أبيه، ولما ظهر أحمد بن عبدالله الخجستاني، وكان جبارا ظلوما غشوما، من أتباع يعقوب الصفار، خرج عليه أبو

۱۳۸ – و(۱) سمعت أبا عبدالله، يقول: سمعت يحيى بن محمد يقول: ما رأيت عندنا (۲) أورع من يحيى بن يحيى ولا أحسن لِباسا منه.

۱۳۹ – أخبرنا أبو إسحق إبراهيم بن إساعيل القارىء، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى إملاء قال: أتيت يحيى بن يحيى يوم جمعة، فانطلقت معه إلى المسجد، وهو راكب برذون، حتى أتينا (۲) المسجد الجامع عند الزوال، فدخل المسجد ودخلت معه، فصلى في الصحن في الشمس وذلك في الصيف، ولم يركع قبل الصلاة ولا بعدها، فلما أراد أن يسجد بسط كمَّ قميصه فسجد عليه، فلما انصر ف انصر ف أمعه حتى دخل إلى بيته، ومعنا رجل آخر يسمى محمد بن عثمان، فسأله محمد عن الطريق القذر يمر به الإنسان – (وذلك أنَّا مررنا بطريق قذر، فسأله محمد عن مثل ذلك الطريق يجتاز به الإنسان) (٤) – فقال له (٥) يحيى بن يحيى: قرأتُ على مالك، عن محمد بن عُمارة، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أم ولد لإبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف قال (٢): سألت (ط/ ٧٠) أم سلمة فقلت: إني امرأة أطيل ذيلي فأمرُّ بالمكان القذر والمكان الطيب، فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيُطهَرهُ ما بعده).

زكريا بمن معه من المطوعة وناجزوه، فظفر به الخجستاني فقتله سنة ٢٦٧، فحزن عليه أهل الحديث وعظمت فجيعتهم به، وبلغ بهم الحداد ما قال محمد بن صالح: رفضت مجالس الحديث، وخبئت المحابر، حتى لم يقدر أحد في البلد أن يمشي ومعه محبرة، ولا في كمه كراريس حديث، حتى سنة سبعين ومائتين.

<sup>(</sup>١) ليست في ي.

<sup>(</sup>٢) ي رسم ط: ما رأيت محدثا أورع.

<sup>(</sup>٣) في س: أتى، ر: أتيت.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين من ر.

<sup>(</sup>٥) ليست في رى.

<sup>(</sup>٦) في ما سوى يع: قالت.

قال أبو زكريا(١): أحسبني كتبت هذا الحديث على مفتاح الحانوت، لأنَّه لم يكن معي بياض.

## ومنهم: أحمد بن محمد بن حنبل (٢)

• ١٤٠ - سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب، يقول: سمعت يوسف بن عبيد الله (٣) الخوارزمي ببيت المقدس، يقول: سمعت حرملة بن يحيى، يقول: سمعت الشافعي (١٤٠) يقول: خرجت من بغداد وما خلَّفتُ بها أفقه ولا أزهد ولا أورع (ولا أعلم) (٥) من أحمد بن حنبل.

1 \$ 1 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: و(1) سألت أبي عن وطئ المُستحاضة فقال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن غيلان، عن عبد الملك بن ميسرة، عن الشعبي، عن قَمير (١) عن عائشة قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها، قال أبي: ورأيت في كتاب الأشجعي كما رواه وكيع، ورواه غندر عن شعبة عن عبد الملك (١) بن ميسرة عن الشعبي أنه قال: المستحاضة (ع/ ٣٠) لا يغشاها زوجها.

<sup>(</sup>١) هو يحيى بن محمد حيكان الشهيد، وفي هذا النص دلالة عظيمة على حرص السلف رضي الله عنهم على العلم، ولما لم يجد ما يكتب عليه كتب على مفتاح الحانوت، وقد قيل: ضيق ورقة ولا تضيع فائدة.

<sup>(</sup>۲) ر م: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) ي رحسمط: عبدالله.

<sup>(</sup>٤) رزيادة: رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٧) هـ م ك: عن ابن الصلاح: قال شيخنا: مِن المعروف أنَّ قمير هذه هي امرأة مسروق بن الأجدع، وهي بفتح القاف وكسر الميم، والله سبحانه أعلم.

<sup>(</sup>٨) ح س: عبدالله.

187 – أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله العُمَاني (۱) قال: حدثنا عبدالله بن أمية أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبي، قال: حدثني أبيه قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما خالطت الصدقة مالاً إلا أهلكته) (۱).

قال أبي: تفسيره أنَّ الرجل (٣) يأخذ الصدقة أو الزكاة وهو موسرٌ أو غني، وإنها هي للفقير.

١٤٣ – حدثنا عبدالله بن أحمد بن بالويه، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن بالويه، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا مخلد بن يزيد، عن الأوزاعي، عن عبد الواحد بن قيس، (ط/ ٧١) عن أبي هريرة قال: تَكفيرُ كلِّ لِحَاء رَكعتان (٥٠).

قال أبي<sup>(۱)</sup>: يعني الرجل (الذي يلاحي الرجل)<sup>(۱)</sup> يخاصمه يصلي ركعيتن، تكفيره يعني كفارته (۱).

<sup>(</sup>١) كتب فوقها في م: خفف، وفي هـ م ك تعليق لابن الصلاح:

<sup>،</sup> كتب عرب ي ما العماني نيسابوري، يعرف بالعماني، بضم العين و تخفيف الميم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الحديث ضعيف.

تفرد به محمد بن عثمان بن صفوان، ولا يعرف بغير هذا الحديث، رواه ابن عدي في الكامل (٢٠٨/٦).

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) م: أخبرنا.

<sup>(</sup>٥) هذا الموقوف عن أبي هريرة لا يصح، وقد روي مرفوعا من حديث أبي أمامة، رواه الطبراني في الشاميين (ح١٣١٤)، والكبير (ح٧٦٥١)، وفيه مسلمة بن علي، متروك.

<sup>(</sup>٦) في ي: قال يعنى الرجل يلاحي الرجل.

<sup>(</sup>٧) ليست في ر.

<sup>(</sup>٨) في م: بلغ الدرس سماعا وتصحيحا على الشيخ أيده الله، وهو الدرس السادس والأربعون.

## ومنهم: علي بن عبدالله بن جعفر المديني رحمه الله(١)

١٤٤ - سمعت أحمد بن محمد بن عبدوس (٢) أبا الحسن (٣) العَنَزي، يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي، يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هو كفر، يعني من قال: القرآن مخلوق.

١٤٥ - سمعت الشريف القاضي أبا الحسن محمد بن صالح الهاشمي (قاضي القضاة)
 نا يقول: هذه أسامي مصنفات علي بن المديني:

كتاب الأسامي والكنى ثهانية أجزاء، كتاب الضعفاء عشرة أجزاء، كتاب المدلسين خمسة أجزاء، كتاب أول من نظر في الرجال وفَحَص (٥) عنهم جزء، كتاب الطبقات عشرة أجزاء، كتاب من روى عن رجل لم يره جزء (١)، كتاب العلل لإسهاعيل القاضي أربعة عشر جزءا، (٧) علل حديث ابن عيينة ثلاثة عشر جزءا (١)، كتاب من لا يُحتَج بحديثه ولا يسقط جزءان، كتاب الكنى خمسة أجزاء، كتاب الوهم والخطأ خمسة أجزاء، كتاب قبائل العرب عشرة أجزاء، كتاب من نزل من الصحابة سائر البلدان (١) خمسة أجزاء، كتاب التاريخ عشرة أجزاء، كتاب نزل من الصحابة سائر البلدان (١) خمسة أجزاء، كتاب التاريخ عشرة أجزاء، كتاب نزل من الصحابة سائر البلدان (١) خمسة أجزاء، كتاب التاريخ عشرة أجزاء، كتاب

<sup>(</sup>١) الترحم ليس في ري.

<sup>(</sup>٢) هـ م ك تعليق لابن الصلاح: قال الشيخ: الاصح في عبدوس عند أهل اللغة ضم العين، والأشهر عند أهل الحديث فتح العين، وقد حكاه أيضا بعض أهل اللغة وهو تحريف، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٣) تقدمت الكنية على الاسم في ي.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر.

<sup>(</sup>٥) كتب فوقها في م: خفف.

<sup>(</sup>٦) في ي ر م ط زيادة: علل المسند ثلاثون جزءا، وسيأتي في آخر هذا الفهرست: العلل المتفرقة ثلاثون جزءا.

<sup>(</sup>٧) ط: كتاب.

<sup>(</sup>٨) ي: علل حديث ابن عيينة ثلاثة أجزاء.

<sup>(</sup>٩) ر: من نزل سائر البلدان من الصحابة.

العرض على المحدث جزءان، كتاب من حدث ثم رجع عنه جزءان، (كتاب يحيى وعبدالرحمن في الرجال خمسة أجزاء، كتاب (١) ســ والات (٢) يحيى (٣) جــزءان) (١)، كتاب الثقات والمتثبتين عشرة أجزاء، كتاب اختلاف الحديث خمسة أجزاء، كتاب الأسامي الشاذة ثلاثة أجزاء، كتاب الأشربة ثلاثة أجزاء، كتاب تفسير غريب الحديث خمسة أجزاء، كتاب الإخوة والأخوات ثلاثة أجزاء، كتاب من يُعرف بالمحديث خمسة أبيه جزءان، كتاب من يعرف باللقب جـزء، (١) العلل المتفرقة ثلاثون جزءا، كتاب مذاهب المحدثين جزءان.

قال الحاكم (٢): إنها (٧) (ط/ ٧٧) اختصر نا (٨) على فهرست مصنفاته في هذا الموضع ليُستدل به على تبحره وتقدمه وكماله.

## ومنهم: يحيى بن معين صاحب الجرح والتعديل (٩).

و يحيى وما يحيى وما ذو رواية وما إن ليحيى ذكر علم به يحييا سوى ثلب أقوام مضوا لسبيلهم سَيُسأل عنهم حين يسأل عن أشيا

إلى غير ذلك مما يمل إيراده، ويقل مفاده (نقله في الإعلان بالتوبيخ ص٥٠٠).

ولى في الرد على هذا الطاعن، والذب عن أبي زكريا:

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) ي: سؤالاته.

<sup>(</sup>٣) ر: يحيى بن معين، وهو غلط، فالمقصود يحيى بن سعيد القطان شيخه، لا صاحبه يحيى بن معين.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من ع.

<sup>(</sup>٥) ط: وكتاب.

<sup>(</sup>٦) ر: رضي الله عنه، وفي ي على جادته.

<sup>(</sup>٧) ي: وإنها.

<sup>(</sup>٨) ي م ط: اقتصرنا، وهو أليق.

<sup>(</sup>٩) إنها خص المصنِّف يحيى بن معين بصاحب الجرح والتعديل لاشتهاره به، فهو رمز هذا الفن، وملكه المتوج، حتى إن منتقد هذا الفن ليخصه بالذم من دون سائر النقاد، ويجعله عرضا لسِهامه، وغاية لملامه، كقول أبي حيان التوحيدي المتفلسف:

عمد بن كزَال يقول: سمعت بكر بن محمد بن حمدان الصير في، يقول: سمعت جعفر بن محمد بن كزَال يقول: كنت مع يحيى بن معين بالمدينة، فمرض مرضه الذي مات فيه، وتوفى بالمدينة فحُمِل على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل ينادي بين يديه: هذا الذي كان ينفي الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله.

١٤٧ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: سمعت يعقوب بن إبراهيم بن الدوري، قال: سمعت يحيى بن معين، يقول: سمعت يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه قال: أخبرني من رأى بُريدة بن سفيان يشرب الخمر في طريق الري.

قال يحيى بن معين: وقد روى محمد بن إسحق عن بريدة هذا، وأهل المدينة ومكة يسمون النبيذ خرا، والذي عندنا أنه رأى بريدة يشرب النبيذ في طريق الري، فقال: رأيته يشرب خمرا.

قال: وسُئل عن أقل المهر، فقال: حدثنا(١) الأسود بن عامر، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله زوّج امرأة من رجل على سورة من القرآن.

(۲<sup>۱</sup>) وحدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا صالح بن رومان، عن أبي الـزبير، (ع/ ۳۱) عن جابر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن رجلا تزوج امرأة

ستُحشر يوم الدين آراءه ريّا فقد قال إفكا نبعه غيّا مقولة غال فيه أو منقص شيّا لمن كان ذا ضعف وتثبيته أشيا وما عرف المردود واحتارت الأحيا ویحیی وما یحیی وقد کان عالما ومن قال بالتضلیل ما ذو روایة فیحیی إمام ذب عن دین أحمد ولولا قوله قد کان ذا ضعف لما عرف المقبول من دین أحمد

صلى الله على نبينا وسلم، ورضي الله عن ابن معين وعن علمائنا الأبرار.

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) م: قال يجيى وحدثنا.

### على ملء الكف(١) من طعام لكان ذلك صداقا) (٢).

# ومنهم: إسحق بن إبراهيم الحنظلي

12۸ – أخبرنا الحسن بن حليم المروزي، قال: حدثنا أبو عمرو نصر بن زكريا، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي<sup>(٣)</sup> قال: سألني أحمد بن حنبل عن حديث الفضل بن موسى، (ط/ ٧٣) حديث أبن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته، فلا<sup>(٥)</sup> يلوي عنقه خلف ظهره، قال: فحدثته (١٠) فقال له (١٠) رجل: يا أبا يعقوب رواه وكيع بخلاف هذا، فقال له أحمد بن حنبل: اسكت، إذا حدّثك أبو يعقوب أمير المؤمنين فتمسك به.

189 – أخبرنا أبو زكريا العنبري، قال: أخبرنا (٨) أحمد بن محمد بن الأزهر، قال: سمعت أبي، يقول: سمعت إسحق بن إبراهيم الحنظلي يقول: كنت عند عبدالله بن إدريس وعنده جماعة من أهل الكوفة وأهل الحجاز، فجرى ذكر المسكر، فحرّمه الحجازيون، وجعل أهل الكوفة يحتجون في تحليله، إلى أنْ قال بعضهم: حدثنا أبو إسحق، عن سعيد بن ذي لَعْوَة، عن علي في الرخصة، فقال الحجازيون: والله ما تجيئون به عن المهاجرين ولا عن الأنصار ولا عن أبنائهم،

<sup>(</sup>۱) ى ر م: كف.

<sup>(</sup>٢) في هـ ي: آخر الجزء الثالث من أجزاء عبد الغافر وأول الرابع.

<sup>(</sup>٣) ليست في سطري.

<sup>(</sup>٤) م: عن حديث ابن عباس، ر: من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) ي ر م: ولا.

<sup>(</sup>٦) م: فحدثته به.

<sup>(</sup>٧) هـع: قال المؤتمن: صوابه لي أهـ.

<sup>(</sup>۸) ي ر: ثنا.

وإنها تجيئون به عن العُوران والعُميان والعُرجان (۱) والعُمشان والحُولان، قال الأزهري: فحدثني أحمد بن سَيَّار (۲)، قال: حدثنا علي بن يونس، قال: قال أبو بكر ابن عياش: أقول لهم (۳) حدثنا أبو حَصِين، فيقولون: حدثنا أبو إسحق، عن سعيد ابن ذي لَعْوَة، الماصِّ بظر أمِّه، كان يشتم عثان رضوان الله عليه (۱).

# ومنهم: محمد بن يحيى الذُّهلي

١٥٠ – سمعت أبا زكريا العنبري، يقول: سمعتُ أحمد بن نصر أبا عمرو<sup>(٥)</sup> يقول: رأيتُ محمد بن يحيى بعد وفاته في المنام، فقلتُ: يا أبا عبدالله، ما فعل بك ربك؟ قال: غفر لي، قلتُ: في العلم بحديثك، قال: كُتِب بهاء الذهب فرُفِعَ<sup>(١)</sup> في عِلين.

ا ١٥١ - سمعت يحيى بن منصور (٧) القاضي، يقول: سمعت خالي عبدالله بن علي بن الجارود، يقول: سمعت محمد بن سهل بن عسكر يقول: كنا عند أحمد بن حنبل رحمه الله (٨)، فدخل محمد بن (ط/ ٧٤) يحيى، فقام إليه أحمد، وتعجب منه الناس، ثم قال لبنيه وأصحابه: اذهبوا إلى أبي عبدالله فاكتبوا (٩) عنه (١٠).

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) هـك: في بعض النسخ أحمد بن سنان بالنون المعجمة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) الدعاء منع فقط، وفي ر: رحمه الله.

وانظر ترجمة سعيد بن ذي لعوة: في التاريخ الكبير (٣/ ٤١٧)، والجرح والتعديل (٤/ ١٨)، والكامل (٣/ ٤٠٧)، والضعفاء للعقيلي (٢/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) في ي قدم الكنية على الاسم.

<sup>(</sup>٦) ي رحم س ط: ورفع.

<sup>(</sup>٧) ي: يحيى بن مسور القاضي وهو تصحيف، ويحيى بن منصور بن يحيى بن عبد الملك القاضي أبو محمد، إمام عالم توفي سنة ٢٥١، أثني عليه المصنف في تاريخ نيسابور.

<sup>(</sup>٨) الترحم ليس في ي.

<sup>(</sup>٩) ر: واكتبوا عنه.

<sup>(</sup>١٠) هنا نهاية الجزء الثاني في ر، وكتب: يتلوه أخبرني محمد بن صالح ثنا أبو عمرو المستملي.

١٥٢ - أخبرني محمد بن صالح (١)، قال: حدثنا أبو عمرو المستملي، قال: حدثنا محمد بن يحيى بحديث النبي صلى الله عليه وآله: (إنه ليُغَان على قلبي»، فسئل عن معناه فقال: سمعتُ عفّان يقول: سألت الأعراب عنه فقالوا: إنه ليُغطّى على قلبى.

قال: وسئل محمد بن يحيى عن اللفظة في الحديث: هـل رأيـتَ الله، فيقـول: «ما ينبغي لأحد أن يرى الله»، فقال: هذا في الدنيا، فأما<sup>(٢)</sup> في الآخرة فـإنَّ أهـل الجنة ينظرون إلى الله عز وجل<sup>(٣)</sup> بأبصارهم.

10٣ – أخبرني أبي (١)، قال: حدثنا محمد بن إسحق، قال: سمعت محمد بن يعيى يقول (٥): أرى الوضوء في (٦) مس الذكر استحبابًا لا إيجابًا، لحديث عبدالله ابن بدر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ابن محیی، قال: حدثنا أبو عمرو (۷)، قال: حدثنا محمد ابن محید، قال: حدثنا أبو نعیم، قال: حدثنا شیبان، عن محیی، عن أبی سلمة، عن ابن محیی، قال: حدثنا أبو نعیم، قال: حدثنا شیبان، عن محیی، عن أبی سلمة، عن ابن محید، قال: حدثنا أبو نعیم، قال: حدثنا شیبان، عن محید، عن أبی سلمة، عن ابن محید، قال: حدثنا أبو نعیم، قال: حدثنا شیبان، عن محید، عن أبی سلمة، عن ابن محید، قال: حدثنا أبو نعیم، قال: حد

وفي الورقة التالية: الجزء الثالث من كتاب معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، من تأليف الحاكم أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن الحكم بن حمويه الحافظ رضي الله عنه.

رواية أبي الحسن علي بن العباس الثغري.

سهاع لمكي بن جابار الدينوري نفع الله به، لغيث بن علي الأرمنازي.

وفي الصفحة التالية: أول الجزء الثالث، بسم الله الرحمن الرحيم، رب ارحم واغفر.

<sup>(</sup>١) ط: بن صالح بن هانئ.

<sup>(</sup>٢) ر: وأما.

<sup>(</sup>٣) ي م: ينظرون إلى الله بأبصارهم.

<sup>(</sup>٤) ي ر: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) ي ر س ط م: من.

<sup>(</sup>٧) م: هو الحيري.

أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنَّ الله عزَّ وجل حَبَس عن مكة القَتْل».

قال محمد بن يحيى: وصحف (١) أبو نعيم فيه، إنها هو حبس عن مكة الفيل (٢).

## ومنهم: محمد بن إسهاعيل البخاري (٣)

100 – سمعت أبا الطيب محمد بن أحمد بن حمدون (١٥٥ – سمعت أبا الطيب محمد بن أحمد بن إسحق، يقول: ما رأيت تحت أديم السهاء (٥٠ أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل البخاري.

۱۵۶ – سمعت يحيى بن عمرو بن صالح الفقيه، يقول: سمعت محمد بن عبدالرحمن أبا العباس<sup>(۲)</sup> الفقيه يقول: كتب أهل (ع/ ۳۲) بغداد إلى محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه (۷):

المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد

١٥٧ - (ط/ ٧٥) حدثني أبو سعيد أحمد بن محمد النسوي، قال: حدثني أبو حسان (٨٥) مَهيب بن سُليم، قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول:

<sup>(</sup>۱)ى: فصحف.

<sup>(</sup>٢) وهو كذلك في الصحيحيين، البخاري (ح٢٤٣٤)، ومسلم (ح١٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) م: رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) ليست في س م ط ري.

<sup>(</sup>٥) ر: هذا السماء.

<sup>(</sup>٦) قدم في ي الكنية على الاسم.

<sup>(</sup>٧) ليست في م ري، وفي رقبل البيت: الشعر.

<sup>(</sup>٨) ر: أبو حيان، وهو أبو حسان مهيب بن سليم بن مجاهد بن بعيش الكرميني أحد رواة الكتب عن البخاري.

اعتللت بنيسابور علة خفيفة، وذلك في شهر رمضان، فعادني إسحق بن راهويه في نفرٍ من أصحابه، فقال لي: أفطرت يا أبا عبدالله؟ فقلت: نعم، فقال: خشيتُ (۱) أنْ تضعف عن قبول الرخصة؟ فقلت: أخبرنا عَبْدان، عن ابن المبارك، عن ابن جريج قال (۲): قلتُ لعطاء، من أي المرض أفطر؟ قال: من أي مرض كان، كما قال الله عز وجل (۳) ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيطًا ﴾، قال البخاري: ولم يكن هذا عند إسحق.

١٥٨ - سمعت أبا بكر محمد بن جعفر (٤)، يقول: سمعت محمد بن إسحق، يقول: سمعت محمد بن إسحق يقول: سمعت محمد بن إسهاعيل البخاري يقول: عندنا خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله في القراءة على العالم، فقيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال (٥): نعم، فذكر قصة ضهام بن ثعلبة، وقوله للنبي صلى الله عليه وآله: آلله أرسلك إلينا، قال: «نعم»، آلله أمرك أن تأمرنا أن نصلي في اليوم والليلة، قال: «نعم».

901 - سمعت أبا سعيد المؤذن، يقول: سمعت زَنْجُوْيَه بن محمد، يقول: سمعت خمد بن إسماعيل البخاري<sup>(1)</sup> يقول: أحسن حديث للكوفيين حديث أبي الزعراء عن عبدالله: يقوم نبيكم رابع أربعة، وإنها الحديث: «أنا أول شافع وأول مشفع»<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ي ضبطها بضم التاء.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) ر: جل ذكره.

<sup>(</sup>٤) ر: المزكي.

<sup>(</sup>٥) ر: قال.

<sup>(</sup>٦) ليست في م.

<sup>(</sup>٧) أحسن هنا بمعنى أغرب.

وحديث أبي الزعراء هذا ساقه المصنف بإسناده في المستدرك في موضعين (٤/ ٤٩٦)، ٥٩٨)، فقال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الزاهد الأصبهاني، ثنا الحسين بن حفص، (وفي الموضع

الثاني: زاد بينهها: أسد بن عاصم) ثنا سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء قال: كنا عند عبدالله بن مسعود رضي الله عنه فذكر عنده الدجال، فقال عبدالله بن مسعود: تفترقون أيها الناس لخروجه على ثلاث فرق، فرقة تتبعه، وفرقة تلحق بأرض آبائها بمنابت الشيح، وفرقة تأخذ شط الفرات، يقاتلهم ويقاتلونه حتى يجتمع المؤمنون بقرى الشام، فيبعثون إليهم طليعة فيهم فارس على فرس أشقر أو أبلق، قال: فيقتتلون فلا يرجع منهم بشر.

قال سلمة: فحدثني أبو صادق، عن ربيعة بن ناجذ، أن عبدالله بن مسعود قال: فرس أشقر. قال عبدالله: ويزعم أهل الكتاب أن المسيح ينزل إليه، قال: (ما) سمعته يذكر عن أهل الكتاب حديثا غير هذا، ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيمرحون في الأرض فيفسدون فيها، ثم قرأ عبدالله: ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَب يَنسِلُونَ ﴾

قال: ثم يبعث الله عليهم دابة مثل هذا النغف، فتلج في أسهاعهم ومناخرهم، فيموتون منها، فتنتن الأرض منهم.

قال: ثم يبعث الله ريحا فيها زمهرير باردة، فلم تدع على وجه الأرض مؤمنا إلا كفته تلك الريح. قال: ثم تقوم الساعة على شرار الناس، ثم يقوم الملك بالصور بين السهاء والأرض فينفخ فيه، والصور قرن، فلا يبقى خلق في السهاوات والأرض إلا مات إلا من شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بنى آدم خلق إلا (بقى) منه شيء.

قال: فيرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال، فتنبت لحمانهم وجثمانهم من ذلك الماء كها ينبت الأرض من الثرى، ثم قرأ عبدالله: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِيَّ آرْسَلَ الرَّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا كَذَلِكَ ٱلنُّشُورُ ﴾.

قال: ثم يقوم ملك بالصور بين الساء والأرض فينفخ فيه، فينطلق كل نفس إلى جسدها حتى يدخل فيه، ثم يقومون فيحييون حياة رجل واحد قياما لرب العالمين، قال: ثم يتمثل الله تعالى إلى الخلق فيلقاهم فليس أحد يعبد من دون الله شيئا إلا تبعه، قال: فيلقى اليهود فيقول: من تعبدون؟ قال: فيقولون: نعم، إذ يريهم جهنم كهيئة السراب قال: ثم قرأ عبدالله ﴿ وَعَرَضْنَاجَهَمَ مَ يَوْمَ بِذِلْكَ فَوِينَ عَرْضًا ﴾.

قال: ثم يلقى النصارى، فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: المسيح، قال: فيقول: هل يسركم الماء؟ قال: فيقولون نعم، قال: فيريهم جهنم كهيئة السراب ثم كذلك لمن كان يعبد من دون الله شيئا، قال: ثم قرأ عبدالله ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْتُولُونَ ﴾.

قال: ثم يتمثل الله تعالى للخلق حتى يمر على المسلمين، قال: فيقول من تعبدون؟ فيقولون: نعبدالله ولا نشرك به ولا نشرك به شيئا، فينتهرهم مرتين أو ثلاثا، فيقول: من تعبدون؟ فيقولون: نعبدالله ولا نشرك به شيئا، قال: فهل تعرفون ربكم؟ قال: فعند ذلك

يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن إلا خر لله ساجدا، ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا كأنها فيها السفافيد، قال:فيقولون: ربنا، فيقول: قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون.

قال: ثم يأمر بالصراط، فيضرب على جهنم، فيمر الناس كقدر أعمالهم، زمرا كلمح البرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير ثم كأسرع البهائم، ثم كذلك حتى يمر الرجل سعيا ثم مشيا ثم يكون آخرهم رجلا يتلبط على بطنه، قال: فيقول: أي رب لماذا أبطأت بي؟ فيقول: لم أبطأ بك إنها أبطأ بك عملك. قال: ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة، فيكون أول شافع روح القدس جبريل صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم خليل الله، ثم موسى، ثم عيسى عليهما الصلاة والسلام، قال: ثم يقوم نبيكم رابعا لا يشفع أحد بعده فيها يشفع فيه، وهو المقام المحمود الذي ذكره الله تبارك وتعالى ﴿ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَاماً عَمَّمُودًا ﴾ قال: فليس مِن نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة أو بيت في النار، قبال وهو يوم الحسرة، قال: فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة ثم يقال: لو عملتم، قال: ثم فتأ خدهم الحسرة، قال: ويرى أهل الجنة البيت في النار، فيقال: لو لا أن مَنَّ الله عليكم، قال: ثم يشفع الملائكة والنبيون والشهداء والصالحون والمؤمنون فيشفعهم الله، قال: ثم يقول الله أنا أرحم الراحمين فيُخرج من النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق برحمته، قال: ثم يقول أنا أرحم الراحمين، قال: ثم قرأ عبدالله ﴿ مَا سَلَكَ مُنْ وَسَقَرُ النّا قَالُو النّا وَكُو اللهِ أَنَا الرحم، قال: ثم قرأ عبدالله ﴿ مَا سَلَكَ مُنْ وَسَقَرُ النّا قَالُو النّا وَكُو الله أنا الراحمين، قال: ثم قرأ عبدالله ﴿ مَا سَلَكَ مُنْ وَالدِّينِ النّا قَالُو الله مَن النار أكثر مما أخرج من جميع الخلق برحمته، قال: ثم يقول أنا أنكم عن ألميكين النا وحمله الله وكثم المنا أنه وكثم المنا المناه المناه المناه المناه وكثم المناه المناه المناه المناه وكثم المناه المناه المناه وكثم المناه وكثم المناه وكثم المناه عنه المناه عنه المناه من المناه وكثم المناه و

قال: فعقد عبدالله بيده أربعا، ثم قال: هل ترون في هؤلاء من خير، ما ينزل فيها أحد فيه خير، فإذا أراد الله عز وجل أن لا يخرج منها وجوههم وألوانهم، قال: فيجئ الرجل فينظر ولا يعرف أحدا فيناديه الرجل فيقول: يا فلان أنا فلان، فيقول: ما أعرفك، فعند ذلك يقول ﴿ رَبُّنا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴾ فإذا قال ذلك أطبقت عليهم فلا يخرج منهم بشر.

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه أه.

هذا أتم سياق له، وأكثرهم رواه مختصرا، وهو عند النسائي في الكبرى (ح١٢٩٦)، وابن أبي شيبة (٧/ ٧١، ٢١١) بسياقه الطويل، والطيالسي (١/ ٥١)، والطبراني في الكبير (ح٩٧٦٠) ٢٧٦٢)، والعقيلي في الضعفاء (٢/ ٣١٤)، كلهم من طرق عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء عبدالله بن هانئ، وقد أعله البخاري كها نقل عنه المصنف، وقال في التاريخ الكبير (٥/ ٢٢١): عبدالله بن هانئ أبو الزعراء الكوفي، سمع ابن مسعود رضي الله عنه، سمع منه سلمة بن كهيل، وي عن ابن مسعود رضي الله عنه في الشفاعة: يقوم نبيكم رابعهم، والمعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع، ولا يتابع في حديثه أهـ.

قلت: الحديث بهذا السياق منكر، وأبو الزعراء فيه نظر، والله أعلم.

## ومنهم: أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم (١)

۱٦٠ - سمعت أبا حامد أحمد بن محمد الفقيه المقرئ الواعظ رضي الله عنه (۲) يقول: سمعت أبا العباس محمد بن إسحق الثقفي رحمه الله (۳) يقول: لما انصرف قتيبة بن سعيد إلى الري سألوه أن يحدثهم فامتنع، وقال: أحدثكم بعد أن حضر مجالسي أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلى بن المديني وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة، فقالوا له: فإنّ عندنا غلاما (٤) يسرد (ط/ ٢٦) كل ما حدثت به مجلسًا مجلسًا، قم يا أبا زرعة، فقام أبو زرعة فسرد كل ما حدث به فحدثهم قتيبة.

(۱۲۱ – سمعت أبا بكر محمد (۱ بن عبدالله الوراق بالري، يقول: سمعت (۱ سمعت بن محمد بن علي السَّاويّ – وراق أبي زرعة – يقول: حضرتُ أبا زرعة بها شَهْرَان، وكان في السَّوْقِ، وعنده أبو حاتم، ومحمد بن مسلم بن وارة، والمنذر ابن شاذان، وجماعة من العلماء، فذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله)، فاستحيوا من أبي زرعة، وقالوا: تعالوا نذكر الحديث، فقال أبو عبدالله بن وارة: حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم، قال: حدثنا فقال أبو عبدالله بن وارة: حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) ح ص (كذا) م: الرازي.

<sup>(</sup>٢) الجملة ليست في ري.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) ر: غلاما أسود يسرد..، وهذا عجيب في علمت في وصف أبي زرعة أنه كان أسودا، فلعله مصحف من أسرد أو يريد أسود من السيادة.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) ليست في ي ر س ط، وفي ي م ط: ابن عبدويه.

<sup>(</sup>٧) ري ط م: أبا جعفر محمد بن علي.

عبدالحميد بن جعفر، عن صالح، وجعل يقول: ابن أبي ولم يجاوز (۱) وقال (۲) أبو حاتم: حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح، ولم يجاوزه (۳) والباقون سكتوا (۱) فقال أبو زرعة: وهو في السَّوق حدثنا بندار، قال: حدثنا أبو عاصم، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن صالح بن أبي عَرِيب، عن كثير بن مرّة الحضرمي، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ومات رحمه الله (٥).

## ومنهم: أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي

177 - أخبرنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي، قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: ما رأيت بعد إسحق ومحمد بن يحيى أحفظ للحديث ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم محمد بن إدريس رحمه الله(1).

۱٦٣ – أخبرنا أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالله بن أبي الوزير التاجر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثني حميد الطويل، عن أنس قال: كان ابن لأم سُلَيْم يقال له أبو عُمَير كان النبي صلى الله عليه وآله ربّم يهازحه إذا دخل، فدخل يوما فهازحه فوجده حزينا، فقال: «ما لي أرى أبا عمير

<sup>(</sup>١) ر: ولم يجاوزه.

<sup>(</sup>٢) ر: فقال.

<sup>(</sup>٣) ي: يجاوز.

<sup>(</sup>٤) ر: سكوت.

<sup>(</sup>٥) ي: الله تعالى.

والقصة رواها ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل (ص ٣٤٥-٣٤٦)، نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله.

<sup>(</sup>٦) الترحم ليس في ري.

حزينا؟» فقال: يا رسول الله (ع/ ٣٣) (ط/ ٧٧) مات نُغَرُه الذي (١) كان يلعب به، فجعل يُناديه: «يا أبا عمير ما فعل النُغَيْر».

قال أبو حاتم: فيه غير شيء من العلم، فيه أن النبي صلى الله عليه وآله مازح صبيا، وفيه أنه لم ينه عن لعب<sup>(۲)</sup> الصبي بالطير، وفيه أنه كنَّى من لم يولد له<sup>(۳)</sup>، وفيه أنه لم ينه عن صيد وحش المدينة (٤)، وفيه أنه صغَّر الطير وهو خلق من خلق الله عز وجل<sup>(٥)</sup>.

## ومنهم: إبراهيم بن إسحق الحربي

١٦٤ – سمعت أبا عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، يقول: سمعت إبراهيم ابن إسحق الحربي وحدَّث عن مُميد بن زنجويه، عن عبدالله بن صالح العجلي (بحديث، فقال: اللهم لك الحمد، ورفع يديه يحمد الله عز وجل، ثم قال: عندي

<sup>(</sup>١) ر: التي.

<sup>(</sup>٢) ر: لم ينه لعب الصبي.

<sup>(</sup>٣) ذكر الطحاوي أنَّ عادة العرب أن لا يكنوا من لم يولد له، واستشهد على ذلك بحديث عمر في قوله لصهيب: نعم الرجل أنت لولا ثلاث خصال، فذكر: تكنيت ولم يولد لك، فأجابه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانى أبا يحيى.

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٤٠): قد أنكر على صهيب أن يتكنى قبل أن يولد له فدل ذلك أنهم أو أكثرهم كانوا لا يتكنون حتى يولد لهم فيكتنون بأبنائهم أهـ.

والأحاديث والآثار في التكني قبل أن يولد للمرء مشهورة معلومة.

<sup>(</sup>٤) هذا محمول على النسخ، فإن أحاديث تحريم المدينة، وتحريم صيدها مشهورة في الصحيحيين، وهو الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل عدم التحريم – وهو الذي ورد عليه هذا الحديث - ثم طرأ التحريم بعد.

وأبو عمير هو الغلام الذي توفي لأبي طلحة في غيبته عن أم سليم، في القصة المشهورة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لهما بالبركة في ليلتهما، وعلقت فيها أم سليم بعبدالله بن أبي طلحة، ويعدون عبدالله عمن له رؤية، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ي ر م: خلق الله تعالى.

عن عبدالله بن صالح العجلي)(١) قِمَطر، وليس عندي عن مُميد غير هذا الطِّبق(٢)، وأنا أحمد الله(٣) عز وجل على الصدق.

(1) زادني فيه بعض أصحابنا عن أبي عبدالله الصفار قال: فقام رجل من المجلس فقال: يا أبا إسحق، لو قلتَ فيها لم تسمع سمعتُ لما أقبل الله بهذه الوجوه عليك (٥).

170 – أخبرنا أحمد بن جعفر الزاهد، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحق الحربي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود، قال: حدثنا حميد بن الأسود، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن سفيان بن عبدالله الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المُتشبع بها لم يُعطَ كلابس ثوبي زور».

قال إبراهيم: فيه نهى عن الرياء، وله علة:

حدثنا عبيد الله بن عمر، قال: حدثنا حماد بن زيد (٢)، وحدثنا موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآك نحوه، و(٧)حدثنا علي، قال: حدثنا مبارك بن فَضَالة، عن هشام (بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، (٨) وحدثنا موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام)(٩) عن أبيه، عن عائشة، (٨)

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من م.

<sup>(</sup>٢) ر: الطريق، تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ر: الله تعالى عز وجل على الصدق.

<sup>(</sup>٤) طم: قال الحاكم، ر: وزادني.

<sup>(</sup>٥) صدق والله، فإنّ الصدق مع الله ومع الناس مع قلة الرواية خير وأجدى للناس من كثرة الرواية مع قلة الأمانة والصدق، وإنها بقى شأن من بقى من العلماء الغابرين بالصدق، رحمنا الله وإياهم.

<sup>(</sup>٦) في ي رط: ح، وهي علامة تحويل السند.

<sup>(</sup>٧) ليست في ر، ي: ح وحدثنا.

<sup>(</sup>۸) ر: ح وثنا.

<sup>(</sup>٩) سقط ما بين القوسين من ي.

فاطمة عن أسماء (١)عن النبي (ط/ ٧٨) صلى الله عليه وآله نحوه.

قال إبراهيم: فهذه أربعة أقاويل عن هشام، أصوبها قول من قال: عن هشام عن فاطمة، عن أسهاء (٢)، وأما قول من قال: عن هشام، عن أبيه، عن سفيان بن عبدالله، إنها أراد عن عبدالله بن سفيان، وهو الذي روى عنه يعلى بن عطاء الثقفي.

177 - سمعت محمد بن صالح القاضي (٣) يقول: لا نعلم أن بغداد أخرج (٤) مثل إبراهيم بن إسحق الحربي في الأدب والفقه والحديث والزهد، ثم ذكر القاضى أنَّ له كتابا في غريب الحديث لم يُسبق إليه.

#### ومنهم: مسلم بن الحجاج القشيري

۱٦٧ – حدثنا أمد بن إبراهيم الهاشمي، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: سمعت الحسن (٢) بن منصور، يقول: سمعت إسحق بن إبراهيم الحنظلي ( $^{(v)}$ ) و و و نظر إلى مسلم بن الحجاج – فقال ( $^{(v)}$ ): مَرْ دَ كاءين بُوذ ( $^{(v)}$ ).

١٦٨ - أخبرني الحسين بن محمد الدارمي، قال: حدثنا محمد بن إسحق، قال:

<sup>(</sup>١) ر: عن أسماء عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث في مسلم (ح١٣٠٠)، ولكن أشار الدارقطني إلى ترجيح حديث عائشة (العلل ٩/ ٢٥٢)، وحديث عائشة في الصحيحيين، البخاري (ح٢١٩٥)، ومسلم (٢١٢٩).

<sup>(</sup>٣) ي م: القاضي محمد بن صالح.

<sup>(</sup>٤) س م ط: أخرجت، وكتب في هـ م أخرج كذا، يعني كذا في الأصل ولكنه صححها، وفي ر: أن بغدادا خرج منها.

<sup>(</sup>٥) ر: سمعت.

<sup>(</sup>٦) ي رم: الحسين بن منصور.

<sup>(</sup>٧) ر: يقول ونظر.

<sup>(</sup>٨) ليست في ر.

<sup>(</sup>٩) هامش ع: معناه أي رجل يكون، وفي ط: مرد كامل بوذ، تصحيف، وفي ري: مردا..

حدثني مسلم بن الحجاج، قال: حدثنا يحيى بن أيوب(١)، قال: حدثنا عبدالله بن المبارك، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، عن الزُّهري، عن سهل بن سعد، عن أُبيّ بن كعب قال: إنها كانت الفتيا الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهى عنها (٢).

قال أبو بكر: فسمعت مسلم بن الحجاج يقول: حديث عثمان بن عفان وأبي سعيد الخدري في ترك الغسل من الإكسال، وقوله (۱۱ (الماء من الماء)، ثابت متقدم من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنها (۱۱ وأبي هريرة (۵): (إذا جلس بين شُعبها الأربع ومس الختان الختان)، والرواية الأخرى (وجاوز الختان الختان) (ط/ ۷۹)، وفي حديث أبي هريرة من رواية هشام: (ثم جهدها)، ومن رواية سعيد: (ثم اجتهد)، وكل ذلك في المعنى راجع إلى أمر واحد: وهو تغييب الحَشَفَة في الفرج، فإذا كان ذلك منها وجب عليها الغسل، وهما لا يبلغان ذلك من الفعل وإلا قد (اجتهد و)(۱۱) جَهَدها.

فأمّا حديث سهل بن سعد عن أبيّ بن كعب: أن الماء من الماء كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وآله ثم أمر بالاغتسال، فإنّ الزُّهري لم يسمعه من سهل ابن سعد، وإنها قال: حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد، ولعله سمعه من أبي حازم، فإن مُبَشِّر بن إسهاعيل قد رواه عن أبي غسان محمد بن مطرف - وهو ثقة - عن أبي حازم.

<sup>(</sup>١) ي: أبي معاذ (كذا).

<sup>(</sup>٢)حديث صحيح.

رواه أبو داود (ح۲۱۶)، والترمذي (ح۱۱۰)، وابن ماجة (ح۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) ح س: وقولنا.

<sup>(</sup>٤) ليس في ري الترضي.

<sup>(</sup>٥) ي طم: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها في طم: أن النبي عليه السلام.

<sup>(</sup>٦) ليس في ي.

حدثنيه محمد بن مهران الرازي، قال: حدثنا<sup>(۱)</sup> مبشر الحلبي، عن محمد بن مطرف<sup>(۲)</sup> أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، (ع/ ٣٤) عن أبي بن كعب، <sup>(۳)</sup>وحدثنا هارون بن سعيد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو ابن الحارث قال: قال ابن شهاب: وحدثني مَن أرضى عن سهل بن سعد الساعدي، أنَّ أبي بن كعب حدثه <sup>(3)</sup>.

# (٥)ومنهم: أبو عبدالله محمد بن إبراهيم العبدي(١)

• ١٧ - سمعت أبا زكريا العنبري يقول: شهدت جنازة الحسين بن محمد القبّاني سنة تسع وثهانين ومائتين، فقُدِّم أبو عبدالله للصلاة عليه، فصلى عليه، فلها أراد أنْ ينصر ف قُدِّمَت دابته، فأخذ أبو عمرو الخفاف بلجامه، وأبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة (٧) بركابه، وأبو بكر الجارودي وإبراهيم بن أبي طالب يُسويان

<sup>(</sup>١) ح س أنبا مبشر.

<sup>(</sup>٢) ليس في رس ط، وفي م: محمد بن مطرف بن غسان، وفي ي: محمد بن غسان.

<sup>(</sup>٣) ر: ح وثنا.

<sup>(</sup>٤) رواية عمرو بن الحارث عن الزُّهري هي التي قال فيها: حدثني من أرضى عن سهل..، وفي غير رواية عمرو -كيونس ومعمر - لا يقول ذلك.

قال الحافظ: أخرجه الطبري في تهذيبه، وبقي في مسنده، كلاهما عن أبي كريب، عن عبدالله بن المبارك، عن يونس، عن ابن شهاب، حدثني سهل بن سعد، فإنْ كان محفوظا فلعل ابن شهاب سمعه أولا عن سهل بواسطة ثم لقيه فحدثه، وسماعه منه ثابت في الصحيح في غير هذا الحديث أهد من النكت الظراف (١/١٧).

هامشع: آخر السابع من الأصل المنقول منه، ومن بعد قوله سعد إلى هنا ليس في م، وفي هـر: بلغ قراءة على الشيخ.

<sup>(</sup>٥) تأخرت ترجمة أبي عبدالله البوشنجي في ر إلى ما بعد ترجمة ابن نصر وقبل النسائي.

<sup>(</sup>٦) ر: البوشنجي بدل العبدي.

<sup>(</sup>٧) ليست في س ط م ري.

عليه ثيابه، فمضى و(١١ لم يكلم واحدا منهم.

۱۷۱ - سمعت أبا عمرو بن أبي جعفر المقرىء يقول: سمعت أبا بكر محمد ابن إسحق يقول: لو لم يكن في أبي عبدالله البوشنجي من البخل في العلم ما كان، وكان يعلمني ما خرجت إلى مصر.

۱۷۲ - سمعت أبا بكر محمد بن جعفر المزكي يقول: سمعت أبا عبدالله البوشنجي يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وآله (۲) «البذاء من الجفاء) (۳).

فقال: البذاء خلاف (ط/ ٨٠) البذاذة، إنها البذاء طول اللسان برمي الفواحش والبهتان، يقال: فلان بذيء اللسان، والبذاذة التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنها من الإيهان (٤٠)، هي رثاثة الثياب في الملبس والمفرش، وذلك تواضع عن رفيع الثياب وثمين الملابس والمفترش، وهي ملابس أهل الزهد في الدنيا، يقال: فلان بَذّ الهيئة رث الملبس، والله (٥٠) أعلم.

١٧٣ - سمعت أبا زكريا العنبري رحمه الله(١)، يقول: سمعت أبا عبدالله

<sup>(</sup>١) ر: يسويان عليه ثيابه فلم يكلم.

<sup>(</sup>٢) ي زيادة: يقول.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح.

رواه ابن حبان من حديث الحسن عن أبي بكرة (ح٤٠٧٥)، والقضاعي في الشهاب (ح١/٥٠)، ورواه الترمذي في العلل (ترتيب القاضي ح٥٨٨)، ثم قال: سألت محمدا، فقال: حديث الحسن عن أبي بكرة محفوظ.

<sup>(</sup>٤) رواه المصنف في المستدرك من حديث أبي أمامة (١/ ٤٢)، وأبو داود (ح١٦١٤)، وابن ماجة (ح٤١١٨).

وأبو أمامة هو: ابن ثعلبة الأنصاري، كما أخرجه عنه البخاري في الكنى (ص ٣)، وقد صححه ابن حجر كما في فيض القدير (٣/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٥) ي: والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٦) ليست في م ي.

البوشنجي، وحدثنا عن يحيى بن بكير، عن ضمام بن إسماعيل، عن أبي قبيل المعافري، عن عبدالله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: (تهادوا تحابوا)((). فقال (٢): هو بالتشديد من الحبّ، فأما بالتخفيف فمن المحاباة.

## ومنهم: عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ٣٠

1۷٤ - سمعت أبا عبدالله محمد بن العباس الضبي رحمه الله (۱) يقول: سمعت أبا الفضل (۵) بن إسحق يقول: ما رأيتُ (۱) مثل عثمان بن سعيد (۷) ولا رأى عثمان مثل نفسه، أخذ الأدب عن ابن الأعرابي، والفقه عن أبي يعقوب البويطي، والحديث عن يحيى بن معين وعلي بن المديني، وتقدم في هذه العلوم رحمة الله عليه (۸).

الدارمي، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا نُعيم بن حماد، عن ابن المبارك، عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب: أن رسول الله صلى الله زياد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب: أن رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>۱) في ضمام بن إسماعيل ضعف، وهذا الحديث من مفرداته، وقد رواه ابن عدي في ترجمته من الكامل (٤/ ١٠٤)، ثم نقل عن أبي عبدالله تفسير الكامل (٤/ ١٠٤)، ثم نقل عن أبي عبدالله تفسير البوشنجي له.

والحديث حسنه العراقي وابن حجر كما في فيض القدير (٣/٢١٧).

<sup>(</sup>٢) م: فقال البوشنجي.

<sup>(</sup>٣) ي م: وهو المقدم، وليس في ي الترحم.

<sup>(</sup>٤) ليست في م، وفي ي: الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) ي: عبدالله بن إسحق.

<sup>(</sup>٦) ي: ما رأينا.

<sup>(</sup>٧) في رواية أخرى في ع: ما رأينا مثل عثمان بن سعيد الدارمي، وهكذا هي في م بدون الدارمي، و في ر مثل المثبت مع زيادة الدارمي.

<sup>(</sup>٨) م: رحمه الله، ي: رحمه الله تعالى.

عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبَّر حتى تُرى إبهاماه قريبًا من أذنيه.

قال: وسمعتُ عثمان بن سعيد يقول: وليس<sup>(۱)</sup> في رواية الثوري وزهير وهشيم عنه أنه كان يرفعها عند الركوع، وإنها ذكروا صفة الرفع، كيف يرفع وإلى أين يُبَلّغ<sup>(۲)</sup> به، ولم يذكر فيه (ط/ ٨١) العود من رسول الله صلى الله عليه وآله، كها أنه لم يذكر (فيه قراءته وركوعه وسجوده وتسليمه)<sup>(۳)</sup> كيف كان، فهذا الذي يسبق القلب إلى صحته عن يزيد.

حدثنا علي بن المديني، عن سفيان، قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد وهو تابعي هاهنا(٤)، يعني بمكة، فلم قدمنا الكوفة إذا هو يقول: يرفع يديه ثم لا يعود، قال سفيان: فإذا هم لقَّنُوه هذه الكلمة(٥).

(وسألت أحمد بن حنبل رضي الله عنه (١) فقال: لا يصح عنه هذا الحديث). وسمعت يحيى بن معين يُضَعِّف يزيد بن أبي زياد (٧).

<sup>(</sup>١) ي م: فليس.

<sup>(</sup>٢) في م: ضبطها بفتح الأول والمثبت ضبط الأصل.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ليس في م.

<sup>(</sup>٤) هكذا وقعت الجملة في الأصل وعليها أثر التصحيح، وفي ي ر: هو تابعي بمكة، فلما..

وفي م ك: فهذا يسبق القلب إلى صحته عن يزيد، حدثنا على بن المديني، عن سفيان، ثنا يزيد بن أبي زياد هَوْنا، يعني بمكة.

وفي هـ م ك تعليق لابن الصلاح:

قال الشيخ: هَوْنا لغةُ عامة بمعنى هاهنا، نطق بها سفيان على عادة من يخاطب العوام، وكان قول سفيان لهذا وهو بمكة، فلهذا قال الراوي يعني بمكة أهـ.

<sup>(</sup>٥) ر: الحديث، وقد انتقل نظره فأسقط ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٦) ليست في م، وفي ي: رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٧) أطال البيهقي القول في تعليل هذا الحديث، ونقل عن الأئمة تضعيفه، السنن الكبير (٢/ ٧٦)، وبين الدارقطني أن يزيد بن أبي زياد اختلط في آخر عمره.

قال عثمان بن سعيد: ولو صح عن البراء أنه قال: كان رسولُ الله(١) صلى الله عليه وآله لا يرفع يديه إلا أول مرة، وقال غيره إنه عاد لرفعها، كان أولى الحديثين أنْ يؤخذ به حديث صاحب(١) الرؤية، لأنه لم يقدر(١) على الحكاية إلا بالرؤية الصحيحة والحفظ، والذي قال لم أره فقد يمكن أنه عاد ولم يره.

# ومنهم: أبو عبدالله محمد بن نصر المروزي

1۷٦ - سمعت أبا إسحق إبراهيم بن محمد بن يحيى رحمه الله (١٠) يقول: سمعت عبدالله بن محمد (٥) بن مسلم يقول: سمعت محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري يقول: كان (ع/ ٣٥) محمد بن نصر المروزي عندنا إمامًا فكيف بخراسان.

1۷۷ – أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب، قال: حدثنا إسهاعيل بن قتيبة، قال: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن سعيد الصيدلاني – جار إسحق – يقول: سمعتُ إسحق بن إبراهيم الحنظلي يقول: لو صلح في زماننا أحد للقضاء لصلح أبو عبدالله المروزي (٦).

۱۷۸ – قال وحدثنا إسهاعيل بن قتيبة، قال: سمعت محمد بن يحيى غير مرة إذا سئل عن مسألة يقول: سلوا أبا عبدالله المروزي (ط/ ۸۲).

١٧٩ - سمعت أبا محمد الثقفي رحمه الله(٧)، يقول: سمعت جدي يقول:

<sup>(</sup>١) ر: كان النبي صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٢) ليست في ي.

<sup>(</sup>٣) هامشع: قال المؤتمن: الصواب لم يقدم.

<sup>(</sup>٤) ليس في ري.

<sup>(</sup>٥) ليست في سي، وفي ط: عبيد الله.

<sup>(</sup>٦) هـ م: حاشية **لابن الصلاح**: وفي رواية غير محمد بن يعقوب عن إسهاعيل بن قتيبة: لو قيل لي من يصلح للقضاء بين المسلمين لقلت أصلحهم له أبو عبدالله المروزي، وهذا أثبت، والله أعلم. (٧) ليس في رى.

جالستُ أبا عبدالله المروزي أربع سنين، فلم أسمعه (١) طول تلك المدة يتكلم في غير العلم، إلا أني حضرته يومًا وقيل له عن ابنه (٢) إسهاعيل وما كان يتعاطاه: لو وعظته أو زبرته، فرفع رأسه ثم قال: أَنَا لا أُفسِد مروَّتي بصلاحه.

قال الحاكم (٣): فضائل أبي عبدالله المروزي ومناقبه كثيرة، فإنّه إمام الحديث بخراسان، وأما كلامه في فقه الحديث فأكثر من أن يمكن ذِكره، ومصنفاته في بلاد المسلمين مشهورة، ولَعَلّها تزيد على ستائة جزء، عندنا(٤) من المسموعات ما يزيد على مائة جزء.

# ومنهم: أبو عبدالرحمن أحمد بن شُعيب النسائي

• ١٨٠ – سمعتُ أبا على الحافظ غير مرة: يذكر أربعة من أئمة المسلمين رآهم فيبدأ بأبي عبدالرحمن (٥).

۱۸۱ - وسمعتُ جعفر بن محمد بن الحارث، يقول: سمعت مأمون المصري الحافظ يقول: خرجنا مع أبي عبدالرحمن إلى طَرْسُوس<sup>(۲)</sup> للفداء<sup>(۷)</sup>، فاجتمع جماعة من مشايخ الإسلام، واجتمع من الحفاظ: عبدالله بن

<sup>(</sup>١) م: أسمع.

<sup>(</sup>٢) رط: أبيه وهو غلط واضح.

<sup>(</sup>٣) ر زيادة: أيده الله، وفي ي: قال أبو عبدالله.

<sup>(</sup>٤) ر م: وعندنا.

<sup>(</sup>٥) الخبر رواه ابن نقطة في التقييد (ص١٤١) من طريق المصنف في المعرفة.

وفي هـ م حاشية لابن الصلاح: قال لنا: والثلاثة الأخر ابن خزيمة الإمام، وإبراهيم بن أبي طالب النيسابوريان، وعبدان الأهوازي، - زاد في ك عنه: وعبدان هو عبدالله بن أحمد- والله أعلم.

كذا وقع، وهو: عبدالله بن عثمان، والله أعلم

<sup>(</sup>٦) ي ح س م: طرسوس سنة الفداء، وفي ط للغداء، وهو تحريف سمج.

<sup>(</sup>٧) هـ م حاشية لابن الصلاح: قال لنا: يعني فداء الأسرى سنة تسعين ومائتين، والله أعلم.

أحمد بن حنبل، ومحمد بن إبراهيم مُربَّع (١)، وأبو الآذان، و(٢)كيلجة (٣) وغيرهم، فتشاوروا من ينتقى لهم على الشيوخ، فأجمعوا (١) على أبي عبدالرحمن النسائي وكتبوا كلهم بانتخابه.

قال الحاكم (٥): فأما كلام أبي عبدالرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن يذكر في هذا الموضع، ومن نظر في كتاب السنن له تحير من حسن كلامه، وليس (ط/ ٨٣) هذا الكتاب بمسموع عندنا.

ومع ما جمع أبو عبدالرحمن (٢) رُزِق الشهادة في آخر عمره.

۱۸۲ - (فحدثني محمد بن إسحق الأصبهاني، قال: سمعتُ مشايخنا بمصر يذكرون: أنَّ أبا عبدالرحمن فارق مصر في آخر عمره) (٧)، وخرج إلى دمشق، فسُئِل بها عن معاوية بن أبي سفيان (٨)، وما رُوي في (٩) فضائله، فقال: لا يرضى

<sup>(</sup>١) الخبر رواه ابن نقطة في التقييد (ص١٤٢)عن المصنف.

وفي هم حاشية لابن الصلاح: قال لنا: مربع، بفتح الباء مشددة، لقب محمد بن إبراهيم البغدادي الأنهاطي الحافظ، وأبو الآذان لقب عمر بن إبراهيم الحافظ، وهو خوارزمي سكن بغداد، وكنيته أبو بكر، ولقب بهذا لأنه كان كبير الأذنين، وكيلجة لقب محمد بن صالح البغدادي أحد الحفاظ، يكنى أبا بكر أيضا، ومأمون الراوي للحكاية اسمه الحسين بن محمد بن داود، أبو القاسم، ومأمون لقب له، ولله الحمد.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ي.

<sup>(</sup>٣) هـ م: وقع في بعض النسخ: سنجة ألف، يعني بدل كيلجة وهو كذلك في ر.

<sup>(</sup>٤) م: فاجتمعوا.

<sup>(</sup>٥) ر: أيده الله، ي: قلت.

<sup>(</sup>٦) رم: من الفضائل.

<sup>(</sup>٧) انتقل نظر الناسخ في ر فأسقط ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٨) ي: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) ر: من فضائله.

معاوية(١)رأسا برأس حتى يُفَضّل(٢).

قال<sup>(٣)</sup>: فها زالوا يدفعون في حِضنيه (٤) حتى أُخرج من المسجد، ثم مُحِل إلى مكة (٥)، ومات بها (١) سنة ثلاث وثلاثهائة، وهو مدفون بمكة (٧).

۱۸۳ - سمعت علي بن عمر الحافظ غير مرة يقول: أبو عبدالرحمن مُقَدَّم على كل من يُذكر بهذا العلم من أهل عصره (٨).

## ومنهم: أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة رضي الله عنه (٩)

۱۸٤ – سمعت أبا بكر محمد بن علي الفقيه (۱۱) الشاشي، يقول: سمعت أبا بكر الصير في يقول: سمعت أبا العباس بن سُرَيْج (۱۱) وذكر أبا بكر محمد بن إسحق بن خزيمة فقال: يُخْرِج النُّكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله بالمِنْقَاش.

(١) ر: لا يرضي منا رأسا برأس.

(٢) ضبطها في م: بكسر الضاد، وهو مشكل.

(٣) ليست في ي.

(٤) في ر: خصيته، وكذا هو في بعض مصادر ترجمته، وهو تصحيف، فلينتبه له. والحِضْنُ: ما دون الإبط إلى الكشح، أو الصدر والعضدان وما بينهها.

(٥) كذا في الأصول وفي ط: الرملة.

(٦) رم: ومات بها رضي الله عنه، ومثله في ي لكن قال: رضي الله تعالى عنه.

(V) هنا زيادة في النسخة ك فقط من الأصل المرموز له خ:

[قال الحاكم: مات بالرملة ولم يمت بمكة].

(٨) رواه ابن نقطة عن المصنف في التقييد (ص١٤٠)، وإسناده إلى المعرفة هكذا: حدثنا زاهر بن أحمد الثقفي بأصبهان، قال: أخبرنا إسهاعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني، عن أبي بكر بن خلف.

(٩) ليست في ي م ر، وفي ر: الإمام.

(١٠) ليست في س، وفي ر: الشاشي الفقيه.

وفي هـك: قوله سمعت أبا بكر محمد بن على الفقيه الشاشي، هذا الرجل هو القفال الكبير، والله أعلم، تمت ولله الحمد أهـ، قلت: هو مشهور في فقهاء الشافعية.

(۱۱) ر: يقول.

1۸٥ - سمعت أبا أحمد الحافظ، يقول: سمعت أبا أحمد السِّنْجَاني الحاكم (١٠ يقول: نَظَرْتُ في مسألة الحج لمحمد بن إسحق بن خزيمة فتيقنتُ أنه علم لا نحسنه نحن (٢٠).

قال الحاكم (٣): فضائل هذا الإمام مجموعة عندي في أوراق كثيرة، وهي وأكثر وأشهر (١) من أن يحتملها هذا الموضع، ومُصنَّفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا، سوى المسائل، والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء، وإنَّ (٥) فقه حديث بريرة ثلاثة أجزاء، ومسألة الحج خمسة أجزاء، وأنا أذكر في هذا الموضع من دقيق كلامه الذي أشار إليه إمام فقهاء عصره أبو العباس بن سُرَيْج ما يُسْتَدل به على كثير من علومه.

۱۸٦ – قرأت بخط أبي عمرو (ط/ ٨٤) المستملي رحمه الله (١٠ – ووفاته قبل أبي بكر بنيف وثلاثين سنة – قال: سألت أبا بكر محمد بن إسحق بن خزيمة عن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: «من صام الدهر ثُميُّقَت عليه جهنم» (٧٠). فقال: ينبغي أن يكون ها هنا معنى عليه: عنه، فلا يدخل جهنم، لأنَّ من

<sup>(</sup>١) ي ر م س: الحاكم أبا الحسن السنجاني.

ومن طرف هذا الإسناد أنه اجتمع فيه ثلاثة يعرفون بالحاكم، المصنف، وأبو أحمد الحاكم الكرابيسي صاحب الكني، والحاكم السنجاني.

<sup>(</sup>٢) في م: علم لا يحسنه يحيى.

<sup>(</sup>٣) ر: رضى الله عنه، وليس في ي.

<sup>(</sup>٤) رم: وهي أشهر وأكثر.

<sup>(</sup>٥) ي م: فإن.

<sup>(</sup>٦) ليست في ري.

<sup>(</sup>٧) صحيح.

رواه ابن خزيمة في الصحيح (ح٢١٥٤)، والبزار (ح٣٠٦٢)، من طريق ابن أبي عدي عن سعيد، عن قتادة، عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي موسى الأشعري مرفوعا، قال ابن خزيمة: لم يسند هذا الخبر عن قتادة غير ابن أبي عدي عن سعيد أهـ.

ازداد (۱) الله (۲) عملا وطاعة ازداد به (۳) عند الله (۱) رفعة، (ع/ ۳۲) وعليه كرامة، وإليه قربة (۵).

قلت: تابع ابن أبي عدى عبد الأعلى كما في مسند الروياني (١/٣٦٨).

وراه أحمد(٤/٤)، والطيالسي(ح١٤)، والعقيلي من طريقه(٢/٨١٨)، وابن حبان(ح٣٥٨٤)، والبيهقي في السنن(٤/ ٣٠٠)، من طرق عن الضحاك بن يسار عن أبي تميمة الهجيمي.

ورواه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٢٧)، والطيالسي (ح١٣٥) من طريق شعبة عن قتادة، لكن أوقفه شعبة، وقال العقيلي: لا يصح مرفوعا أهـ.

قلت: ضعفه لأجل الضحاك بن يسار، مع أن أبا حاتم قال فيه: لا بأس به أهـ.

وقد اعتضد حديثه بحديث ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة، تابعه عبد الأعلى عنه إن كان عفوظا، وخولف سعيد من شعبة فأوقفه على أبي موسى، وشعبة أوثق، فقد تيقنا صحته موقفا، وهو محفوظ كذلك مرفوعا والله أعلم.

- (١) س ط: أراد.
- (٢) م: لله تعالى.
- (٣) ليست في م.
- (٤) ي: الله تعالى.
- (٥) قال أبو بكر بن خزيمة: سألت المزني عن معنى هذا الحديث، فقال: يشبه أن يكون عليه معناه، أي ضُيقت عنه جهنم، فلا يدخل جهنم، ولا يشبه أن يكون معناه غير هذا، لأنَّ مَن ازداد لله عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة، وعلية وكرامة، وإليه قربة، هذا معنى جواب المزني أهـ صحيح ابن خزيمة (٣/ ٣١٣)، وبوب عليه البيهقي: من لم ير بأسا بسر د الصوم. إذا أفطر الأيام المنهي عنها. ولكن قد خولفوا في هذا المعنى، فقال أبو حاتم بن حبان (في الصحيح ٨/ ٣٥٠):

القصد في هذا الخبر صوم الدهر الذي فيه أيام التشريق والعيدين، فأوقع التغليظ على من صام الدهر من أجل صومه الأيام التي نهى عن صيامها، لا أنه إذا صام الدهر وقوي على الأيام التي نهى عن صيامها يعذب في القيامة، وبوَّب عليه: نفي جواز سرد الصوم.

(انظر: الجوهر النقى ٤/ ٣٠٠، فتح الباري ٤/ ١٨٠).

والحديث يحتمل هذا وهذا، ولذلك قال البزار: ويحتمل معناه عندي والله أعلم أن تضيق عليه فلا يدخلها جزاء لصومه، ويحتمل أيضا أن يكون إذا صام الأيام التي نهى النبي عن صومها فتعمد مخالفة الرسول أن يكون ذلك عقوبة لمخالفة رسول الله أهـ.

۱۸۷ – سمعت محمد بن صالح بن هانئ، يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحق (۱) يقول: من لم يُقر بأنَّ الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سهاواته، فهو كافر بربه، يستتاب فإنْ تاب وإلا ضربت عنقه، وأُلقي على بعض المزابل، حيث لا يتأذى (۲) المسلمون والمعاهدون (۱) بنتن (۱) جيفته، وكان ماله فيئًا، لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كها قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

۱۸۸ - حدثني الحسين بن محمد الدارمي، قال: حدثنا أبو بكر الإمام، قال: حدثنا أبو موسى، قال: حدثنا شعبة، عن خالد، عن الحسن، عن أمه، عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (يقتل (٥) عارًا الفئة الباغية) (١).

(قال أبو بكر) (٧): فنشهد أن كل من نازع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضوان الله عليه) (٨) في خلافته فهو باغ، على هذا عهدتُ مشايخنا، وبه قال ابن إدريس رضى الله عنه (٩).

<sup>(</sup>١) ر: ابن خزيمة.

<sup>(</sup>٢) ر: لا يتأذى به المسلمون.

<sup>(</sup>٣) ري م: ولا المعاهدون.

<sup>(</sup>٤)ي م ط: بنتن ريح.

<sup>(</sup>٥) ي ر: تقتل.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في الصحيح (ح٢٩١٦).

<sup>(</sup>٧) ليس في ر، وفيها وفي ي: فيشهد أن.

<sup>(</sup>٨) ليس في ر، وفي ي: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٩) جملة الترضى من ع ي، لكن في ي: الله تعالى عنه.

نعم، كل من قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فهو مخطئ، والحق مع علي رضي الله عنه، ولكن معاوية والمعسكر الشامي قد اجتهدوا فأخطؤوا، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابنه الحسن رضي الله عنه يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، فهم والله إخوة

۱۸۹ – سمعت أبا (سعيد بن أبي) (۱) بكر بن أبي عثمان، يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحق يقول – وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وآله: (تحاجت الجنة والنار، فقالت الجنة: يدخلني الضعفاء) – فقيل لمحمد بن إسحق مَن الضعيف؟ قال (۲): الذي يُبَرِّئ نفسه من الحول والقوّة – يعنى في اليوم – عشرين مرة إلى خمسين مرة.

• ١٩٠ - سمعت أبا زكريا العنبري، يقول: سمعت محمد بن إسحق يقول: ليس لأحد مع النبي صلى الله عليه وآله قول إذا صحَّ الخبر عنه.

۱۹۱ - سمعت أبا هشام (١٠) الرفاعي، يقول: سمعت يحيى بن آدم يقول: لا يحتاج مع قول النبيّ (٥) صلى الله عليه وسلم إلى قول أحد (ط/ ٨٥)، وإنها كان يُقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر ليُعلم أنَّ النبي صلى الله عليه وآله مات وهو عليها.

مؤمنون، مصيبهم مأجور، ومخطئوهم مجتهد معذور، والله غفور رحيم، وأهل السنة لا يذكرون الرعيل الأول إلا بالجميل، ويكفون ألسنتهم عما شجر بينهم، رضي الله عنهم أجمعين، وجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من ع، فتغير المسمى، وقد اتفقت عليه النسخ في ح٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) م: فقال.

<sup>(</sup>٣) القائل سمعت: هو ابن خزيمة لا الحاكم.

<sup>(</sup>٤) م: أبا هاشم.

<sup>(</sup>٥) م: رسول الله.

قال الحاكم (١): قد اختصرتُ هذا الباب وتركت أسامي جماعة من أئمتنا (٢) كان من حقهم أن أذكرهم في هذا الموضع، فمنهم:

أبو داود السجستاني، ومحمد بن عبد الوهاب العبدي، وأبو بكر الجارودي، وإبراهيم بن أبي طالب، وأبو عيسى الترمذي (٣)، وموسى بن هارون البزاز، والحسن بن علي المعمري(٤)، وعلي بن الحسين بن الجنيد، ومحمد بن مسلم بن وارة(٥)، ومحمد بن عقيل البلخي، وغيرهم من مشايخنا رضى الله(١) عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) ي: قال أبو عبدالله.

<sup>(</sup>٢) ر: مشايخنا.

<sup>(</sup>٣) سقط من ر ووضع علامة الإلحاق إلا أنه لم يستدرك شيئا.

<sup>(</sup>٤) إنها قيل له المعمري - بفتح الميمين - لأنه عُني بجمع حديث معمر بن راشد، أو لأن أمه هي ابنت سفيان بن أبي سفيان صاحب معمر، وقد كان المعمري حافظ كبيرا، له كتاب في عمل اليوم والليلة، مات في المحرم سنة ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) ر: الرازي.

<sup>(</sup>٦) ى: الله تعالى.

# النوع (۱) الحادي والعشرون من علوم الحديث قال الحاكم (۱): هذا النوع منه معرفة ناسخ الحديث من منسوخه

وأنا ذاكر بمشيئة الله(٣) منه أحاديث(١) يستدل بها على الكثير.

۱۹۲ – أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، قال: حدثنا أحمد بن مهدى بن رُسْتم، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو ابن دينار، عن يحيى بن جَعْدة، عن عبدالله بن عمرو القارِّي، عن أبي أيوب الأنصاري أنَّ النبي صلى الله عليه وآله قال: «توضؤا مما غيَّرت النار»(٥).

#### هذا الأمر منسوخ، والناسخ له ما:

197 – حدثنا أبو العباس (محمد بن يعقوب) (١)، قال: حدثنا محمد بن عوف (١)، قال: حدثنا أبو العباس، قال: حدثنا شُعيب بن أبي حمزة، عن محمد ابن المنكدر، عن جابر (٨) قال: كان آخر الأمرين مِن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الوضوء مما مسّت النار (٩) (ط/ ٨٦).

<sup>(</sup>١) ي م: ذكر النوع الحادي والعشرين.

<sup>(</sup>٢) الجملة من ع.

<sup>(</sup>٣) ي ر: الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) م: بمشيئة الله تعالى أحاديث.

<sup>(</sup>٥) رواه النسائي (ح١٧٦)، وفيه اختلاف، وأحاديث الباب مشهورة.

<sup>(</sup>٦) ليس في ي.

<sup>(</sup>٧) م زيادة: الطائي، ي: محمد بن عمرو.

<sup>(</sup>٨) م: جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٩) رُواه أبو داود (ح١٩٢)، وقال: هذا اختصار من الحديث الأول، يريد (ح١٩١): أنه صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما وصلى ولم يتوضأ، فيكون هذا اللفظ الذي ساقه المصنف معلولا. وكذلك قال أبو حاتم الرازي، ذكره ابنه في العلل، وقال: هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو:

198 - وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا وهب<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا شعبة، عن عبدالله بن عبدالله، عن ابن أبي ليلى، عن البراء، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تتوضؤا من لحوم الغنم) (۲).

۱۹۵ – وحدثنا أبو بكر بن إسحق الفقيه، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا ابن المنكدر وعبدالله بن محمد ابن عقيل وعمرو، عن جابر بن عبدالله: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله أكل خبزا ولحمًا فصلى ولم يتوضأ (٣).

## حديث آخر (١) منسوخ:

197 – أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، قال: حدثنا سعيد ابن مسعود، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعتُ ابن أبي ليلى، يحدث عن عبدالله بن عُكيْم قال: قُرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (ع/ ٣٧): (أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب) (٥).

إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ، كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر، ويمكن أن يكون شعيب بن ابي حمزة حدث به من حفظه فوهم فيه أهـ.

<sup>(</sup>١) م: وهب بن جرير.

<sup>(</sup>۲) هذا جزء من حدیث رواه الترمذي (ح۸۱)، وأبو داود (ح۱٤۸)، وابن ماجة (ح٤٩٤)، وإسناده جید.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، وانظر مسند الحميدي (ح١٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) ليست في س طمي.

<sup>(</sup>٥) إسناده جيد، وقد قيل إن فيه اضطرابا.

رواه من طريق المصنف البيهقي في السنن (١/ ١٤)، ورواه أبو داود (ح ١٢٧)، والنسائي (ح ٤٢٤ - ٢٥٠)، وابن ماجة (ح ٣٦٣)، والترمذي (ح ١٧٢٩)، وقال: هذا حديث حسن، ويروى عن عبدالله ابن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث عن عبدالله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين، قال:

#### هذا حديث(١) منسوخ، والناسخ له ما:

۱۹۷ – حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا بشر بن بكر، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني الزُّهري، عن عبدالله بن عبدالله، عن ابن عباس (۲): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال: «هلا استمتعتم (۳) بجلدها»، قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة، قال: «إنها ميتة، قال: «إنها ميتة، قال: «إنها ميتة، قال: «أنها ميتة» قال: «أنها ميتة، قال: «أنها ميتة» قال الميتة» قال: «أنها ميتة» قال: «أنها ميتة

قال الحاكم (٥): هذا حديث مختلف في إسناده، والصحيح عن ابن عباس عن ميمونة، هكذا رواه مالك بن أنس وغيره عن الزُّهري.

وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمَّا اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال: عن عبدالله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة.

وفي هـع: قال ابن ناصر: بخط المؤتمن ولي منه إجازة، قلت: مع الاختلاف في إسناده، فكان ينبغي ألا يخفى عليه أن حديث ابن عكيم هو المتأخر، لقوله فيه: قبل وفاته بشهر أهـ.

وفي مناظرة الشافعي مع ابن راهويه في جلود الميتة، قال الشافعي: دباغها طهورها، فقال إسحق ما الدليل على ذلك؟ قال: حديث الزُّهري، عن عبيدالله بن عبدالله، عن ابن عباس، عن ميمونة. الحديث، فقال إسحق: حديث ابن عكيم كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب أشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة، لأنه قبل موته بشهر..، قال: فسكت الشافعي أه باختصار من المحدث الفاصل (ص٥٥٣ - ٤٥٤). وقد حمل أبو داود وابن معين حديث ابن عكيم على الإهاب، وهو الجلد قبل أن يدبغ، فلا يجوز أن ينتفع به ما لم يدبغ، والله أعلم (السنن الكبير للبيهقي ١/ ١٤).

<sup>(</sup>١) مي: هذا أمر.

<sup>(</sup>٢) م: عن عبدالله بن عباس.

<sup>(</sup>٣) في نسخة لم يسمها في ع: انتفعتم.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، رواه البخاري (ح ١٤٩٢)، ومسلم (ح٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) من رع.

#### حديث منسوخ:

19۸ – أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي (۱)، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا أبو اليان، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، قال: حدثنا عبدالعزيز بن عبيد الله بن حمزة بن صهيب، عن وهب بن كيسان ونعيم بن عبدالله المُجْمر (۲)، عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (ما حسر عنه البحر (ط/ ۸۷) فكُل، وما وجدته ميتا طافيا فوق الماء فلا تأكله) (۱).

#### والناسخ لذلك(٥) ما:

199 – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا أن مالك، عن صفوان بن سُلَيْم، عن سعيد بن سلَمة، أنّ المغيرة بن أبي بردة أخبره أنّه سمع أبا هريرة يقول: سَأَل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله: إنّا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإنْ توضأنا به عطِشنا، أفنتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله

(١) ح س القرشي.

<sup>(</sup>٢) ضبطه في م بالتخفيف - كما في ع - وبالتثقيل : المُجَمِّر، وكتب معاً.

<sup>(</sup>٣) ليس في ط س.

<sup>(</sup>٤) رواه الدارقطني (٤/ ٢٦٧) من حديث إسماعيل، وقال: تفرد به عبد العزيز، وهو ضعيف لا يحتج به. ورواه ابن ماجة (ح٧٤٧)، والدارقطني (٤/ ٢٥٨)، والبيهقي (٩/ ٢٥٥) من طريق أبي داود في السنن (ح٥ ١ ٣٨) من حديث يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر مرفوعا، بلفظ: «ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه، أه..

ورفعه منكر، والخطأ من يحيى بن سليم، والصواب وقفه على جابر، كذا رواه عبيدالله وطائفة عن أبي الزبير، وهو في السنن الكبير (٩/ ٢٥٥)، وسنن الدارقطني (٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥)ر:له.

<sup>(</sup>٦) ي: أنا.

عليه وآله: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (١).

#### حديث منسوخ:

• • ٢ - أخبرنا عبدالله بن محمد الفاكهي بمكة، قال: حدثنا عبدالله بن أبي مسرة (٢) ، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام )(٤).

#### والناسخ لذلك ما:

ا ٢٠١ - أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا شعبة، عن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله نتزوّد لحوم الأضاحي إلى المدينة (٥).

قال الحاكم (٢): وفي هذه (٧) أخبار كثيرة في قوله صلى الله عليه وآله: (كنت

<sup>(</sup>١) حديث حسن.

رواه الترمذي (ح٦٩)، وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود (ح٨٣)، والنسائي (ح٥٩)، وابن ماجة (ح٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) ي: عبيد الله بن محمد.

<sup>(</sup>٣) في نسخة في ع: مرة بدل مسرة.

<sup>(</sup>٤) متفق عليه، رواه البخاري (ح٥٧٤)، ومسلم (ح١٩٧٠).

<sup>(</sup>٥) متفق عليه بلفظ: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (كلوا وتزودوا)، رواه البخاري (ح١٧١٩)، ومسلم (ح١٩٧٢)، وأحاديث الباب مخرجة عندهما.

<sup>(</sup>٦) من ع.

<sup>(</sup>٧) ي ر م: هذا.

نهيتكم عن لحوم الأضاحي ألا(١) فكلوا(٢) وتزودوا».

#### حديث منسوخ:

۲۰۲- أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحق الزُّهري، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «الميَّت يعذب ببكاء أهله عليه» (٣).

قال الحاكم(3): رواه يحيى بن سعيد، وقال فيه: عن عمر (٥).

#### والناسخ لذلك ما:

٣٠٢- أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر الداربُرْدي (٢) بمرو، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، قال: حدثنا (ط/ ٨٨) القعنبي، عن مالك، عن عبدالله بن أبي بكر، عن (٧) عمرة أنها أخبرته: أنها سمعت عائشة (٨) وَذُكِرَ لها أنَّ عبدالله بن عمر يقول: إنَّ الميت يعذب ببكاء الحي (٩)، فقالت عائشة رضي الله عنها (١٠): يغفر الله لأبي

<sup>(</sup>١) ليست في م.

<sup>(</sup>٢) ط: كلوا منها.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه ، رواه البخاري (ح١٢٨٦)، ومسلم (ح٩٢٨).

<sup>(</sup>٤) من ع.

<sup>(</sup>٥) هو محفوظ عن عمر وابن عمر في حادثتين منفصلتين، وقد سمعه ابن عمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك في الصحيحين، وسمعه من أبيه أيضا، وحديث عمر في البخاري (ح١٢٩٢)، ومسلم (ح٩٢٧).

<sup>(</sup>٦) تصحفت في ر إلى الدراوردي.

<sup>(</sup>٧) ط س: عن أُمه عمرة.

<sup>(</sup>٨) م: عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٩) م ط: ببكاء الحي عليه، ي: ببكاء أهله عليه.

<sup>(</sup>۱۰) الترضي ليس في ري.

عبدالرحمن، أما إنه لم يكذب، ولكنه نسي أو أخطأ، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآلـه مرَّ على يهوديّة يُبكى عليها، فقال: (إنهم يبكون وإنها تعذب في قبرها)(١).

قال الحاكم (٢): فقد جعلت (٣) هذه الأحاديث الناسخة لما تقدمها مَشَلا لحديث كثير لا يحتمل الموضع ذكرها (٤).

(١) متفق عليه، رواه البخاري (ح٢٨٩)، ومسلم (ح٩٣٢)، وله عندهما طرق أخرى.

أما ما ذهب إليه المصنف من أنَّ حديث ابن عمر منسوخ بحديث عائشة رضي الله عنهما فعجيب، إذ لم تدّع عائشة رضي الله عنها النسخ حتى يقول به، بل أضافت إلى ابن عمر وأبيه الخطأ أو النسيان، فكيف يجعله المصنف ناسخا ومنسوخا!.

والصحيح أن لا نسخ، وحديث عائشة ليس بحجة على حديث ابن عمر وأبيه رضي الله عنهم، بل هما واقعتان، رأت إحداهما عائشة والأخرى ابن عمر، وكان الأولى بالمصنف أن يلحق هذا الحديث بمختلف الحديث لا بالناسخ والمنسوخ.

وقد توبع ابن عمر وأبوه رضي الله عنهما، فرواه المغيرة بن شعبة أيضًا، حدث به في الكوفة لما نيح على قرظة بن كعب، وحديثه في البخاري (ح١٢٩١)، ومسلم (ح٩٣٣)، وهذا الحديث معدود في جملة مسائل استدركتها عائشة على بعض الصحابة، ولبعضهم جزء مفرد فيه، والله أعلم.

(٢) من ع.

(٣) ي ر م: جعلنا.

(3) لم يرشد الحاكم إلى قواعد في التعامل مع هذا النّوع، واقتصر على ذكر أمثلته، ولم يبين سبل معرفة النسوخ، وقد بين ذلك كله التقي ابن الصلاح في مقدمته (ص٢٧٦)، واختصر ذكر الأمثلة. ومن المراجع في هذا الفن كتاب الحافظ الحازمي: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وهو كتاب حافل، وكتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي بكر الأثرم، وكلاهما مطبوع، وأما كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام الإمام الشهير المعنون بالناسخ والمنسوخ، فهو مختص بها في الكتاب العزيز، والله سبحانه أعلم. تنبيه: كتب محققوا كتاب الأثرم على غلاف الكتاب – تعريفا به -: من مصنفات علل الحديث وفقهه، وعلم العلل غير علم الناسخ والمنسوخ، وقد وجد من الحفاظ – وهو الترمذي – من أطلق على الحديث المنسوخ أنه معلول، باعتبار العمل به، أي له علة تمنع من العمل به، وهي كونه منسوخا، لا يريد العلة على المعنى الاصطلاحي، والله أعلم.

وأيضا فالمعروف أن الناسخ والمنسوخ للأثرم كتاب مسندٌ، وفي الطبعة المذكورة حذف للأسانيد، لا أدري أهو من الأصل المعتمد، أم من تصرف المحققين.

# ذكر النوع الثاني والعشرين من علوم الحديث هذا النوع منه (١) معرفة الألفاظ الغريبة (٢) في المتون.

وهذا علم قد تكلم فيه جماعة من أتباع التابعين، منهم: مالك (بن أنس)<sup>(٣)</sup> والثوري وشعبة فمن بعدهم.

فأوّل مَن صنَّفَ الغريبَ في الإسلام النضر بن شُمَيل، له فيه كتاب هو (١٠) عندنا بلا سماع (٥٠).

ثم صنف فيه أبو عبيد القاسم بن سلام كتابه الكبير الذي:

٢٠٤ - أخبرناه (٦) محمد بن محمد بن الحسن الكارِزي (٧)، قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز، قال: حدثنا أبو عُبيد.

٥٠٠- فحدثني أبو الحسن أحمد بن محمد بن عُبدوس بن سَلمة العنزي، قال: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الهروي، قال: سمعت هلال بن العلاء الرَّقي يقول: مَنَّ الله عن وجل (^) على هذه الأمة بأربعة: بالشافعي

<sup>(</sup>١) ليست في ي.

<sup>(</sup>٢) م: ألفاظ غريبة.

<sup>(</sup>٣) ليس في م ري.

<sup>(</sup>٤)م: وهو.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الصلاح: ومنهم من خالفه فقال: أول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكتاباهما صغيران أهـ المقدمة (ص ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) ر: أخبرنا به.

<sup>(</sup>٧) في ي: الكازري، وهو تصحيف، وكارز قرية بنواحي نيسابور على نصف فرسخ منها، وأبو الحسن ينسب إليها، قال السمعاني: يروي عن أبي الحسن علي بن عبد العزيز البغوي كتب أبي عبيد القاسم بن سلام روى عنه.. أبو عبدالله الحاكم..أهـالأنساب (١٣/٥).

<sup>(</sup>٨) ي ر: الله تعالى ذكره.

بفقه (۱) أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله (۲)، وبأبي عبيد فسرّ غرائب أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، (ع/ ٣٨) وبيحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وبأحمد بن حنبل ثبت في المحنة بأمر رسول الله عليه وآله، لولاهم لذهب الإسلام (ط/ ٨٩).

قال الحاكم (٣): وقد صنف الغريب بعد أبي عبيد جماعة، منهم علي بن المديني (٤)، وعبدالله بن مسلم القُتيبي، وإبراهيم بن إسحق الحربي (٥)، وغيرهم،

(١) م ك: تفقّه، وفي هـك: قوله تفقه أحاديث رسول الله، قال الشيخ - يعني ابن الصلاح -: كذا وقع في النسخ بالتاء، وكأنه أراد المعنى اللغوي أي تفهّم الأحاديث، والله سبحانه أعلم.

(٢) لأبي حاتم بن حبان كلمة عن الشافعي في ثنايا كتاب الصحيح، هي من أجود ما قيل في هذا الإمام، أسطرها هنا كي ينتبه لها فإن مصادر ترجمته خلو منها، قال ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٥/ ٤٩٨-٤٩١):

كل أصل تكلمنا عليه في كتبنا، أو فرع استنبطاه من السنن في مصنفاتنا هي كلها قول الشافعي، وهو راجع عها في كتبه، وإن كان ذلك المشهور من قوله، وذاك أني سمعت ابن خزيمة يقول: سمعت المزني يقول: سمعت المشافعي يقول: إذا صح لكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به ودعوا قولي.

وللشافعي رحمة الله عليه في كثرة عنايته بالسنن، وجمعه لها، وتفقهه فيها، وذبه عن حريمها، وقمعه من خالفها، زعمٌ أنَّ الخبر إذا صح فهو قائل به، راجع عها تقدم من قوله في كتبه، وهذا مما ذكرناه في كتاب المبين، أنَّ للشافعي رحمه الله ثلاث كلهات ما تكلم بها أحد في الإسلام قبله، ولا تفوه بها أحد بعده إلا والمأخذ فيها كان عنه:

إحداها: ما وصفت.

والثانية: أخبرني محمد بن المنذر بن سعيد، عن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، قال: سمعت الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا قط فأحببت أن يخطىء.

والثالثة: سمعت موسى بن محمد الديلمي بأنطاكية، يقول: سمعت الربيع بن سليان، يقول: سمعت الشافعي يقول: وددتُ أنَّ الناس تعلموا هذه الكتب ولم ينسبوها إلى أهـ.

(٣) ليست في م ري.

(٤) ي ر م: علي بن عبدالله المديني.

(٥) في ي قدم الحربي على القتيبي.

وفي أهل عصرنا من صنفه (١)، وأنا ذاكر بمشيئة الله عز وجل (٢) في هذا الموضع من الحديث ما لم يذكره واحد منهم في كتابه، ليستدل به على شواهده إن شاء الله (٣).

٢٠٦ - سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري رحمه الله(١٠) يقول: - في حديث أنس في قصة الحُدُنيية: أعطِه الحُدُنيا - (قال: البشارة يقال لها الحُدُنيا، والعرب تقول حُذْته(٥) بالحُذْيا، إنها يعني(١٠) البشارة بالخير.

٧٠٧ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عامر بن عَبيدة الباهلي، قال: حدثنا أبو المليح الهذلي، عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله فأصابنا (٧) بُغَيْشٌ من مطر، فنادى منادي النبي (٨) صلى الله عليه وآله ونحن في سفر: «من شاء أن يصلى في رحله فليفعل» (٩).

<sup>(</sup>١) هـ ك - ولم يعزه إلى التقي ابن الصلاح -: قوله وفي عصرنا من صنفه، الظاهر أنه أراد الخطابي أبا سليان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ر: وأنا ذاكره بمشيئة الله إن شاء الله في هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) ي: عز وجل.

ومن أجمع كتب هذا النوع كتاب ابن الأثير: النهاية في معرفة غريب الحديث، جمع في تضاعيفه كتب السابقين، مع التهذيب والزيادة، وكتاب الزنخشري: الفائق، جيد في بابه، ولكن تمتاز كتب المتقدمين - كإسحق الحربي وأبي عبيد، وأحيانا ابن قتيبة - بأنها كتب مسندة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ليست في م ري.

<sup>(</sup>٥) م: حَدَّثه بالحذيا، وإنها تعني البشارة بالخير، وسقط ما بين القوسين من ي.

هـم: كذا وقع في بعض النسخ منها نسخة خميس: حدثه، وليس بصحيح، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) رك: تعني.

<sup>(</sup>٧) ر: فأصابتنا.

<sup>(</sup>A) م: رسول الله.

<sup>(</sup>٩) حديث صحيح، أخرجه البيهقي من طريق المصنف (٣/ ٧١). وفي م فقط: فليقعد.

قال أبو عبدالله(١): سألتُ الأدباء عن معني البُغَيْش، فقالوا: المطر، والعرب تقول: بَغْشَة وبُغَيْش.

٨٠١ - أخبرنا أبو أحمد (٢) إسحق بن محمد بن خالد بن شِيرُويَه بن بهرام الهاشمي بالكوفة، قال: حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة (٣)، قال: حدثنا خالد بن مخلد القطواني، قال: حدثنا معاوية بن أبي مُزَرِّد، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يأخذ بيد الحُسين بن علي (٤) فيرفعه على باطن قدميه، فيقول: ﴿ حُزُقَّة حُزُقَّة، تَرَقَّ عِينَ بَقَّة، اللهم إني أحبه فأحبَّه، وأُحِبُّ من يجبه (٥٠).

(ط/ ٩٠) قال أبو عبدالله (١): سألتُ الأدباء عن معنى هذا الحديث فقالوا: إنَّ الحُزُقَّة المقارب الخطى (٧) والقصير الذي يقرب (٨) خُطَاه، وعين

<sup>(</sup>١) م: قال الحاكم، وليست في ريك.

<sup>(</sup>٢) ي: أبو محمد.

<sup>(</sup>٣) في م ونسخة في ع: الغفاري.

<sup>(</sup>٤) رك زيادة: رضى الله عنه، وفي ي مثله لكن: عنهما.

<sup>(</sup>٥) حديث غريب.

في إسناده مستور، وهو أبو مزرد والدمعاوية (الميزان: ٤/ ٥٧٣).

رواه ابن أبي شيبة (١٠١/١٢)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٤٩)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٥)، و الطبراني في المعجم الكبير (ح٢٦٥٤)، والرامهرمزي في الأمثال (ص١٢٩)، وابن عساكر (١٣/ ١٩٤).

قال الهيثمي: فيه أبو مزرّد ولم أجد من وثقه، وبقية رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد٩ / ١٧٦). وله إسناد آخر عند الطبراني (ح٢٦٧)، قال الهيثمي: فيه من لم أعرف.

وروي موقوفًا على على رضي الله عنه، قال جميل بن سنان السلمي: رأيت على بن أبي طالب يصعد المنبر وهو يقول: حزقة حزقة، ترق عين بقة أهم رواه الرامهر مزي في الأمثال(١٢٩).

وقد صحفه بعضهم فقال: حبقة حبقة (انظر التصحيفات للعسكري ص٢١٦). (٦) ليست في م ري.

<sup>(</sup>V) ك: الخطو.

<sup>(</sup>۸) ر: يعرف.

بقَّة أشار إلى البقة التي تطير، ولا شيء أصغر من عينها لصغرها (١).

9 · ٢ - وأخبرني بعض الأدباء: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله أراد بالبقة فاطمة عليها السلام (٢)، فقال للحسين: يا قرة عين بقة ترق، والله أعلم (٣).

• ٢١٠ سألتُ أبا زكريا (١٠ العنبري عن قول النبي صلى الله عليه وآله: 
المُعْتكف مُعَكَف (١٠ الذنوب (١٠) ، فقال: المعتكف في معنى المحتبس، والمعكوف المحبوس، قال الله عز وجل: ﴿ وَالْهَدّى مَعْكُوفًا ﴾ (١٠) أي محبوسا، ورُوي عن عثمان ابن عطاء أنّه قال: مثل المعتكف كمثل الملازم لغريمه، والمُعَكِف (١٠ لذنوبه ملازم (١٠) باب سيده، فيقول: لا أبرح من بابك حتى تغفر لي وترحمني، ولا يبرح من بابه ساعة واحدة، ولذلك نُهي المعتكف عن مجامعة النساء، لأنه يترك ملازمة الدعاء، ويشتغل بلهو النساء، قال الله (عز وجل) (١٠٠): ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ وَ وَأَنتُمُ

<sup>(</sup>١) حزقة: بضمتين فقاف مشددة، ضرب من اللعب كها في القاموس، أو هو القصير يقارب خطوه لقصره أو لضعف بدنه.

قال ابن فارس: الحزقة الرجل القصير، سمي بذلك لتجمع خلقه (مقاييس اللغة ٢/٥٣)، فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أراد اللعبة، أو أنه قالها على سبيل المداعبة.

وترق بمعنى: اصعد، وعين بقة: كناية عن الصغر، أي اصعد يا عين البقة، والبقة البرغوث (النهاية في غريب الحديث: ١ / ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) ي رك: رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) هـع: بخط المؤتمن: هذا قول سخيف أهـ، ي: والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٤) في ي م ط سماه: يحيى بن محمد العنبري.

<sup>(</sup>٥) ر: يعكف الذنوب، وفي ك: ضبطها بكسر الكاف المشددة.

<sup>(</sup>٦) م: البيوت بدل الذنوب، وأظنه تصحيفا، وقد ضبط معكف بفتح الكاف وكسرها مع التشديد.

<sup>(</sup>٧) آية ٢٥ من سورة الفتح.

<sup>(</sup>٨) ي: فالمعكف.

<sup>(</sup>٩) ر: مُلازمُه.

<sup>(</sup>١٠) ليس في ر.

عَكِمْفُونَ فِى ٱلْمَسَاحِدِ ﴾ والمباشرة هاهنا الجهاع، وهو (() مشل قوله (٢) ﴿ فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُنَ ﴾ (٦) يعني جامعوهن في ليالي شهر رمضان، فأبيح للصائم غير المعتكف الجهاع، وحظر عليه الجهاع في الاعتكاف، وإنها تطيروا بذكر الاحتباس فتفاءلوا (١) بذكر الاعتكاف، وهو مثل المهر (٥) للحرائر والثمن للمهاليك الإماء (٢)، وكذلك الوصي للميت والوكيل للحي، والمعنى واحد، والله أعلم (٧).

الا ٢ - سمعتُ أبا زكريا العنبري (^) يقول: حدثنا أحمد بن خالد الدَّامغاني، قال: حدثنا هشام بن عهّار، قال: حدثنا صدقة، قال: حدثنا عثمان بن أبي العاتكة (٩) عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «عليكم بهذا العلم قبل أن يُقبض، وقبل أن يُرفع»، ثم جمع بين إصبعيه (١٠) الوسطى والتي تلي الإبهام، هكذا، ثم قال: «العالم والمتعلم في الخير شريكان، ولا خير في سائر الناس بَعْدُ» (١١).

<sup>(</sup>١) ليست في ع.

<sup>(</sup>٢) ر: قوله عز وجل.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨٧ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) ى رم: فقالوا نذكر الاعتكاف.

<sup>(</sup>٥) نسخة مامش ك: المهور.

<sup>(</sup>٦) رك: والإماء.

<sup>(</sup>٧) ي: الله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>A) ليست في ر.

<sup>(</sup>٩) ر: عثمان بن أبي الفاكهه.

<sup>(</sup>۱۰) نسخة بهامش ك: أصابعه.

<sup>(</sup>۱۱) إسناده ضعيف.

رواه ابن ماجة (ح٢٢٨)، والطبراني في الكبير (ح٧٨٧)، وضعفه البوصيري في الزوائد.

قال أبو زكريا: فالعالم والمتعلم في الأجر سيان، كما أنَّ الداعي والمؤمِّن في الدعاء شريكان، (ط/ ٩١) قال الله عز وجل (١) في شأن الدعاء في قصة موسى وهارون عليهما السلام: ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾ (٢).

(قال أبو<sup>(۳)</sup>زكريا)<sup>(۱)</sup>: كما حدثنا محمد بن عبدالسلام، قال: حدثنا <sup>(۱)</sup>إسحق ابن إبراهيم، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن (ع/ ٣٩) أنس، عن أبي العالية قال<sup>(۱)</sup>: ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾، قال: دعا موسى وأمّن هارون.

٢١٢ – سمعت أبا عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب يقول: (أخبرني ثعلب، قال) (٧) أخبرني أبو نصر، عن الأصمعي قال: العرب تقول لَقِسَت نفسي أي غَثَتْ، قال ثعلب: ومنه النهي في قوله صلى الله عليه وآله: (لا يقولن أحدكم خَبَثَت نفسي، وليقل: لَقِسَت نفسي) (٨).

قال ثعلب (٩): فعلى قول ابن الأعرابي هو أجود، لأنَّ النفس تضيق من الأمر ولا يكون بها غثيان، لأنَّ الغثيان ضرب من الوجع.

<sup>(</sup>١) م: قال الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) الآية ٨٩ من سورة يونس عليه السلام.

<sup>(</sup>٣) في ع ابن زكريا وهو تصحيف، وقد سقطت من م.

<sup>(</sup>٤) ليس في ري.

<sup>(</sup>٥) ي: محمد بن إسحق بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) لیست فی ری.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من م.

<sup>(</sup>۸) ليست في ي.

<sup>(</sup>٩) هكذا الترتيب في الأصول، وقدم في طقول ابن الاعرابي الآتي على قول تعلب هذا.

٢١٣ - حدثنا أبو عمر، قال(١): أخبرنا(٢) ثعلب، عن ابن الأعرابي، قال: العرب تقول: لَقِسَت نفسي أي ضاقت.

٢١٤ - قرأت بخط أبي العباس محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الوهاب قال: قلت لعلي بن عَثّام لم سُمّوا نُقَباء؟ قال: النقيب الضّمين، فضمنوا<sup>(٣)</sup> لرسول الله صلى الله عليه وآله إسلام قومهم، فسموا بذلك نقباء<sup>(٤)</sup>.

[قال: قلنا لعلي: قول ابن صائد للنبي صلى الله عليه وسلم: «إني خبأت لك الدخ»، قال: «اخسأ» قال: حديث أكره تفسيره، قال: قلت: فنترك الحديث، وتصير إلى العربية، فها هو؟ قال: أراها منقوصة، قلت: على ذلك ما هو؟ قال: إنَّ الحديث على حال هو للنبي صلى الله عليه وسلم فأكره أن أقول فيه، قلت: لا مكروه عليك.

قال الحاكم: سألتُ الأدباء عن تفسير الدُّخ الذي تورع عليُّ بن عشام عن ذكره، فقالوا: يدُخها ويزُخها بمعنى واحد، والدَّخُّ والزَّخُّ، والمعنى المذي أشار إليه ابن صائد خذله الله فيه مفهوم](٥).

<sup>(</sup>١) ي: قال أبو عمرو أخبرنا.

<sup>(</sup>٢) ر قال أبو عمر وأخبرني ثعلب.

<sup>(</sup>٣) ي ر: ضمنوا.

<sup>(</sup>٤) ي: فسموا نقباء بذلك.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من الأصول فليس هو في ع ري ط، وهو في أصل م وعليه تعليق لا بن الصلاح يأتى، و في هامش ك بعد أن أورده في الحاشية:

قال الشيخ: الدخ شدة الجماع وليس هذا التفسير بشيء، والله سبحانه أعلم.

قال الناسخ: تمت والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا يعلم هذه التخريجة أهي من الأصل، أم من الحاشية، وأثبتها في الحاشية موافقة للأصل أهـ.

قلت: هكذا قال الناسخ مع أنه قرأ النسخة على حفاظ منهم الذهبي، ولكنها في م قد ثبتت هذه الزيادة في أصل المتن بخط محمد بن عربي، وعليها تعليق لابن الصلاح لكنه غير واضح والذي استطعت قراءته منه ما يلي:

قال لنا: في هذا تخليط، ولقد غلط علي بن عثام والحاكم - بقوله على وجه القبول - غلطا فاحشا يغيظ العالم، ويحزن المؤمن، وإنها معنى الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أضمر له ضميرا وهذا المراد بقوله عليه السلام: خبأت لك خبيئا، والذي أضمر له قوله تعالى: ﴿ يُومَ تَأْتِى ٱلسَّمَا مُ يِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ لأن في بعض روايات حديثه ما نصه: ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنِي قد خبأت لك خبيئا )، وخبأ له ﴿ يُومَ تَأْتِى ٱلسَّمَا مُ يِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴾ فقال ابن صياد: هو الدخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ اخسا فلن تعدو قدرك )، وهذا ثابت صحيح مخرج في كتاب الترمذي وغيره، فأدرك ابن صياد من ذلك هذين الحرفين على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من أوليائهم من الشياطين، دون أن يقفوا على حقيقة (البيان) قال له صلى الله عليه: ﴿ احسا فلن تعدو في ذلك إدراك الكهان الذين لا يصلون إلى تمام البيان، والله أعلم أهـ.

قلت: وفي المقدمة لابن الصلاح (ص: ٢٧٤) نحو هذا التعليق بما يؤيد ثبوت هذه الزيادة عن الحاكم، وإن سقطت من الأصول العتيقة، فلعله في بعض النسخ دون البعض، قال ابن الصلاح: وفي معرفة علوم الحديث للحاكم أنه الدَّخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع.

وهذا تُخليط فاحش يغيظ العالم والمؤمن، وإنها معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قد أضمرت لك ضميرا فها هو؟ فقال: الدُّخ بضم الدال، يعني الدخان، والدخ هو الدخان في لغة، إذ في بعض روايات الحديث ما نصه: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إني قد خبأت لك خبيئا »، وخبأ له ﴿يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِلُمَانِ مُبِينٍ ﴾ فقال له ابن صياد: هو الدخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اخساً فلن تعدو قدرك ».

وهذا ثابت صحيح خرجه الترمذي وغيره، فأدرك ابن صياد من ذلك هذه الكلمة فحسب، على عادة الكهان في اختطاف بعض الشيء من الشياطين، من غير وقوف على تمام البيان، ولهذا قال: «اخساً فلن تعدو قدرك»، أي فلا مزيد لك على قدر الكهان، والله أعلم.

قال ابن حجر في الفتح (٦/ ١٧٣): الدخ بضم المهملة بعدها معجمة، وحكى صاحب المحكم الفتح، ووقع عند الحاكم: الزخ بفتح الزاي بدل الدال وفسره بالجماع، واتفق الأئمة على تغليطه في ذلك أهـ.

٢١٥ - حدثنا مكي (١) بن بندار الزنجاني (٢)، عن بعض مشايخه (٣)، عن أبي العيناء، قال: حدثنا الأصمعي، عن أبي عمرو بن العلاء، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت عليًا (٤) يقول:

طوبي لمن كانت له مَزَخَّة (٥) يَزُخها ثم ينامُ الفَخّة (٦)

(١) م: على بن بندار.

(٢) س: الركابي.

(٣) في نسخة قابل عليها في م: شيوخه.

(٤) ي: رضي الله تعالى عنه.

(٥) في ركسر أولها وشدد ثانيها مع الفتح.

(٦) هامشع: آخر الثامن من الأصل.

وأما الرَّجز فقد نسبه لعلي بن أبي طالب ابن قتيبة في الغريب (٢ / ١٤٠)، وقال: وفي حديث على عليه السلام انَّه كان مِنْ مَزْحه أنْ يقول:

أَفْلَح مَنْ كانت له مِزَخَّهْ يزُخُّها ثم ينام الفَخَّةُ

المِزَخَّةُ هاهنا: المرأة، وأصلُ الزَّخِ الدَّفْع، يقال: زخَّ في قفا فلان حتى اخرج من الباب، ومِزَخَّة مِفْعَلة من ذلك، أي: موضع الزِّخ، وهو النكاح.

ومنه حديث أبى بكرة حين حَدَّث معه معاوية بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خلافة نبوة ثم يؤني الله الملك من يشاء)، قال: « فَزُخَّ فِي أَقْفَائِنا».

والفَخَّة: الغَطيط في النوم، يقال: فَخَّ يَفِخَّ فَحَيخاً ، اذا غَطَّ في نومه (الفائق للزمخشري ٢/١٠٧، ولسان العرب ٣/٢٠). (ط/ ٩٢)ذكر النوع الثالث والعشرين من علوم (١٠) الحديث قال الحاكم (٢٠): هذا النوع من هذا العلم معرفة المشهور من الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله.

والمشهور من الحديث غير الصحيح، فرُبَّ حديث مشهور لم يخرج في الصحيح، من (٣) ذلك:

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»، ومنه قوله (٤) صلى الله عليه وآله: «نَضَر (٥) الله امرأ سمع مقالتي فوعاها»، ومنه: «الخوارج كلاب النار»، ومنه: «لا نكاح إلا بولي»، ومنه: «إذا انتصف شعبان فلا صيام حتى يجيء رمضان»، ومنه: «أفطر الحاجم والمحجوم»، ومنه: «مَن سُئل عن علم فكتمه ألجم (١) بلجام من نار»، ومنه: «من مس ذكره فليتوضأ»، ومنه: «مَن كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»، ومنه: «الأذنان من الرأس»، ومنه: «صلاة القائم» (١).

(^) فكل هذه الأحاديث مشهورة بأسانيدها وطرقها وأبواب يجمعها أصحاب الحديث، وكل حديث منها يُجمع طرقه في جزء أو جزئين، ولم يخرج في

<sup>(</sup>١) ي: علم.

<sup>(</sup>٢) ليس في ي، وفيها: هذا النوع من علم الحديث.

<sup>(</sup>٣) ر: ومن.

<sup>(</sup>٤) ر: وقوله.

<sup>(</sup>٥) كذا ضَبْط هذه الكلمة من هذا الحديث، على ما ذكره القاضي ابن خلاد في المحدث الفاصل (ص١٦٧)، وقال: وأكثر المحدثين يقوله بالتثقيل، والصواب التخفيف..

وذكر ابن الأثير في النهاية جواز التثقيل والتخفيف.

<sup>(</sup>٦) رط: ألجم يوم القيامة.

<sup>(</sup>٧) هـ م عن ابن الصلاح: قال الشيخ: حديث صلاة القاعد رواه مسلم أهـ وهو حديث (رقم ٧٣٥).

<sup>(</sup>٨) ر: قال الحاكم رضي الله عنه.

الصحيح منها حرف.

## وأما الأحاديث المشهورة المخرجة في الصحيح، فمثل:

قوله صلى الله عليه وآله: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى" الحديث (۱)، وقوله (۲): "إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس الحديث (۲)، وقوله صلى الله عليه وآله: "من أتى الجمعة فليغتسل (۱)، وقوله صلى الله عليه وآله (۱): "إنَّ خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما الحديث (۱)، وقوله صلى وقوله صلى الله عليه وآله: "أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء (۱)، وقوله صلى الله عليه وآله: "كل معروف صدقة (۱)، وقوله صلى الله عليه وآله: "إنَّما جعل (۱) الإمام ليؤتم به (۱)، وقوله صلى الله عليه: "تقتل عارًا الفئة الباغية (۱۱)، وأمره صلى الله عليه وسلم برفع اليدين في الصلاة عند الركوع ورفع ورفع (ط/ ۹۳)

<sup>(</sup>١) هو أول حديث في صحيح البخاري، ورواه مسلم في كتاب الإمارة (ح١٩٠٧). وقد أخّره في رإلى ما بعد الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٢) ي: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٣) حديث عبدالله بن عمرو بن العاص، رواه البخاري (ح٠٠٠)، ومسلم (ح٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري (ح ٨٧٧)، ومسلم (ح ٨٤٤) من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>٥) لم يذكر جملة الصلاة في رهنا وفي ما يستقبل إلى نهاية الفقرة.

<sup>(</sup>٦) حديث ابن مسعود عن الصادق المصدوق رواه البخاري (ح٢٠٨٨)، ومسلم (ح٢٦٤٣).

<sup>(</sup>٧) حديث ابن عباس رواه البخاري (ح٨٠٨)، ومسلم (ح٩٩٠).

 <sup>(</sup>٨) لم يتفقا عليه من حديث واحد، بل رواه البخاري من حديث جابر في باب كل معروف صدقة من كتاب الأدب (ح٢٠١)، ورواه مسلم في باب اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف في الزكاة من حديث حذيفة (ح٢٠٥).

<sup>(</sup>٩) ليست في ر.

<sup>(</sup>١٠) خرجاه من حديث أنس، البخاري (ح٨٠٥)، ومسلم (ح١١١).

<sup>(</sup>١١) اتفقا عليه من حديث أبي سعيد رواه البخاري (ح ٤٣٦)، ومسلم (ح٢٩١٥).

الرأس(۱)، وأمره(۲) صلى الله عليه وآله بإفراد الإقامة(۳)، وقوله صلى الله عليه وآله: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» (٤)، وقوله صلى الله عليه وآله: «الا تقاطعوا والا تدابروا» (٥).

#### والطوالات من الأحاديث(١):

مثل: حديث الإيمان (١)، وحديث الزكاة (١)، وحديث الحج (١)، وحديث الإفك (١١)، وحديث الشفاعة (١١)، وحديث المعراج (١١)، وحديث الشفاعة (١١)،

إن كان أراد بحديث الإيهان حديث جبريل الطويل فهو مشهور من حديث يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن أبيه، لكن تفرد به مسلم، وهو أول حديث في كتاب الإيهان  $(-\wedge)$ ، وإن أراد حديث أبي هريرة في نفس القصة، فإنه متفق عليه، رواه البخاري  $(-\wedge)$ ، ومسلم  $(-\wedge)$ ، لكن المشهور حديث ابن عمر عن أبيه، وقد رواه ابن عمر عن النبي صلى لله عليه وسلم مختصرا، وهو متفق عليه البخاري  $(-\wedge)$ ، ومسلم  $(-\wedge)$ .

<sup>(</sup>١) حديث ابن عمر في هذا الشأن مشهور، رواه البخاري (ح٧٣٥)، ومسلم (ح٣٩).

<sup>(</sup>٢) ر: وقوله بإفراد.

<sup>(</sup>٣) ي: الإمامة.

حديث أنس في البخاري (ح٦٠٣)، ومسلم (ح٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) اتفقا عليه من حديث أبي موسى، البخاري (ح١١)، ومسلم (ح٤١).

<sup>(</sup>٥) حديث أبي هريرة في البخاري (ح٦٦٦)، ومسلم (ح٢٥٦٣).

<sup>(</sup>٦) ر: الحديث.

<sup>(</sup>٧) ي: حديث الأذنان، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) حديث أبي هريرة رواه البخاري (ح٠٢٨٦)، ومسلم (ح٩٨٧)، وسياق مسلم أطول وأتم.

<sup>(</sup>٩) حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١٠) حديث عائشة، رواه البخاري (١٤١٤) (٤٧٥٧)، ومسلم (ح٧٧٠).

<sup>(</sup>١١) لعله يريد حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه فهو في البخاري (ح١١٨)، ومسلم (ح٢٧٦٩).

<sup>(</sup>۱۲) البخاري (ح۳۲۰۷)، ومسلم (۲۲٤)، من حديث أنس عن مالك بن صعصعة، والبخاري (ح۹۳)، ومسلم (ح۱۲۳)، من حديث أنس عن أبي ذر.

<sup>(</sup>١٣) مشهور من حديث أبي هريرة، رواه البخاري (ح٧٤١٢)، ومسلم (ح١٩٤)، ومـن حديث

وحديث القبر(١)، وحديث أمّ زرع (٢).

## ومن الطوالات المشهورة التي لم تخرج في الصحيح:

حديث الطير (٢)، وحديث عَرض القبائل (٤)، وحديث والآن العدوى (٥)، وحديث الشورى (٢) سقيفة بني ساعدة ومقتل عثمان رضي الله عنه (٧)، وحديث

أنس، رواه البخاري (ح ٧٥١٠)، ومسلم (ح ١٩٣).

(١) ي: حديث الفتن، وهو تصحيف.

لعله يريد حديث البراء في عذاب القبر، وهو في البخاري (ح١٣٦٩)، ومسلم (ح٢٨٧١) ختصرا، والسياق الطويل ليس في الصحيحين بل عند المصنف في المستدرك (١/ ٣٧)، وأبي داود في السنن (ح٤٧٢٧)، والطبراني في الأحاديث الطوال (ح٢٥).

(٢) البخاري (ح١٨٩٥)، وسياقه أتم وأطول، ومسلم (ح٢٤٤٨).

- (٣) هو في المستدرك (٣/ ١٣٠)، وملخصه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل لحم طير فقال: «اللهم اتني بأحب الخلق إليك»، فجاء على..، وقد صح عن المصنف أنه قال: حديث الطير لا يصح، ولو صح لما كان أحد أفضل من علي رضي الله عنه، وقد اتهم الحاكم لمجرد إخراج هذا الحديث في المستدرك بالرفض، وهو بريء منه إنشاء الله، وقد بينت ذلك وتكلمت على تضعيف حديث الطير في مقدمة: المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل.
  - (٤) انظر أحاديث عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في مجمع الزوائد (٦/ ٣٥).
- (٥) والان العدوي تابعي، له حديث طويل، ضم قصة الشفاعة وأهوال المحشر وقصة الذي أمر بنيه أن يحرقوه، وهو يرويه عن حذيفة.

وحديثه عن حذيفة رواه أحمد (١/٤)، وابن حبان (ح٦٤٧٦)، وأبو عوانة (ح٤٤٣)، وأبو يعلى (ح٥٦)، من طريق النضر بن شميل عن أبي نعامة عن والان عن حذيفة عن أبي بكر.

قال إسحق بن إبراهيم: هذا من أشرف الحديث، وقد روى هذا الحديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ...، حدثناه علي بن المديني حدثنا روح بن عبادة حدثنا أبو نعامة حدثنا أبو هنيدة بإسناده نحوه (صحيح ابن حبان ١٤/ ٣٩٦).

- (٦) ري: وسقيفة.
- (٧) ي: رضي الله تعالى عنه.

وفي هـ م حاشية عن ابن الصلاح:قال لنا الشيخ: حديث السقيفة مخرج في الصحيح، فلعل الحاكم أراد بهذا أحدما روي في أمر السقيفة فيه زيادات على ما في الصحيح، والله أعلم.

سطيح (١)، وعجائب بسم الله الرحمن الرحيم (٢)، وحديث بلُوقيا (٣)، وحديث حليمة (١)، وحديث قُس بن ساعدة (٥)، وحديث أم مَعْبد (٢)، وغيرها من الطوالات.

(١) سطيح أحد كهان العرب في الجاهلية، كانوا يحتكمون إليه، وسطيح لقب، واسمه: ربيع بن ربيعة بن عدي الغساني (نزهة الألباب ص٣٦٥، وانظر الإكمال لابن ماكولا ٣/ ٤٤٠٢).

وحديث سطيح في معجم الصيداوي (ح٣٢٧)، في تحاكم ثقيف وقريش إليه في قصة الوهط، وفي سيرة ابن هشام قصة الرؤيا التي بشر بها سطيح بخروج النبي صلى الله عليه وسلم (١/ ١٢٤).

(٢) لعله يريد قصة المسيح عيسى عليه السلام مع مؤدبه، وقوله: الباء بهاء الله، والسين سناؤه... قال ابن كثير: غريب جدا – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم – وقد يكون صحيحا إلى من دونه، وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات أهـ تفسير ابن كثير (١/ ١٧).

(٣) ما علمتُ ماذا أراد بحديث بلوقيا هذا، ولعله من أخبار الأحبار.

قلت: هكذا علقت في الطبعة السابقة، ثم وجدت حديث بلوقيا هذا، فإذا هو من أخبار الأحبار كما ظننته، وهو حديث طويل سار فيه بلوقيا هو وعفان حتى وصلا إلى المكان الذي فيه النبي سليمان عليه السلام، فتقدم بلوقيا ليأخذ الخاتم، فنفخ فيه التنين الموكل معه، فأحرقه، فضربه عفان بقارورة فأحياه..

ونحو هذا السياق، والقصة مختصرة في كتاب أبي حامد الغزالي: سر العالمين، وكشف ما في الدارين. وقد عقد له النويري في كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب بابا فذكره كاملا (١٤٢/١٤) ناقلا إياه عن الثعلبي بإسناده إلى عبدالله بن سلام، ولولا طوله لنقلته فرحا بالوقوف عليه، فقد أعياني تطلبه كثيرا، وإنها وجدته عن طريق البحث في المكتبة الشاملة.

(٤) في قصة استرضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثها في صحيح ابن حبان (ح٦٣٣٥)، وأبي يعلى (ح٧٦٦)، والطبراني (٧٤/ ٢١٢-٢١٥)، وفيه انقطاع، وانظر مجمع الزوائد(٨/ ٢٢٠).

(٥) ملخصه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد خطبة له في الجاهلية، فلما وفد قومه على النبي صلى الله عليه وسلم استنشدهم شيئا من شعره بعد أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبته.

والحديث أورده ابن الجوزي في الموضوعات (٢/٢١٣)، ورواه الطبراني في الطوال (ح٢٢)، وفي الكبير (ح١٢٥٦١)، وفيه محمد بن الحجاج اللخمي متهم بالكذب، وله طرق كلها ضعيفة، يضيق المقام عن ذكرها، وفيه جزء مفرد.

(٦) أم معبد وزوجها أبو معبد مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم في طريق هجرته، واستسقى من أم معبد، والقصة مشهورة في سيرة ابن هشام.

فهذا الأنواع التي ذكرنا من المشهورة التي يعرفها أهل العلم وقلَّما يخفى ذلك عليهم، وهو المشهور الذي يستوي في معرفتها الخاص والعام (١)(ع/ ٠٤).

## وأما المشهور الذي يعرفه أهل الصنعة، فمثال ذلك ما:

حدثنا أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالله بن أبي الوزير التاجر، قال: حدثنا أبو حاتم الرازي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري، قال: حدثني سليان التيمي، عن أبي مِجْلَز، عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قنت شهرا بعد الركوع، يدعو على رِعْل وذِكْوان (٢).

قال الحاكم (٣): هذا حديث مخرج في الصحيح، وله رواة عن أنس غير أبي مجلز، ورواه عن أبي مجلز غير التيمي، ورواه عن التيمي غير الأنصاري، ولا يعلم

والحديث: رواه الطبراني في الأحاديث الطوال (ح٣٠)، وفي الكبير (ح٣٦٠٥)، قال الهيثمي: فيه جماعة لم أعرفهم (٥/٥٥).

<sup>(</sup>۱) هذا هو النوع الأول من المشهور عند الحاكم، وهو بمعنى الدائر على ألسنة الناس، سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو حتى موضوعا، فبعض ما مثل به المصنف موضوع، وهذا النوع وضع فيه السخاوي كتابه المقاصد الحسنة، والعجلوني كتابه كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس.

وهو الذي أراده ابن الصلاح حين قال في نوع المشهور (ص٢٠٥): ومعنى الشهرة مفهوم، وهو منقسم إلى صحيح وإلى غير صحيح وذكر بعض ما مثل به المصنف.

أما تعليق المحقق على قوله معنى الشهرة مفهوم: اختار الحافظ ابن حجر وغيره أنّ المشهور ما روى من ثلاثة أسانيد فأكثر، بشرط أن يكون عدد الأسانيد محصورا معينا..

فليس هذا محله، ولا هو مراد ابن الصلاح، ومراده ما ذكر الحاكم هنا ومنه استقى مادة هذا النوع، ومحل هذا التعليق في النوع الثاني من أنواع المشهور.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث المعتمر عن أبيه، البخاري (ح١٠٠١)، ومسلم (ح٧٧٦/٣).

<sup>(</sup>٣) ليست في م ي.

ذلك غير أهل الصنعة، فإنَّ الغير إذا تأمله يقول: سليهان هو (۱) صاحب أنس (ط/ ٩٤)، وهذا حديث غريب أن يرويه عن رجل عن أنس، ولا يَعلم (۱) أن الحديث عند الزُّهري وقتادة، وله عن قتادة طرق كثيرة، ولا يَعلم أيضا أن الحديث بطوله في ذكر العُرَنييّن يجمع ويذاكر بطرقه (۳).

وأمثال هذا الحديث ألوف من الأحاديث التي لا يقف على شهرتها غير أهل الحديث المجتهدين في جمعه ومعرفته، (وبالله التوفيق)(٤).

(١) ي: وهو.

<sup>(</sup>٢) ر: ولا نعلم، في الموضعين، وهو تصحيف يحييل المعنى، ويأباه السياق، ويرده تلخيص ابن الصلاح لهذا الموضع في المقدمة (ص٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) هذا هو النّوع الثاني من المشهور، وهو المشهور الخاص بأهل الحديث، وظاهر كلام الحاكم أنه المغاير للغريب، لأنه ذكر أنّ غير أهل الصنعة يستغربون إسناده...، فيشمل العزيز الاصطلاحي ولا سيها أننا لم نجد للحاكم كلاما في العزيز، ويشمل أيضا المتواتر، ولذلك ذكر ابن الصلاح المتواتر في المشهور، وقال: ومن المشهور المتواتر.. المقدمة (ص٢٦٧).

وللمتأخرين تفريق بين هذه المصطلحات الثلاث، فالعزيز عندهم ما رواه اثنان، والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر، والمتواتر ما بلغ مبلغا يستحيل معه التواطؤ على الكذب.

قال ابن مندة: إذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فإذا روى الجهاعة عنهم حديثا سمى مشهورا أهـ.

قلت: وهذه الأنواع يختلف فيها نظر المحدث، فرب حديث يراه أحدهم عزيزا ويراه الآخر مشهورا مستفيضا، بخلاف الغريب، لذلك كان اتفاقهم في الحكم على الغرائب أكثر من اتفاقهم على العزيز والمشهور.

أما المتواتر فليس في الأصل من اصطلاحات متقدمي الحفاظ، قال التقي ابن الصلاح: وإن كان الحافظ الخطيب قد ذكره ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث

ولذلك لم يفرده ابن الصلاح بالنوع، وأدرجه تحت المشهور، وعدم اصطلاح المتقدمين عليه يشعر أنهم استغنوا عن مدلوله بها سوى الغريب، فالصحيح إذا لم يكن غريبا يفيد عندهم ما يفيده المتواتر عند المتأخرين، ولا سيها أنّ مسألة الاعتراض على الآحاد وعدم الاحتجاج بها في أحوال، لم تكن معروفة عندهم، بل هو قول مُحدّث، لذلك لم يروا من الفائدة إحداث المتواتر.

مع أن المصنف قد استخدم لفظة التواتر في غير ما موضع، انظر: ٨٩، ٤١٨.

<sup>(</sup>٤) ليست في م ي.

# ذِكر النوع الرابع والعشرين من علوم (١) الحديث قال الحاكم (٢): هذا النوع منه معرفة الغريب من الحديث.

وليس هذا العلم ضد الأول<sup>(٣)</sup>، فإنّه يشتمل على أنواع شتى لا بد من شرحها في هذا الموضع (١٠).

## فنوع منه غرائب الصحيح:

(مثال ذلك ما)(٥):

۲۱۷ – حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن عبد الواحد بن أيمن المخزومي، قال: حدثني أيمن، قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: كنا يوم الخندق نحفر الخندق، فعرضت فيه كذّانة قد عرضت فيه،

<sup>(</sup>١) ي: علم.

<sup>(</sup>٢) ليست في م ري.

<sup>(</sup>٣) ي: ضد هذا الأول.

 <sup>(</sup>٤) الحديث الغريب: هو الذي يتفرد به بعض الرواة، في أي طبقة كان.

وقد يكون غريبا مشهورا على المراد الأول من معاني الشهرة، كحديث الأعمال بالنية، وقد يكون غريبا في طبقة مشهورا – على المعنى الثاني – في طبقة أخرى من طبقات الإسناد، كما في الحديث المذكور، فإنه غريب عن عمر تفرد به علقمة بن وقاص، وكذلك الراوي عنه إلى يحيى بن سعيد الأنصاري فعنه ذاع واشتهر، فهو مشهور عن يحيى بل ومتواتر عنه، غريب من حديث عمر، ولا شك أن مثل هذا الاشتهار لا يخرج الحديث من حيز الغرابة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) هـ م حاشية **لابن الصلاح: قال لنا**: هو في غير هذه الرواية كدية وهو أجيد.

قلت: الذي في رواية أبي ذر لصحيح البخاري (ح ٤١٠١) كيدة، قال ابن حجر في الفتح (٧/ ٣٩٦): بفتح الكاف وسكون التحتانية، قيل هي القطعة الشديدة الصلبة من الأرض...، وفي رواية أحمد عن وكيع عن عبد الواحد بن أيمن: وهاهنا كدية، وفي رواية الإسماعيل:

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «رشوا عليها»، ثم قام النبي صلى الله عليه وآله فأتاها، وبطنه معصوب بحجر من الجوع، فذكر حديثا طويلا، فيه ذكر أهل الصفة، ودعوة النبي صلى الله عليه وآله إياهم، وهو حديث في ورقة.

قال الحاكم (١): رواه البخاري في الجامع الصحيح عن خلاد بن يحيى المكي عن عبد الواحد بن أيمن عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه، وهو من غرائب الصحيح (٢).

#### ومن ذلك ما:

۲۱۸ – حدثناه (۳) أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو يحيى زكريا ابن يحيى بن أسد، قال: حدثنا سُفيان بن عينة، عن عمرو (بن دينار، عن أبي العباس (ط/ ٩٥) الأعمى الشاعر، عن عبدالله بن عمرو) (٤) قال: لما حاصر النبي صلى الله عليه وآله أهل الطائف فلم ينل منهم شيئا، فقال: «إنّا قافلون غدّا إنْ شاء الله» (۵)، فقال المسلمون: أنرجع ولم نفتحه، فقال لهم: «اغدوا على القتال»، فغدوا فأصابهم جراح، فقال لهم: «إنا قافلون غدا»، فأعجبهم ذلك، فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله.

فعرضت كدية، وهي بضم الكاف وتقديم الدال على التحتانية، وهي القطعة الصلبة الصهاء، ووقع في رواية الأصيلي عن الجرجاني: كندة بالنون، وعند ابن السكن كتدة أهـ.

قلت: فاتته رواية الحاكم، كذانة بالذال المعجمة.

<sup>(</sup>١) ليس في ي.

<sup>(</sup>٢) التفرد الذي أورده من أجله الحاكم هو تفرد عبد الواحد عن أبيه، وإلا فإنَّ أيمن توبع فيه، تابعه سعيد بن ميناء، رواه البخاري في الحديث التالي لحديث أيمن من طريق أبي عاصم عن حنظلة ابن أبي سفيان عنه (ح ٤١٠٢).

<sup>(</sup>٣) ي: ومن ذلك حدثنا.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين من ي.

<sup>(</sup>٥) ي م: إنا قافلون إن شاء الله غدا.

قال الحاكم: رواه مسلم في المسند الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن سفيان، وهو غريب صحيح، فإني لا أعلم أحدًا حدّث به عن عبدالله بن عمرو غير أبي العباس الشاعر(١) السائب بن فروخ، ولا عنه غير عمرو بن دينار، ولا عنه غير سفيان(١) بن عيينة فهو غريب صحيح (٣).

# والنوع الثاني من غريب الحديث: غرائب الشيوخ

مثاله ما:

9 ٢ ١٩ حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (لا يبيعُ حاضر لباد).

قال الحاكم (1): هذا حديث غريب (٥) لمالك بن أنس عن نافع، وهو إمام يجمع حديثه، تفرد به عنه الشافعي رضي الله عنه (٢)، وهو إمام مقدّم، لا(٧) نعلم

<sup>(</sup>١) في م ي تأخرت الشاعر إلى بعد فروخ.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) الحديث في صحيح البخاري (ح٤٣٢٥)، ومسلم (ح١٧٧٨)، ورواه عبد الرزاق (٧/ ٤١٠) وأبو يعلى (١٠/١٥٠) وغيرهم، من طرق عن سفيان بن عيينة.

لكن اختلفت الروايات في صحابيه، هل هو ابن عمرو بن العاص أم ابن عمر بن الخطاب؟.

فالذي في مسلم والبخاري من رواية الكشميهني والنسفي والأصيلي عمرو بواو في آخره، وفي غيرها عمر، وهو الصحيح، ففي المسند بسماع أحمد من ابن عيينة: ابن عُمر (٢/ ١١)، وفي طبعة شاكر (ح ٤٥٨٨)، قال أحمد: قيل لسفيان ابن عمرو، قال: لا، ابن عمر أهـ.

وجوَّده الحميدي راوية ابن عيينة فقال في حديثه: ابن عمر بن الخطاب (المسند ٢/ ٣٠٩، ح٦٠)، وقد صحح الحفاظ الحديث عن ابن عمر بن الخطاب، منهم ابن معين والدارقطني وغيرهما (فتح الباري ٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) من ع ر.

<sup>(</sup>٥) ليست في ي.

<sup>(</sup>٦) من ع.

<sup>(</sup>٧) ي ر م: ولا.

أحدًا حدث به عنه غير الربيع بن سليان، وهو ثقة مأمون (١).

• ٢٢- أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو<sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا سعيد بن مسعود، قال: حدثنا النَّضْر بن شُمَيْل، قال: حدثنا<sup>(۳)</sup> شعبة، عن حصين، عن أبي وائل، عن عبدالله حديث التشهد.

قال(1): هذا حديث يُعَدّ في أفراد النضر بن شميل عن شعبة، وقد تابعه بدل ابن المحبّر، ولا أعلم له راويا عن النضر بن شميل غير سعيد بن مسعود.

# والنوع الثالث من غريب الحديث (غرائب المتون:

مثال ذلك ما)(٥):

۲۲۱ - حدثنا (۱) أبو محمد عبدالله بن محمد بن إسحق الخزاعي بمكة، قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرَّة، قال: (ط/ ٩٦) حدثنا خلاد بن يحيى، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البيهقي من طريق أبي العباس بن يعقوب (٥/ ٣٤٦) ثم قال: هذا الحديث بهذا الإسناد مما يعد من أفراد الشافعي عن مالك، وقد أخبرناه أبو عبدالله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحق الفقيه من أصل كتابه، أنا محمد بن غالب، ثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره.

قال: وآخبرنا أبو بكر الأردستاني، أخبرني القاضي أبو نصر شعيب بن علي الهمذاني بها، ثنا عبدالرحمن بن محمد، ثنا إبراهيم بن نصر الرازي، ثنا عبدالله بن مسلمة. فذكر نحوه بإسناده. قلت: خرج بذلك أن يكون من أفراد الشافعي عن مالك، وهذه متابعة غريبة من ابن قعنب. قال: وقد رواه عبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر، ولمالك بن أنس مسانيد لم يودعها الموطأ، رواها عنه أكابر أصحابه خارج الموطأ أهد.

قلت: كلامه يشعر أن الحديث ليس في الموطأ، وهو كذلك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) م: عن شعبة.

<sup>(</sup>٤) منع، وفي ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٥) ليس في ر.

<sup>(</sup>٦)م: حدثناه.

أبو عَقيل، عن محمد بن سوقة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه (٤/ ٤) برفق، ولا الله صلى الله عليه (٤/ ٤) برفق، ولا تُبِغض إلى نفسك عبادة الله (٢)، فإن المُنبَتَ لا أرضًا قطع، ولا ظهرًا أبقى».

قال (٣): هذا حديث غريب الإسناد والمتن وكل ما روي فيه فهو من الخلاف على محمد بن سُوقة، فأمّا ابن المنكدر عن جابر فليس يرويه غير محمد بن سوقة، وعنه أبو عَقيل، وعنه خلاد بن يحيى (١).

<sup>(1)</sup> c: emba.

<sup>(</sup>٢) م: عبادة الله تعالى، ر: الله عز وجل.

<sup>(</sup>٣) من ع، وفي ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٤) هذا حديث تفرد به ابن سوقة بهذا الإسناد واختلف عليه فيه، فأما أبو عقيل وهو يحيى بن المتوكل فقد رواه كها أخرجه الحاكم هنا وتفرد بذلك، وابو عقيل كذاب، وحديثه رواه البزار (ح٤٧)، والبيهقي من طريق الحاكم في السنن (٣/ ١٨٤)، والقضاعي في الشهاب (٢/ ١٨٤)، وابو الشيخ في الأمثال (ص٧٠٠).

قال البيهقي: هكذا رواه أبو عقيل، وقد قيل عن محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن عائشة، وقيل عنه عن محمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا.

وقال البزار: رواه عبيدالله بن عمر عن ابن سوقة عن ابن المنكدر عن عائشة، وابن المنكدر لم يسمع من عائشة أهـ.

قلت: حديث عائشة من طريق عبيد الله أخرجه البيهقي في الشعب (٣/ ٤٠٢)، ثم قال: ورواه أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر، ورواه أبو معاوية عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وهو الصحيح. قلت: الذي رواه عن محمد بن سوقة هكذا مرسلا هو مروان بن معاوية الفزاري أبو عبدالله، وليس بأبي معاوية الضرير كها وقع عند البيهقي في الشعب، فالله أعلم.

وحديث معاوية في زيادات الزهد لابن المبارك (٤١٥): من روايته عن محمد بن سوقة، قال: أخبرني محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله تعالى، فان المنبت لا أرضا قطع، ولا ظهرا أبقى ».

۲۲۲ – حدثنا (۱) محمد بن المظفر الحافظ، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن غزوان، قال: حدثنا علي بن جابر، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عبدالله، قال: حدثنا محمد بن فُضيل، قال: حدثنا محمد بن سوقة، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبدالله قال: (قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عبدالله) (۱)، أتاني ملك فقال: يا محمد، وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا على ما بعثوا؟ قال: قلت: على ما بعثوا؟ قال: على ولايتك وولاية على بن أبي طالب، (۱).

قال الحاكم (<sup>1)</sup>: تفرد به علي بن جابر عن محمد بن خالد عن محمد بن فضيل، ولم نكتبه الاعن ابن مظفر (٥)، وهو عندنا حافظ ثقة مأمون (٦).

فهذه الأنواع التي ذكرتها مثال(›› لألوف من الحديث يجري(^) على مثالها وسُننها.

<sup>(</sup>١) ي: أبو الحسين، ط: أبو الحسن، م: حدثني.

<sup>(</sup>٢) سقط من ي ما بين الهلالين.

<sup>(</sup>٣) ي: رضي الله عنه، وفي م: علي صلى الله عليه.

وفي هـع: هذا حديث مناسب لما رمى به المصنف من تشيع، تجاوز الله عنه وعنا.

وفي هـم: هذا الحديث كذب باطل.

قلت: الحديث ذكره في الفردوس (٥/ ٤١٤)، وقد تفرد به محمد بن خالد بن عبدالله الطحان، وهو كذاب لا يشتغل بحديثه، وقد غاظ بكذبه ابن معين فقال فيه: كذاب، إن لقيتموه فاصفعوه أهـ. وقد تفرد به الإمام الحاكم فلا يوجد إلا من طريقه، رواه ابن عساكر في التاريخ (٢٤/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) ليس في ي.

<sup>(</sup>٥) م: ابن المظفر.

<sup>(</sup>٦) ر: ثقة حافظ مأمون.

<sup>(</sup>٧) من ح س.

<sup>(</sup>۸) ي م: تجري.

# ذكر النوع الخامس والعشرين من علوم الحديث قال الحاكم(١): هذا النوع منه معرفة الأفراد من الحديث(١).

وهو على ثلاثة أنواع:

# فالنوع الأول منه:

معرفة سُنن لرسول الله صلى الله عليه وآله (٣) يتفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابي.

#### ومثال ذلك ما:

٣٢٧ - حدثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه (ط/ ٩٧) ببخارى، قال: حدثنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ، قال: حدثنا علي بن حَكيم، قال: حدثنا شَريك، عن أبي الحسناء، عن الحكم بن عُتَيْبة، عن حَنش قال: كان علي رضي الله عنه يُضحي بكبشين، بكبش عن النبي صلى الله عليه وآله، وبكبش عن نفسه، قال: و(٤) كان أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله أنْ أُضحي عنه، فأنا أضحي عنه أبدًا.

<sup>(</sup>١) ليست في رى.

<sup>(</sup>٢) رحسط: الأحاديث.

وفي م فقط جاء عنوان هذا النوع ما يلي:

هذا النوع منه معرفة سنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتفرد بها أهل مدينة واحدة عن الصحابي. وبين هذا النوع والنوع الذي قبله خصوص وعموم، فكل حديث غريب فرد، وليس كل فرد غريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلدان (انظر: المقدمة ص ٢٧٠).

وقد أفرد ابن الصلاح هذه المعرف بالنوع اقتداءً بأبي عبدالله الحاكم، وقال في المقدمة (ص٨٨): سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله، يريد الشاذ والمنكر والمتابعات وزيادات الثقات، قال: لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبدالله أهـ.

<sup>(</sup>٣) جملة الصلاة ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) م ط: وقال كان، ي: وقد أمرني.

قال الحاكم (١): تفرد به أهل الكوفة من أول الإسناد الى آخره، لم يشركهم (٢) فيه أحد (٣).

#### (٤)(ومنه ما:

٢٢٤ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا «هلال بن العلاء الرَّقي، قال: حدثنا أبو الوليد (٢)، قال: حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: أمرنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله أنْ نقراً فاتحة الكتاب وما تيسر.

(۷) تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد الى آخره، ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم (۸).

(١) من ع ر.

(٢) ي: يشاركهم.

(٣) شَريك بن عبدالله النَّخعي فمن فوقه كوفيون، والحديث رواه أبو داود (ح ٢٧٩٠، ٣/ ٩٤)، والترمذي (ح ٢٧٩٠، ٤/ ٨٤)، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك أه.

وكذلك أفاد الذهبي تفرد شريك به (في الميزان ١/ ٢٢٠).

وقد ضُعِّف الحديث بهذا التفرد من شَريك، وبراويه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنّ حنشا مختلف فيه وقد ضعفه بعضهم، وفيه توثيق، فحقه ألا يطرح، والله أعلم.

وقد ذكر ابن الصلاح أن الحاكم أطلق عبارات في تفرد أهل الأمصار بحديث ما، وأراد أنه لم يروه إلا واحد من أهل هذا المصر (المقدمة ص٨٩).

ومثاله هنا: في تفرد شريك بهذا الحديث، ثم تفرد الكوفيين عنه به، والله أعلم.

(٤) تأخر هذا الخبر في رإلى ما بعد الخبر اللاحق.

(٥) س: أخبرنا.

(٦) ر: ثنا العلاء بدل حدثنا أبو الوليد.

(٧) ر: قال الحاكم، وفي ي: تفرد به أهل البصرة..

(٨) أبو الوليد الطيالسي بصري، وكذا من فوقه، والحديث ليس في مسنده، ومن طريقه رواه أبو داود (ح ٨١٨، ١/٢١٦).

وقد توبع أبو الوليد، تابعه بشر بن عمر وهو بصري، وحديثه أخرجه البيهقي في السنن (٢/ ٢٠).

٥٢٢ – حدثنا (١) محمد بن علي بن عمر المُذكِّر، قال: حدثنا أبو الأزهر، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، قال: أخبرنا الضحاك بن عثمان، عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، أنّ عائشة رضي الله عنها (١) لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصليَ عليه، فأنكر ذلك عليها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سُهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد.

قال الحاكم (٣): تفرد به أهل المدينة، ورواته كلهم مدنيون (١).

وقد رُوِيَ بإسناد آخر عن موسى بن عقبة، عن عبد الواحد بن حمزة، عن عبدالله ابن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها(٥)، وكلهم مدنيون، و(٢) لم يشركهم فيها(٧) أحد(٨).

تابعها عبد الصمد بن عبد الوارث وهو بصري، وحديثه في المسند (٣/٣، ح ١١٠١١)، وعند ابن حبان في الصحيح (ح ١١٠١، ٥/ ٩٢)، وأبي يعلى (ح ١٢١٠، ٢/ ٤١٧).

وقد تفرد بهذا الحديث وبذكر الأمر فيه همام بن يحيى، وكان بعضهم لا يرضى حفظه، ثم فيه أيضا تدليس قتادة، ولم أر في طرقه التصريح بالسهاع.

وقول المصنف: تفرد بذكر الأمر، لا يفسده ما رواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **«لا صلاة لمن لا يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها»**، رواه ابن ماجة (ح٨٣٩، ١/ ٢٧٤).

وضعفه في مصباح الزجاجة (١/ ٥٠٥)، بأبي سفيان، وقال: قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه.

(١) م ط س: أبو علي.

(٢) الجملة ليست في م ري.

(٣) ليس في م ري.

(٤) ابن أبي فُديك فمن فوقه مدنيون، وحديثه هذا في مسلم (ح ٩٧٣/ ١٠١).

(٥) الجملة ليست في ر.

(٦) ليست في ر.

(٧) رطس: فيه.

<sup>(</sup>٨) هذه الطريق الثانية للحديث رواها موسى بن عقبة وعبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهما

۱۲۲- حدثني أبو علي الحسين بن علي الحافظ رحمه الله (۱)، قال: حدثنا أبو الطاهر محمد بن أحمد بن أبي عبيدالله المديني (۱۳ بمصر، قال: حدثنا حَرْمَلَة بن الطاهر محمد بن أجد بن أبي عبيدالله المديني (۱۳ بمصر، قال: حدثنا بن واسع يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عن حَبّان بن واسع ابن حَبان، عن أبيه، عن عبدالله بن (ط/ ۹۸) زيد الأنصاري قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يتوضأ، فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي مسح به رأسه.

قال الحاكم (١): هذه سنة غريبة، يتفرد (٥) بها أهل مصر، ولم يشركهم فيها أحد (٦).

مدنيان، وكذا من فوقها وحديثهما في صحيح مسلم (ح ٩٧٣).

وقال مسلم عقبه: سهيل بن دعد، وهو ابن البيضاء، أمه البيضاء.

<sup>(</sup>١) ليست في ري.

<sup>(</sup>٢) س: انبا.

<sup>(</sup>٣) ي م: المدني.

<sup>(</sup>٤) ليس في ي.

<sup>(</sup>٥) ي رخمط: تفرد.

<sup>(</sup>٦) محمد بن أحمد بن عثمان أبو طاهر المديني ومن فوقه مصريون، إلى حبان بن واسع فإنه مدني وكذا أبوه، وحديثهما فشا في مصر.

وهذا الحديث غريب تفرد به أبو الطاهر، وهو ضعيف، كان ابن عدي يتهمه فيها يتفرد به، انظر: الكامل (٦/ ٣٠١)، وميزان الاعتدال (٣/ ٤٦٥)، ولسان الميزان (٥/ ٦٣).

والحديث رواه الحاكم في المستدرك (١/ ١٥١)، وقال: على شرطها إذا سلم من ابن أبي عبيد الله هذا. ورواه البيهقي بإسناد أصح، قال في السنن (١/ ٦٥): أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا الهيثم بن خارجة، ثنا عبدالله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن حبان بن واسع الأنصاري، أنَّ أباه حدثه أنَّه سمع عبدالله ابن زيد يذكر: أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذي أخذ لرأسه.

قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح.

قلت: الهيثم مروزي نزل بغداد وهو ثقة، ولكن هذا اللفظ شاذ غير محفوظ، ففي مسلم من طريق هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي وأبي الطاهر ثلاثتهم عن ابن وهب بإسناده،

الساعيل بن قتيبة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا الساعيل بن قتيبة، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا الساعيل بن عياش، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبدالرحمن بن رافع، عن عبدالله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأصحابه: «ألا إنه سيّفتح " عليكم أرض العجم، أو قال: الأعاجم، وفيها بيوت تدعى الحامات، ألا وهي حرام على رجال أمتى إلا بأزر، وعلى نساء أمتى إلا نُفساء أو سقيمة».

(٤) تفرد بذكر تحريم الحمامات على النساء أهل الشام بهذا الإسناد (٥).

فقال فيه: ومسح برأسه بهاء غير فضل يده، (ح٢٣٦)، وهو الثابت والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الجملة ليست في ر، وفي ي: الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) س م: انبا.

<sup>(</sup>٣) م: ستفتح.

<sup>(</sup>٤) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٥) في عدِّ هذا الحديث من مفردات أهل الشام تسامح شديد، ويا ليته جعله مثالا لما تفرد به أهل إفريقية، ولا سيها أنّ إقليمهم ليس من ديار الآثار فالحديث عنهم عزيز، بينها حديث أهل الشام ومفاريدهم كثير.

والحديث لم يتفرد به إسهاعيل بن عياش حتى يعد في أفراد الشاميين، فقد رواه عبدة بن سليهان، ويعلى، وجعفر بن عون، عن عبدالرحمن بن زياد بن أنعم بإسناده، رواه عنهم ابن ماجه (٢/٣٦٣)، تابعهم زهير وحديثه عند أبي داود (٢/٣٦٣)، والثوري وحديثه عند عبد الزاق (١/ ٢٩٠).

وابن أنْعُم منكر الحديث يحدث بها لا أصل له، وهذا الحديث من جملة منكراته، وهو إفريقي. ومما يستدرك على المصنف أن النهي عن دخول الحهام ورد في حديث آخر تفرد به بصري عن أهل المدينة:

فقد روى حماد بن سلمة، عن عبدالله بن شداد، عن أبي عذرة – وكان أدرك النبي صلى الله عليه وسلم – عن عائشة، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء من الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر، ولم يرخص للنساء.

۲۲۸ – أخبرنا أبو محمد عبدالله بن محمد بن إسحق الخُزاعي بمكة، قال: حدثنا أبو يحيى عبدالله بن أحمد بن زكريا بن أبي مَسَرّة المكي، قال: حدثنا (ع/ ٤٢) خلاد بن يحيى المكي، قال: حدثنا إسهاعيل بن عبد الملك، وهو ابن أبي الصُفَيْر المكي، عن عبدالله بن أبي مليكة – وهو مكيُّ – عن عائشة: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله خرج من عندها، فقالت: يا رسول الله، خرجت مِن عندي وأنت طيب النفس لِمَا رأيت من أمتك، ثم رجعت إليَّ خاثرًا حزينًا، فقال: ﴿إني دخلت المكعبة، ووددتُ أني لم أكن دخلتها، أنْ أكون أتعبت أمتي ».

قال الحاكم (۱): هذا حديث تفرد به أهل مكة وليس في رواته إلا مكي (۲). و منه ما:

رواه أبوداود (٢/ ٣٦٢)، وابن ماجة (ح٩٤٧) والترمذي (٢٧٢٦).

وهذا إسناده غريب، وقد تكلم في أبي عذرة من حيث جهالته، ولكن الغالب على من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مقبولا.

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، وإسناده ليس بذاك القائم، والله سبحانه أعلم.

<sup>(</sup>١) ليس في م ي.

<sup>(</sup>٢) إسناد المصنف كلهم مكيون، ولكن تفرد المكيين بهذا الحديث يبدأ من إسهاعيل بن عبد الملك، فقد رواه عنه جماعة من أهل مكة وغيرها.

وإسماعيل كوفي نزل مكة، أفاده ابن عدي في الكامل (١/ ٢٧٩)، وهو مضعَّف، وليس هو بالعمدة فيها ينفرد به.

وحديثه هذا رواه أحمد في المسند (٦/ ١٣٦)، وإسحق بن راهويه في مسنده (ح١٢٤١، ٣/ ١٥٠)، وأبو داود (ح ٢٠٢٩)، والترمذي (ح ١٨٠، ٢/ ١٨٠) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجة (ح ٢٠٢٥، ٢/ ١٠١،)، وابن خزيمة في الصحيح (ح ٢٠١٤، ٣٣٣)، والمصنف في المستدرك (١/ ٤٧٩)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، والطبراني في المعجم الأوسط (ح ٢٠٤٨، ٢/ ٢٦)، كلهم من طرق عن إسهاعيل.

١٢٦ - حدثنا أبو أحمد علي بن محمد الحبيبي (١) بمرو، قال: حدثنا إبراهيم ابن هلال البُوزنجردي (٢)، قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق، قال: سمعت أبا حزة السُّكّري يقول (٣): (ط/ ٩٩) استشار قتيبة بن مسلم أهلَ مرو في رجل يجعله على القضاء، فأشاروا عليه بعبدالله بن بريدة، فدعاه، وقال له: إني قد جعلتك على القضاء بخراسان، فقال ابن بريدة: ما كنت لأجلس على قضاء بعد حديث سمعته من أبي بريدة، يقول (١٠): سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «القضاة ثلاثة؛ فاثنان في النار، وواحد في الجنة، فأما الاثنان (فقاض قضى بغير الحق وهو يعلم فهو في النار، وأما يعلم فهو في النار، وأما الواحد الذي هو في الجنة، فقاض قضى بغير الحق وهو المجنة فقاض قضى الجنة».

قال الحاكم (٢): هذا حديث تفرد به الخراسانيون، فإنَّ رواته عن آخرهم مراوزة (٧).

<sup>(</sup>١) ليست في ي، وفي س: الحيني، ط: الحنيني.

<sup>(</sup>٢) ي: البوزنجاني، وفي هـع: قال س: بوزنجرد قرية على باب نيسابور، وص: على باب مرو.

<sup>(</sup>٣) ر: قال.

<sup>(</sup>٤) في م فوقها: كذا.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين سقط من الأصل، إذ تداخلت السطور على الناسخ.

<sup>(</sup>٦) ليس في ي.

<sup>(</sup>٧) إسناده مراوزة، فشيخ الحاكم علي بن محمد الحبيبي مروزي، لكنه كذاب، قال فيه الحاكم: يكذب مثل السكر أهـ، مات سنة ٣٥١ (سير النبلاء ٢٦/ ٤٨، لسان الميزان ٢٥٨/٤).

وإبراهيم بن هلال من بوزنجرد، وهي قرية من قرى مرو على طرف البرية، ضبطها ابن السمعاني بضم الباء الموحدة، وفتح الزاي، وسكون النون، وكسر الجيم، وسكون الراء، وفي آخرها دال مهملة (الأنساب ١/ ٤١٢).

وثمت قرية من قرى همذان اسمها بوزنجرد تفرق عن هذه بفتح النون.

وعلى بن الحسن المروزي ثقة مشهور حديثه مخرج عند الستة.

وأبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون المروزي، ثقة فاضل خرجوا حديثه أيضا.

# (')والنوع الثاني من الأفراد: أحاديث يتفرد بروايتها رجل واحد عن إمام من الأئمة ('').

وعبدالله بن بريدة هو الذي تفرد بهذا الحديث عن أبيه، وهو قاضي مرو، وأبوه دفينها.

والحديث رواه المصنف في المستدرك من طريق أخرى عن ابن بريدة (٤/ ٩٠)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه الترمذي (ح١٣٢٢، ٣/ ٦١٣)، وأبو داود (ح ٣٥٧٣، ٣/ ٢٩٩)، والبن ماجة (ح ٢٦١٥، ٢/ ٧٧)، والطبراني في الأوسط (ح ٣٦١٦، ٢/ ٢٠)، والكبير (ح٢١٤، ٢/ ٢٠).

وثبت هنا في ي: آخر الجزء الرابع من أجزاء عبد الغافر، والحمد لله وصلواته على محمد وآله وسلم تسليا، وكتب طاهر بن يحيى في حرم الله سبحانه بتاريخ ذي الحجة من سنة ثلاث وستين وخمسائة.

#### (١) ر: قال الحاكم

وفي ي: الجزء الخامس والسادس من كتاب معرفة أصول علم الحديث وكمية أجناسه، تأليف الحاكم الفاضل أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن محمد بن الحكم الحافظ رحمه الله تعالى.

رواية الشيخ الزكي أبي محمد عبد الحميد بن عبدالرحمن بن محمد البحيري عنه.

رواية الشيخ الإمام أبي الحسن عبد الغافر بن إسهاعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسي عنه.

رواية الشيخ الإمام أبي على الحسن بن على بن الحسن الأنصاري الأندلسي عنه. رواية طاهر بن يجس بن أبي الخبر العمد اني وابنه مجمد عنه، والحمد لله وصله انه

رواية طاهر بن يحيى بن أبي الخير العمراني وابنه محمد عنه، والحمد لله وصلواته على محمد النبي وآله وسلم.

ثم في الصفحة اللاحقة: بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم، أنت حسبي، قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه: فأما النوع الثاني من الأفراد.

(٢) هذا النوع من الأفراد شائك، ويجب التوقي فيه، والنظر في حال هذا المتفرد عن هذا الإمام المكثر، فإنّ للعلماء شروطا في قبول حديث المتفرد عن إمام مشهور، وقد جمعها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه (١٧٣/١)، فقال:

والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه، قبلت زيادته.

وأما مَن تراه يعمد لمثل الزُّهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك، قد نقل أصحابهما عنهما

#### ومثال ذلك ما:

• ٢٣٠ - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله بعث سرية إلى نجد، فبلغت سهانهم اثني (١) عشر بعيرا، فنفلنا النبي صلى الله عليه وآله بعيرًا بعيرًا.

قال الحاكم رضي الله عنه (۲): تفرد به سفيان بن عيينة عن الزُّهري، وعنه أحمد بن شيبان الرملي (۲).

حديثها على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنها، أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابها، وليس قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم.

قلت: قد بسطت القول في هذه المسألة في شرح المدخل فأغنى عن إعادته، والله الموفق.

وهذا النوع من الأفراد سبق بحثه في نوع الغريب، فإنهما متفقان.

(١) في ع ر: اثنا، والمثبت من م ي.

(٢) الجملة ليست في م، وفي ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

(٣) التفرد المراد هو تفرد الرملي عن سفيان عن الزَّهري، والحديث محفوظ عن نافع، وله طرق كثيرة مخرجة في الصحيحين وغيرهما.

وهذا الحديث غلط، وهم فيه أحمد بن شيبان الرملي وهو لا بأس به، فإسناده شاذ.

والصحيح من حديث سفيان هو ما رواه أحمد عنه عن أيوب عن نافع..(المسند ٢/ ١٠) فالتأم حديث سفيان مع الجهاعة.

وأما حديث أحمد بن شيبان الرملي فقد قال الحافظ في ترجمته من لسان الميزان (١/ ١٨٥): قال صالح بن عبيد الله الطرابلسي: ثقة مأمون، أخطأ في حديث واحد.

قلتُ - أي ابن حجر -: قرآتُ الحديث المذكور على مريم بنت الأدرعي، أخبركم على بن عمر الداني، عن سبط السلفي، أن جده أخبره، أنا أبو عبدالله الثقفي، أنا أبو عبدالرحمن السلمي، ثنا محمد بن يعقوب - هو الأصم -، ثنا أحمد بن شيبان الرملي..فذكره بإسناده..

والناس يقولون في هذا الحديث: عن الزُّهري عن سالم عن أبيه، وإنها رواه سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر كذا قال الحميدي وغيره عنه.

١٣١ – حدثنا أبو الحسن علي بن الفضل السامري ببغداد، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد المدني، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة رضوان الله عليها (١) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «شدوا هذه الأبواب الشوارع التي في المسجد، إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم رجلا(٢) من الصحابة أحسن يدًا من أبي بكر» (رضى الله عنه)(٣).

وقال(1): تفرد به إبراهيم بن محمد المدني عن الزُّهري، وعنه الحسن بن عرفة(٥).

وقد تابع أحمد بن شيبان على روايته عثمان بن يحيى الفرقاني، ووهما جميعا، والله أعلم أه.. قلت: حديث نافع عن ابن عمر، رواه عنه: مالك، وأيوب، وعبيد الله، والليث، وشعيب، وابن عون، وموسى بن عقبة، وأسامة بن زيد، وابن إسحق، وجويرية، وغيرهم، وهذه أماكنه عند بعض مخرجيه:

موطأ مالك (٢/ ٤٥٠)، مسند أحمد (٢/ ١٠)، صحيح البخاري (ح ٣١٣٤، ٣٣٨)، صحيح مسلم (ح١٧٤٩)، مسند أبي يعلى (ح٢ ٥٨٢، ١٩٥٠)، أبو داود (ح٢٧٤١)، وتوسع أبو عوانة في إيراد طرقه في مسنده (٢/ ٢٢٨)، مسند الحميدي (٢/ ٣٠٥).

- (١) الترضي ليس في ي.
  - (٢) ي: أحدا.
  - (٣) ليست في ي ر.
- (٤) منع، وفي ر: قال الحاكم، وي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.
- (٥) هذا الحديث في جزء الحسن بن عرفة، وقد تفرد به عن إبراهيم بن أبي يحيى: محمد الأسلمي المدني، وإبراهيم متروك الحديث، كذبه القطان، وقال أحمد: تركوا حديثه قدري معتزلي، يروي أحاديث ليس لها أصل، وتركه ابن المبارك والنسائي والدارقطني، وكذبه ابن معين والمديني، والحديث بهذا الإسناد منكر، رواه ابن عدى في الكامل (١/ ٢٢٥).

وقد رأيتُ في سنن الدارمي(١/ ٥١) من طريق فروة بن أبي مغراء، عن إبراهيم بن مختار، عن ابن إسحق، عن محمد بن كعب، عن عروة، عن عائشة في سياق حديث طويل، في قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: (على رسلك يا أبا

#### (ط/ ۱۰۰)ومنه ما:

۲۳۲ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا هارون بن سليهان الأصبهاني، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، والأعمش، وواصل الأحدب، عن أبي وائل، عن عمرو بن شُرَحبيل، عن عبدالله قال: قلتُ: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك»، قلت: ثم ماذا؟ قال: (أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك»، قلت: ثم ماذا؟ قال: (أن تُزاني حليلة جارك).

قال الحاكم رضي الله عنه (۱): تفرد به عبدالرحمن بن مهدي عن الثوري عن واصل (۲).

بكر، سدوا هذه الأبواب الشوارع إلى المسجد إلا باب أبي بكر، فإني لا أعلم امرأ أفضل عندي يدا في الصحبة من أبي بكر ».

وإبراهيم ضعيف، وله خصوصية بابن إسحق، وقد دلس ابن إسحق، فلعله يكون أخذه من ابن أبي يحيى، والله أعلم.

(١) الجملة ليس في م ر، وفي ي على جادته.

(٢) حديث عبدالرحمن عن الثوري عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، رواه الترمذي (٦) حديث). وقال: حسن غريب، وأحمد في مسنده (١/ ٤٣٤).

وقد خولف في قوله: عن عمرو بن شرحبيل، فإنّ حديث واصل خاصة ليس فيه عمرو بن شرحبيل، كذا رواه شعبة ومهدي وغيرهما.

قال أبو عيسى الترمذي: حديث سفيان عن منصور والأعمش أصح من حديث واصل لأنه زاد في إسناده رجلا، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن واصل، عن أبي وائل، عن عبدالله، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

قال: وهكذا روى شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبدالله، ولم يذكر فيه عمرو بن شرحبيل. لكن ذِكرُ عَمرو ثابت من حديث منصور والأعمش عن أبي وائل.

قال ابن حبان رحمه الله (١٠/ ٢٦٣): روى هذا الخبر أبو شهاب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله، ورواه وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله، ورواه شعبة عن واصل الأحدب

وهذا النوع من الأفراد يكثر ولا يمكن ذكره لكثرته، وهو عند أهل الصنعة متعارف، وقد ذكرنا مثاله(١).

# فأمَّا(٢) النوع الثالث من الأفراد:

فإنَّه أحاديث لأهل المدينة يتفرد بها عنهم أهل مكة مثلاً، وأحاديث لأهل مكة يتفرد بها عنهم أهل المدينة مثلاً (٣)، وأحاديث يتفرد بها الخراسانيون عن أهل الحرمين مثلاً.

وهذا نوع يعزُّ وجوده وفهمه.

عن أبي وائل عن عبدالله، ورواه منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبدالله، ورواه جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبدالله، ورواه سفيان الثوري عن الأعمش ومنصور وواصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبدالله، ولستُ أنكر أن يكون أبو وائل سمعه من عبدالله وسمعه من عمرو بن شرحبيل عن عبدالله حتى يكون الطريقان جميعا محفوظين.

والحديث مخرج في الصحيحيين، من غير طريق عبدالرحمن، انظر: البخاري (ح٤٧٧)، ومسلم (ح ٨٦).

(١) أفراد الرواة علم مهم من علوم الحديث، وقد وُضِعت فيه كتب مفردة، وأشهرها المعجم الأوسط للطبراني، والأفراد للدارقطني، ومنه جزءان في ظاهرية دمشق حرسها الله، وقد رتبه ابن طاهر المقدسي، بحذف الأسانيد، وكتابه مطبوع متداول.

وكذلك من مظانها كتب الفوائد، فإنّ الفوائد في الأصل مختصة بمثل هذا، ومنها فوائد تمام وفوائد أبي أحمد الحاكم وفوائد المزكي، وهو من أجودها لأن مخرجها هو الدارقطني، وقد حققتها مع فوائد أبي أحمد.

وبالنسبة لمفاريد الضعفاء فإنّ كتب تراجم الضعفاء تهتم بإيراد ما انفردوا به، كالكامل لابن عدي، والميزان للذهبي، وكذلك كتب التراجم بعامة، فإنّ من عادتهم إيراد مفاريد المترجمين في تضاعيف الترجمة.

في هامشع: بلغ السماع.

(٢) ي: وأما.

(٣) ليست في ي.

#### ومثال ذلك ما:

٣٣٣ – حدثناه أبو بكر محمد بن عبدالله الشافعي، قال: حدثنا موسى بن سهل بن كثير، قال: حدثنا أشوع، سهل بن كثير، قال: حدثنا إسماعيل بن عُليّة، عن خالد الحذاء، عن ابن أشوع، عن الشعبي، عن ورّاد قال: كتب معاوية بن أبي سفيان (٢) إلى المغيرة: اكتب إليّ بشيء سمعتَه من رسول الله صلى الله عليه وآله، فكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال، وكثره السؤال، وإضاعة المال.

قال الحاكم رضي الله عنه (۳): سعيد بن عمرو بن أشوع شيخ من ثقات الكوفيين، يجمع حديثه ويعز وجوده، وليس هذا الحديث عند الكوفيين عنه، إنها ينفرد به أبو المُنَازل خالد بن مِهران الحذاء البصري عنه (٤).

٢٣٤ – وحدثنا أبو بكر الشافعي، قال: حدثنا محمد بن شدَّاد، قال: حدثنا أبو زُكَيْر يحيى بن محمد بن قيس، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى (ط/ ١٠١) الله عليه وآله: «كلوا البلح بالتمر فإنَّ الشيطان إذا رآه غضب، وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلِق».

(°) تفرد به أبو زُكَيْر عن هشام (ع/ ٤٣) بن عروة، وهو من أفراد البصريين عن المدنيين، فإنَّ يحيى بن محمد بن قيس بصري، مخرج حديثه في كتاب مسلم،

<sup>(</sup>١) ح س: أنبا.

<sup>(</sup>٢) ي: رضى الله تعالى عنهما إلى المغيرة رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٣) الجملة ليس في م ر، وفي ي على جادته.

<sup>(</sup>٤) حديث أبي المنازل عنه؛ رواه أحمد (٤/ ٢٤٩)، والبخاري (ح ١٤٧٧)، ومسلم (ح٩٣٥)، والبخاري (ح ١٤٧٧)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٨٤).

وحديث ابن أشوع تفرد به عنه خالد الحذاء، وهذا التفرد هو مراد الحاكم من إيراده هنا، وللحديث طرق عن الشعبي كثيرة يشترك فيها عامة الأمصار، فافهم مراد المصنف من التفرد.

<sup>(</sup>٥) ر: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

وهشام بن عروة بن الزبير مدني<sup>(١)</sup>.

۲۳٥ – حدثنا عثمان (۲) بن أحمد بن السماك ببغداد (۳)، قال: حدثنا محمد بن عيسى المدايني، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن عطيّة، قال: حدثنا أبو إسحق (٤).

7٣٦ - وحدثنا أبو العباس المحبوبي، قال: حدثنا محمد بن الليث، قال: حدثنا يحيى بن إسحق الكَاجَغُوني، قال: حدثنا عبد الكبير بن دينار، عن أبي إسحق، عن البراء(٥) قال: كان رجل يقال له نُعْم، فقال له النبي صلى الله عليه(١) وآله: (أنت عبدالله).

قال الحاكم (٧): أبو إسحق عمرو بن عبدالله السَّبيعي إمام تابعي من أهل

<sup>(</sup>١) ما لأبي زُكير في أصول مسلم شيئا، إنها هي أحرف يسيرة رواها له في المتابعات، كها في تهذيب التهذيب ( ١١ / ٢٧٥).

والحديث تفرد به عن هشام، ورواه ابن ماجه في الأطعمة (٢/ ١١٠٥)، والمصنف في المستدرك (١٢١/٤)، والخليلي في الإرشاد (١/ ١٧٢)، والعقيلي في ترجمة أبي زُكير من الضعفاء (٤/ ٤٧١)، ثم قال: لا يعرف إلا به.

ورواه ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٢٠)، ثم قال: هذا كلام لا أصل له من حديث النبي عليه الصلاة والسلام.

وقال الخليلي بعد أن أورده في الإرشاد: هذا فرد شاذ، وأبو زُكير شيخ صالح، فلا نحكم بصحته ولا نضعفه، قال الذهبي معقبا: قلت: بل نحكم بضعفه ونكارة مثل هذا، والله أعلم.

<sup>(</sup>سير أعلام النبلاء ٩/ ٢٩٩، وانظر: فيض القدير: ٥ / ٤٤).

وقال الذهبي أيضا: هذا حديث منكر (ميزان الاعتدال ٤/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) رم: أبو عمرو عثمان.

<sup>(</sup>٣) م: ببغذاذ.

<sup>(</sup>٤) ي ر م: ح، وحدثنا.

<sup>(</sup>٥) ر: البراء بن عازب.

<sup>(</sup>٦) ر: وسلم.

<sup>(</sup>٧) ليست في م، وفي ي على جادته.

الكوفة، وليس هذا الحديث عند الكوفيين عنه، فإنَّ عبدالكبير (بن دينار مروزي، ومحمد بن)(١) الفضل بن عطية بخاري، وقد تفردا به عنه، فهو من أفراد الخراسانيين عن الكوفيين(٢).

۲۳۷ – حدثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل، ومحمد بن سليان بن منصور المذكر (۳)، قالا: حدثنا الحسين بن داود بن معاذ البلخي، قال: حدثنا الفُضيل بن عِياض، قال: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن عَلْقمة، عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقول الله عز وجل للدنيا: يا دنيا اخدمي من خدمني، وأتعبى يا دنيا من خدمك».

قال الحاكم (٤٠٠): هذا حديث من أفراد الخراسانيين عن المكيين، فإنّ الحسين ابن داود بلخي، فالفضيل (٥٠) عياض عداده في المكيين (٦٠ (ط/ ١٠٢)

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين من ي.

<sup>(</sup>٢) عبد الكبير بن دينار الصّائغ المروزي، ترجمه ابن حبان في الثقات (٧/ ١٣٩)، وقد ذكره الدارقطني في العلل في حديث حكم عليه فيه بالوهم، (العلل ٦/ ٨٤).

والراوي عنه يحيى بن إسحق الكاجعوني، وربها قيل الكاشعري، مترجم في اللسان (٦/ ٢٤١)، وغالب حديث عبد الكبير هو يرويه.

ومحمد بن الفضل بن عطية متهم بالكذب، وهو مروزي، وقيل كوفي نزل بخارى.

والحديث رواه الطبراني في الكبير (ح١١٧٣)، والأوسط (ح١٦٧٥، ١٨٨/٢) من طريق عبدالكبير، وقال: لم يروه عن أبي إسحق إلا عبد الكبير أهـ.

قلت: هو غريب لا يثبت، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ليست في م.

<sup>(</sup>٤) من ع ر، وفي ي على جادته.

<sup>(</sup>٥) ي رم: والفضيل.

<sup>(</sup>٦) الحسين بن داود البلخي، قال فيه الخطيب: ليس بثقة، حديثه موضوع أهـ (ميزان الاعتدال ١/ ٥٣٤، اللسان٢/ ٢٨٢).

٣٣٨ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالحكم، قال: حدثنا خالد بن نزار الأيلي، قال: أخبرني نافع بن عمر الجمحي عن بشر بن عاصم، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه (۱) قال: «أبغض الرجال إلى الله (۲) البليغ الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها».

قال الحاكم (٣): و(١) هذا الحديث من أفراد المصريين عن المكيين، فإنَّ خالـ د ابن نزار عداده في المصريين، ونافع بن عمر مكي (٥).

٢٣٩ - حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي، قال: حدثنا الحسين بن داود بن معاذ، قال: حدثنا عبدالله بن المبارك، قال: أخبرنا محمد بن

وحديثه هذا تفرد به عن الفضيل، ورواه في مسند الشهاب (٢/ ٣٢٥) من طريقين عن الحسين البلخي، إحداهما عن أبي عبدالله الحاكم.

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>۲) ر: عز وجل.

<sup>(</sup>٣) ليس في م، وفي ي على جادته.

<sup>(</sup>٤) ليس في ر.

<sup>(</sup>٥) لم ينفرد به خالد بن نزار الأيلي عن نافع بن عمر حتى يعد من أفراد المصريين عن المكيين، فقد رواه عن نافع أيضا الثقة الثبت محمد سنان العوقي البصري، وحديثه عند أبي داود(ح ٥٠٠٥، ٤ / ٣٠١).

تابعهما يزيد بن هارون، وهو واسطي، وحديثه في مصنف ابن أبي شيبة (ح ٢٦٢٩٧، ٥/ ٣٠٠)، ومسند أحمد (٢/ ١٦٥).

تابعهم سريج بن النعمان الجوهري، عند الطبراني في المعجم الأوسط (ح٩١٠، ٥٠٥). تابعهم أبو كامل ويونس، عند أحمد في مسنده (٢/ ١٨٧)، فلا يتم للحاكم التمثيل به لأف

تابعهم أبو كامل ويونس، عند أحمد في مسنده (٢/ ١٨٧)، فلا يتم للحاكم التمثيل به لأفراد المصريين عن المكيين.

والحديث إسناده جيد، وهو مثال لتفرد المكيين عن الطائفيين، فإنّ نافع بن عمر الجمحي مكيٌّ، وبشر بن عاصم الثقفي طائفي، وقد تفرد بهذا الحديث عنه، والله سبحانه أعلم.

سُوقة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: خطبنا عمر بن الخطاب(١) بالجابية فقال: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قام فينا كمقامي فيكم، الحديث.

(۲) هذا (۳) حديث (٤) من أفراد الخراسانيين عن الكوفيين فإنَّ عبدالله بن المبارك إمام أهل خراسان، وهذا يعد في أفراده عن محمد بن سوقة، وهو كوفي، وقد حدَّث به أيضا النضر بن إسهاعيل البجلي (٥).

وحديث ابن المبارك عن محمد بن سوقة، رواه أحمد بن حنبل (١٨/١)، وابن حبان في صحيحه (ح٤٥٢/، ٢٦٩)، والبيهقي في السنن الكبير (٧/ ٩١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٥٠)، والبيهقي في السنن الكبير (٧/ ٩١).

وحديث النضر عن ابن سوقة رواه الترمذي من طريق شيخه ابن منيع عنه ( ح٢١٦٥، ٤ ١٥٥)، والنسائي في مسند الشهاب (٣٨٨/٥)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/٧٧٧).

وقد رواه الحاكم في المستدرك (١/ ١١٤)، من طرق كثيرة عن ابن المبارك عن ابن سوقة، ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فإني لا أعلم خلافا بين أصحاب عبدالله بن المبارك في إقامة هذا الإسناد عنه، ولم يخرجاه، وله شاهدان عن محمد بن سوقة، قد يُستشهد بمثلها في مثل هذا الموضع:

ثم رواه من طريق عثمان بن سعيد المزني، عن الحسن بن صالح، عن محمد بن سوقة، ومن هذا الوجه أخرجه القضاعي في الشهاب (١/ ٢٤٩).

والشاهد الثاني: أخرجه من طريق النضر بن إسهاعيل عن ابن سوقة.

قلت: أو لا: بهذه المتابعات بطل ما قاله الحاكم من أنّ هذا الحديث من أفراد ابن المبارك عن ابن سوقة، فلا يسلم له عده في أفراد الخراسانيين عن الكوفيين.

ثانيا: حديث ابن سوقة معلول.

<sup>(</sup>١) ر: رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ر: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٣) ي ر م: وهذا.

<sup>(</sup>٤) ليس في ر.

<sup>(</sup>٥) في ر: البلخي، وهو تصحيف.

• ٢٤٠ حدثنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، قال: حدثنا أبو يحيى عبدالرحمن بن محمد بن سلام الرازي بأصبهان، قال: حدثنا يحيى بن الضَّريْس، قال: حدثنا عيسى بن عبدالله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن أبي طالب(١)، قال:

قال ابن أبي حاتم في العلل (٢ / ١٤٦): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه محمد بن سوقة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، أنّه خطب بالجابية، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجهاعة، ومن ساءته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن»، الحديث، ما علته؟ فقالا: هذا خطأ، رواه ابن الهاد، عن عبدالله بن دينار، عن الزُّهري، عن السائب بن يزيد، أن عمر أخذ من الخيل الزكاة.

تابعهما على هذا الدارقطني في العلل (٢ / ٦٥) ففيه:

وسئل عن حديث عبدالله بن دينار عن ابن عمر عن عمر في خطبته بالجابية، وفيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أوصيكم بأصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم يفشوا الكذب، ألا ولا يخلون رجل بامرأة، وعليكم بالجهاعة وإياكم والفرقة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجهاعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئاته فهو مؤمن».

فقال: رواه محمد بن سوقة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، ورواه عبدالله بن جعفر المديني، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، واختلف عن ابن سوقة:

فرواه النضر بن إسهاعيل، وابن المبارك، والحسن بن صالح، عن محمد بن سوقة، عن عبدالله بن دينار. دينار، عن ابن عمر، عن عمر، بمتابعة رواية عبدالله بن جعفر عن عبدالله بن دينار.

وخالفها يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، فرواه عن عبدالله بن دينار، عن محمد بن مسلم الزُّهري: أنَّ عمر خطب الناس بالجابية وهو الصواب عن عبدالله بن دينار.

وعن ابن سوقة أقاويل أخر، رواه الحارث بن عمران، عن محمد بن سوقة، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه عطاء بن مسلم عن محمد بن سوقة، عن أبي صالح ذكوان، أنَّ عمر خطب بالجابية، وقيل عن ابن سوقة عن زاذان أن عمر خطب.

والصحيح من ذلك: رواية يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن عبدالله بن دينار، عن الزَّهري، أن عمر أهـ. (١) في ر: رضى الله عنه.

هكذا وقعت تسميته في الأصول، وهو عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي، يروي عن أبيه عن جده، وقد سبق وروده على الصواب ح ٩٠.

انظر: التاريخ الكبير (٦/ ٣٩٠)، وكتاب المجروحين (١٢١/٢)، والكامل لابن عدي (٦/ ٢٤١)، وميزان الاعتدال (٣/ ٣١٥)، ولسان الميزان (٤/ ٣٩٩).

حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّهَ وَلِيُّكُمُ اللهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللهِ عليه والله عليه والله عليه والله الله عليه والله) (١) و دخل الصَّلَوْةَ وَيُؤَوُّنَ الرُّكُوْةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله) (١) و دخل المسجد، والناس يصلون بين راكع وقائم، فصلى (٢)، فإذا (٣) سائل، قال (٤): (يا سائل أعطاك أحد شيئا؟) فقال: لا، إلا هذا الراكع، لِعَليّ، أعطاني خاتما.

قال الحاكم (٥): هذا حديث تفرد به الرازيون عن الكوفيين، فإنَّ يحيى بن الضَّرَيس الرازي(١٠ قاضيهم، وعيسى العلوي من أهل الكوفة (ط/ ١٠٣).

وهو متروك الحديث، ولابن الضُّرَيس عنه أحاديث كأنها نسخة يرويها عنه، قال ابن عدي: هي مناكير أه قال ابن حبان: روي عن أبيه عن آبائه أشياء موضوعة لا يحل الاحتجاج به أه.

<sup>(</sup>١) ليس في ر ما بين الهلالين.

<sup>(</sup>٢) ي: وقائم يصلي، م: وقام يصلي.

<sup>(</sup>٣) س: فأتى

<sup>(</sup>٤) م: فقال.

<sup>(</sup>٥) ليست في م، وفي ي على جادته.

<sup>(</sup>٦) هـ م عن أبن الصلاح: قال لنا: هذا مما وهم فيه الحاكم، فإنَّ هذا الحديث بهذا الإسناد إنها هو عن محمد بن يحيى بن الضريس الفيدي الكوفي، وليس عن يحيى بن الضُّريس الرازي، قال ذلك أبو نعيم الحافظ الأصبهاني، وحكم على الحاكم فيه بالوهم، بعد أنْ رواه بإسناده على الوجه الذي تقدم بيانه، والله أعلم.

قلت: صرح باسمه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٤٤) كما ذكر أبو نعيم، وعليه فلا يتم للحاكم ما زعمه من تفرد الرازيين عن الكوفيين في هذا الحديث الموضوع.

وفي التدوين في تاريخ قزوين (١ / ٢٢٩) ترجمة لمحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس، نقل فيها نصا عن أبي نعيم في المستخرج، قال:

محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس البجلي الرازي، أبو عبدالله محدث، بنفسه وبآبائه، مكثر صاحب تصانيف.

سمع بمكة سعيد بن منصور، وبالمدينة إسهاعيل بن أبي أويس، وببغداد علي بن الجعد، وبالكوفة الحماني، وبالكوفة الحماني، وبالري إبراهيم بن موسى ومحمد بن مهران، وبقزوين محمد بن سعيد بن سابق، وعلي ابن محمد الطنافسي.

سمع منه القدماء، ثم عُمِّر وبقى إلى سنة ست وتسعين ومائتين.

وآخر من روى عنه بقزوين: ميسرة بن علي وأبو زكريا يحيى بن يعقوب، قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه، وكان ثقة صدوقا.

وفي معرفة علوم الحديث للحافظ أبي نعيم: أنَّ محمد بن أيوب مات سنة أربع وتسعين ومائتين، وقال: أخبرت عن محمد بن أيوب الرازي، ثنا مسدد، ثنا ابن سليان، عن أبيه، عن الحضرمي قال: قرأ رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليِّن الصوت، أو ليِّن القراءة، فما بقي أحد من القوم إلا فاضت عيناه، إلا عبدالرحن بن عوف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿إِنَّ لَمُ يَكُنُ عبدالرحن بن عوف فاضت عينه فقد فاض قلبه اله...

قال مقيده: من أمثلة هذا النوع:

حديث سعيد بن أبي هلال، عن قتادة، عن أبي حسان، عن عبدالله بن عمرو أنه قال: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا اليوم والليلة عن بني إسرائيل ما يقوم إلا لحاجة.

رواه ابن حبان (ح٦٢٥٥)، وهذا مما تفرد به أهل مصر عن البصرة، فسعيد بن أبي هلال مصري، وقتادة بصري من أعلامها.

وقال أبو حاتم بن حبان: ما حدث بهذا الحديث بصري عن قتادة أهـ.

قال مقيده: مما يزاد في هذا النوع من علوم الحديث: معرفة الرواة الذين ينفردون عن شيخ بسماع حديث واحد، ولا يتهيأ لهم سماع غيره، وهو تفرد نسبي راجع إلى أحاديث المسموع منه، وهو نوع حسن، جدير أن يفرد بالنوع.

#### ومثاله:

عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، الثقة المشهور، لم يسمع من شعبة إلا حديثا واحدا، وهو حديثه عن منصور، عن ربعي، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن عا أدرك الناس من كلام النبوة)، الحديث.

لم يسمع ابن قعنب من شعبة إلا هذا، ويذكرون في سببه قصة لا تصح، فلذلك ضربت عنها صفحا، وتفصيلها في كتب التراجم، كالسير للذهبي.

#### ومنه:

حديث الليث، عن دراج، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، حديث النهي عن الافتراش كافتراش الكلب.

رواه ابن حبان (ح١٩١٧)، وقال: لم يسمع الليث من دراج غير هذا الحديث أهـ.

ومنه:

حديث ابن سيرين، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران في السهو في الصلاة، رواه ابن حبان (ح ٢٦٧٠)، ثم قال: ما روى ابن سيرين عن خالد غير هذا الحديث، وخالد تلميذه.. أهـ.

#### ومنه:

ما روى معاذبن هشام، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبدالله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه قال: (لا ينظر الله عز وجل إلى امرأة لا تشكر زوجها - يعني - ولا تستغني عنه). رواه المزكي في فوائده، (الجزء الثاني ح ١٢٩) وقال الدارقطني: لا أعلم حدث معاذ بن هشام عن شعبة مسندا غير هذا أهـ.

#### و منه:

حديث عبدالله بن محمد بن عقيل، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، عن رسول الله صلى الله عليه قال: (إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى يدخلها أمتى).

أُخرِجه المزكي (الثاني، ح٣٩) وقال الدارقطني: حديث غريب عن الزُّهري، ولا أعلم روى عبدالله بن عقيل عن الزُّهري غير هذا الحديث أهـ.

#### وفائدة هذا النوع:

تتجلى في إعلال سائر روايات هذا الراوي عن شيخه المتفرد في ما سوى هذا الحديث الواحد، ومثاله من قول الحفاظ:

أنَّ الليث بن سعد لم يرو عن مالك إلا حديثا واحدا سمعه منه، وهو:

حديثه عنه، عن الزَّهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة الحديث.

رواه ابن حبان من طريق محمد بن الحسن بن قتيبة عن الليث (ح١٥)، وقال: قال محمد بن رمح: سمعت الليث يقول: هذا أول ما لمالك عندنا وآخره.

قال أبو حاتم – ابن حبان –: في قول الليث: هذا أول ما لمالك عندنا وآخره، دليل على أنَّ الخبر الذي رواه قُراد عن الليث، عن مالك، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة، قصة الماليك، خبر باطل لا أصل له أهـ.

وفي ر: يتلوه في الرابع ذكر النوع السادس والعشرين من علوم الحديث.

وفي الورقة التي تليها: الجزء الرابع من كتاب معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، تأليف الحاكم أبي عبدالله الحافظ رضي الله عنه.

رواية أبي الحسن علي بن العباس الثغري، سماع لمكي بن جابار بن عبدالله الدينوري.

لغيث بن على الأرمنازي.

ثم يليه: بسم الله الرحمن الرحيم، الله الحافظ.

# ذكر النوع السادس والعشرين من علوم الحديث (النوع من هذه العلوم: معرفة المُدَلِّسين الذين لا يُمَيِّزُ من كَتَبَ عنهم بين ما سمعوه وما لم يسمعوه.

وفي التابعين وأتباع التابعين وإلى عصرنا هذا منهم جماعة.

٢٤١ – حدثنا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد النحوي ببغداد، قال: حدثنا أحمد بن بشر المُرْثَدِي (٢)، قال: حدثنا خالد بن خِدَاش، قال: سمعتُ (٣) حماد بن زيد يقول: المدلِّس متشبع بها لم يُعطَ (٤).

٢٤٢ – أخبرنا أبو عبدالله محمد بن أحمد بن بُطَّة الأصبهاني، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن رُسْتَة الأصبهاني، قال: حدثنا سليمان بن داود المِنْقَري (٥)، قال: سمعتُ عبدالصمد بن عبدالوارث (ع/ ٤٤) يحدِّثُ عن أبيه، قال: التدليس ذلُّ.

قال سليمان: التدليس<sup>(۱)</sup> والغش، والغرور، والخداع، والكذب، يحشر يوم تبلى السرائر في نَفَاذٍ (۱) واحد.

٢٤٣ - حدثنا (١٠) أبو العباس السيَّاري (١٠)، قال: حدثنا أبو الموجّـه (١١٠)، قال:

<sup>(</sup>١) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٢) ي: المربدي، وهو تصحيف، وأحمد بن بشر المرثدي منسوب إلى مرثد رجل من أجداده، ذكره في الأنساب (٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) الكفاية (ص٣٥٦) ط المكتبة العلمية، و(ص٩٩٤) من ط هاشم.

<sup>(</sup>٥) ي: المهري.

<sup>(</sup>٦) ليست في ر، وفي ي: التدليس هو الغش والغرور.

<sup>(</sup>٧) ر: مفاز.

<sup>(</sup>٨) م: أخبرنا.

<sup>(</sup>٩) ر: بمرو.

<sup>(</sup>١٠) ضبطها في م: بكسر الجيم المشددة وفتحها، وكتب فوقها: معاً.

حدثنا عَبْدان قال: ذُكر لعبدالله بن المبارك رجل ممن كان يدلس، فقال فيه قولا شديدًا، ثم أنشد (١) فيه:

دلّس للناسِ أحاديثه (٢) والله لا يقبل تدليسًا قال الحاكم (٣): والتدليس (٤) عندنا (٥) ستة أجناس:

\*فمِن المدلسين من دلّس على الثقات؛ الـذين هـم(٢) في الثقـة مثـل المحدث، أو فوقه، أو دونه إلا أنهم(٧) لم يخرجوا من عداد الذين يقبل(٨) أخبارهم.

فمنهم من التابعين: أبو سفيان طلحة بن نافع، وقتادة بن دِعامة وغيرهما.

٢٤٤ – أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحق، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدي، يقول (ط/ ٤٠٤): كان شعبة يَرى أحاديث أبي سفيان عن جابر صحيفة، إنّا هو

<sup>(</sup>١) ح س ص ط: وأنشد.

<sup>(</sup>٢) ع: وليس لله أحاديثه.

<sup>(</sup>٣) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٤) ر: والمتدلس.

<sup>(</sup>٥) س ط م: على ستة.

<sup>(</sup>٦) ر: منهم.

<sup>(</sup>٧) هـ م عن ابن الصلاح: قال الشيخ: الاستثناء يرجع إلى قوله أو دونه أهـ.

زاد في هـ ك: كذا وجد في الأصل.

قلت: مراده، والله أعلم أن الاستثناء في قوله: إلا انهم لم يخرجوا.. عائد إلى الذين هم دون المحدث في الثقة، لأنّ من فوق المحدث في الثقة لا شك في قبول حديثه، لا يحتاجون لاستثناء، إنها الاستثناء عائد إلى من هم دون الثقة.

والمعنى: من المدلسين من دلس عن الثقات الذين هم مثله أو أوثق منه، أو دونه لكن هؤلاء الدون لم يخرجوا من عداد المقبولين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) ي م: تقبل.

مِن (١) كتاب سليان اليشكري، قال: قلتُ لعبدالرحمن (٢): سمعته من شعبة؟ قال: أو بلغني عنه (٣).

٢٤٥ – سمعتُ أبا الحسين محمد بن أحمد بن تميم، يقول: سمعت أبا قِلابة (٤) الرَّقاشي، يقول: سمعتُ علي بن عبدالله يقول: شعبة أعلم الناس بحديث قتادة ما سمع مما لم يسمع.

قال الحاكم (٥): ففي هؤلاء الأئمة المذكورين (٦) بالتدليس من التابعين جماعة وأتباعهم، غير أني لم أذكرهم، فإنّ غرضهم من ذكر (٧) الرواية أنْ يدعوا إلى الله عز وجل (٨)، فكانوا يقولون: قال فلان لبعض الصحابة.

فأمّا غير التابعين فأغراضهم فيه مختلفة.

# \* وأمَّا الجنس الثَّاني من المدلسين:

فقومٌ يدلِّسُون الحديث فيقولون: قال فلان، فإذا وقع إليهم من يُنَقِّر عن ساعاتهم ويُلِحُّ ويراجعهم (٩) ذكروا فيه ساعاتهم.

٢٤٦ - أخبرني قاضي القضاة محمد (١٠) بن صالح الهاشمي، قال: حدثنا أبو جعفر المستعيني، قال: حدثنا عبدالله بن علي المديني قال: قال أبي: حدثنا

<sup>(</sup>١) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٢) ح: لعبدالله.

<sup>(</sup>٣) ومثله عن يحيى بن معين، الكفاية (ص ٣٩٢)، ط هاشم.

<sup>(</sup>٤) م: بن الرقاشي.

<sup>(</sup>٥) ليس في م ي.

<sup>(</sup>٦) ي: المذكورون.

<sup>(</sup>٧) ر: ذكر هذه الرواية.

<sup>(</sup>٨) م: الله تعالى.

<sup>(</sup>٩) س: وراجعهم.

<sup>(</sup>١٠) في م: أحمد بن صالح، وهو تصحيف وقد سبق وروده عنده على الصواب.

عبدالرزاق، قال: أخبرنا معتمر بن (١) التيمي قال: جئتُ إلى رباح بن زيد فأملى علي كتاب ابن طاوس، فلما فرغتُ، قلت (٢): سمعتَه من معتمر بن التيمي، قال: لا، و (٣) أخرج إلينا كتابا، فدفعه إلي (٤).

٢٤٧ -.. قال: وحدثنا أبي، قال: سمعتُ عبدالرحمن بن مهدي يقول: سألتُ سفيان عنْ حديث إبراهيم بن عقبة في الرضاع، فقال: لم أسمعه حدثني مَعْمر عنه (٥).

٧٤٨ -.. قال أبي: وسمعتُ يحيى يقول: كان هشام بن عروة يحدِّث عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خُيِّر رسول الله صلى الله عليه وآله بين أمرين، (وما ضرب (٢٥) بيده شيئا قط الحديث، قال يحيى: فلم سألته، قال: أخبرني أبي عن عائشة قالت: ما خُيِّر (ط/ ١٠٥) رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين) (٧)، لم أسمع من أبي إلا هذا، والباقي لم أسمعه إنها هو عن الزُّهري.

٢٤٩ – أخبرني محمد بن أحمد الذهلي، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد السكوني (١٠)، قال: حدثنا علي بن خَشْر م قال: قال لنا ابن عيينة: الزُّهري، فقيل له: سمعتَهُ من الزُّهري؟ قال: لا، ولا ممن سمعه من الزُّهري، حدثني عبد الرزاق،

<sup>(</sup>١) ر: معتمر بن سليهان التيمي.

<sup>(</sup>٢) القائل هو ابن المديني يخاطب عبد الرزاق.

<sup>(</sup>٣)ي ر: لا ولكن أخرج.

<sup>(</sup>٤) ي: أخرج إلي معتمر كتابا فدفعه إلي، ط: قال لا ولكن أخرج إلي معتمر كتابا فدفعه إلي.

<sup>(</sup>٥) في هذا النص بيان تدليس سفيان الثوري، وهو مذكور بذلك على قلة، هو وسفيان بن عيينة، ولكنها ما كانا يدلسان إلا عن ثقة، عُرف ذلك بالاستقراء من أحوالها، ولذا كان تدليسها محتملا، والله أعلم.

وحديث إبراهيم في الرضاع هو قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحرم المصة ولا المصتان).

<sup>(</sup>٦) ى: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين سقط من ع ولم يستدركه الناسخ، والخبر نقله ابن رشيد في السنن الأبين (٧٩-٨٠).

<sup>(</sup>٨) ي م السُّكَّري.

عَن مَعْمَر، عن الزُّهري (١).

• ٢٥٠ – أخبرنا (٢) إسهاعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا كثير بن يحيى، قال: حدثنا أبو عَوَانَة، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذرّ: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله قال: «فلان في النار ينادي يا حنَّان (٣) يا منَّان».

قال أبو عوانة: قلتُ للأعمش: سمعتَ هذا(١) من إبراهيم؟ فقال: لا، حدثني به حكيم بن جبير عنه (٥).

قال الحاكم (٢): نكتفي بها ذكرناه من مثال هذا الجنس، فقد (٧) صح مثل ذلك عن: محمد بن إسحق، ويزيد بن أبي زياد، وشِباك (٨)، وأبي إسحق، ومغيرة، وهُشَيْم بن بَشِير.

٢٥١ – وفيها حدثونا أنَّ جماعة من أصحاب هشيم اجتمعوا يوما<sup>(٩)</sup> على أن لا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يـذكره: حـدثنا حصين ومغيرة عن إبراهيم، فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ فقالوا: لا،

<sup>(</sup>١) الكفاية (ص٣٩٧)، ط هاشم.

<sup>(</sup>٢) ي: أخبرني.

<sup>(</sup>٣) ر: ويا منان.

<sup>(</sup>٤) ليس في ر.

<sup>(</sup>٥) فالحديث ضعيف، لأنّ حكيم بن جبير متروك، وهو حديث غريب، ولم أجده فيها بين يدي من المصادر، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٧) ي: وقد.

<sup>(</sup>٨) ر: سماك، وهو شباك الضبي، كان يدلس، وأما سماك فليس في هذا الباب.

<sup>(</sup>٩) ليست في ر.

فقال: لم أسمع من مغيرة حرفا مما(١) ذكرته، إنَّما قلتُ حدثني حُصين، ومغيرة غير مسموع لي.

## \* والجنس الثالث من التدليس:

قوم دلَّسوا على أقوام مجهولين لا يدري من هم (ع/ ٤٥)، ومن أين هم.

#### مثال ذلك ما:

٢٥٢ – أخبرنا الحسن (٢) بن محمد بن إسحق، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن السبراء، قال: حدثنا علي بن عبدالله، قال: حدثني حسين الأشقر، قال: حديث (٣) شُعيب بن عبدالله النهمي، عن أبي عبدالله، عن نوف: قال بِتُ عند علي رضي الله عنه (٤) فذكر كلامًا.

قال (٥) ابن المديني: (ط/ ١٠٦) فحد ثني حسين، فقلت لحسين: ممن سمعته؟ فقال: حد ثنيه شعيب، عن أبي عبدالله، عن نوف، فقلت لشعيب: مَن حد ثك بهذا؟ قال: أبو عبدالله الجصاص، قلت: عمّن؟ قال: عن حماد القصار، فلقيت حمادا، فقلت: من حد ثك بهذا؟، فقال: بلغني عن فرقد السبخي عن نوف، فإذا هو قد دلّس عن ثلاثة (٢)، والحديث بعد منقطع، وأبو عبدالله الجصاص مجهول، وحماد القصار لا يدرى من هو، وبلغه عن فرقد، وفرقد لم يدرك نوفا ولا رآه.

<sup>(</sup>١) ليست في ع.

<sup>(</sup>٢) ر: أبو الحسن.

<sup>(</sup>٣) ر س ط: حدثنا.

<sup>(</sup>٤) الترضي ليس في ري.

<sup>(</sup>٥)ر: فقال.

<sup>(</sup>٦) هـ م عن ابن الصلاح: قال لنا: الثلاثة أحدهم حماد، والثاني الذي حدثه عن فرقد، والشالث الذي حدَّث فرقدا عن نوف أهـ.

٢٥٣ - أخبرني أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسي بالكوفة، قال: حدثنا الحسين بن مُحمَّد بن الربيع، قال: حدثنا عثمان بن محمد، قال: حدثنا ابن إدريس (١)، عن شعبة، عن عبدالله بن صَبِيح، عن محمد بن سيرين قال: ثلاثة يُصَدِّقُون من حدثهم: أنس (١)، وأبو العالية، والحسن (٣).

قال الحاكم: وقد رَوَى جماعة من الأئمة عن قوم من المجهولين.

فمنهم: سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه (٤) روى عن أبي همام السَّكوني وأبي مِسكين وأبي خالد الطائي، وغيرهم من المجهولين، عن لم نَقِف (٥) على أساميهم، غير أبي همام، فإنه الوليد بن قيس إن شاء الله (٢)(٧).

وكذلك شعبة بن الحجاج، حدَّث عن جماعة من المجهولين.

فأمّا بقية بن الوليد فحدَّث عن خلقٍ مِنْ خَلق الله لا يُوقَف على أنسابهم ولا عدالتهم.

<sup>(</sup>١) هـ م عن ابن الصلاح: هو عبدالله بن إدريس أهـ.

<sup>(</sup>٢) هامشع: في نسخة بخط التميمي أبي الفضل: أنس بن سيرين.

<sup>(</sup>٣) وفي بعض الألفاظ: أربعة يصدقون من حدثهم، فزاد: حميد بن هلال، العلل ومعرفة الرجال (١/ ١٧٧)، وفي المعرفة والتاريخ (٢/ ٣٥): ثلاثة كانوا يصدقون ... بلفظ المصنف.

وفي الكفاية (ص٣٧٣)، عن ابن سيرين: لا تحدثني عن الحسن ولا عن أبي العالية بشيء فإنهما لا يباليان عن من أخذا الحديث.

فهذا شارح للرواية التي ذكرها المصنف، وانظر: المعرفة والتاريخ (٣٦/٢)، والكفاية (٣٩/٢).

<sup>(</sup>٤) الجملة ليست في م ي، وفي ي ر: سفيان الثوري.

<sup>(</sup>٥) س: حين لم.

<sup>(</sup>٦) ليست الرواية عن المجهولين من باب التدليس، إلا أن يكونوا معروفين بأسهاء وكنى غير التي ذكرها الثوري، فغير أسهاءهم وكناهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) ي: الله تعالى، هـع: آخر التاسع من الأصل.

وقال أحمد بن حنبل رضي الله عنه (۱): إذا حدّث بقية عن المسهورين فرواياته مقبولة، وإذا حدث عن المجهولين فغير مقبولة.

وعيسى بن موسى التيمي<sup>(۲)</sup> البخاري الملقب بغُنْجَار شيخ في نفسه ثقة مقبول، قد احتج به (محمد بن إسهاعيل)<sup>(۲)</sup> البخاري<sup>(٤)</sup> في الجامع الصحيح، غير أنَّه يحدث عن أكثر من مائة شيخ من المجهولين لا يُعرفون بأحاديث مناكير.

وربها توهم طالب هذا العلم أنه بجرح<sup>(٥)</sup> فيه، وليس كذلك (ط/ ١٠٧). \* والجنس الرابع من المدلسين:

قوم دلَّسوا أحاديث رووها عن المجروحين، فغيروا أساميهم وكناهم كي لا يُعرفوا (٢).

٢٥٤ – أخبرني (٧) محمد بن صالح الهاشمي قاضي القضاة، قال: حدثنا أبو جعفر المستعيني، قال: حدثنا أب قال: كل جعفر المستعيني، قال: حدثنا أبي عبدالله بن علي المديني، قال: حدثني أبي قال: كل ما في كتاب ابن جريج أُخبرت عن داود بن الحصين، وأُخبرت عن صالح مولى التوأمة، فهو من كتب إبراهيم بن أبي يحيى (٩).

<sup>(</sup>١) ي: الله تعالى عنه، وليست في م، وفي ر: رحمه الله.

<sup>(</sup>٢) كذا في ي رمح سط، وفي ع التميمي.

<sup>(</sup>٣) ليس في ر.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي.

<sup>(</sup>٥)ر: يجرح.

<sup>(</sup>٦) وقد يسمى تدليس الأسهاء، وإن شئت تدليس الشيوخ.

<sup>(</sup>٧) ر: أخبرنا.

<sup>(</sup>۸) ح س: أنبا.

<sup>(</sup>٩) وكذلك ما قال فيه: أخبرت عن عثيم بن كثير، فقد قال ابن عدي: الذي قاله ابن جريج في الإسناد أخبرت عن عثيم، إنها حدثه به إبراهيم بن أبي يحيى.. أهـ الكامل (١/ ٢٢٢).

۲۵۵ – سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب، سمعت العباس بن محمد الدوري، يقول: سمعت يحيى لا يُكتب الدوري، يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: إبراهيم بن أبي يحيى لا يُكتب حديثه، كان جهميًّا رافضيًّا، قلتُ ليحيى: يروي ابن جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى؟ قال: حدَّث عنه: (من مات مريضًا ماتَ شهيدًا) (۱).

وقد كان الثوري<sup>(۲)</sup> يُحَدِّث عن إبراهيم بن هراسة، فيقول: حدثنا أبو إسحق الشيباني <sup>(۳)</sup>.

قال سليمانُ الشاذكوني: من أراد التدين بالحديث فلا يأخذ عن الأعمش ولا عن قتادة إلا ما قالا سمعناه (٤).

#### (١) هـ م عن ابن الصلاح:

ليس هذا مثالا للجنس الذي ذكره أها، وفي ك مثله إلا أنه زاد في التعليقة المنسوبة لابن الصلاح قوله: بل قد ثبت عن ابن جريج أنه كان يسميه بغير اسمه أها، وهذه فيها أظن ليست من تعليقة ابن الصلاح، بل هي تعليقة على التعليقة، أقحمها ابن سعد الله ولم يميز بينهما.

وابن جريج لما روى عن ابن أبي يحيى غيَّر اسمه على صُورِ شتَّى، فقال فيه: إبراهيم بن محمد، وإبراهيم بن أبي عاصم، وإبراهيم بن محمد بن أبي عاصم، وإبراهيم بن أبي عاصم، وهذه الروايات كلها أخرجها ابن عدي في الكامل (١/ ٢٢٠-٢٢٢).

والحديث الذي ذكره موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من منكرات إبراهيم.

(٢) ر: رحمه الله.

(٣) هذا الكلام فيه اختلال وقلب، فالثوري لا يحدث عن إبراهيم بن هراسة، بل إبراهيم هو الذي يحدث عن الثوري، والثوري في عداد شيوخه، وإبراهيم بن هراسة متهم، وقد كذبه العجلي وغيره، وله أحاديث عن الثوري يتفرد بها.

وأما الذي يروي عنه فيكنيه بأبي إسحق فهو علي بن الجعد، فإنه روى عنه حديث: (كثرة الأكل شؤم)، فقال فيه: حدثني أبو إسحق، قال ابن عدي: وابو إسحق الشيباني هو إبراهيم بن هراسة، كناه على بن الجعد لضعفه لئلا يعرف أهالكامل (١/ ٢٤٤).

وأما قول الذهبي في الميزان (١/ ٧٢): كان مروان بن معاوية يقول: حدثنا أبو إسحق بكنيته لكيلا يعرف أهـ فهو ينقله عن البخاري، والله أعلم.

(٤) لأنهما يدلسان عن الثقة وغيره، وما كان من رواية شعبة عنهما فهو من صحيح حديثهما، لأنّه لم

٢٥٦ -.. قال علي بن المديني: حدثنا يعلى بن عُبيد، عن محمد بن إسحق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن عليٍّ: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله أهدى مائة بدنة، فيها جمل لأبي جهل (١).

قال ابنُ المديني: فكنتُ أرى أنَّ هذا من صحيح حديث ابن إسحق، فإذا هو قد دلِّسه.

حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن محمد بن إسحق، قال: حَدَّثني من لا أتهم عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس، فإذا الحديث مضطرب (۲۰ (ط/ ۱۰۸).

يأخذ عنهما إلا ما سمعاه من شيوخهما، وقد تكلم المصنف على ذلك في المدخل إلى الإكليل، واستوفيت الكلام عليه هناك، فراجعه إن شئت.

(۱) قد حكم الدارقطني بصحة حديث علي رضي الله عنه في العلل (۳/ ۲۷۱)، فهما حديثان مستقلان يرويهما ابن أبي نجيح، ويرويهما عنه ابن إسحق، وقد توبع ابن إسحق على حديث علي، كما في العلل.

لكن في كلام أبي زرعة أنَّ حديث ابن أبي ليلى أيضا قد صيره بعض الرواة من مسند ابن عباس، (العلل لابن أبي حاتم ١/ ٢٩٥)، وهو يحتاج إلى مزيد بحث، وليس هذا موضعه، لكننا سنذكر بعضه في التعليقة السابقة، والله أعلم.

(٢) هذه الطريق تعلل ما جاء في المستدرك (١/ ٤٦٧) من طريق أحمد بن عبد الجبار، عن عياش الرقام، عن عبد الأعلى السامي، عن محمد بن إسحق، قال: حدثني ابن أبي نجيح.. فذكر الحديث.

فإنَّ المحفوظ من رواية عبد الأعلى عن ابن إسحق قوله: عن ابن أبي نجيح، كذا رواه الفضل بن يعقوب عن عبد الأعلى، وحديثه في صحيح ابن خزيمة (ح٢٨٩٧)، ورواه البيهقي من طريق أحمد، عن يونس بن بكير، عن ابن إسحق فصرح بالساع (٥/ ١٨٥)، لكنَّ أحمد فيه ضعف.

ورواه ابن خزيمة من طريق سلمة عن ابن إسحق قال: وحدثني ابن أبي نجيح..(ح ٢٨٩٨)، وهو أيضا معلول بهاهنا، والله أعلم.

ورواه البيهقي في السنن (٥/ ٢٢٩): من طريق محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا محمد بن إسحق، ومن طريق محمد بن الفضل بن جابر، ثنا أبو سلمة، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد، عن ابن

أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمل أبي جهل في هديه عام الحديبية وفي رأسه برة من فضة، وكان أبو جهل استلب يوم بدر.

لفظ حديث عبد الأعلى بن عبد الأعلى.

وفي رواية يزيد بن زريع: وفي أنفه برة من ذهب، قال: وكذلك رواه أبو داود في كتاب السنن عن محمد بن المنهال، ورواه يونس بن بكير عن محمد بن إسحق وقال: في أنفه برة فضة ليغيظ به المشركين.

واختلف فيه على محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحق، فقيل: برة فضة، وقيل: من ذهب، ثم نقل عن المصنف ما ذكره هنا عن ابن المديني.

ثم قال: وقد روي عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح، ثم رواه بإسناده عنه، وقال: وهذا إسناد صحيح، إلا أنهم يرون أنَّ جرير بن حازم أخذه من محمد بن إسحق ثم دلسه، فإنْ بين فيه سماع جرير مِن ابن أبي نجيح صار الحديث صحيحا، والله أعلم أهـ.

#### قال مقيده: ذكر حديث آخر كان يظن من صحيح حديث ابن إسحق فإذا به قد دُلسه:

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم (تقدمة الجرح والتعديل ١/ ٣٢٩): ذكر سعيد بن عمرو البرذعي، قال: سمعت محمد بن يحيى النيسابوري يقول: لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله عز وجل لهم مثل أبي زرعة، وما كان الله عز وجل ليترك الأرض إلا وفيها مثل أبي زرعة، يعلم الناس ما جهلوه، ثم جعل يعظم على جلسائه خطر ما حَكَى له مِن عِلة حديث ابن إسحق عن الزهرى، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك».

قال سعيد: وكنتُ حكيتُ له عن أبى زرعة أنَّ محمد بن إسحق اصطحب مع معاوية بن يحيى الصدفي من العراق إلى الري، فسمع منه هذا الحديث في طريقه.

وقال: لم أستفد منذ دهر علما أوقع عندي ولا آثر من هذه الكلمة، ولو فهمتم عظيم خطرها لاستحليتموه كما استحليته، وجعل يمدح أبا زرعة في كلام كثير أهـ.

قلت: الحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه (ح ١٣٧) من حديث ابن إسحق،قال: ذكر الزُّهري، عن عروة، عن عائشة.. الحديث.

قال ابن خزيمة: أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأني خائف أن يكون محمد بن إسحق لم يسمع من الزُّهري وإنها دلسه أهـ.

قلت: فَبَان أَنَّ الحديث حديث معاوية بن يحيى الصدفي، وهو متروك، وهذا النص عن أبي زرعة عزيز، فإنّه ليس في العلل، والله أعلم.

٢٥٧ -.. قال علي: و(١) حدثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة قال: ذكاة (١) الأرض نبشها (٣).

فقلتُ لسفيان: فإنّ وهيبا رواه (٤٠) عن (ع/ ٤٦) أيوب عن أبي قلابة، فقال (٥٠) سفيان: رواه أبو عمير الحارث بن عمير عن أيوب، فقيل لسفيان: مَن عن أبي عمير؟ قال: ابنه حمزة، فلقيت حمزة بن الحارث، فحد ثني عن أبيه، عن أيوب، عن أبي قلابة بهذا الحديث.

۲۰۸ – أخبرني عبدالله بن حَمُّويَه (۱) الدقيقي، قال: حدثنا جعفر بن أبي عثمان الطيالسي، قال: حدثني خلف بن سالم، قال: سمعتُ عِدّة من مشايخ أصحابنا تذاكروا كثرة التدليس والمدلسين، فأخذنا في تمييز أخبارهم، فاشتبه علينا تدليس الحسن بن أبي الحسن، وإبراهيم بن يزيد النَخَعي، لأنَّ الحسن كثيرا ما يُدخل بينه وبين أصحابه أقواما مجهولين، وربما دلس عن مثل عُتي بن ضَمْرة (۷)، وحَسنيف (۸) بن السمنتجب، ودَغْفَل بن حنظلة (۹)، وأمثالم،

<sup>(</sup>١) ليست في ري.

<sup>(</sup>٢) ر س ط: زكاة.

<sup>(</sup>٣) كذا ثبت في ع، وفي ي م ط: يُبْسها، وفي ر غير محررة فقد كتبها بالشين والياء والباء. والصواب من هذه الروايات: ذَكاةُ الأرض يبسها، فقد رواه ابن أبي شيبة (١/ ٥٩) عنه بلفظ: إذا جفت الأرض فقد زكت أهـ.

<sup>(</sup>٤) ر: فقلت لسفيان: قال وهيب عن أيوب عن أبي قلابة؟.

<sup>(</sup>٥) ر: قال.

<sup>(</sup>٦) ر: بن محمد بن حمويه.

<sup>(</sup>٧) ر: يحيى بن ضمرة، قلت: وعتي بن ضمرة التميمي ثقة، ليس بمجهول، وهو من رجال الكمال.

<sup>(</sup>A) هـ ع: قال شيخنا قال المؤتمن: إنها هو حنتف بن السجف أهـ، وفي هـ م عن ابن الصلاح: الصواب حَنْتُف بن السجف أهـ، قلت: وهو مترجم في التارخ الكبير (٣/ ١٢٣).

<sup>(</sup>٩) هو المعروف بدغفل النسابة، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وقال: لا يعرف سماع للحسن من دغفل أهـ، انظر التاريخ الكبير (٣/ ٢٥٤)، والجرح والتعديل (٣/ ٤٤١).

فإبراهيم (١) أيضا يدخل بينه وبين أصحاب عبدالله مثل: هُنيّ بن نُوَيْرة (٢)، وسهم ابن مِنجاب (٩)، وحِزَامة (٤) الطائي، وربها دلّس عنهم (٥).

وذكر أيضًا تدليس أبي إسحق السَّبيعي فأكثر من عجائبه، وكذلك الحكم، ومغيرة، وابن إسحق، وهُشيم.

## \* والجنس الخامس من التدليس(١):

(۱) قوم دلَّسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، وربها فاتهم الشيء عنهم (۱) فيدلسونه.

9 ٢ ٥ ٩ - أخبرني قاضي القضاة (٩) محمد بن صالح الهاشمي (١٠)، قال: حدثنا أبو جعفر المستعيني، قال: حدثنا عبدالله بن علي بن عبدالله بن المديني، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: حدثنا صالح بن أبي الأخضر،

وقد جهله أحمد كما في الميزان (٢/ ٢٧).

<sup>(</sup>١) ي ر م: وإبراهيم.

<sup>(</sup>٢) ليس في هني جهالة ولا ضعف، بل هو ثقة معروف، انظر: الجرح والتعديل (٩/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) ترجمته في التاريخ (٤/ ١٩٤)، والجرح والتعديل (٤/ ٢١٩)، ولا يذكر بضعف ولا جهالة.

<sup>(</sup>٤) ر: جذامة.

<sup>(</sup>٥) هـ م: قال لنا الشيخ أبقاه الله: لا يفهم من قوله أنه يدخلهم، أنه يسميهم في حالة التدليس فإنه ضد لما جري الكلام فيه، وإنها معنى هذا أنه لم يسمع ذلك من أصحابه الذين قد عرف لقياه لهم بل سمعه من مجهولين عنهم، فقد أدخله بسهاعه منهم ذلك بينه وبينهم، ثم يحذف ذكرهم فلا يذكرهم في تحديثه، أنه سمعه منهم مع أنه لم يسمعه منهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) ي م س ط: المدلسين.

<sup>(</sup>٧) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه: وهم.

<sup>(</sup>۸) ليست في ر.

<sup>(</sup>٩) ر: أخبرني القاضي محمد.

<sup>(</sup>۱۰) ر س: ببغداد.

قال: حديثي منه ما قرأتُ على الزُّهري، ومنه ما سمعتُ، ومنه ما وجدتُ في كتاب(١)، ولستُ أفصل ذا من ذا.

قال يحيى: وكان قدم علينا، فكان يقول: حدثنا الزُّهري حدثنا الزُّهري.

(ط/ ٩ • ١) قال عليّ بن المديني: وربما(٢) كان سفيان بن عيينة إذا أراد أن يدلِّس يقول(٣): عشرة عن رُبَيْد، منهم مالك بن مغول، عن مُرة، عن عبدالله: «إنّ الله (١) قسم بينكم أخلاقكم».

قال عليّ (°): وكان زُهير وإسرائيل يقولان: عن أبي إسحق، أنَّه كان يقول: ليس (٢) أبو عبيدة حدثنا، ولكنْ عبدالرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وآله في الاستنجاء بالأحجار الثلاثة.

قال ابن الشاذكوني: ما سمعتُ بتدليس قط أعجب من هذا، ولا أخفى، قال: أبو عبيدة لم يحدثني ولكن عبدالرحمن عن فلان عن فلان، ولم يقل حدثني، فجازَ الحديث وسار.

• ٢٦٠ - أخبرني أبو يحيى السمرقندي، قال: حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثني جماعة، عن عبدالصمد بن عبدالوارث، عن أبيه، عن الحسن بن ذَكُوان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عاصم بن ضَمْرة، عن علي رضوان الله عليه (٧): أنَّ

<sup>(</sup>١) هـ م عن نسخة: كتابي.

<sup>(</sup>٢) ي رم: ربها.

<sup>(</sup>٣) ي: قال يقول عشرة.

<sup>(</sup>٤) م: عز وجل.

<sup>(</sup>٥) رُ: ابن المديني.

<sup>(</sup>٦) ر: انه كان دلس أبو عبيدة، وهذا تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ليست في ي م، ر: رضي الله عنه.

النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الميتة، وعن ثمن الخمر، والحُمُر الأهلية، وكسب البغي، وعن عَسْب كل ذي فحل.

٢٦١ -.. قال أبو عبدالله محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان، من حبيب بن أبي ثابت، وذلك أنَّ محمد بن يحيى حدثنا، قال: حدثنا أبو مَعْمر قال: حدثني عبد الوارث، (عن الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت)(١)، وعمرو هذا منكر الحديث، فدَّلسه الحسن عنه.

قال الحاكم (٢): ومن (٣) هذه الطبقة جماعة من المحدثين المتقدمين والمتأخرين مخرج حديثهم في الصحيح، إلا أنَّ المتبحر في هذا العلم يميز بين ما سمعوه وما دلسوه.

#### \* (والجنس السادس من التدليس) (٤):

قوم رووا عن شيوخ لم يروهم قط، ولم يسمعوا منهم، إنها قالوا: قال فلان، فحُمِل ذلك عنهم على السماع، وليس عندهم عنهم سماع عالٍ ولا نازل.

۲۶۲ – (ط/ ۱۱۰) أخبرنا عبدالرحمن بن حمدان الجلاب (۵) بهمذان، قال: حدثنا إبراهيم بن نصر، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا عن من أهل الري يقال له أشرس، قال: قدم علينا محمد بن إسحق فكان يحدثنا عن إسحق بن راشد، فقدم علينا إسحق بن راشد، فجعل يقول: حدثنا الزُّهري، وحدثنا الزُّهري، قال: فقلتُ له: أين لقيتَ ابن شهاب؟ قال: لم ألقه، مررت ببيت

<sup>(</sup>١) سقط من ر.

<sup>(</sup>٢) ليست في م، ر: رضي الله عنه، وفي ي على جادته.

<sup>(</sup>٣) م: وفي.

<sup>(</sup>٤) الجملة ليست في ر.

<sup>(</sup>٥) هذا المثبت من رم، وفي سواهما: الحلاب، تصحيف.

المقدس فوجدتُ كتابًا له ثَمَّ.

٢٦٣ – أخبرني محمد بن صالح الهاشمي قاضي القضاة، قال: حدثنا محمد ابن عبدالله بن الحسين المستعيني، قال: حدثنا عبدالله بن علي بن المديني، قال: قال أبي: سمعتُ (ع/ ٤٧) يحيى بن سعيد يقول: قال علي بن المبارك: (١) كتاب يحيى بن أبي كثير هذا بعث الي يحيى من اليهامة، أو خلَّفه عندي، ولم أسمعه من يحيى، يشك (١) في قوله بعث إلي من اليهامة أو خلَّفه عندي.

٢٦٤ - قال عليّ: سمعت يحيى يقول: قال التيمي: ذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن فرواها، وذهبوا بها الى قتادة فرواها، وأتوني بها فلم أرْوِهَا.

٢٦٥ – قال علي: قال عبدالرحمن بن مهدي: كان عند مَخْرَمة كتب لأبيه لم يسمعها منه.

٢٦٦ - قال علي (٢): الحكم عن مقسم عن ابن عباس، إنها سمع منها أربعة أحاديث، والباقي كتاب (٤).

<sup>(</sup>١) ر: هذا كتاب، قدم هذا أول الكلام.

<sup>(</sup>٢) ي: فشك.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) وقد بيّن هذه الأحاديث أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، في العلل ومعرفة الرجال (١/ ٥٣٦)، وقال: هي التي تصح من حديث الحكم عم مقسم، وهي:

<sup>-</sup> حديث الوتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر.

<sup>-</sup> وحديثه عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة الطلاق والفيء الجماع (وانظر تفسير ابن جرير الطبرى ٢/ ٤٢٩).

<sup>-</sup> وأيضا عن مقسم، رأيه في محرم أصاب صيدا، قال: عليه جزاؤه، فإنْ لم يكن عنده قوم الجزاء دراهم ثم تقوم الدراهم طعاما (انظر تفسير الطبري ٧/ ٤٤).

٢٦٧ – قال أبي: وسُئِل عن عمرو بن حكَّام، فقال: كان له قريب سمع من شعبة، فلما مات أخذ كتبه، قال: وكان لا يُعرف.

٢٦٨ – قال أبي: حدثني الحسن بن محمد بن عبدالله بن يزيد، قال: كان الصبّاح (١) إذا جاء عبدالوهاب بن مجاهد (٢) يقول: ترى هذا والله ما صَدّقه أبوه في شيء، وما هو إلا أخذ الكتب (ط/ ١١١).

قال الحاكم (٣): هذا باب يطول فليعلم صاحب الحديث:

أنَّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة، ولا من جابر، ولا من ابن عمر، ولا من ابن عمر، ولا من ابن عباس شيئًا قط (١٠).

فسأل عبدالله أباه: فها هذا؟ قال: الله أعلم، يقولون هي كتاب، أرى حجاجا روي عنه عن مقسم عن ابن عباس نحوا من خمسين حديثا، وابن أبي ليلي يغلط في أحاديث من أحاديث الحكم.

وسمعت أبي مرة يقول: قال شعبة: هذه الأربعة التي يصححها الحكم سماع من مُقسم أهـ.

وفي مسند ابن الجعد (ص١٦٢)، وسير أعلام النبلاء (٥/ ٢١٠) قال: قال شعبة أحاديث الحكم عن مقسم كتاب، سوى خمسة أحاديث.

ثم قال يحيى القطان: هي حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزيمة الطلاق، وجزاء الصيد، وإتيان الحائض أهـ.

فزاد هنا حديث إتيان الحائض، وقد رواه أبو داود (ح٢٦٤)، وأُعِلَّ بالاضطراب، وليس بشيء، فهو حديث صحيح، والله أعلم.

(١) ي: الصياح.

(۲)ع: بن مجالد، وفي س ط: بن مخلد، والمثبت من ي م ر: مجاهد، وهو الصواب.وعبد الوهاب بن مجاهد بن جبر روى عن أبيه بغير سماع (ترجمته في الميزان ۲/ ۲۸۲).

(٣) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

(٤) وروى عن أبي بن كعب، وسعد بن عبادة، وعمر بن الخطاب ولم يدركهم، وعن ثوبان، وعمار ابن ياسر، وعثمان بن أبي العاص، ومعقل بن سنان، ولم يسمع منهم.

وقال أحمد: سمع من ابن عمر وأنس وعبدالله بن مغفل وعمرو بن تغلب.

زاد أبو حاتم: ومن أبي برزة وغيرهم، ولا يصح له السماع من جندب، ولا من معقل، ولا من

## وأنَّ الأعمش: لم يسمع من أنس<sup>(۱)</sup>.

عمران، ولا من أبي هريرة.

وقال قتادة وأيوب: والله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة!.

وسئل أبو زرعة: هل رأى البدريين؟ فقال: رآهم رؤية، رأى عثمان وعليا، قيل له: هل سمع منها حديثًا؟ قال: لا، رأى عليا بالمدينة، وخرج علي إلى الكوفة والبصرة ولم يلقه الحسن بعد ذلك، وقال الحسن: رأيت الزبير يبايع عليا.

قال ابن المديني: لم يسمع من جابر، ولا من أبي سعيد، ولا من ابن عباس، ولا من أبي موسى. قلت: ثبت له سماع من أبي هريرة لحديث واحد، وهو حديث المختلعات هن المنافقات، فقد رواه النسائي (رقم: ٣٤٦١) عن ابن راهويه، عن المخزومي وهو المغيرة بن سلمة -، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن الحسن، عن أبي هريرة، ثم قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة، فقال النسائي بعدها: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا.

هكذا ثبت في النسخة من النسائي التي بخط المنذري، اطلع عليها السخاوي ونقل منها كما أثبتنا. والذي في تحفة الأشراف (٩/ ٣١٩): قال النسائي: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا، ومع هذا إلى في حديث أبي هريرة أها، ليس فيه ذكر للحسن أنه سمعه من أبي هريرة، فنسخ النسائي مضطربة في هذا الموضع.

وفي تهذيب التهذيب (٢/ ٢٦٩): وقع في النسائي.. قال الحسن: لم أسمع من أبي هريرة غير هذا الحديث..، وهذا إسناد لا مطعن في أحد رواته، وهو يؤيد أنّه سمع من أبي هريرة في الجملة، وقصته في هذا شبيهة بقصته في سمرة سواء أه..

قلت: وصحح المصنف في المستدرك سماع الحسن من عمران بن حصين، خالف في ذلك الشيخين – يريد البخاري ومسلم – وذلك في كتاب الأهوال(٤/ ٢١١)، والله أعلم.

(۱) قال ابن حجر: روى عن أنس ولم يثبت له منه سياع، وعن عبدالله بن أبي أوفى، ويقال: إنَّه مرسل. وقال ابن المديني: لم يحمل عن أنس، إنها رآه يخضب، ورآه يصلي، وقال ابن معين: ما روى الأعمش عن أنس مرسل، وقال أبو حاتم: لم يسمع من ابن أبي أوفى ولا من عكرمة، وقال ابن المنادي: قد رأى أنس بن مالك، إلا إنه لم يسمع منه، ورأى أبا بكرة الثقفي، وأخذ بركابه، فقال له: يا بنى إنها أكرمت ربك!.

قال الحافظ ابن حجر(التهذيب: ٤/ ٢٢٢-٢٢٣): وهذا غلط فاحش، لأنّ الأعمش ولد سنة ٦١ أو ٥٩، وأبو بكرة مات سنة إحدى أو اثنتين وخمسين.

وقال وكيع عن الأعمش: رأيت أنس بن مالك، وما منعني أن أسمع منه إلا الاستغناء بأصحابي!.

وأنَّ الشعبي: لم يسمع من عائشة، ولا من عبدالله بن مسعود، ولا من أسامة ابن زيد، ولا من علي، إنها رآه رؤية، ولا من معاذ بن جبل، ولا من زيد بن ثابت (١٠).

وأنّ قتادة: لم يسمع من صحابي غير أنس (٢).

وأنَّ عامة حديث عمرو بن دينار عن الصحابة غير مسموعة (٣).

وأنُّ عامة حديث مكحول عن الصحابة حوالة (١٠).

وأنَّ ذلك كله يخفى إلا على الحفاظ(٥) للحديث.

قلت: وروي أنه إنها منعه السياع من أنس لأنه غضب من دخول أنس رضي الله عنه على الحجاج، فكره الأخذ عنه، ثم لما مات أنس، ندم الأعمش على التفريط في السياع منه، والله المستعان.

(١) نقله ابن حجر في التهذيب(٥/ ٦٨).

لكنَّ الدارقطني أثبت له السماع في حرف واحد، يريد حديثه عن علي في الرجم، وقوله: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله، والحديث في صحيح البخاري (رقم: ٦٨١٢) من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عنه.

وذكر الدارقطني اختلافا في الحديث، وصحح ساع الشعبي من علي (انظر: النكت الظراف٧/ ٣٩١، سنن الدارقطني ٣/ ١٢٢-١٢٦).

(٢) نقله ابن حجر في التهذيب (٨/ ٣٥٥)، وقال: وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أحمد بن حنبل مثل ذلك، وزاد: قيل له: فابن سرجس؟ فكأنّه لم يره سهاعا، وفيه أيضا: عن أبي داود السجستاني قال: حدّث قتادة عن ثلاثين رجلا لم يسمع منهم.

(٣) قوله: غير مسموعة مشكل، فإنّ رواية عمرو بن دينار عن جابر في الصحيحيين، وكذا فيهما روايته عن ابن عمر.

قال ابن حجر في التهذيب (٨/ ٢٩): روى عن ابن عباس، وابن الزبير، وابن عمر، وابن عمرو، وابن عمره وابن عمره وابن عمرو، وأبي الطفيل، وأبي الطفيل، وأبي الطفيل، وأبي الطفيل، وأبي الطفيل، وأبي الطفيل، والسائب بن يزيد.

فلعل المصنف أراد أنَّه سمع بعض الأحاديث وأرسل بعضها، فقد قال أبو زرعة: لم يسمع من أبي هريرة، وقال ابن معين: لم يسمع من البراء، وقال البخاري: لم يسمع من ابن عباس حديثه عن عمر في البكاء على الميت.

قال ابن حجر: ومقتضى ذلك أن يكون مدلسا أهـ (التهذيب ٨/ ٣٠).

(٤) نقله ابن حجر بلفظ: أكثر حديثه عن الصحابة حوالة (التهذيب ١٠ ٢٩٢).

(٥) ر: الحافظ.

وقال أبو عبدالله (۱): قد ذكرتُ في هذه الأجناس الستة أنواع التدليس ليتأمله طالب هذا العلم، فيقيس الأقل على الأكثر، ولم أستحسن ذكر أسامي من دلس من أئمة المسلمين، صيانة للحديث ورواته، غير أنني أذُلّ على جملة يهتدي إليها (۱) الباحث عن الأئمة الذين دلّسوا، والذين تورعوا عن التدليس.

وهو أنَّ أهل (٣) الحجاز والحرمين ومصر والعوالي (١) ليس التدليس من مذهبهم.

قال (°): وكذلك أهل خراسان، والجبال (٢)، وأصبهان، وبلاد فارس، وخُوزَسْتَان، وما وراء النهر، لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا (٧).

وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة، ونفر يسير من أهل البصرة.

فأمّا مدينة السلام بغداد، فقد خرج منها جماعة من أئمة الحديث، مثل أبي النضر هاشم بن القاسم، وأبي نوح عبدالرحمن بن غزوان، وأبي كامل مُظفر بن مُدرك، وأبي محمد يونس بن محمد المؤدب، وهم في الطبقة الأولى من أهل بغداد،

<sup>(</sup>١) ليست في م، ر: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٢) ي رم: إليه، وكتب فوقها في م كذا.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) في الحجاز طائفة من المدلسين، أشهرهم أبو الزبير، لكن المصنف لا يتهمه بالتدليس، وفي مصر مدلسون أمثال ابن لهيعة، ويزيد بن أبي حبيب، ورشدين بن سعد.

لكن قال الشافعي رحمه الله في الرسالة (ص٣٧٨-٣٧٩): ولم نعرف بالتدليس ببلدنا فيمن مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، فإنّ منهم من قبله عن من لو تركه عليه كان خيرا له، وكان قول الرجل: سمعت فلانا، يقول: سمعت فلانا، وقوله: حدثني فلان عن فلان؛ سواء عندهم، لا يحدث واحد منهم عن من لقي إلا ما سمع منه، ممن عناه بهذه الطريق، قبِلنا منه حدثني فلان عن فلان.

<sup>(</sup>٥) من ع.

<sup>(</sup>٦) هـ م: الجبال عبارة عن همدان وما والاها من البلاد.

<sup>(</sup>٧) ي ر: دلس.

لا يذكر عنهم وعن أقرابهم من الطبقة الأولى التدليس.

ثم الطبقة الثانية بعدهم: الحسن بن موسى الأشيب، وسُرَيْج بن النعمان الجوهري<sup>(۱)</sup>، ومعاوية بن عمرو الأزدي، والمعلى بن منصور، وأقرانهم من هذه الطبقة لم يذكر عنهم التدليس.

ثم الطبقة الثالثة: إسحق بن عيسى بن (۱) الطباع، ومنصور بن سلمة الخزاعي، وسليمان بن داود الهاشمي، وأبو (۱) نصر عبد الملك بن عبد العزيز التمار، (ط/ ۱۱۲) لم يذكر عنهم وعن طبقتهم التدليس.

ثم الطبقة الرابعة منهم، مثل (1): الهيثم بن خارجة، والحكم بن موسى، وخلف بن هشام البزار (٥)، وداود بن عمرو الضبي، لم يذكر (عنهم و) (١) عن طبقتهم التدليس.

ثم الطبقة الخامسة: مثل (٧) إمام الحديث أحمد بن حنبل، ومُزكي الرواة (٨) يحيى بن معين، وصاحبي (٩) المسندين: ابن أبي خيثمة زُهير بن حرب، وعمرو بن محمد الناقد، لم يُذكر عن واحد منهم التدليس، رضي الله عنهم أجمعين (١٠).

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) ليست في سي.

<sup>(</sup>٣) ي ر: أبي.

<sup>(</sup>٤) ليست في ري.

<sup>(</sup>٥) ليست في م.

<sup>(</sup>٦) ليس في ر. أ

<sup>(</sup>٧) ليست في ر.

<sup>(</sup>٨) ر: الرواية.

<sup>(</sup>۹) ی: صاحب.

<sup>(</sup>١٠) الجملة ليست في م ري.

ثم الطبقة السادسة والسابعة: فلم يُذكر عنهم ذلك، إلى أبي بكر (١) محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطى.

(1) الحافظ قال: كنت يوما عند أبي بكر بن (1) الحافظ قال: كنت يوما عند أبي بكر بن (1) الباغندي وهو يملي عليّ، فقال لي: أبو بُرَيد (٥) عمرو بن يزيد الجُرْمي، فأمسكت عن الكتابة، ثم أعاد ثانيا، ثم قال: حديث سَرّار بن مُجَشِّر، فقلتُ: قد أغناك الله عنه يا أبا بكر، فقد (1) حدثناه أبو عبدالرحمن النسائي، قال: حدثنا أبو بُريد، فإن أخذ أحدٌ من أهل بغداد التدليس (٧) فعن الباغندي وحده (٨).

خاتمة: قرأت بخط ابن سعد الله الحنبلي الحافظ في آخر النسخة ك ما نصه: وجدت بخط شيخنا جمال الدين أيده الله تعالى: قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في كتاب لطيف: القول في خبر المدلس: وإنْ سأل سائل فقال: ما قلتَ في خبر المدلس؟، فقد كان الشافعي يأبى قبول خبره إلا بأنْ يقول: سمعت أو ما أشبه ذلك.

قيل له: خبر المدلس عندنا مقبول، إلا من كان منهم معروفا بتدليس عن غير الثقات، وغير أهل الأمانة والعدالة، فإنه إذا كان معروفا بذلك لم يجز الاحتجاج من خبره بها علم أنه قد دلس فيه. فأمّا مالم يُعلم من خبره أنه قد دلس فيه فواجب قبوله، ولازم فيه تصديقه، كما يلزم قبول خبر غبر المدلس.

يَــ وأمّا مَن كَان معروفا بالتدليس عن الثقات وأهل الأمانة والعدالة؛ فخبره في كل الأحوال مقبول غير مردود، مدلسا كان أو غير مدلس أهـ.

<sup>(</sup>۱) سقطت من ر.

<sup>(</sup>٢) ليست في ي.

<sup>(</sup>٣) رزيادة: الحسين بن علي.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر.

<sup>(</sup>٥) س ط: أبويزيد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ليست في ر.

<sup>(</sup>٧) ر: التدليس من أهل بغداد.

<sup>(</sup>A) ي: والله أعلم.

# ذكر النوع السابع والعشرين من علوم (١) الحديث هذا النوع منه: معرفة (٢) علل الحديث

وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعديل (٣).

• ٢٧- أخبرنا محمد بن إبراهيم بن إسحق الهاشمي، قال: حدثنا أحمد بن سمعت سلمة بن عبدالله، قال: سمعت أبا قُدامة السَّرْخَسي (١)، يقول: سمعت عبدالرحمن بن مهدي يقول: لأنْ أعرف عِلّة حديث هو عندي أحب إليَّ من أن أكتب عشرين حديثًا ليس عندي (٥).

قال الحاكم (٢): وإنّما يُعلل الحديث (٧) من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، (فإنّ حديث) (٨) المجروح ساقط واه، وعِلّة الحديث يكثر في أحاديث الثقات، أن يحدثوا (ط/ ١٦٣) بحديث له علّة، فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا.

(١)ر:علم.

(٢) ليس في ر.

(٣) العلة: سبب خفي غامض يقدح في صحة الحديث.

والحديث المعلول: هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة أهـ (المقدمة ص ٩٠).

والعلة لا تكون إلا في الحديث الذي يُظنُّ به الصحة، وقد يتجوزون فيطلقون على الرجل الضعيف أنه علة هذا الحديث، أو على السبب المضعف من أجله.

فيقولون: علته ابن لهيعة، أو تدليس ابن إسحق، أو اضطراب ليث بن أبي سليم، ونحو ذلك.

(٤) في سرخس ضبطان، الأول: بفتح السين والراء وإسكان الخاء، وعليه جاء قول الشاعر:

إلا سَرَخْس فإنَّها موفورةٌ ما دام آل دغول في جنباتها

والثاني بفتح فسكون ففتح، وهو أشهر.

(٥) العلل لابن أبي حاتم (١/٩).

(٦) ي: قَالَ الحَاكُمُ الإِمامُ أَبُو عَبْدَاللهُ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ.

(٧) ليست في ر.

(٨) ليس في ي.

الحجة (١) فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير (١).

۲۷۱ – و (۱۳ قال عبدالرحمن بن مهدي: معرفة الحديث إلهام (۱۰)، فلو قلتَ للعالم يُعلِّل الحديث: من أين قلتَ هذا؟ لم يكن له حجة (۱۰).

٢٧٢ - وأخبرني أبو علي الحسين بن محمد بن عبْدُويه (١) الوراق بالري،

(١) ي ر: والحجة.

(٢) عِلل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، ولا يتضلع به إلا الكبار، وممن تكلم به فأجاد ابن مهدي والقطان، وبعدهما علي بن المديني وله فيه مؤلف صغير، ثم الإمام أحمد بن حنبل، وكتابه العلل فيه كثير مما لا مدخل للعلة فيه.

ثم كان الحافظان الكبيران الرازيان أبو حاتم وأبو زرعة، فجمع وارث علمهما ابن أبي حاتم تفاريق كلامهما في العلل في كتاب واحد، هو من أعظم كتب هذا الفن، وأجمعها مع صغر حجمه.

والإمام النسائي متحقق بهذا الفن، وكتابه السنن من كتب العلل، فإنّه يجمع الروايات ويبين المخالفات من المتابعات، بل ربما عقد فصلا في تبيين المخالف من المتابع، وهذه حقيقة علم العلل، فمهما أردت من فائدة حديثية فعليك بسنن النسائي.

ثم بعده ختم علم العلل بالحافظ الجبل الدراقطني، فأملى على البرقاني العلل في مجلدات كثيرة، يُقضى بها للدارقطني أنه أحفظ الأمة وأعلمها بحديث نبيها صلى الله عليه وسلم، وكتابه يحتاج إلى تهذيب وترتيب على أبواب السنن.

وثمت كتب أخرى في هذا الباب، مثل علل الجارودي، وعلل الترمذي..

(٣) ليست في ر.

(٤) هنا في م دائرة وسطها نقطة،أي نهاية الخبر عن ابن مهدي، وعليه يكون الكلام اللاحق من قول الحاكم، وليس كذلك.

(٥) أجمل المصنف الرواية عن ابن مهدي، وفي العلل لابن أبي حاتم (١/ ٩): عن ابن نمير قال: قال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام، قال ابن نمير: وصدق، لو قلت له: من أين قلت؟ لم يكن له جواب. وفيه عن ابن مهدى: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة.

وليس معنى هذا ونحوه أنّ التعليل مبني على التخريص والظن، كلا، ولا هذا مرادهم، فثمت قواعد يبنى عليها علم العلل، ينقدح باتباعها عند الحافظ ترجيح رواية على رواية، وإعلال رواية بأخرى، والله سبحانه أعلم.

(٦)ر:عبدربه.

قال: حدثنا محمد بن صالح الكيليني (۱)، قال: سمعت أبا زُرعة وقال له رجل (۲): ما الحجة في تعليلكم الحديث؟ قال: الحجة أنْ تسألني عن حديث له علة، فأذكر علته، ثم تقصد (۳) محمد بن مسلم بن وَارَة، فتسأله عنه (۵)، ولا تخبره بأنك (۵) قد (۲) سألتني، فيذكر علته، ثم تقصد أبا حاتم، فيعلله ثم تميز كلامنا على ذلك الحديث، فإنْ وجدت (۷) بيننا خلافا في علته، فاعلم أنّ كلا منا تكلم على مراده، وإنْ وجدت الكلمة متفقة، فاعلم حقيقة هذا العلم، قال: ففعل الرجل ذلك، فاتفقت كلمتهم عليه، فقال: أشهد أنّ هذا العلم إلهام.

#### \* فالجنس (^) الأول (¹) مِن علل الحديث:

مثاله ما:

٣٧٧ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحق الصَّغَاني، قال: حدثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج (١١)، عن موسى بن عقبة، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال:

<sup>(</sup>١) هامش ع: كيلين قرية من قرى الري أهـ، وفي هـ ك: وفي بعض النسخ: كلين، هـ م:كيلين قرية على باب الري أهـ.قلت: في الأنساب ومعجم الحموي: كُلِين، واتفقا أنها من قرى الري.

<sup>(</sup>٢) ي: سمعت أبا زرعة قال: قال لى رجل: ما الحجة.

<sup>(</sup>٣) ي م: تقصد (إلى) ابن وارة، يعنى محمد بن مسلم بن وارة، وما بين القوسين من م.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي.

<sup>(</sup>٥)ر:أنك.

<sup>(</sup>٦) ليست في سي، وفي ي: سألتني عنه.

<sup>(</sup>٧) سقطت من م.

<sup>(</sup>٨) ي: الجنس.

<sup>(</sup>۹) سقطت من ر.

<sup>(</sup>١٠) هـ م عن ابن الصلاح: حجاج يقول فيها سمعه من ابن جريج قال ابن جريج أهـ.

«من جلس عجلسًا كثر فيه لَغَطُه (١) فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الاغُفِر له ما كان في مجلسه ذلك»(١).

قال الحاكم (٣): هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من شرط الصحيح، ولـ ه علة فاحشة:

١٧٤ - حدثنا أبو نصر أحمد بن محمد الوراق، قال: سمعت أبا حامد أحمد ابن حمدون القصار يقول: سمعتُ مسلم بن الحجاج، وجاء إلى محمد بن إسهاعيل البخاري، فقبَّل بين (ط/ ١١٤) عينيه، وقال: دعني حتى أقبل رجليك، يا أستاذ الأُستاذين، وسيد المحدثين، وطبيب الحديث في علله، حدثك محمد بن سَلام، قال: حدثنا مُخلد بن يزيد الحراني، قال: أخبرنا ابن جُريج، عن موسى بن عقبة، عن سهيل (۱)، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله في كفارة المجلس، فها عِلَّته؟ قال محمد بن إسهاعيل: هذا حديث مليح، ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث ، إلا أنه معلول، حدثنا به موسى بن إسهاعيل،

<sup>(</sup>١) ضبطها في م: لَغَطه، و لُغُطه معاً.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢/ ٤٩٤: ١٠٤١٥)، والبخاري في التاريخ الصغير (٢/ ٤٠)، والكبير (٤/ ١٠٥)، والطبراني والترمذي (ح٣٤٣)، والنسائي في الكبرى (١٠٢٠)، وعمل اليوم (ص٣٠٩)، والطبراني في الأوسط (ح٧٧)، وابن حبان في الصحيح (ح٢٣٦٦)، والمصنف في المستدرك(١/ ٧٢٠)، وأشار إلى تعليل البخاري.

وقد أفرد الحافظ ابن كثير لهذا الحديث جزءا على حدة، أورد فيه طرقه، وألفاظه، ومتنه، وعلله. قلت: وكذلك تكلم عليه ابن ناصر في توضيح المشتبه فأطال(٩/ ١٥٥-١٦٠)، وقال بعد أن ساق طرقه: وقد رواه أيضا غير من ذكر ممن قبلوه، ورووه من غير قدح كها حملوه، وله علةٌ خفيت، ومعرفتها عن البخارى انتشرت..

<sup>(</sup>٣) ليس في م، وفي ي على جادته.

<sup>(</sup>٤) ر: سهيل بن أبي صالح.

<sup>(</sup>٥) هكذا وقع عند الحاكم: ولا أعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث.

وهو مشكل، فإنه لا تخفى أحاديث الباب على صغار الطلبة، فلعل الحاكم أخطأ في رواية هذه الجملة أو رواها بالمعنى، أو رواها من حفظه، وهو الظاهر – مع أن البخاري ذكر الحديث في التاريخين وأعله بمثل الذي هنا، ولم يذكر هذه الكلمة –.

قال الحافظ في تغليق التعليق (٥/ ٤٣٠) بعد أن ساقه من طريقين عن الحاكم: وفي رواية الآخر فقال محمد بن إسهاعيل: لا أعلم في الباب غير هذا الحديث الواحد، كذا وقع في علوم الحديث للحاكم، وهو وهم لا يتصور وقوعه من مثل البخاري، لأن في الباب جملة أحاديث من غير هذا الوجه أهـ. وقال في الهدي: ورواها الحاكم في علوم الحديث له بهذا الإسناد، أخصر من هذا السياق، وقال في آخرها كلاما موهما، فإنه قال فيه: إن البخاري قال: لا أعلم في الباب غير هذا الحديث الواحد، ولم يقل البخاري ذلك، ولا يتصور وقوع هذا من البخاري مع معرفته بها في الباب من الأحاديث أهـ. وقد روى هذا الخبر الخليلي في الإرشاد (٣/ ٩٦٠)، والخطيب في التاريخ (٢/ ٢٨) (7/ 7)، والحافظ في التنويغ (٥/ ٢٥)، والحافظ في التغليق (٥/ ٤٠)، الفظ: ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا إلا هذا الحديث.

ورواه الحافظ في تغليق التعليق(٥/ ٤٢٩) من طرق، تبين منها أنهم كانوا في مجلس سياع، فذُكِر للبخاري أحاديث، منها هذا، فلما سئل عنه أبى أن يجيب عن علته، فقال مسلم: تعرف بهذا الاسناد في الدنيا حديثا.

ومثله جاء في السنن الأبين لابن رشيد (ص١٢٦)، وهدي الساري (ص٤٨٨).

وهذا الإسناد لا يتكرر، فإنه لا يعرف له ثانٍ، أعني رواية موسى بن عقبة عن سهيل.

[ وكان في الطبعة السابقة: رواية ابن جريج عن سهيل، وهو خطأ، ثم تبين لي أنّ لموسى حديثا آخر عن سهيل، ذكره البيهقي، وهو: وقد الله ثلاثة، لكن لم يسق إسناده، ولم يذكر الدارقطني رواية موسى في العلل(١٠/١٧) ولا ابن أبي حاتم، فالعهدة على البيهقي.

لكن من كلام الدارقطني على هذا الحديث: كذلك حدث به عنه ابن جريج، ولا نعلم رواه عن موسى غيره أه قد يكون هو مراده من أنه لا يعلم في الدنيا غيره، فقد ختم الدارقطني بقوله: وأخشى أن يكون ابن جريج دلسه عن موسى بن عقبة، أخذه من بعض الضعفاء عنه أه، وهكذا قال أبو زرعة في تعليل الحديث، إلا أن ابن جريج قد صرح بالإخبار في الرواية عن موسى، فهذا الإخبار استغربه أبو حاتم، وقال: لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل أحدا إلا ما يرويه ابن جريج، عن موسى بن عقبة، ولم يذكر ابن جريج الخبر، فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى، والله أعلم].

وقد استنكر العراقي هذه القصة، لأنه لم يقف إلا على لفظ المصنف هنا، وقال: هكذا أعل الحاكم في علومه هذا الحديث بهذه الحكاية، والغالب على الظن عدم صحتها، وأنا أتهم بها أحمد ابن حمدون القصار راويها عن مسلم فقد تكلم فيه.

وهذا الحديث قد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم، ويبعد أن البخاري يقول: إنه لا يعلم في الدنيا في هذا الباب غير هذا الحديث، مع أنه قد ورد من حديث جماعة من الصحابة غير أبي هريرة ...، وقد بينت هذه الطرق كلها في تخريج احاديث الإحياء، والله أعلم (التقييد والإيضاح ص١١٥).

ونكت عليه ابن حجر فقال (١/ ٧١٦): الحق أن البخاري لم يعبر بهذه العبارة، ثم ساق القصة من طريق المصنف، وقال: فيا عجباه من الحاكم كيف يقول هنا: إن له علة فاحشة ثم يغفل، فيخرج الحديث بعينه في المستدرك (١/ ٥٣٧) ويصححه.

ومن الدليل على أنه كان غافلا في حال كتابته له في المستدرك عها كتبه في علوم الحديث أنه عقبه في المستدرك بأن قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم إلا أنَّ البخاري أعله برواية وهيب عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن كعب الأحبار أه، وهذا الذي ذكره لا وجود له عن البخاري، وإنها الذي أعله البخاري في جميع طرق هذه الحكاية هو الذي ذكره الحاكم أولا، ثم ساق القصة بلفظ آخر، قال محمد بن إسهاعيل: هذا حديث مليح ولا اعلم بهذا الإسناد في الدنيا غير هذا إلا أنه معلول.

فقوله: لا أعلم بهذا الإسناد لا اعتراض فيه، بخلاف تلك الرواية التي فيها لا أعلم في الباب، فإنه يتجه ما اعترض به الشيخ من أن في الباب عدة احاديث غير هذا الباب.. ثم ذكر القصة من كتاب الإرشاد للخليلي بسياق آخر..

ثم قال (٢/ ٧٢٠): على أن بعض المتأخرين من الحفاظ أول كلام الحاكم الذي في علوم الحديث فقال: الذي ينبغي أن يحمل عليه كلامه في هذه الرواية وغيرها أن يكون مراده بالباب رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالحديث طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبي هريرة.

قال: وهو حمل متعسف ظاهر التكلف، فإنه روي من رواية أبي هريرة من غير هذا الوجه.. وقد أطال الحافظ الكلام عليه وعلى علته، وشواهده فطالعه في الموضع المزبور.

قلت: ثم وجدت القصة عن الحاكم بهذا الإسناد، لكن بسياق آخر صحيح لا غبار عليه، وهو ماذكره التاج السبكي في الطبقات (٩/٢ ط دار المعرفة، ٢/٣٢٢ ط الحلو): قال الحاكم سمعت أبا نصر أحمد بن محمد الوراق، يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن حمدون يقول: سمعت مسلم بن الحجاج وجاء إلى محمد بن إسهاعيل البخاري فقبل بين عينيه وقال: دعني حتى أقبل

قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا سهيل، عن عون بن عبدالله قوله، قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى، فإنه لا نذكر لموسى بن عقبة سماعًا(١) من سُهيل (٢).

رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين ويا طبيب الحديث في علله، حدثك محمد بن سلام، حدثنا محمد بن غلد بن يزيد الحراني، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

فقال البخاري: وحدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: حدثني (كذا)، موسى بن عقبة، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبى صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس..

فقال محمد بن إسماعيل: هذا حديث مليح ولا أعلم بهذا الإسناد في الدنيا حديثا غير هذا، إلا أنه معلول، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا سهيل، عن عون بن عبدالله قوله، قال محمد بن إسماعيل: هذا أولى ولا نذكر لموسى بن عقبة مسندا عن سهيل..أهـ.

وقد وقع اختلاف كذلك في هذه الروايات، فبعضها جعل الحديث مرسلا، وبعضها عن عون ابن عبدالله من قوله، وقد اشار ابن رشيد إلى هذا الاختلاف في السنن الأبين(١٢٨)، وقال: ووقع هنا أيضا خلاف آخر، من حيث جعله هنا موقوفا على عون، (الجاري على اصطلاح المحدثين أن يقول: مقطوعا على عون)، وجعله فيها قدمناه مرسلا، فهذه زيادة علة في الحديث، ولعل البخاري رواه من طريق وهيب تارة عن سهيل عن عون موقوفا، وأخرى عن موسى بن عقبة عن عون مرسلا، ورواية وهيب وموسى معروفة بالجملة أه.

قلت: الثبت عن البخاري ما ذكره في تاريخيه الصغير والكبير، وما وافقه عليه الحفاظ ابن أبي حاتم عن مشايخه، والدارقطني، من أنه عن عون بن عبدالله مقطوعا عليه من قوله.

ونص كلامه في التاريخ الصغير: حدثنا موسى بن وهيب، قال: حدثنا سهيل، عن عون بن عبدالله بن عتبة قوله، وهذا أولى، ولم يذكر موسى بن عقبة سهاعا من سهيل أهـ.

ونص كلامه في التاريخ الكبير: وقال موسى عن وهيب: نا سهيل، عن عون بن عبدالله بن عتبة قوله، ولم يذكر موسى بن عقبة ساعا من سهيل، وحديث وهيب أولى أهـ.

(١) في رم: لا يُذكر ... سماع، وفي ي: لا يذكر ...سماعاً.

(٢) انظر علل ابن أبي حاتم (٢/ ٩٥ )، وعلل الدارقطني (٨/ ٢٠١)، وقد بيَّن الرازي بمن الخطا، فقال: يحتمل ان يكون الوهم من ابن جريج، ويحتمل أن يكون من سهيل، وأخشى ان ابن جريج - وليس هذ الحديث عن موسى بن عقبة - لم يسمعه من موسى، أخذه من بعض الضعفاء. سمعتُ أبي مرة أخرى يقول: لا أعلم روى هذا الحديث عن سهيل أحد، إلا ما يرويه ابن

## \* الجنس(١) الثاني من علل الحديث:

الدوري، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا قبيصة بن عقبة، عن سفيان، عن خالد الحذاء و عاصم، عن أبي قلابة، عن أنس<sup>(۲)</sup> قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «أرحم أمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله (۲) عمر، وأصدقهم (۱) حياء عثمان، وأقرأهم أبي (بن كعب) (۵)، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وإن لكل أمة أمينًا وإن (۱) أمين هذه الأمة أبو عبيدة) (۷).

جريج عن موسى بن عقبة، ولم يذكر ابن جريج فيه الخبر – يعني السماع - فأخشى أن يكون أخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى.

قال: وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث، فقال: حدثني سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر فيه الخبر، قال أبي: فها أدري ما هذا، نفس إسهاعيل ليس براويه عن سهيل، انها روى عنه أحاديث يسيرة.

قال أبو محمد: قد رواه عمرو بن الحارث، عن عبدالرحمن بن أبي عمرو، عن سعيد بن أبي هلال، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أيضا عمرو بن الحارث، قال: حدثني سعيد بن أبي هلال بنفسه عن سعيد المقبري، عن عبدالله بن عمرو موقوف.

قلت: وهذا الحديث عن عبدالله بن عمرو موقوف أصح.

قال أبو محمد: ولهذا قال أبي لا أعلم رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يصحح رواية عبدالرحمن بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي هلال أهـ.

قلت: ثم وقفت على كلام جيد حول رواية الحاكم للحافظ ابن ناصر الدين وذلك في تحفة الأخبارى بترجمة البخارى (ص٤٩–٥٣).

- (١) ي ر: والجنس.
- (٢) ر: أنس بن مالك.
- (٣) م: دين الله تعالى.
- (٤) م س: وأصدقها.
  - (٥) ليس في ي.
  - (٦) ليست في س.
- (٧) رواه الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٢٢)، والترمذي (ح٠ ٣٧٩)، وابن ماجة (ح١٥٤)، والبيهقي (٦/ ٢١٠).

قال أبو عبدالله رضي الله عنه (۱): وهذا من (۲) نوع آخر علته، فلو صح بإسناده لأخرج (۳) في الصحيح، إنها روى خالد الحذاء عن أبي قلابة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «أرحم أمتي» مرسلا، وأسند ووصل: «إنَّ لكل أمة أمينا، وأبو عبيدة أمين هذه الأمة»، هكذا رواه البصريون الحفاظ عن خالد الحذاء وعاصم جميعا، فأسقط المرسل من الحديث، وخُرِّج (۱) المتصل بذكر أبي عبيدة في الصحيحين (۵).

#### \* والجنس الثالث من علل الحديث:

۲۷٦ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحق الصغاني، قال: حدثنا (ع/ ٤٩) ابن أبي مريم، قال: حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير (ط/ ١١٥) عن موسى بن عقبة، عن أبي إسحق، عن أبي بُردة، عن أبيه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه (١) في اليوم مائة مرة».

قال أبو عبدالله(››: و (^)هذا إسناد لا ينظر فيه حديثي إلا علم أنه من شرط الصحيح، والمدنيون إذا رووا عن الكوفيين زَلقُوا (١٠).

<sup>(</sup>١) من ع، وفي ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) م: أخرج.

<sup>(</sup>٤) ي: وأخرج.

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه البخاري (ح٤٤٧٧)، ومسلم (ح١٩٦).

<sup>(</sup>٦) ر: عليه.

<sup>(</sup>٧) من ع، ر: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٨) ليست في ر.

<sup>(</sup>٩) هذه قاعدة مهمة في التعليل والترجيح، رواية أهل المدينة عن العراقيين لا تعارض رواية أهل العراق بعضهم عن بعض، وباطراد: تكون رواية أهل البلد بعضهم عن بعض أتقن من رواية الغرباء عنهم، ومثاله في إسهاعيل بن عياش الشامي، فروايته عن الشاميين مقبولة، وعن غيرهم فيها ضعف.

٧٧٧ - حدثناه (١) أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت البُناني، قال: سمعتُ أبا بردة يحدث عن الأغر المزني - وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إنه ليُغَان على قلبي فاستغفر الله (٢) في اليوم مائة مرة) (٣).

قال أبو عبدالله رضي الله عنه (٤): رواه مسلم بن الحجاج (٥) في الصحيح عن أبي الربيع، وهو الصحيح المحفوظ (٦)، ورواه الكوفيون أيضا؛ مسعر وشعبة وغير هما (٧)، عن عمرو بن مرة عن أبي بردة هكذا (٨).

#### والجنس الرابع من علل الحديث:

٢٧٨ - أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، قال: حدثنا أحمد بن محمد

ومثاله من حديث الترجمة: رواية موسى بن عقبة المديني عن أبي إسحق الكوفي، فإنه جعل الحديث من مسند الأشعري، وغيره من حفاظ الكوفة يجعلونه من مسند الأغر المزني، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) م: حدثناه.

<sup>(</sup>٢) م: فاستغفر الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) علل ابن أبي حاتم (٢/ ١٨٧)، وفي علل الدارقطني (٧ / ٢١٦): اختلف فيه على أبي بردة، فرواه المغيرة بن أبي الحر - شيخ من الكوفة - عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى، وخالفه حميد بن هلال؛ فرواه عن أبي بردة قال: حدثني رجل من المهاجرين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفها ثابت البناني وعمرو بن مرة؛ فروياه عن أبي بردة، عن الأغر الجهني، ومنهم من قال: المزني، وكذلك رواه زياد بن المنذر أبو الجارود، عن أبي بردة، عن الأغر المزنى، وهو أشبهها بالصواب: قول من قال عن الأغر.

قلت: حديث المغيرة خرجه الدارقطني في المنتقى من حديث أبي علي الرفاء، في المنتقى وهو الرابع والثلاثون من الأول.

<sup>(</sup>٤) من ع، ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٥) ليست في م.

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم (ح٢٧٠٢).

<sup>(</sup>٧) س: مسعر وغيره.

<sup>(</sup>٨) هذه الطريق عند مسلم متابعة (ح٢٠٢٧ ).

ابن عيسى القاضي، قال: حدثنا أبو حذيفة، قال: حدثنا زهير بن محمد، عن عثمان ابن سليمان، عن أبيه أنه: سمع النبي صلى الله عليه وآله يقرأ في المغرب بالطور.

قال أبو عبدالله (۱): قد خرج العسكري (۲) وغيره من المشايخ هذا الحديث في الوحدان، وهو معلول من ثلاثة (۳) أوجه:

أحدها: أنَّ عثمان هو ابن أبي سليمان(١٠).

والآخر: أنَّ عثمان إنها رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه.

والثالث: قوله سمع النبي صلى الله عليه وآله، وأبو سليمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله ولم يره.

وقد خرجتُ شواهده في التلخيص (٥) (ط/١١٦).

#### \* والجنس الخامس من العلل:

9 ٢٧٩ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا بَحر بن نَصر، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يَزيد، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن رجال من الأنصار: أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ذات ليلة، فَرُمي بنجم فاستنار، فذكر الحديث بطوله (٢).

<sup>(</sup>١) رم: قال الحاكم، ي: على جادته.

<sup>(</sup>٢) س: علي بن سعيد العسكري.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) هـ م عن ابن الصلاح: قال لنا الشيخ: أبو سليان هذا هو أخو نافع ومحمد ومطعم بنو جبير بن مطعم، ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد النيسابوري، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) والحديث حديث الزُّهري، يرويه عن محمّد بن جبير عن أبيه، وله عن الزُّهري طرق كثيرة، وهو متفق عليه، رواه البخاري (ح٧٦٩)، ومسلم (٤٦٣).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (ح٢٢٩).

قال أبو عبدالله (۱) على حفظه وجلالة على البو عبدالله (۱) على حفظه وجلالة على أبو عبدالله (۱) على حفظه وجلالة محله قصر به، وإنَّما هو عن ابن عباس، قال: حدثني (۱) رجال من الأنصار، هكذا رواه ابن عيينة ويونس (۱) في (۱) سائر الروايات، وشعيب بن أبي حمزة، (وصالح بن كيسان، والأوزاعي، وغيرهم عن الزُّهري، وهو) (۱) مخرج في الصحيح.

#### \* والجنس السادس من العلل:

• ٢٨ - حدثنا أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا أبو العباس الثقفي، قال: حدثنا حامد بن أبي حمزة الثقفي، قال: حدثنا حامد بن أبي حمزة الشّكري، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: حدثني أبي، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه (٧) قال: قلتُ: يا رسول الله، ما لك أفصَحُنا، ولم تخرج من بين أظهُرنا (٨)؟ قال: (كانت لغة إسماعيل قد دَرَسَتْ، فجاء بها جبريل عليه السلام إليّ فحفظنيها) (٩).

<sup>(</sup>١) من ع، ر: قال الحاكم أيده الله، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٢) ليس في ي.

<sup>(</sup>٣) ي ر: أخبرني.

<sup>(</sup>٤) ر: يونس بن يزيد.

ويظهر أنَّ التقصير من الراوي عن ابن وهب، ففي صحيح مسلم من طريق حرملة وأبي الطاهر، كلاهما عن ابن وهب فذكر الحديث كها رواه الجهاعة، قال فيه: عن عبدالله بن عباس، أخبرني رجال مِن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار فساق الحديث، والله سبحانه أعلم.

<sup>(</sup>٥) س ط م: من.

<sup>(</sup>٦) ليس ما بين القوسين في ر.

<sup>(</sup>٧) من ع، وفي ر م: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٨) ر: ولم تخرج مرتين.

<sup>(</sup>٩) رواه الغطريفي (ص٩٤، ح٥١)، وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقه (٤/٣) عن أبي بكر

#### قال أبو عبدالله(١): لهذا الحديث علة عجيبة:

الم١- حدثني أبو عبدالله محمد بن العباس الضبي رحمه الله من أصل كتابه، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن رزين الفاشاني (٢) من أصل كتابه، قال: حدثنا علي بن خَشْرَم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: بلغني أنَّ عمر بن الخطاب (٣) قال: يا رسول الله إنَّك أفصحنا، ولم تخرج من بين أظهرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ لغة إساعيل كانت قد دَرَسَتْ، فأتاني بها جَبْرُئيل (١) عليه السلام فحفظنيها (٥) (ط/١١٧).

## \* الجنس (١) السابع من علل الحديث:

۲۸۲ – حدثنا الشيخ أبو بكر أحمد (۱) بن إسحق الفقيه، قال: حدثنا أبو بكر يعقوب بن يوسف المُطوعي، قال: حدثنا أبو داود سليمان بن محمد المباركي، قال: حدثنا أبو شهاب، عن سفيان الثوري، عن الحجاج بن فُر افصة، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (المؤمن غِرُّ كريم، والفاجر خَبُّ لئيم) (۱).

ابن أبي شيبة، عن أبي الفضل حاتم الجوهري بإسناده...، وقد توبع حاتم.

قال ابن مندة: رواه الليث بن مقاتل المروزي عن علي بن الحسين نحوه (تاريخ دمشق ٤/٤).

<sup>(</sup>١) رم: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) هامشع: قال س: فاشان قرية من قرى مرو.

<sup>(</sup>٣) ر: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) كذا في ع وهي لغة، وفي م: جبريل، وفي ر: جبريل صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٥) رواه ابن عساكر من طريق المؤلف هنا من رواية ابن خلف عنه (تاريخ دمشق ٤/٤). وكل من علل هذا الحديث إنها ينقل عن الحاكم قوله.

<sup>(</sup>٦) ي: والجنس.

<sup>(</sup>٧) ليست في ي.

<sup>(</sup>٨) روه المصنف في المستدرك (١/ ٤٣) من طريق عيسى بن يونس وأبي شهاب الحناط وابن الضّريس،

قال أبو عبدالله(۱): هكذا(۲) رواه عيسى بن يونس ويحيى بن الضُرَيس عن الثوري، فنظرتُ فإذا له علة.

٣٨٣ – أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، قال: حدثنا أحمد بن سيَّار، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان الشوري، عن الحجاج بن فُرافصة، عن رجل، عن أبي سلمة، قال سفيان (٣): أراه ذكر أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «المؤمن غركريم، والفاجر خب لئيم» (١).

#### \* الجنس<sup>(٥)</sup> الثامن من علل الحديث:

٢٨٤ – حدثنا أبو العباس محمد بن (ع/ ٥٠) يعقوب، قال: حدثنا محمد بن أبي عبدالله، إسحق الصغاني، قال: حدثنا رُوْح بن عُبادة، قال: حدثنا هشام بن أبي عبدالله، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس بن مالك: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله كان إذا

ومن طريقه رواه البيهقي (١٩٥/١)، ومن طريق عيسى بن يونس رواه أبو يعلى (ح٢٠٠٨). وقد توبع فيه الثوري على الرفع، تابعه بشر بن رافع – وهو لا يحتج به – عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعا، رواه المصنف في المستدرك (١/ ٤٣)، والبخاري في الأدب المفرد (ح٢١٨)، والترمذي (ح١٩٦٤)، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه أهـ.

كأنه لم يعرف طريق سفيان، ورواه أبو داود (ح ٤٧٩٠)، وأبو يعلى (ح٢٠٠٧)، والعقيلي في الضعفاء (١/ ١٨٨).

<sup>(</sup>١) منع، ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ي: وهكذا.

<sup>(</sup>٣) في الأصلع: شقيق، وقال: حس: سفيان وهو الموافق باقي النسخ.

<sup>(</sup>٤) وكذا رواه أبو أحمد عن الثوري وحديثه في أبي داود (ح ٢٠ ٤٧٩)، ومسند أحمد (٢/ ٣٩٤). واختصر الدارقطني الكلام عليه، وقال في العلل (٨/ ٤٧): يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه، فرواه الحجاج بن فرافصة، وبشر بن رافع، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ورواه أسامة بن زيد، عن رجل من بلحارث، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة مرسلا أهـ.

<sup>(</sup>٥) ي: والجنس.

أفطر عند أهل بيت قال: «أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، ونزلت(١) عليكم السكينة» (١).

قال الحاكم رضي الله عنه (۳): قد ثبت عندنا من غير وجه رؤية يحيى بن أبي كثير أنس بن مالك (٤)، إلا أنّه لم يسمع منه هذا الحديث، وله علة:

(۱۱۸ – أخبرنا أبو العباس القاسم (°) بن القاسم السياري، وأبو محمد الحسن (۲) ابن حَليم المروزيّان بمرو (۷) ، قال: حدثنا أبو الموجّه (ط/ ۱۱۸) ، قال: أخبرنا عَبْدان، قال: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: حُـدِثت عن أنس: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أفطر عند أهل بيت قال: (أفطر عندكم المعامكم الأبرار، وصلّت عليكم الملائكة) (۸).

<sup>(</sup>١)م: تنزلت.

<sup>(</sup>٢) روه الدارمي (٢/ ٤٠) من طريق يزيد بن هارون عن هشام، والبيهقي (٤/ ٢٣٩)، وقال: هذا مرسل، لم يسمعه يحيى عن أنس، إنها سمعه عن رجل من أهل البصرة يقال له عمرو بن زنيب، ويقال ابن زبيب عن أنس.

<sup>(</sup>٣) س ط: أبو عبدالله، وليس في ر: رضي الله عنه، وفي ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٤) في ر: قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس.

<sup>(</sup>٥) ي س ط: قاسم.

<sup>(</sup>٦) ي:الحسين.

<sup>(</sup>٧) ليست في ي.

<sup>(</sup>٨) حديث ابن المبارك في السنن الكبرى للنسائي (ح١٠١٣٠).

قال ابن أبي حاتم في المراسيل (ص٢٤٣): قيل لأبي زرعة: يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك: أفطر عندكم الصائمون، هو متصل؟ قال: رواه خالد بن الحارث عن هشام عن يحيى قال: بلغني عن أنس، وقد رأى يحيى أنسا ولم يسمع منه.

قال أبو زرعة: يحيى بن أبي كثير بلغه عن آنس، وحديثه عنه مرسل أصح، وهذا وهم يعني المرفوع، يعني في حديثه عن أنس: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار، ثم ذكر عن أبيه جماعة من الكوفيين رأوا أنسا ولم يسمعوا منه.

#### \* الجنس(١) التاسع من علل الحديث:

٢٨٦ – أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبدالله البغدادي، قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح السهمي، قال: حدثنا سعيد بن كثير بن عُفَيْر، قال: حدثني المنذر بن عبدالله الحزامي، عن عبد العزيز بن أبي سلمة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا افتتح الصلاة قال: «سبحانك اللهم، تبارك اسمك، وتعالى جدك»، وذكر (٢) الحديث بطوله (٣).

قال(٤): لهذا الحديث علة صحيحة، والمنذر بن عبدالله أخذ طريق المجرَّة فيه.

٣٨٧ - حدثنا أبو جعفر محمد بن عُبيد الله العلوي النَّقيب بالكوفة، قال: حدثنا (٥) الحسين بن الحكم الحِبَري، قال: حدثنا أبو غسان مالك بن إسهاعيل، قال: حدثنا عبدالله بن الفضل، عن الأعرج، عن عُبيد الله عبدالعزيز بن أبي سلمة، قال:حدثنا(٢) عبدالله بن الفضل، عن الأعرج، عن عُبيد الله

قلت: وفي الحديث اختلاف آخر، بيَّنَه الدارقطني، ففي العلل (٨/ ٣٧): سئل.. عن حديث أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند قوم، قال: **«أفطر عندكم الصائمون».** فقال: يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه، فرواه الخليل بن مرة (قلت: وهو متروك) عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، والصواب عن يحيى عن أنس.

واختلف عن الخليل، فقال طلحة بن زيد: عن الخليل، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وخالفه ابن وهب وكثير بن حمير، فروياه عن الخليل، عن يحيى بن أبي كثير، عن أنس، وهو المحفوظ، وكذلك رواه هشام الدستوائي عن يحيى أهـ (انظر حديث الخليل في المجروحين ١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>١) ي: والجنس.

<sup>(</sup>٢) ي: فذكر.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) س ط: قال أبو عبدالله، م ر: قال الحاكم، وفي ي على جادته.

<sup>(</sup>٥) م: وحدثنا الحسين.

<sup>(</sup>٦) م: وحدثنا.

ورواية عبد العزيز عن عمه الماجشون وعبدالله بن الفضل – قرنهما جميعا – عن الأعرج محفوظة، وحديثه هذا عند ابن خزيمة في الصحيح (ح٤٣٦).

ابن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كان إذا افتتح الصلاة فذكر الحديث (١)(٢).

قال أبو عبدالله("): وهذا مخرج في الصحيح لمسلم(ن).

## \* الجنس العاشر من علل الحديث:

١٨٨ – أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن المقرئ، قال: حدثنا أبو فروة يزيد بن محمد بن يزيد بن سنان الرُّهاوي، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «من ضحك في صلاته يعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء)(٥).

<sup>(</sup>١) ي: يعنى هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (ح٧١١)، وانظر المستخرج لأبي نعيم (٢/ ٣٦٨، ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) من ع، وفي ي ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٤) في س: وهذا مخرج في الصحيح لمسلم بغيرهذا اللفظ، وفي م: فذكر الحديث بغير هذا اللفظ، وهذا مخرج في الصحيح.

<sup>(</sup>٥) رواه الدارقطني من حديث محمد بن يزيد بن سنان عن الأعمش (١/ ١٧٢)، وقال عقبه: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا حديث منكر لا يصح، والصحيح عن جابر خلافه.

قال الدارقطني: يزيد بن سنان ضعيف، ويكنى بأبي فروة الرهاوي، وابنه ضعيف أيضا، وقد وهم في هذا الحديث في موضعين:

أحدهما: في رفعه إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر: في لفظه.

والصحيح عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، من قوله: من ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، كذا رواه عن الأعمش جماعة مِن الرفعاء الثقات، منهم سفيان الثوري، وأبو معاوية الضرير، ووكيع، وعبدالله بن داود الخريبي، وعمر بن علي المقدمي، وغيرهم، وكذا رواه شعبة وابن جريج، عن يزيد بن أبي خالد، عن أبي سفيان، عن جابر، ثم أخرج أحاديث هؤلاء أه.

وعليه فذكر الحاكم هذا الحديث في العلل لا يستقيم، لأنَّ رواية الرهاوي منكرة، فهو ضعيف، والعلة لا تكون إلا في حديث الثقات، ولكنَّ أصل الحديث يصلح أن يكون مثالا للعلة، ذلك أنّه روي مسندا ومرسلا من طرق عدة، ومردها إلى حديث واحد، فالمسند روي عن: أبي

قال أبو عبدالله الحاكم(١): لهذا الحديث عِلَّة صحيحة.

٢٨٩ أخبرنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن السبيعي بالكوفة، قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله العبسي، قال: حدثنا وكيع (ط/ ١١٩)، عن الأعمش، عن أبي سفيان، قال: سُئل جابر عن الرجل يضحك في الصلاة، قال: يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء (٢).

قال أبو عبدالله رضي الله عنه (٣): فقد ذكرنا على الحديث على عشرة أجناس (٤)، وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنها جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة، ليهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإنَّ معرفة على الحديث من أجلً هذه العلوم (٥).

موسى، و أبي هريرة، وأنس، ووالدأبي المليح، وعمران بن حصين، وجابر.

والمرسل روي عن أبي العالية والحسن وإبراهيم، وحفصة بنت سيرين، ومحمد بن سيرين، وغيرهم. والحديث هو في الأصل مرسل أبي العالية، أخذه عنه جماعة فأرسلوه أو أسندوه، (وقد ذُكِر أبو العالية الرياحي لأجل هذا المرسل في كتب الضعفاء، كالكامل لابن عدي)، وقد بين الإمام الدارقطني علل هذه الأحاديث في باب أحاديث القهقهة في الصلاة (السنن ١٦١١-١٧٥).

وقال ابن مهدي رحمه الله تعالى – فيها رواه علي بن المديني -: هذا الحديث يدور على أبي العالية، ثم ذكر أن أبا العالية هو حدَّث به مَن أرسله أو أسنده (انظر المحدث الفاصل ص٢١٣).

<sup>(</sup>١) منع، ي ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) رواه البيهقي (١/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) ي رم: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٤) هـ م عن ابن الصلاح: إنها هي جنس واحد لا عشرة، وقال أبو نعيم الحافظ على كلام الحاكم هذا: إنها هو جنس واحد وجعل عشرة أحاديث عشرة أجناس أهـ.

<sup>(</sup>٥) سيبين المصنف أول النوع القادم أوجه إعلال الحديث، وهي على ما ذكر: دخول حديث في حديث، أو وهم راو فيه، أو أن يرسله واحد فيوصله واهم.

# (')ذكر النوع الثامن والعشرين من علوم الحديث هذا النوع منه: معرفة الشاذ من الروايات

وهو غير المعلول، فإنَّ المعلولَ ما يُوقف على عِلَّتِه أنه دخل حديث في حديث، أو وهم فيه راوٍ، أو أرسله واحد فوصله واهم.

فأما الشاذ: فإنَّه حديث يتفرد به ثقة من الثقات (٢)، وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة.

• ٢٩٠ - سمعت أبا بكر أحمد " بن محمد المتكلم الأشقر، يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحق، يقول: سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول: قال لي الشافعيُّ: ليس الشاذ من الحديث أنْ يروي الثقةُ ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنَّا الشاذ أنْ يروي الثقةُ حديثًا يُخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث (٤٠).

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) م: ثقة من الحديث، ي: ثقة من الناس.

<sup>(</sup>٣) ر: محمد بن محمد.

<sup>(</sup>٤) مفاد كلام الشافعي أنَّ الشاذ هو مخالفة الثقة منْ هو أوثق منه أو جماعة الثقات.

ويظهر من عبارة المصنف أنه يعتبر مطلق تفرد الثقة شذوذا، وعليه فالشاذ والغريب الصحيح يتفقان في هذا الإطلاق.

ولكن في تمثيل المصنف بجديث قتيبة الذي تفرد به، والحكم عليه بالشذوذ يظهر أنّه لم يرد في تعريف الشاذ التفرد المطلق مِن الثقة، بل التفرد الذي يغلب على القلب نكارته، وعليه فلا يرد على المصنف ما استشكله ابن الصلاح من أنَّ مذهب الحاكم في الشاذ يندرج تحته كثير من الأحاديث الصحيحة الغريبة، ومثَّل لها بحديث «الأعمال بالنية» (المقدمة ص٧٧).

لأنَّ هذه الآحاد محفوظة، ولم يتكلم فيها بأي نوع من أنواع الجرح، ولكن آحاديث برسم الصحيح وفيها شيء من النظر هي التي يحكم بشذوذها، كما مثل به من حديث قتيبة.

وفي كلام الحافظ ابن حجر على الشاذ قال: بقي من كلام الحاكم: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط، ولا يقدر على إقامة الدليل عليه، قال: وهـذا القيد لا بـد منه – يعنى في الشـاذ – أهـ مـن

#### و<sup>(۱)</sup>مثاله ما<sup>(۲)</sup>:

١٩١ – حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بَالُويه، قال: أخبرنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبي سعيد، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الطُّفيل، عن معاذ بن جبل: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زَيْغ الشمس أخَّر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، فيصليها جميعا، وإذا ارتحل بعد زَيْغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب (أخَّر المغرب) (3) حتى يصليها مع العشاء، وإذا

تدريب الراوي (١/ ٢٣٣).

فهذا يؤيد ما ذكرته من الفارق بين الشاذ والصحيح الغريب عند الحاكم، ولكني لم أجد هذه العبارة في شيء من نسخ المعرفة، ولم أهتد إليها في شيء من كتبه التي بين يدي، والعُهْدَة على الناقِلَيْن.

وفي القسم الرابع من الصحيح المتفق عليه من كتاب المدخل؛ حكم المصنف على حديث عائشة: طب النبي صلى الله عليه وسلم بالصحة، وقال: هو شاذ بمرة أهـ.

وهذا ثابت في بعض النسخ من كتاب المدخل، وسقط من بعضها، وعلى مقتضى مذهبه – الذي ذكرت، وأيدته بنقل الحافظ – ما كان ينبغي أن يذكره في الشاذ، اللهم إلا أنْ يكون لأجل الكلام في متنه، فإنَّ بعضهم طعن فيه كما بينته هناك.

ويشكل على ما ذكرت أنَّ المصنف يعد بعض أفراد الضعفاء شذوذا، كحديث الكوا البلح بالتمرا تفرد به أبو زُكير، وهو ضعيف، وقد عدَّه المصنف شاذا وذلك في كتاب المدخل، ولكن بالنظر إلى أنَّ الحاكم يوثق أبا زُكير يزول هذا الإشكال، وكذلك في ما يشابهه من المنكرات، والله سبحانه أعلم. بقي أنّ الحاكم زعم أن في الصحيحيين أحاديث شاذة، فقال في أول المستدرك عليهما (١/ ٢١): ولعل متوهما يتوهم أن هذا متن شاذ، فلينظر في الكتابين ليجد من المتون الشاذة – التي ليس لها إلا إسناد واحد – ما يتعجب منه، ثم ليقس هذا عليها.

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) ليست في ي.

<sup>(</sup>٣) ي: ثنا.

<sup>(</sup>٤) سقطت من ر.

ارتحل بعد المغرب عجَّل العشاء فصلاها بعد (١) المغرب (٢) (ط/ ١٢٠).

قال الحاكم (٣): هذا حديث رواته أئمة ثقات، وهو (ع/ ٥) شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له عِلَّة نُعَلِّله بها، فلو كان الحديث عند الليث عن أبي الزبير عن أبي الطفيل لعَلَّنا به الحديث، ولو كان عند يزيد بن أبي حبيب عن أبي الربير لعلنا لعلنا له فلم نجد له العلتين خرج عن أنْ يكون معلولا، ثم نظرنا فلم نجد ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل رواية، ولا وجدنا هذا المتن بهذه السياقة عند ليزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل غير أبي الطفيل، فقلنا الحديث شاذ (٥).

وقد:

٢٩٢ - حدثونا عن أبي العباس الثقفي قال: كان قتيبة بن سعيد يقول لنا: على هذا الحديث علامة أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي خيثمة، حتى عدّ قتيبة أسامي سبعة من أئمة الحديث، كتبوا

<sup>(</sup>١)م ر: مع.

<sup>(</sup>٢) روه ابن حبان (ح ١٤٥٨)(١٥٩٣)، والترمذي (ح٥٥٣)، وقال: حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره...، والمعروف حديث معاذ مِن حديث أبي الزبير، عن أبي الطفيل، عن معاذ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، رواه قرة بن خالد والثوري وغير واحد عن أبي الزبير أهـ.

ورواه أبو داود (ح ١٢٢٠)، وقال: لم يروه إلا قتيبة وحده، والبيهقي (٣/ ١٦٣)، والدارقطني (١/ ٣٩٣)، والدارقطني (١/ ٣٩٢)، وأحمد (٥/ ٢٤١)، والطبراني في الأوسط (ح٤٥٣٣)، والصغير (ح٦٥٦)، وابن عبدالبر في المتمهيد (٢/ ٢٠٦)، والمزكي النيسابوري في المنتقى من حديثه (ح٤) بتحقيق راقمه.

<sup>(</sup>٣) طس: أبو عبدالله، ي: قال الحاكم الامام.

<sup>(</sup>٤) ي ر: لعللناه به.

<sup>(</sup>٥) قد رجح الدارقطني في العلل (٦/ ٤٢) حديث أبي الزبير الذي أشار إليه الترمذي، فكأنه يرى أنَّ قتيبة مخطئ في روايته، وسبب هذا الخطأ سيبينه المصنف قريبا.

عنه هذا الحديث (١).

 $^{(7)}$ وقد أخبرناه أحمد بن جعفر القطيعي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد ابن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، فذكر نحوه  $^{(7)}$ .

قال أبو عبدالله(٤): فأئمة الحديث إنّا سمعوه من قتيبة تعجبًا من إسناده ومتنه، ثم لم يبلغنا عن واحد منهم أنه ذكر للحديث علة، وقد:

٢٩٤ – قرأ علينا أبو علي الحافظ هذا الباب، وحدثنا به عن أبي عبدالرحمن النسائي – وهو إمام عصره – عن قتيبة بن سعيد، ولم يذكر أبو عبدالرحمن ولا أبو علي للحديث علة (٥).

### فنظرنا فإذا الحديث موضوع، وقتيبة ثقة مأمون.

٢٩٥ - حدثني أبو الحسن محمد بن موسى بن عمران الفقيه، قال: حدثنا محمد بن إسحق بن خزيمة، قال: سمعت صالح بن حَفْصُويَه النيسابوري - قال

<sup>(</sup>١) رواه أبو إسحق المزكى في المنتقى بعد إخراجه الحديث.

وقد حدث به عن قتيبة أثمة، منهم – غير من ذكر المصنف -: الحسن بن سفيان، محمد بن إسحق، الترمذي، موسى بن هارون، محمد بن أيوب، عبدالله البلخي، أبو داود، البخاري، عبدان، النسائي، أبو العباس الثقفي، الحميدي.

ولم يسمعه ابن المديني من قتيبة، فرواه عن أحمد بن حنبل عن قتيبة.

ووقع في سير أعلام النبلاء سقط(١١/ ٢٢)، حيث رواه الذهبي بإسناده عن علي، عن أحمد، عن الليث، فسقط قتيبة بين أحمد والليث.

<sup>(</sup>٢) ي: ح وقد.

<sup>(</sup>٣) ي رّ س: فذكره، وانظر مسند أحمد (٥/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) رم: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٥) لم يخرجه النسائي في المجتبى، بل أخرج حديث أبي الزبير عن أبي الطفيل (ح٥٨٧)، فكأنَّه لا يصحح حديث قتيبة، ولم أره في الكبرى، والله أعلم.

قال الذهبي: امتنع النسائي من إخراجه لنكارته أهـ (السير ١١/٢٢).

أبو بكر (١): وهو صاحب حديث - يقول: سمعت محمد بن إسهاعيل البخاري (٢) يقول: قلتُ لقتيبة بن سعيد: مع مَنْ كتبتَ (ط/ ١٢١) عن الليث بن سعد حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل؟ قال: كتبته مع خالد المدايني، قال البخاري: وكان خالد المدايني يُدخل الأحاديث على الشيوخ (٣).

### ومن هذا الجنس:

٢٩٦ - حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، الثقة (١) المأمون بمرو (٥) من أصل كتابه، قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن سيَّار، قال: حدثنا محمد بن كثير

(١) هـ م عن ابن الصلاح:أبو بكر هذا هو ابن خزيمة المذكور أهـ.

(٢) ليس في ي.

(٣) ولخالد المدائني نسخة عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب كلها موضوعة، فلعله أدخل على قتيبة شيئًا منها.

انظر: الجرح والتعديل (٣/ ٣٤٧)، الضعفاء للعقيلي (٢/ ١٣)، كتاب المجروحين (١/ ٢٨٣). وقد نقل الذهبي هذا الفصل معزوا إلى الحاكم في المعرفة، ثم ألحق فيه:

قال البخاري: كان خالد يدخل على الشيوخ الأحاديث، وقد قال أبو داود عقيبه: لا يرويه إلا قتيبة وحده.

وقال الترمذي: حسن غريب، تفرد به قتيبة، والمعروف حديث مالك وسفيان – يعني عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ، أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء – يعنى: وليس فيه جمع التقديم.

قال أبو سعيد: لم يحدث به إلا قتيبة، ويقال: إنه غلط، وإن موضع يزيد بن حبيب أبو الزبير.

قلت: فيكون قد غلط في الإسناد، وأتى بلفظ منكر جدا، يرون أن خالدا المدائني أدخله على الليث، وسمعه قتيبة منه، فالله أعلم.

قلت: هذا التقرير يؤدي إلى أن الليث كان يقبل التلقين، ويروي مالم يسمع، وما كان كذلك، بل كان حجة متثبتا، وإنها الغفلة وقعت فيه من قتيبة – وكان شيخ صدق – قد روى نحوا من مائة ألف، فيغفر له الخطأ في حديث واحد أهـ (سير أعلام النبلاء ١١/ ٢٢-٢٤).

(٤) ر: وهو الثقة.

(٥) تقدمت في ي قبل كلمتين.

العبدي، قال: حدثنا سفيان الثوري، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر بن عبدالله الأنصاري قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله في صَلاة الظهر يرفعُ يديه إذا كبَّر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع.

قال (1): و (٢) هذا الحديث شاذ الإسناد والمتن، إذ (٣) لم نقف له على علة، وليس عند الثوري عن أبي الزبير (هذا الحديث، ولا ذكر أحد في حديثه (٤) رفع اليدين أنه في صلاة الظهر، أو غيرها، ولا نعلم أحدا رواه عن أبي الزبير) (٥) غير إبراهيم بن طَهان وحده، تفرد به، إلا حديث (١) يحدث بِه سُلَيان بن أحمد الملطي، من حديث زياد بن سُوقة، وسليان متروك، يضع الحديث.

(<sup>()</sup>وقد رأيتُ جماعة من أصحابنا يذكرون أن عِلَّته أن يكون عن محمد بن كثير عن إبراهيم بن طَهمان، (وهذا خطأ فاحش، فليس عند محمد بن كثير عن إبراهيم بن طَهمان) (<sup>()</sup> حرف، (وهذا كما يقال: قَستَ فأخطأتَ، فإنهم يرون عند أبي حُذيفة عن إبراهيم بن طَهمان) (<sup>()</sup>)، فيتوهمون قياسا أنَّ محمد بن كثير يروي عن إبراهيم بن طَهمان، كما يروي (<sup>(1)</sup>) أبو حذيفة، لأنهما رويا جميعا (<sup>(1)</sup>) عن الثوري،

<sup>(</sup>١) س ط: أبو عبدالله، م ر: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر، وفيها: لم نقف على علته.

<sup>(</sup>٤) ي: في حديث.

<sup>(</sup>٥) سقط ما بين القوسين من ر.

<sup>(</sup>٦) كذا في كل الأصول، وكتب في م فوقها: كذا.

<sup>(</sup>٧) م: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٨) سقط من ي.

<sup>(</sup>٩) ليس في طرر.

<sup>(</sup>۱۰) ي م: روي.

<sup>(</sup>١١) م: لأنها جميعا رويا.

وليس كذلك فإنَّ أبا حذيفة قد روى عن جماعة لم يسمع منهم محمد بن كثير، منهم إبراهيم بن طَهمان وشبل بن عَبَّاد وعكرمة بن عمار وغيرهم من أكابر الشيوخ.

۲۹۷ – حدثنا أبو الحسين عبدالرحمن بن نصر المصري الأصم ببغداد، قال: حدثنا أبو عمرو بن خزيمة البصري بمصر، قال: حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري، قال: حدثنا (ط/ ۱۲۲) أبي، عن ثهامة، عن أنس قال: كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وآله بمنزلة صاحب الشُرَطِ من الأمير، يعني ينظر في أموره.

٢٩٨ - وحدثنا جماعة من مشايخنا، عن أبي بكر (٢) محمد بن إسحق، قال: حدثني أبو عمرو محمد بن خزيمة البصري بمصر - وكان ثقة - فذكر الحديث بنحوه.

قال أبو عبدالله(٣): و(٤)هذا الحديث شاذ بمرة، فإنَّ رواته ثقات، وليس له أصل عن أنس، ولا عن غيره من الصحابة بإسناد آخر (٥).

<sup>(</sup>١)م: أخبرنا.

<sup>(</sup>٢) ر: عن أبي إسحق محمد بن إسحق.

<sup>(</sup>٣) ي ر م: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٤) ليس في ر.

<sup>(</sup>٥) قد رواه البخاري في الصحيح (ح٥٥١٧) من طريق الأنصاري.

وقد يكون السبب في عدِّ هذا الحديث شاذا الشك في ذكر أنس في الاسناد، فقد رواه محمد بن المثنى عن الأنصاري، فقال الأنصاري: لا أعلمه إلا عن أنس. أهد فتح الباري (١٣/ ١٣٥). وقد رواه الترمذي (ح ٠ ٣٨٥)، وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأنصاري. ولكن العقيلي ذكر هذا الحديث في الضعفاء (٢/ ٤٠٣)، في سياق منكرات الأنصاري، وقال: لا يُتابع عليه أهد، والله أعلم.

في هامشع: آخر العاشر من الأصل.

(')ذِكْر النوع التاسع والعشرين من علوم الحديث قال ''': هذا النوع من هذه العلوم معرفة سننٍ لرسول الله صلى الله عليه وآله يعارضها مثلها فيحتجُّ أصحاب المذاهب بأحدهما، وهما في الصحة والسقم سِيَّان '''.

ومثال(٤) ذلك ما:

۱۹۹ – حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا<sup>(٥)</sup> الربيع بن سليهان، قال: أخبرنا الشافعيّ، قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: «من أراد منكم أن على بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أنْ يُهل بحج فليُهل»، قالت: وأهلَّ رسول الله صلى الله عليه وآله بحج وأهلَّ به ناس معه، وأهلَّ ناس بالعمرة والحج،

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) من ع، وفي ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٣) هذا النوع من علوم الحديث هو مختلف الحديث، وإنها يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة.

وقد وُضِعَت فيه كتب ومصنفات، ومن أجلها كتاب الإمام أبي محمد بن قتيبة الدينوري: تأويل مختلف الحديث، لكنه لم يستوعب، وقد قدم له بمقدمة جزلة دافع فيها عن أهل السنة والحديث ورد على المخالفين، ووضع فيه أصولا وقواعد في التعامل مع السنة النبوية.

وأمَّا قول ابن الصلاح: كتاب مختلف الحديث لأبن قتيبة في هذا المعنى إنْ يكن قد أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه، قصر باعه فيها، وأتى بها غيره أولى وأقوى أه من المقدمة (ص٢٨٥)، فلعله أراد في مواضع يسيرة، وما أحد لازمه كهال العلم والمعرفة، ولكن الكتاب إمام في بابه.

ومن المصنفات في هذا الفن: مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي (ت: ٣٢١هـ)، ومشكل الحديث لابن فورك (ت: ٢٠٦هـ).

<sup>(</sup>٤) م: مثال.

<sup>(</sup>٥) ر: أخبرنا.

(وأَهَلَ ناس بالعمرة)(١)، وكنتُ ممن أهَلَ بالعمرة (٢).

• • ٣ - حدثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان المقرئ ببغداد، قال: حدثنا محمد بن ماهان، قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضوان الله عليها (٣): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله (٤) أفردَ الحج (٥) (ط/ ١٢٣).

۱ • ۳ - أخبرني عمر بن صفوان الجمحي بمكة، قال: حدثنا علي بن عبدالعزيز، قال: حدثنا إبراهيم بن زياد سَبكان، قال: حدثنا عبّاد بن عبّاد، عن عُبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بالحج مفردًا(٢).

قال أبو عبدالله (۱۰): فهذه الأخبار تصرح بأنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان مفرِدا، وكذلك أخبار جابر بن عبدالله، وكلها مُخرَّجة في الصحيح (۱۰).

وهذه الاخبار الصحيحة(٩) يُعَارضها(١٠):

<sup>(</sup>١) سقط من ر.

<sup>(</sup>٢) حديث الزُّهري هذا استوعب مسلم طرقه (ح١٢١١)، ورواه البخاري (ح١٥٥٦).

<sup>(</sup>٣) من ع.

<sup>(</sup>٤) c: emba.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (ح١٢١/١٢١)، وله طرق عن القاسم بن عبدالرحمن ذكرها الإمام مسلم، ورواه البخاري (ح٢٩٤).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (ح ١٢٣١).

<sup>(</sup>٧) م ر: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>A) حديث جابر في الحج رواه مسلم في سياق تام طويل، في باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم (ح/١٢١٨).

<sup>(</sup>٩) ليست في ر.

<sup>(</sup>١٠) في رونسخة بهامش م: يعارضها ما أخبرناه.

۲ • ٣ - أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، قال: حدثنا سعيد ابن مسعود، قال: حدثنا عُبيدالله(۱) بن موسى، قال: أخبرنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو بالبطحاء فقال: (بمَ أهللت؟) فقلتُ: بإهلالٍ كإهلال النبي صلى الله عليه وآله، قال: (هل سُقتَ من هدي؟) قلت: لا، قال: (فَطُف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلّ)، وذكر (۱) الحديث (۱).

٣٠٣ – أخبرنا أحمد بن حعفر القَطِيعي، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا شعبة، عن حنبل، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: قال عبدالله بن شقيق: كان عثمان (١٠) ينهى عن المتعة، وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة، ثم قال علي: لقد علمتَ أنّا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أجل، ولكن (٥) كنا خائفين (١٠).

٤ • ٣ - أخبرنا أبو العباس المحبوبي، قال: حدثنا أحمد بن سيار، قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: حدثنا سفيان، عن غُنيم بن قيس (٧)، عن سعد بن مالك أنّه سمع معاوية ينهى عن المتعة في الحج، فقال سعد: لقد تَـمَتَّعْنَا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وإنَّ معاوية لكافر بالعُرُش (٨) (ط/ ١٢٤).

<sup>(</sup>١) ي: عبدالله.

<sup>(</sup>٢) ر: ثم ذكر.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، رواه البخاري (ح١٧٢٤)، ومسلم (ح١٢٢١).

<sup>(</sup>٤) ر: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) ي رم: ولكنا، وكذلك هي في الصحيح.

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم في الصحيح (ح١٢٢٣).

<sup>(</sup>٧) هـ م ك عن أبن الصلاح: قال الشيخ: غنيم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أهـ وهو من رجال الكمال.

<sup>(</sup>A) هـ م ك عن ابن الصلاح: قال الشيخ: العرش جمّع عريش وهي هاهنا بيوت مكة أهـ.

٥٠٥ - حدثنا أبو بكر بن إسحق الإمام، قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم (١٠)، قال: حدثنا ابن بكير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني (٢) عُقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله، أنَّ عبدالله بن عمر قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، الحديث (٣).

قال أبو عبدالله(<sup>1)</sup>: وهذه الأخبار كلها مُـخَرَّجة في الصحيح تُصـرِّح بـأنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان<sup>(٥)</sup> متمتعًا.

وهذه الأخبار الصحيحة يُعارضها (٢):

٣٠٦- أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد الزيادي، قال: حدثنا محمد بن الفرج الأزرق، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا شعبة، عن حُميد بن هلال، قال: سمعتُ مُطرِّفًا، قال: قال لي عِمران بن الحصين: إنّي أحدثك حديثًا

والحديث رواه مسلم (ح ١٢٢٥)، وفي هامش تحفة الأشراف (٣٠٨/٣): بخط الذهبي: بل كان معاوية إذ ذاك مسلما، قال ابن حجر: لكن الجواب في أنه الحج.. في تلك السنة أهـ كذا وردت العبارة.

وحمله النووي على عمرة القضاء، أي تمتعنا بعمرة القضاء وهو يومئذ على دين الجاهلية مقيم بمكة أهـ (شرح مسلم ٨/ ٤٥٤).

قلت: وهذا بعيد، والظاهر أنَّ سعدا رضي الله عنه قال هذه الكلمة مغضبا لما بلغه عن معاوية النهي عن المتعة، كأنه يقول: وما أدراه بذلك، ونحن أقدم منه في الإسلام وأرسخ قدما، والله أعلم.

هـر: الثالث من ... أخبرنا الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ رضي الله عنه، ثنا أبو بكر.

<sup>(</sup>١) م: أحمد بن إبراهيم بن ملحان.

<sup>(</sup>٢) ي: الليث عن عقيل.

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، رواه البخاري (ح١٦٩١)، ومسلم (ح١٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) من ع، وفي ر: قال الحاكم: هذه..، وفي ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٥) ر: قد كان.

<sup>(</sup>٦) ي: تعارضها، وفي ر وهـ م عن نسخة: يعارضها ما.

عسى الله أنْ ينفعك به، إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قد جَمَع بين حج وعمرة، ثم لم يَنْه عنه حتى مات (١)، ولم يَنْزِل قرآن يحرمه (٢).

٣٠٧ حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله،
 قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا (٣) حُمَيْد، عن بكر، عن أنس، قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وآله يلبي بالحج (ع/ ٥٣) والعمرة جميعا.

قال حُميد: قال بكر: فحدثتُ بذلك ابن عمر، فقال: لبّى بالحج وحده، فلقيتُ أنسًا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تَعُدُّونَا (٤) إلا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لبّيك عُمْرَةً وَحَجَّا) (٥).

(١) وقد رُوي عن ابن عمر وأسماء بنت أبي بكر مثله.

وهذه الأحاديث (٧) تصرح بأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان قارنًا، والحجة واحدة والمعارضات صحيحة، وقد شفى الإمام أبو بكر محمد بن إسحق في الكلام على هذه الأخبار واختار (٨) التمتع، وكذلك أحمد وإسحق، واختار (٩)

<sup>(</sup>١) ر: صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه.

رواه البخاري (ح١٨٥٤)، ومسلم (ح١٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) م: ثنا.

<sup>(</sup>٤) م: يعدونا، ر: تعدوننا.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه.

رواه البخاري (ح٤٣٥٣، ٤٣٥٤)، ومسلم (ح١٢٣٢).

<sup>(</sup>٦) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٧) م: الأخبار وفي نسخة عنده مثل ع.

<sup>(</sup>٨) ي: وأخبار.

<sup>(</sup>٩) س: واختيار.

الشافعيُّ رحمة الله عليه (١) الإفراد، واختار أبو حنيفة القِران رحمة الله عليه (١) (ط/ ١٢٥).

# ("أصلٌ ثانٍ:

٨٠٣- حدثنا الحسن بن على العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن على ابن عفان العامري، قال: حدثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ عمر قال: يا رسول أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: (نعم إذا توضأ)(٥).

9 • 9 – حدثنا أبو عبدالله الشيباني، قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله، قال: أخبرنا وَهْب بن جرير، قال: أخبرنا شعبة، عن الحكم، (عن إبراهيم، عن الخبرنا وَهْب عن عائشة أنّها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله)(٢) إذا كان جُنبًا

<sup>(</sup>١) من ع في الموضعين، وفي م: اختار الشافعي ومالك لكن كتبها فوق السطر، وفي ي: و اخبار، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) قال النووي رحمه الله: قد اختلفت الروايات في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قارنا أو مفردا أو متمتعا، وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم.

وطريق الجمع بينها أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفرداً، ثم صار قارنا، فمن روى الإفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقِران كارتفاق المتمتع.

وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم في كتاب صنَّفه في حجة الوداع..أهـ شرح مسلم (٨/ ٣٨٦) وكتاب أبي محمد بن حزم مطبوع.

ثم إنَّ المؤلفين في علوم الحديث مقصودهم في هذا النوع ذكر أمثلة للمتعارضات، وأما الجواب عليها فله موضع آخر.

<sup>(</sup>٣) ر: قال الحاكم: أصل ثانٍ، وفي ي: ثاني.

<sup>(</sup>٤) ر: أخبرنا.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه.

رواه البخاري (ح۲۷۸)، ومسلم (ح۲۰۳).

<sup>(</sup>٦) سقط من ر.

وأراد(١) أنْ يأكل أو ينام توضأ (١).

(قال أبو عبدالله (٢) الحاكم رضي الله عنه) (٤): الأخبار في هذا صحيحة، وهذه الاخبار يعارضها (٥):

• ٣١٠ - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن عتّاب العبدي، قال: حدثنا أبو قلابة ومحمد بن سليان، قالا: حدثنا أبو عاصم، عن سفيان الشوري، عن أبي إسحق، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وآله ينام وهو جنب ولا يمس ماء (٢).

(١) ي: فأراد.

(٢) رواه مسلم (ح٣٠٥) من حديث شعبة.

(٣) ليست في م ولا جملة الترضي، وفي ر: قال الحاكم: هذه الأخبار يعارضها ما.

(٤) ليس في ي.

(٥) رم: يعارضها ما.

(٦) رواه الترمذي (ح١١٨)، وقال: وهذا قول سعيد بن المسيب وغيره، وقد روي عن الأسود، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يتوضأ قبل أن ينام، وهذا أصح من حديث أبي إسحق، عن الأسود، وقد روى عن أبي إسحق هذا الحديث شعبة والثوري وغير واحد، ويرون أنّ هذا غلط من أبي إسحق.

ورواه أبو داود (ح٢٢٨)، وقال: ثنا الحسن بن علي الواسطي، قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: هذا الحديث وهم يعنى حديث أبي إسحق.

ورواه النسائي في الكبرى (ح٩٠٥٢).

وفي النكت الظراف (١١/ ٣٨٠): قال أبو الحسن بن العبد في روايته عن أبي داود بعد أن أخرجه: هذا الحديث ليس بصحيح.

وذكر مسلم في التمييز أنَّ أبا إسحق غلط فيه.

وقال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٩) عن أبيه، سمعت نصر بن علي يقول: قال أبي: قال شعبة: سمعت حديث أبي إسحق لكنني أتقيه أه.. ۳۱۱ – أخبرنا أحمد بن سلمان (۱۱ الفقيه، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحق، عن الأسود، قال: سألت عائشة عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله، فذكرتْ كلامًا، ثم قالت (۱۲): فإذا قضى صلاته (۱۳) مال إلى فراشه، فإن كانت له حاجة إلى أهله (أتى أهله) (۱۲) ثم نام كهيئته لم يمس ماء.

قال أبو عبدالله (٥): فهذه الأسانيد صحيحة كلها، والخبران يعارض أحدهما الآخر، وأخبار المدنيين والكوفيين متفقة على الوضوء، وأخبار أبي إسحق السَّبيعي معارضة لها.

# (۱) أصل ثالث:

٣١٢ – (٧) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا بحر بن نصر، قال: قُرئ على ابن وهب، أخبرك مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد، وابن سمعان، أنَّ ابن شهاب أخبرهم، قال (٨): أخبرني أنس بن مالك: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله ركب فَرسًا فصُرع عنه، فجُحِش شِقُه الأيمن، فصلى

<sup>(</sup>١) ي: سليمان.

<sup>(</sup>٢) كذا في ع على تأنيث الضمير، وفي ي ر م ك: فذكر كلاما ثم قال، وعليه حاشية **لابن الصلاح:** قوله: فذكر كلاما ثم قال، على التذكير، المراد به من روى ذلك عن عائشة، ولذلك لم يؤنث الضمير، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ر: الصلاة.

<sup>(</sup>٤) ليس في ط.

<sup>(</sup>٥) ليس في ي، وفي رم: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٦) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٧) ي: أخبرنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ قال ثنا.

<sup>(</sup>٨) ليست في ي.

صلاة من الصلوات وهو (ط/ ١٢٦) قاعد، وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال: «إنها جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائها فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين» (١).

قال أبو عبدالله(٢): هذا حديث مخرج في الصحيحين وله شواهد في الصحابة (٣)، ويعارضه هذا الذي(٤):

۳۱۳ – حدثنا أبو بكر بن إسحق، قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: ثنا زائدة، (ح<sup>(0)</sup>، وحدثنا محمد بن صالح، قال: حدثنا عمد بن عمرو الحرشي، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة قال)<sup>(7)</sup>: حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبدالله قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها<sup>(۷)</sup> فقلت: ألا تحدثيني<sup>(۸)</sup> عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: بلى، ثقُل النبي صلى الله عليه وآله، فقال: «أصلى الله عليه وآله فقال: «أصلى النه بكر قلت: لا، فذكر الحديث في صلاة رسول الله عليه وسلم (<sup>(1)</sup> وجلوسه إلى جنب أبي رضي الله عنه (<sup>(1)</sup>)، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم (<sup>(1)</sup>) وجلوسه إلى جنب أبي

<sup>(</sup>١) متفق عليه، رواه البخاري (ح٥٠٨)، ومسلم (ح١١٤).

<sup>(</sup>٢) رم: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٣) ي رم: وله شواهد في الصحابة كثيرة.

<sup>(</sup>٤) ليست في م ي، وفي ر: ويعارضه ما أخبرنا.

<sup>(</sup>٥) ليست في م.

<sup>(</sup>٦) ليس في ر. أ

<sup>(</sup>٧) الجملة ليست في ري.

<sup>(</sup>۸) ر: فحدثینی.

<sup>(</sup>٩) الجملة ليست في م ري.

<sup>(</sup>١٠) ليست في ع.

بكر، قالت: فجعل أبو بكر يصلى وهو قائم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو قاعد، وذكر الحديث (١).

قال أبو عبدالله ( $^{(1)}$ : فقد ( $^{(2)}$  روى صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله هذه وأمْره أبا بكر الصديق رضي الله عنه ( $^{(1)}$  أن يصلي بالناس جماعة ( $^{(2)}$  غير ( $^{(2)}$ ) عائشة ( $^{(2)}$ )، فمنهم: عمر بن الخطاب، وعلي، والعباس بن عبد المطلب ( $^{(2)}$ )، وزيد بن أرقم، وعبدالله بن عباس، وأبو موسى الأشعري، وعبدالله بن عمر ( $^{(3)}$ )، وعبدالله ابن زمعة، وسالم بن عبيد، وأنس بن مالك، وعبدالله بن مسعود، وغيرهم من الصحابة وأكثرها مخرجة في الصحيح ( $^{(2)}$ ).

وهو آخر الأمرين مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم (ط/ ١٢٧).

# (۱۰)أصل رابع:

٣١٤ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، أخبرنا ال

<sup>(</sup>١) متفق عليه، رواه البخاري (ح٦٨٧)، ومسلم (ح٤١٨).

<sup>(</sup>٢) رم: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٣) ي رحسط: قد.

<sup>(</sup>٤) من قوله الصديق إلى هنا ليس في م، وفي ي: رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) ي: عن عائشة منهم..، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) في ي م ر: منهم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>٨) في م ي: أخّر ابن عمر إلى آخر المذكورين.

<sup>(</sup>٩) في الصحيحيين من هذه الأحاديث: حديث أبي موسى، (البخاري ح٦٨٢، ومسلم ح٢٤)، وحديث أنس (البخاري ح٢٨٠، ومسلم ح٤١٩).

<sup>(</sup>١٠) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>۱۱) ي: ثنا مالك.

عمر بن عبيد الله أراد أنَّ يزوج طلحة بن عمر بنتَ شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان ابن عثمان ليحضر ذلك، وهو أمير الحاج، فقال أبان (۱): سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح، ولا يَنكح، ولا يَنكح،

قال أبو عبدالله(٣): في النهي عن نكاح المحرم باب مخرج أكثرها في الصحيح، وتعارضها هذه الأخبار:

٣١٥ حدثني على بن حَمْشَاذ العدل، قال: حدثنا إسهاعيل بن إسحق القاضي،
 قال: حدثنا على بن المديني، قال: حدثنا سفيان، عن (٤) عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله نكح ميمونة وهو محرم (٥).

قال أبو عبدالله (٢): وهكذا رُوي عن سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس بن كيسان، وعكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد بن جبر، وعبدالله بن أبي مليكة، وغيرهم عن عبدالله بن عباس.

وكان(٧) سعيد بن المسيب ينكر هذا الحديث.

وكان يزيد بن الأصم يروي عن أبي رافع أنَّه كان يقول: كنتُ والله الرسولَ بين رسول الله صلى الله عليه وآله وميمونة، وما تزوجها إلا حلالا (^).

<sup>(</sup>١) ي: بن عثمان.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (ح۹، ۱٤).

<sup>(</sup>٣) رم: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٤) س ط: قال حدثنا.

<sup>(</sup>٥) متفق عليه، رواه البخاري (ح١٨٣٧)، ومسلم (ح١٤١٠).

<sup>(</sup>٦) رم: قال الحاكم، وي على جادته.

<sup>(</sup>٧) ي: وقد كان، م: فكان.

<sup>(</sup>٨) لكن في إسناده مطربن طهمان، وهو ضعيف، وفي صحيح مسلم: عن يزيد بن الأصم، عن

وقد (١) خرَّ جتُ علته في كتاب الإكليل في عمرة القضاء بتفصيله وشرحه حتى لقد شفيت.

# (۲) أصل خامس:

٣١٦ - أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثنا ابن لهيعة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «الحج والعمرة فريضتان واجبتان»(٣).

(١) يعارضه حديث الحجاج بن أرطاة (ط/ ١٢٨):

٣١٧ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا فهد بن حَبّان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد (٥)، قال: حدثنا الحَجَّاج بن أرطاة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أنَّ رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: (لا، وأنْ تعتمر خير لك) (١٠).

# أصلٌ سادس:

٣١٨ - حدثنا أبو بكربن إسحق، وعلي بن حمشاذ، وجعفر بن محمد

ميمونة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال (ح١١٤١)، وقال يزيد: وكانت خالتي وخالة ابن عباس.

<sup>(</sup>١) م: فقد.

<sup>(</sup>٢) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٣) ضعيف لأجل ابن لهيعة، رواه البيهقي في السنن (٤/ ٣٥٠)، وضعفه.

<sup>(</sup>٤) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٥) من س ط م، وفي ع: بن زيد.

<sup>(</sup>٦) ضعيف لأجل ابن أرطأة، فإنه مدلس ضعيف.

رواه الترمذي (ح٩٣١)، والدارقطني (٢/ ٢٨٥-٢٨٦)، والبيهقي (٤/ ٣٤٩).

الخلدي(١)، وعمرو بن محمد العدل، وأبو بكر بن بالويه، والحسن بن محمد الأزهري، قال الإمام: أخبرنا، وقالوا(٢): حدثنا عبدالله بن أيوب بن زاذان الضرير، قال: حدثنا محمد بن سليمان الذهلي، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمتُ مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلي وابن شبرمة، فسألتُ أبا حنيفة، فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطًا؟ قال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيتُ ابن أبي ليلي فسألته، قال: البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيتُ ابن شُبرمة فسألتُه، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم عليّ في مسألة واحدة، فأتيتُ أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنَّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن بيع وشرط، البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيتُ ابن أبي ليلي فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ اشترى بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مِسعر بن كِدام، عن مُحارب بن دِثار، عن جابر قال: بِعتُ من النبي صلى الله عليه وآله ناقة وشَرط لي حُملانها إلى المدينة، البيع (ع/ ٥٥) جائز والشرط جائز <sup>(٣)</sup>.

قال أبو عبدالله (٤): قد جعلت هذه الأحاديث التي ذكرتها مثالا لحديث كثير (٥) يطول شرحه (٦) في هذا الكتاب (ط/ ١٢٩).

<sup>(</sup>١) س: الخالدي.

<sup>(</sup>٢) ي: وقالوا هم.

<sup>(</sup>٣) رواه أبونعيم في مسند أبي حنيفة (ص١٦٠)، وفي إسناد القصة عبدالله بن أيوب بن زاذان الضرير، قال الدارقطني: متروك أهم توفي سنة ٢٩٢، له ترجمة في الميزان (٢/ ٣٩٤)، واللسان (٣/ ٢٦٢).

<sup>(</sup>٤) رم ي: قال الحاكم، زاد في ي: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) رم: لأحاديث كثيرة.

<sup>(</sup>٦) ي ر م: شرحها.

# (''ذكر النوع الثلاثين من علوم الحديث هذا النوع من هذا العلم معرفة الأخبار التي لا معارض لها بوجه من الوجوه ('').

ومثال(٣) ذلك ما:

• ٣٢- حدثنا أبو عبدالله محمد بن على الصنعاني بمكة، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم بن عبّاد (أ) قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزُّه ري، قال: أخبرني القاسم بن محمد، أنَّ عائشة أخبرته، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله دخل عليها وهي مسترة بقِرام فيه صورة تماثيل، فتلوّن وجهه، ثم أهوى إلى القِرام فهتكه (٥) بيده ثم قال: (إنَّ أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يُشبّهون بخلق الله) (٢).

قال أبو عبدالله(٧): هذه سنة صحيحة لا مُعارض لها.

٣٢١ - (^^أخبرنا أحمد بن سليمان الموصلي، قال: حدثنا علي بن حرب، قال: حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن أنس، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا وُضِع العَشاء وأُقِيمت الصلاة فابدؤوا بالعَشاء) (٩).

<sup>(</sup>١) ي: باب ذِكر النوع.

<sup>(</sup>٢) هذا النوع من علوم الحديث هو المحكم.

<sup>(</sup>٣) ليس في ر.

<sup>(</sup>٤) م: الدبري.

<sup>(</sup>٥) ر: فمكثه.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه من حديث القاسم، رواه البخاري (ح٢١٠٥)، ومسلم (ح٢١٠١). وفي م: الله تعالى، وليس فيها كلها: قال أبو عبدالله.

<sup>(</sup>٧) ليس في ي.

<sup>(</sup>٨) اختل ترتيب الأحاديث في م ر وهو على النحو التالي: ٣٢٢ ثم ٣٢١م ٣٢٣ ثم ٣٢٤.

<sup>(</sup>٩) متفق عليه، رواه البخاري (ح٢٧٢، ٦٣٥٥)، ومسلم (ح٥٥٠).

قال أبو عبدالله(١): هذه سنة صحيحة(٢) لا مُعَارض لها.

٣٢٢ - (٣) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن ساك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَقْبَل الله صلاةً بغير طُهور(٤)، ولا صدقة من غلول» (٥).

قال أبو عبدالله(٢): هذه سنة صحيحة لا معارض لها.

٣٢٣ أخبرنا حمزة بن العباس العَقَبي (\*)، قال: حدثنا محمد بن عيسى المدائني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت: المدائني، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت امرأة رِفَاعة طلَّقني فأبتَّ طلاقي، فتزوجتُ ((ط/ ١٣٠)) عبدالرحمن بن الزَّبير، وإنَّا معه مثل هُدْبةِ الثَّوب، فقال (٥): «أتريدين (١٠) أنْ ترجعي الى رفاعة، لا حتى تـذوقي عُسَيْلتَه ويَـذوق الله عليه وآله، وخالـد بـن سـعيد ينتظـر أنْ

<sup>(</sup>١) ليس في ي، وفي ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ليست في ي.

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الخبر برمته من ي.

<sup>(</sup>٤) ضبطها في م بالفتح والضم معا في أوله.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (ح٢٢٤) من حديث سماك.

<sup>(</sup>٦) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٧) ط: ببغداد، والعقبي مترجم في الأنساب (٤/ ٢١٣).

<sup>(</sup>٨) م: فتزوجت بعده.

<sup>(</sup>٩) فقال صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>۱۰) ر: تریدین.

يُؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تسمع ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وآله(۱).

قال أبو عبدالله(٢): هذه سنة صحيحة لا معارض لها.

٣٢٤ حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، قال: حدثنا الفضل بن عبد الجبار، قال: حدثنا النَّضر بن شُمَيل، قال: أخبرنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا شِغَار في الإسلام)(٣).

قال أبو عبدالله: هذه سنة صحيحة لا معارض لها.

(وقد جعلتُ هذه الأحاديث مثالا لسنن كثيرة لا معارض لها)(١)، وقد صنَّف عُثْهَان بن سعيد الدارمي فيه كتابًا كبيرًا.

<sup>(</sup>١) متفق عليه، رواه البخاري (٢٦٣٩)، ومسلم (ح١٤٣٣).

<sup>(</sup>٢) ليس في ي ولا في الموضع اللاحق.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (ح١٤١٧) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، سمع جابرًا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.

<sup>(</sup>٤) سقط ما بين القوسين من ع.

# (۱) ذكر النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم: معرفة زيادات ألفاظ فقهية في أحاديث ينفرد(۱) بالزيادة راو واحد

وهذا مما يَعزِّ وجوده، ويقل في أهل الصنعة من يحفظه.

وقد كان أبو بكر عبدالله بن محمد بن زياد النيسابوري الفقيه (٣) ببغداد يُذكر بذلك، و(١) أبو نُعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الجرجاني بخراسان (٥).

وبعدهما شيخنا أبو الوليد(٢) رضي الله (٧) عنهم (أجمعين)(٨).

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ر: يتفرد.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في السير (١٥/ ٦٥)، وطبقات الشافعية (٣/ ٣١٠).

وأبو بكر من شيوخ الدارقطني الذين أكثر عنهم في مصنفاته لا سيها السنن، وكان الدارقطني يطريه جدا، ويقول: ما رأيت أحفظ من أبي بكر النيسابوري.

وقال السلمي: سألت الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري فقال: لم نر مثله في مشايخنا، لم نر أحفظ منه للأسانيد والمتون، وكان أفقه المشايخ، وجالس المزني والربيع، وكان يعرف زيادات الألفاظ في المتون...، وله ترجمة مطولة في تاريخ بغداد (١٢٠/١٠)، توفي سنة ٣٢٤.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر.

<sup>(</sup>٥) ترجمته في السير (١٤/ ٥٤١)، وطبقات الشافعية (٣/ ٣٣٥).

وهو شيخ شيوخ الحاكم كذلك، روى عنه أبو علي وأبو الوليد، قال الحاكم: سمعت الأستاذ أبا الوليد يقول: لم يكن في عصرنا أحد من الفقهاء أحفظ للفقهيات وأقاويل الصحابة بخراسان من أبي نعيم، وبالعراق من أبي زياد النيسابوري.

<sup>(</sup>٦) هـ م: قال لنا شيخنا أيده الله: أبو الوليد هو أبو الوليد حسان بن محمد القرشي النيسابوري، وهؤلاء الأئمة الثلاثة كلهم شافعيون، جامعون بين علمي الحديث والفقه، رحمهم الله، والله أعلم.

وأبو الوليد من كبار علماء الأمة، ترجمته في السير (١٥/ ٤٩٣)، وطبقات الشافعية (٣/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٧) ي: الله تعالى.

<sup>(</sup>٨) ليست في م.

# ومثال هذا النوع ما(١):

٣٢٥ - حدثناه (٢) أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك، قال: حدثنا الحسن ابن مُكْرَم، قال: حدثنا عثمان بن عُمر، قال: حدثنا مالك بن مِغُول، عن الوليد بن عَيْزَار (٢)، عن أبي عمرو الشيباني، عن عبدالله بن مسعود قال: سألتُ رسول الله (ط/ ١٣١) صلى الله عليه وآله، أيّ العمل أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها»، قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين».

قال أبو عبدالله(<sup>3</sup>): هذا حديث صحيح محفوظ، رواه جماعة من أئمة المسلمين عن مالك بن مِغول، وكذلك عن عثمان بن عمر، فلم يذكر أول الوقت فيه غير بندار بن<sup>(6)</sup> بشار، والحسن بن مُكرم، وهما ثقتان <sup>(7)</sup>.

(<sup>()</sup>ومنه ما <sup>(۱)</sup>:

والحديث رواه المصنف من طريقهما في المستدرك (١/ ١٨٨)، وكرر ما أثبت ههنا من تفردهما بهذه اللفظة عن عثمان بن عمر، وأخرج له شاهدا يرويه حجاج الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة لم يذكر هذه اللفظة غير حجاج (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>١) ليست في م.

<sup>(</sup>٢) ي ر: حدثنا.

<sup>(</sup>٣) ي ر م: العيزار.

<sup>(</sup>٤) رم: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٥) م: بندار محمد بن بشار.

<sup>(</sup>٦) ط زيادة: فقيهان.

ورواه البيهقي من طريق بندار والحسن بن مكرم في السنن الكبير (١/ ٤٣٤). ورواه الدارقطني في السنن من طريق حجاج (١/ ٢٤٦).

ورواه ابن حبان (ح١٤٧٩)، وقال: الصلاة أول وقتها، تفرد به عثمان بن عمر أهـ.

<sup>(</sup>٧) ر: قال الحاكم رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٨) ليست في م.

٣٢٦ أخبرنا أبو عبدالله الحسين بن الحسن الطوسي بنيسابور، وأبو محمد عبدالله بن محمد الخزاعي بمكة، قالا: حدثنا أبو يحيى بن أبي مَسَرَّة، قال: حدثنا يحيى بن محمد الجاري، قال: حدثنا زكريا بن إبراهيم بن (ع/ ٥٦) عبدالله بن مُطيع، عن أبيه، عن جده، عن ابن عمر (۱) قال: قال رسول الله صلى عليه وآله: «مَن شرب مِن (۱) إناء ذهب أو فضة، أو إناء فيه شيء من ذلك، فإنها يُجرجر في بطنه نار جهنم) (۱).

(أخبرناه) أبو عبدالله الحافظ في فوائده عن الطوسي والفاكهي معا، فزاد في الإسناد بعد أبيه: عن جده، عن ابن عمر، وأظنه وهما.

فقد أخبرنا أبو الحسن بن إسحق من أصل كتابه بخط أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى كها تقدم، وكذلك أخرجه أبو الوليد الفقيه عن محمد بن عبد الوهاب عن أبي يحيى بن أبي مسرة في كتابه، دون ذكر جده، والمشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه، ثم رواه موقوفا.

قلت: يتعين توهيم الحاكم، فرواية الدارقطني عن الفاكهي ما فيها زيادة عن أبيه، والحديث في السنن (١/ ٤٠)، وقال: إسناده حسن أهـ.

يريد بالحسن هنا الغرابة، لا الحسن الاصطلاحي، فإن هذه اللفظة - أعني: أو إناء فيه شيء من ذلك - تفرد بها يحيى بن محمد الجاري.

قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال الذهبي - بعد أن أورد الحديث من طريق ابن أبي مسرة -: هذا حديث منكر،..، وزكريا ليس بالمشهور أهـ ميزان الاعتدال (٤٠٦/٤).

<sup>(</sup>۱) هـ م: قال لنا الشيخ - يعني ابن الصلاح -: قول الحاكم في إسناده عن أبيه عن جده الظن به أنه وهم، فقد رواه العدد بهذا الإسناد فقالوا فيه: عن أبيه، عن ابن عمر، من غير ذكر جده، روينا نحو ذلك عن أبي بكر البيهقي الحافظ كما هو عن الحاكم، وظن بشيخه الوهم في ذلك، والله أعلم أهـ. قلت: رواه في السنن الكبير (١/ ٢٨) قال: أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا الحسين بن الحسن ابن أبي أيوب الطوسي، وأنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن إسحق البزاز ببغداد، وأنا عبدالله بن محمد بن إسحق الفاكهي بمكة، قالا: ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا يحيى بن محمد الجاري، حدثنا زكريا بن إبراهيم بن عبدالله بن مطيع، عن أبيه، عن عبدالله بن عمر، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن يشرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنها يجرجر في بطنه نار جهنم ».

<sup>(</sup>٢) ي س م ط: في.

<sup>(</sup>٣) حديث منكر، كما قاله الذهبي وغيره (الميزان٤٠٦/٤).

قال أبو عبدالله(۱): هذا حديث رُوي عن أم سلمة وهو مخرج في الصحيح (۲)، وكذلك رُوي من غير وجه عن ابن عمر واللفظة (۳): «أو إناء فيه شيء من ذلك»، لم نكتبها (۱) إلا بهذا الإسناد.

#### ومنه ما(٥):

۳۲۷ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن الجهم السّمّري، قال: حدثنا نصر بن حماد، قال: أخبرنا أبو معشر، عن نافع، عن ابن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نُخرِج صدقة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو عبد، صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من قمح، وكان (سول الله صلى أو صاعًا من المصلى، ويقول: «اغنوهم عن طواف الله عليه وآله يقسمها قبل أن ينصر ف من المصلى، ويقول: «اغنوهم عن طواف هذا اليوم» (ط/ ١٣٢).

قال أبو عبدالله(^): هذا حديث رواه جماعة من أئمة الحديث (عن نافع)(٩)

وقد مر تخريجه في التعليقة السابقة، وفي الجوهر النقي (١/ ٢٩-٢٨): قال ابن القطان: هذا حديث لا يصح، زكريا وأبوه لا يعرف لهما حال أهـ.

<sup>(</sup>١) ي رم: قال الحاكم، زاد في ي: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (ح٢٠٦٥).

<sup>(</sup>٣) م: واللفظ له أو إناء.

<sup>(</sup>٤) ر: نکتبه.

<sup>(</sup>٥) ليس في م.

<sup>(</sup>٦) م: ثنا.

<sup>(</sup>٧) ر: وكان صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٨) رم: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٩) ليس في ر.

فلم يذكروا صاع القمح فيه (١)، إلا حديث (٢) عن سعيد بن عبدالرحمن الجمحي يتفرد (٣) به عن عبيد الله بن عمر عن نافع (٤).

#### ومنه ما (٥):

٣٢٨ - حدثنا أبو بكر أحمد (٢) بن إسحق الإمام، قال: أخبرنا أبو سلمة (٧)، قال: حدثنا عبدالله بن رجاء، قال: حدثنا همّام، عن محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه، أنّه سأل النبي صلى الله عليه وآله أو سأله رجل، فقال: بينا أنا في الصلاة ذهبتُ أحكُّ فخذي فأصابت يدي ذكري فقال (٨): «هل هو إلا بَضْعة منك».

<sup>(</sup>١) حديث أبي معشر عن نافع ضعيف، فأبو معشر هو نجيح السندي، أحاديثه ضعيفة، وهي عن المقبري ونافع خاصة منكرة، قاله ابن المديني أهـ(الميزان ٢٤٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في م: (كذا)، وفي رعلى الصواب: إلا حديثا.

<sup>(</sup>٣) ينفرد.

<sup>(</sup>٤) حديث سعيد الجمحي رواه المصنف في المستدرك (١/ ٤١٠)، ووقع عنده – كها هنا – عن عبيدالله بن عمر، وفي التلخيص للذهبي: عن عبدالله بن عمر، وقد أخرجه الدارقطني عن سعيد فقال: عن عبدالله بن عمر (٢/ ١٤٥)، ولفظه: فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من بر (كذا قال).

ورواه البيهقي من طريق الحاكم فقال: عبيد الله (١١٦/٤)، وقال البيهقي: ذكر البُر فيه ليس بمحفوظ.

قال ابن التركماني في الجوهر النقي: تفرد به سعيد عن عبيد الله، وحديث عبيد الله مخرج في الصحيحيين من حديث جماعة..

فهذا يدل على أنّه حديث عبيد الله، والله أعلم حديث مَن هو، فإنَّ الحديث يرويه عبدالله وعبدالله عن نافع، وبالجملة فالحديث منكر لضعف سعيد الجمحي.

<sup>(</sup>٥) ليست في م.

<sup>(</sup>٦) ليست في م ري.

<sup>(</sup>٧) ي م: أبو مسلم.

<sup>(</sup>٨) في م ط: فقال صلى الله عليه وسلم.

قال أبو عبدالله(۱): هذا حديث رواه جماعة من التابعين وغيرهم عن محمد ابن جابر، فلم يذكر الزيادة في حك الفخذ(۲) غير عبدالله بن رجاء عن همام بن يحيى، وهما ثقتان (۳).

#### ومنه ما(؛):

٣٢٩ - حدثني أبو الحسن أحمد بن الخضر الشافعي، قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ، قال: حدثنا أحمد بن نصر المقرىء، قال: حدثنا آدم بن أي إياس العسقلاني، قال: حدثنا عبدالله بن زياد بن سِمعان، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل صلاة لا يُقُرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدَاج غير تمام»، قال: فقال له رجل: يا أبا هريرة، إني أكون أحيانا(٥) وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فإنا أسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «قال الله تبارك وتعالى: قسمتُ هذه السورة بيني وبين عبدي، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: ﴿ بِنَا عِبْدَي الرَّعِيْدِ ﴾ ، قال الله (ط/ ١٣٣): ذكرني عبدي، سأل، فإذا قال العبد: ﴿ بِنَا عِبْدَي الرَّعِيْدِ ﴾ ، قال الله (ط/ ١٣٣): ذكرني عبدي،

<sup>(</sup>١) رم: قال الحاكم، وكذلك في كل ما يستقبل من هذا النوع، فيغني هذا التنبيه عن تكراره، فإنه مما يكثر، وفي ي: مثله مع زيادة رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) ر: فلم يذكر زيادة الفخذ.

<sup>(</sup>٣) زيادة هذه اللفظة من قِبل همام، وليس من قبل عبدالله بن رجاء، فقد رواه عبدالله بن يزيد المقرئ عن همام فذكرها، رواه البيهقي في السنن (١/ ١٣٥)، وفي مختصر خلافيات البيهقي (١/ ٢٨٧) مايشعر أنّ هذه اللفظة في حديث محمد بن جابر عن قيس بن طلق.

والحديث ضعفه أبو زرعة وأبو حاتم، وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حجة، ووهناه ولم يثبتاه، ونقله الدارقطني ولم يتعقبه (السنن ١/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) ليست في م.

<sup>(</sup>٥) ي: إني أحيانا أكون.

<sup>(</sup>٦) ي: وإن.

وإذا قال: ﴿ آلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ آلْمَ لَمِينَ ﴾ قال الله تبارك وتعالى: حمدني عبدي، ، وذكر باقى الحديث.

قال أبو عبدالله(۱): هذا حديث مخرج في الصحيح من حديث العلاء بن عبدالرحمن(۲)، ولا أعلم أحدًا ذكر فيه قراءة ﴿ بِنَا مِاللَّهُ الرَّعْنِ الرَّعِيمِ ﴾ غير آدم بن أبي إياس عن ابن سِمعان(۲).

#### ومنه ما (٤):

• ٣٣٠ حدثنا أبو بكر أحمد (٥) بن إسحق الفقيه، قال: أخبر نا (٢) الحسن بن علي بن زياد، قال: حدثنا بقيم بن موسى الفراء، قال: حدثنا بقية، عين الوَضين بن عطاء، عن محفوظ بن عَلقمة، عن عبدالرحمن بن

<sup>(</sup>١) ي: قال الحاكم الإمام أبو عبدالله رضي الله تعالى عنه، وكذا في مثيلاتها من هذا النوع، وفي م ر على ما نبهنا آنفا.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم (ح٣٩٥).

<sup>(</sup>٣) والحديث بهذه الزيادة موضوع، فإنَّ عبدالله بن زياد بن سمعان متروك، وقال مالك: كذاب (ميزان الاعتدال ٢/ ٤٢٣).

والحديث بهذه الزيادة رواه البيهقي (٢/ ٣٩)، ثم رواه هو (٢/ ٢٤٠)، والدارقطني(١/ ٣١٢) من طريق يوسف بن يعقوب بن إسحق التَّنُوخي، عن أبيه، عن جده، عن ابن سمعان (٢/ ٤٠)، فبطل ما ظنه المصنف من تفرد آدم بن أبي إياس.

قال الدارقطني: ابن سِمعان هو عبدالله بن زياد بن سمعان متروك الحديث، وروى هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبدالرحن، منهم: مالك بن أنس، وابن جريج، وروح بن القاسم، وابن عيينة، وابن عجلان، والحسن بن الحرن وأبو أويس، وغيرهم، على اختلاف منهم في الإسناد واتفاق منهم على المتن، فلم يذكر أحد منهم في حديثه بسم الله الرحمن الرحيم، واتفاقهم على خلاف ما رواه ابن سمعان أولى بالصواب.

<sup>(</sup>٤) ليست في م.

<sup>(</sup>٥) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٦)م: ثنا.

<sup>(</sup>٧) ح س: أخبرنا.

عائذ (۱)، عن علي بن أبي طالب (۲): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إن السّه (۲) وكاء (۱) العين، فمن نام فليتوضأ (۵).

قال أبو عبدالله: هذا حديث مروي من غير وجه، لم يذكر فيه: «فمن نام فليتوضأ»، غير إبراهيم بن موسى الفراء الرازي، وهو ثقة مأمون (٢).

۱ ۳۳۱ سمعتُ أبا الحسين محمد بن أحمد بن تميم الحنظلي، يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي يقول: قلت لأحمد بن حنبل: كتبتَ عن إبراهيم بن موسى الصغير، قال: لا تقل الصغير، هو كبير هو كبير (٧).

(١) هـ م عن ابن الصلاح:قال لنا: عبدالرحمن بن عائذ هذا بالذال المنقوطة، هو الأزدي الحمصي، وليس بعبدالرحمن بن عائذ الخراساني، الراوي عن عقبة بن عامر، والله أعلم.

(٢) م: رضي الله عنه.

(٣) ط: الستة، وهو تصحيف سمج.

(٤) ي ر: إنَّ السه وكاؤها العين، والمثبت رواية ابن خلف عن الحاكم.

(٥) هـ م عن ابن الصلاح: قال لنا: كذا وقع في النسخ: أن السه وكاء العين، وهو خلاف المحفوظ والمرويات، فإن كان لما ذكره أصل فوجهه: أنْ يُجعل من المقلوب لفظه، كما قال الشاعر:

كانت فريضة ما تقول كما كان الزناء فريضة الرجم

والمراد: كما كان الرجم فريضة الزنا، فكذلك السه وكاء العين، المراد به العين وكاء السه، والله أعلم أهـ.

قلت: أمّا على رواية الثغري والبحيري: «السه وكاؤها العين»، فلا قلب، ويظهر أنه سقط من رواية ابن خلف (ها) من قوله (وكاؤها)، والله أعلم.

والبيت المذكور ورد غير منسوب في تفسير ابن جرير (٣/ ٣٢١)، والصاحبي (ص٣٣٠)، وتأويل مشكل القرآن (١٥٣)، ونسبه في اللسان للنابغة الجعدي.

(٦) هـ م عن ابن الصلاح: قال: ما ذكره من تفرد إبراهيم بن موسى ليس كذلك، فقد رواه أيضا عن بقية أبو عتبة أحمد بن الفرج، وحيوة بن شريح الحمصي لا المصري، والله أعلم.

قلت: حديث أبي عتبة رواه البيهقي من طريق شيخه المصنف (١١٨/١)، ورواه الدارقطني من حديث سليان بن عمر الأقطع عن بقية (١/ ١٦١)، فاللفظة محفوظة من حديث بقية، والله أعلم.

(٧) تهذيب الكمال (٢/ ٢١٩)، تهذيب التهذيب (١/ ١٧١).

#### ومنه ما(۱):

٣٣٢ – حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد الخطيب بمرو، قال: حدثنا إبراهيم ابن هلال (٢)، قال: حدثنا نصر بن حاجب، قال: حدثنا مسلم بن خالد، عن عمرو ابن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة»، قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: «ولا ركعتي الفجر» (ط/ ١٣٤).

قال أبو عبدالله: هذا حديث مخرج في الصحيح من حديث عمرو بن دينار (٣) بإسناده إلا الزيادة فيه، فإنّه (ع/ ٥٧) يتفرد (٤) بها نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد (٥).

<sup>(</sup>١) ليس في م.

<sup>(</sup>٢) س ط: العلاء بدل هلال، وهو تصحيف، فهو إبراهيم بن هلال البوزنجردي، انظر ما مضى رقم: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم (ح٧١٠).

<sup>(</sup>٤) ينفرد بها.

<sup>(</sup>٥) كذا قال المصنف رحمه الله تعالى: نصر بن حاجب عن مسلم بن خالد، وهو خطأ في الرواية، لأن نصر بن حاجب أقدم وفاة من مسلم بن خالد، فإن وفاة نصر قبل ١٤٧، ووفاة مسلم بن خالد سنة ١٧٩، والمعروف بالرواية عنه يحيى بن نصر بن حاجب، المتوفى سنة ٢١٥، وهو الذي أدركه ابن هلال وروى عنه، وقد يكون سقط من سماع المصنف يحيى، وبقي نصر بن حاجب فرواه على الخطأ.

ويحيى بن نصر ضعيف، ترجمه الذهبي في الميزان (٤/ ٢١١)، وقال: عن أبي زرعة: ليس بشيء. والحديث رواه بهذه الزيادة البيهقي (٢/ ٤٨٣)، من طريق ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٤٧) ثنا محمد بن علي بن إسهاعيل المروزي، ثنا أحمد بن سيار، ثنا يحيى بن نصر بن حاجب، ثنا مسلم بن خالد. وقال ابن عدي: وهذا الحديث يرويه عن عمرو بن دينار جماعة بهذا الإسناد، ولا أعلم ذكر هذه الزيادة في متنه: قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟، غير يحيى بن نصر، عن مسلم بن خالد، عن عمرو أه..

#### ومنه ما<sup>(۱)</sup>:

٣٣٣ - سمعت أبا بكر بن إسحق الإمام يقول: حدثني أبو علي الحافظ (٢)، - فسألتُ أبا علي فحدثني (٣) -، قال: حدثنا إسحق بن أحمد بن إسحق الرَّقي، قال: حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج الرَّقي، قال: حدثنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا ابن جريج، عن سليان بن موسى، عن الزُّهري، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ﴿ أَيْمَ المرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا

وقال البيهقي في السنن الكبير ( ٢/ ٤٨٣): وقد قيل عن أحمد بن سيار عن نصر بن حاجب، وهو وهم، ونصر بن حاجب المروزي ليس بالقوي، وابنه يحيى كذلك أهـ.

تنبيه: سقط بعض إسناد الحديث من الكامل، وقد رواه من طريقه البيهقي في الموضع السابق، فأكملنا منه السقط.

<sup>(</sup>١) ليس في م ر.

<sup>(</sup>٢) ي م: قال الحاكم (رحمه الله تعالى): فسألت أبا على.. وما بين القوسين من ي، وفي ر: فسألت.

<sup>(</sup>٣) القائل: فسألتُ أبا علي، هو المصنف، وأبو علي شيخه، فانظر إلى شكر العلم رعاك الله، لقد كان يكفيه أنْ يقول: حدثني أبو علي، ولكنه لما استفاد ذلك من شيخه أبي بكر ابن إسحق لم تطب نفسه إلا بذكره هنا.

وهذا شيء من خلق الحاكم الرفيع، ولذلك كان يقبل الحق من منتقده، ولما كتب إليه الحافظ عبدالغني الأزدي ينبهه على بعض الأوهام، كتب الحاكم إليه يشكره، ويثني عليه، وأرسل له بهذه الحكاية عن أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، التي يقول فيها: إنَّ من شكر العلم أنْ تقصد مع كل قوم يتذاكرون شيئا لا تحسنه فتتعلم منهم، ثم تقعد بعد ذلك في موضع آخر، فيذكرون ذلك الشيء الذي تعلمته، فتقول: والله ما كان عندي شيء حتى سمعت فلانا يقول كذا وكذا، فتعلمته، فإذا فعلت ذلك فقد شكرت العلم.

قال عبد الغني بن سعيد الحافظ: علّقتُ هذه الحكاية مستفيدا لها ومستحسنا، وجعلتها حيث أراها في كل وقت، لأقتدي بأبي عبيد وأتأدب بآدابه.

<sup>(</sup>انظر: المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ص٣٩٦، والجامع لابن عبد البر ٢/ ١٥٤، وتاريخ دمشق لابن عساكر ٧٨/٤٩، التعريف بالقاضي عياض لابنه ص٨٢).

#### فالسلطان ولي من لا ولي له».

قال أبو عبدالله: هذا حديث محفوظ من حديث ابن جريج عن سليان بن موسى الأشدق، فأمّا ذِكر الشاهدين فيه فإنّا لم نكتبه إلا عن أبي علي بهذا الإسناد(١).

#### ومنه ما(۲):

٣٣٤ - أخبرنا (٣) أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، قال: حدثنا محمد ابن عيسى الطَّرَسُوسي، قال: حدثنا سليهان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سياك بن (٤) عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: أُمِرَ بِلال أن يَشْفَع

(١) قد أخبر المصنف عن علمه في ذلك، ولكنّ أبا حاتم بن حبان قال في صحيحه(٩ / ٣٨٦): لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليهان بن موسى عن الزُّهري هذا: «شاهدي عدل» إلا ثلاثة أنفس:

سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث، وعبدالله بن عبد الوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث، وعبدالرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس، ولا يصح في ذكر هذا الخبر. قلت: أخرج هو حديث الأموى (ح٧٥٥).

وأخرجه البيهقي (٧/ ١٢٥) من طريق محمد الحضرمي، عن سليان بن عمر الرقي، عن يحيى ابن سعيد الأموي، عن ابن جريج - كذا وقع عنده، وأنا أخشى أن يكون تصحف، أو هو خطأ من الراوي، ففي سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥) بساعه من الحضرمي، عن سليان الرقي، نا عيسى بن يونس، قال الدارقطني: تابعه عبدالرحمن بن يونس عن عيسى بن يونس مثله سواء-.

وأخرج أيضا حديث الرقي الذي أخرجه المصنف (٧/ ١٢٤)، من طريقه، وقال: قال أبو علي: أبو يوسف الرقي هذا من حفاظ اهل الجزيرة ومتقنيهم أهـ.

قال الدارقطني (٣/ ٢٢٥): وكذلك رواه سعيد بن خالد، أنَّ عبدالله بن عمرو بن عثمان ويزيد ابن سنان، ونوح بن دراج، وعبدالله بن حكيم أبو بكر، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالوا فيه: شاهدي عدل، وكذلك رواه بن أبي مليكة عن عائشة رضى الله عنها.

(٢) ليس في م.

<sup>(</sup>٣) ر: ثنا.

<sup>(</sup>٤) ر: سماك عن عطية.

الأذان ويوتر الإقامة، إلا (الإقامة: قد قامت الصلاة)(١) قد قامت الصلاة، فإنّه قالما مرتين.

قال أبو عبدالله: هذا حديث رواه الناس عن أيوب فلم يذكر الزيادة (٢)من تثنية: قد قامت الصلاة؛ غير سِماك بن عطية (٣) البصري، وهو ثقة (٤).

#### ومنه ما(ه):

977- أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد الدارَبُردي بمرو، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي، قال: حدثنا القَعنبي، عن مالك، عن حُمَيْد، عن أنس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع الثمرة (٢) حتى تُزْهِي، قيل: وما زَهُوه؟ قال: « يحمر أو يصفر، أرأيتَ إنْ منع الله (٧) الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه» (ط/ ١٣٥).

قال أبو عبدالله: هذه الزيادة في هذا الحديث: «أرأيت إن منع الله الثمرة» عجيبة، فإنَّ مالك بن أنس يتفرد بها، ولم يذكرها غيره علمي في هذا الخبر، وقد

<sup>(</sup>١) ليست في ر، ولم يكرر قد قامت الصلاة في ي.

<sup>(</sup>٢) ي ر: الزيادة فيه من.

<sup>(</sup>٣) ر: غير الحسن بن عطية البصري.

<sup>(</sup>٤) حديث سماك بن عطية رواه البخاري (ح٥٠٥)، وأبو داود (ح ٥٠٨)، وابن خزيمة (ح٣٧٦)، والدارقطني (١/ ٢٣٩)، والبيهقي من طريق المصنف (١/ ٤١٢).

ولكنه لم يتفرد بهذه اللفظة عن أيوب، فقد رواها ابن علية عنه، وحديثه في البخاري (ح٦٠٣)، ومسلم (ح٣٧٨)، ورواها عبدالرزاق عن معمر عن أيوب، رواه ابن خزيمة (ح٣٧٥)، والدارقطني (١/٣٤)، و البيهقي (١/٣١) ).

<sup>(</sup>٥) ليس في م.

<sup>(</sup>٦) ر: الثمر.

<sup>(</sup>٧) م: الله تعالى في الثلاثة مواضع.

قال بعض أئمتنا: إنها من قول أنس (١).

٣٣٦ فسمعتُ (٢) الشيخ أبا بكر بن إسحق يقول: رأيتُ مالك بن أنس في المنام شيخ أسمر طوال (٣) فقلت: أحدثكم حميد الطويل عن أنس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه»؟ قال: نعم (١).

(۱) حديث مالك متفق عليه، رواه البخاري (ح٢١٩٨)، ومسلم (١٥٥٥ / ٢)، ولكنه لم يتفرد بهذه الزيادة عن حميد، فقد رواها إسهاعيل بن جعفر، وحديثه في مسلم (ح١٥٥٥).

وما ذكره من احتمال أن تكون الزيادة مدرجة من قول أنس بن مالك يرده ما رواه مسلم، والبيهقي (٥/ ٣٠٠)، من طريق الدراوردي، عن حميد، عن أنس، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن لم يثمرها الله فبم يستحل أحدكم مال أخيه) أهـ.

وقد صرح بها مالك منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الشافعي عنه، والحديث في سنن البيهقي (٥/ ٣٠٠).

قال البيهقي (٥ / ٣٠٠): وكذلك رواه جماعة عن حميد، وفي بعض الروايات عن إسماعيل بن جعفر قال أنس: أرأيت ان منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك، وكذلك قاله سفيان الثوري عن حميد، فجعل الجواب عن تفسير الزهو وقوله أرأيت إنْ منع الله الثمر مِن قول أنس بن مالك، ومالك بن أنس جعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وتابعه على ذلك الدراوردي من رواية محمد بن عباد عنه، فالله أعلم.

(٢) رم: سمعت.

(٣) كذا في الأصول.

(٤) ومن أمثلة هذا النوع أيضا:

حديث ابن شهاب، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، أنَّ رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا، الحديث. رواه ابن حبان (ح٣٥٢٣)، وقال: لم يقل أحد في هذا الخبر عن الزُّهري: أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكينا، إلا مالك وابن جريج أهـ.

ومنه: حدیث ابن شهاب، عن محمود بن الربیع، عن عبادة بن الصامت، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: «لا صلاة لمن لا يقرأ بأم الكتاب فصاعدا»، رواه ابن حبان (ح۱۷۸٦)، وقال: قوله: فصاعدا، تفرد بها معمر عن الزُّهري دون أصحابه أهـ.

# (')ذكر النوع الثاني والثلاثين من علوم الحديث هذا النوع من هذا العلم: معرفة مذاهب المحدثين

قال مالك بن أنس (۲): و لا (۳) يؤخذ العلم من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه.

وقال يحيى بن معين: كان محمد بن مناذِر (١) زنديقًا، يخرج إلى البطحاء فيصطاد العقارب، ثم يُرسلها على المسلمين في المسجد الحرام (٥).

قال(١): وكان إبراهيم بن أبي يحيى جهميًّا قدريًّا.

٣٣٧ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن محمد بن عبدالله البغدادي، قال: حدثنا يحيى ابن عثمان بن صالح السهمي، قال: حدثنا نُعيم بن حماد، قال: حدثني حاتم الفاخر (٧) - وكان ثقة - قال: سمعت سفيان الشوري يقول: إني لأروي الحديث على ثلاثة أوجه: أسمعُ الحديث من الرجل اتخذه دِينًا، وأسمع الحديث من الرجل أتوقف في

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ي ر: رحمه الله (تعالى) وما بين القوسين من ي.

<sup>(</sup>٣) ي م: لا يؤخذ، ر: فلا.

<sup>(</sup>٤) ط هـ م: الشاعر، وقد ضبط مناذر في م بالفتح والضم في الميم معا، وفي ر: بن منادي.

<sup>(</sup>٥) في الكفاية (ص: ١٥٧ ط المكتبة العليمة، ص ١٨٩ ط أحمد عمر هاشم) عن العباس بن محمد، قال: سمعت يحيى بن معين وذكرت له شيخا كان يلزم سفيان بن عيينة يقال له ابن مناذر، فقال: أعرفه كان صاحب حديث، وكان يتعشق ابن عبد الوهاب الثقفي، ويقول فيه الأشعار، ويشبب بالنساء، وطردوه من البصرة، وكان يرسل العقارب في المسجد الحرام حتى تلسع الناس، وكان يصب المداد بالليل في المواضع التي يتوضأ منها حتى تسود وجوه الناس، ليس يروى عنه رجل فيه خير.

<sup>(</sup>٦) ر م: وقال.

<sup>(</sup>٧) في الكفاية (ص٤٤): حاتم القاص، وهو تصحيف.

حديثه، وأسمع الحديث من الرجل لا أعْتَدُّ بحديثه وأحب معرفة مذهبه(١).

٣٣٨ - أخبرنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم بن الفضل الوراق بمكة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم العقيلي، قال: أخبرنا عمر بن محمد الأسدي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا مُفَضّل بن صدقة الحنفي، قال: شهدتُ منصور بن المعتمر و(١٠) حدّث أبانُ بن تَغلب بحديث عن محمد بن علي فيه قَرْصٌ لعثان، فقال له: كذبتَ كذبتَ، وصاح به (٥) (ط/ ١٣٦).

قال أبو عبدالله(۱): أبانُ بن تغلب ثقة مخرج حديثه في الصحيحين(۱)، قاصَّ الشيعة(۸).

٣٣٩ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن علي الوراق، سمعتُ أحمد بن حنبل يقول: إبراهيم بن طَهان صدوق مِن أهل خراسان، وكان يتكلم في الإرجاء (٩).

قال أبو عبدالله: إبراهيم بن طَهمان ثقةٌ مخرجٌ حديثه في الصحيح، إلا أنَّ

<sup>(</sup>١) رواه الخطيب في الكفاية (ص٤٤١) ط أحمد عمر هاشم، والعقيلي في الضعفاء(١/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) ي: هو ابن إبراهيم العقيلي.

<sup>(</sup>٣) ي: ثنا.

<sup>(</sup>٤) سقط من ر.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء للعقيلي (١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٦) ري: قال الحاكم (رحمه الله تعالى) وما بين القوسين من ي، وكذلك هو في مثيلاته في هذا النوع في النسختين ي ر.

<sup>(</sup>٧) هـع: الصواب أن أبان لم يخرج عنه في الصحيحيين وإنها أخرج عنه مسلم وحده أهـ. قلت: وحديثه في مسلم متابعة، وهما حديثان الأول: (ح ٩١) في تحريم الكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه..، وَ الثاني: (ح ١٢٤) في تفسير ﴿إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>٨) ر: السبعة.

<sup>(</sup>٩) ميزان الاعتدال (١/ ٣٨).

مالك بن أنس فمن بعده (١) أنكروا عليه الإرجاء.

• ٣٤- حدثنا محمد بن صالح بن هانيء، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران، قال: حدثنا المثنى بن معاذ، قال: مهران، قال: حدثنا المثنى بن معاذ، قال: حدثنا أبي قال: كتبتُ إلى شعبة وهو ببغداد أسأله عن أبي شيبة القاضي، قال: فكتب (ع/ ٥٨) إليّ: لا ترو عنه فإنّه رجل مذموم في مذهبه، وإذا قرأتَ كتابي (٢) فمزقه (٣).

٣٤١ حدثنا على بن حمشاذ العدل، قال: حدثنا محمد (بن أحمد) بن النضر الأزدي، قال: حدثنا أبو بكر بن عفان قال: خرج علينا (٥) ابن عُيَنَة من منزله، وكان منزله بقُعَيْقعان فقال: ألا فاحذروا ابن أبي روَّاد المرجىء لا تجالسوه، واحذروا إبراهيم بن أبي يحيى القدري لا تجالسوه (١٠).

٣٤٢ - أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، قال: حدثنا معاذ بن المثنى العنبري قال: سألتُ على بن المديني عن أبي إسرائيل المُلاَّئِي، فقال: لم يكن في حديثه بذاك، وكان يَذْكُر عثمان بالسوء (٧).

٣٤٣ - أخبرني جعفر بن محمد بن نصير (^) الخلدي، قال: حدثنا جعفر بن

<sup>(</sup>١) ي رم ط: فمن بعده من الأئمة.

<sup>(</sup>٢) ى ر: هذا.

<sup>(</sup>٣) هـ م عن ابن الصلاح: قال لنا: أبوشيبة القاضي هو إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي قاضي واسط، وجد بني أبي شيبة؛ أبي بكر بن أبي شيبة الحافظ وأخويه عثمان وقاسم، تركوه، وقوله: مذموم في مذهبه كأنه يعني به في طريقته، ومن الرواة من لم يذكر هذه اللفظة، والله سبحانه أعلم.

قلت: رواه العقيلي في الضعفاء (١/ ٥٩) بدون هذه اللفظة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ليس في ر.

<sup>(</sup>٥) تأخرت في ر بعد عيينة.

<sup>(</sup>٦) الضعفاء للعقيلي (١/ ٦٢).

<sup>(</sup>٧) الكامل لابن عدى (١/ ٢٨٩)، والضعفاء للعقيلي (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٨) م: بن نصر، وقد سبق على الصواب.

محمد السُّوسي بمكة، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، قال: سمعتُ علي بن الحسين بن واقد يحدث عن أبيه (ط/ ١٣٧) قال: قدمتُ الكوفة فأتيت السُّدِّي، فسألتُه عن تفسير سبعين آية من كتاب الله(١) فحدثني، فلم أَرِمْ(٢) مجلسي حتى سمعتُه يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنها فلم أعد اليه.

على بن الخسن، قال: حدثنا عبدالله بن الفضل الخزاعي، قال: حدثنا عبدالله بن الحسن، قال: حدثنا على بن المديني، قال: أخبرني من سمع يزيد بن هارون يقول: سمعتُ أبا حزة الشُّالي يؤمن بالرِّجْعَة.

٣٤٥ - أخبرني أبو علي الحافظ، قال: أخبرنا علي بن مسلم (١٠) الأصبهاني، قال: حدثنا عقيل بن يحيى الأصبهاني، قال: سمعت أبا داود يقول: كان جرير بن حازم إذا قَدِمَ قال شعبة: قد جاءكم هذا الحَشْوي (٥).

٣٤٦ حدثنا على بن حَمْشاذ العدْل، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال: وجدت في كتاب جدي معاوية بن عمرو، عن أخيه (١) الكرماني بن عمرو، قال: حدثنا منصور بن دينار، عن معاوية بن إسحق بن طلحة، عن عِمران بن طلحة بن عبيدالله قال: أتيتُ علياً فلمَّا رآني رحَّب بي وأدناني وأجلسني معه على مجلسه، ثم قال: والله إني لأرجو أنْ أكونَ أنا وأبوك ممن قال الله عز وجل (١) ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنَا عَلَى سُرُرٍ مُّنَقَنبِلِينَ ﴾ فقال الحارث الأعور:

<sup>(</sup>١) ي ر: (تبارك و) تعالى، وما بين القوسين من ر.

<sup>(</sup>٢) ر: أرمّ كذا ضبطت.

<sup>(</sup>٣) ي: ثم أخبرني، ر: أخبرنا.

<sup>(</sup>٤) رم: سَلم.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء للعقيلي (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٦) ليست في ي.

<sup>(</sup>٧) م: قال الله تعالى.

الله(١) أجلُّ من ذلك وأعدل، قال: فقال علي(٢): فمن هم(٢) لا أمَّ لك؟.

قال منصور: وذكر (١) محمد بن عبدالله: أنَّ عليًّا تناول دواةً فحذف بها الأعور، يريد بها (٥) وجهه فاخطأه (١).

٣٤٧ - أخبرنا الحسين بن محمد الصغاني بمرو، قال: حدثنا عبدالله بن محمود (١٠) بن عبدالرحمن المروزي، قال: حدثنا أحمد بن عبدالله الفرياناني (١٠)، قال: حدثنا سُفيان بن عبدالملك، قال: سمعتُ ابن المبارك يقول: أمّا الحسن بن دينار

ورواه المصنف في المستدرك (٣/ ٣٧٦) من طريق أبي مالك الأشجعي، عن أبي حبيبة مولى طلحة، قال: دخلتُ على على مع عمر بن طلحة بعدما فرغ من أصحاب الجمل، قال: فرحب به.

ورواه أيضًا (٢/ ٣٥٣) من طريق أبان البجلي، ثنا نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، قال: إني لعند علي رضي الله عنه خالس إذ جاء ابن لطلحة فسلّم على على رضي الله عنه فرحب به، فقال: ترحب بي يا أمير المؤمنين وقد قتلت أبي وأخذت مالي، قال: أما مالك فهو ذا معزول في بيت المال، فاغد إلى مالك فخذه، وأما قولك قتلت أبي فإني أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله عز وجل ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنًا عَلَى سُرُرٍ مُنَقَدِيلِينَ ﴾ فقال رجل من همدان: إنَّ الله أعدل من ذلك، فصاح عليه على صبحة تداعى لها القصر، قال: فمن إذًا إذا لم نكن نحن أولئك، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>١) م: الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) م ط: من هم إذن.

<sup>(</sup>٤) م: ذكر.

<sup>(</sup>٥) ليست في ي.

<sup>(</sup>٦) رواه العقيلي في الضعفاء (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٧) ر: محمد، وكذا في نسخة بهامش م.

<sup>(</sup>A) هـ م عن ابن الصلاح: قال الشيخ أيده الله: يكنى أبا عبدالرحمن، وهو منسوب إلى فِريانان بكسر الفاء وإسكان الراء ثم ياء مثناة من تحت بعدها ألف ثم نونين بينها ألف، وهي قرية من قرى مرو، والله أعلم.

قلت: هو أحمد بن عبد الله بن بشير المروزي.

فكان يرى رأي القدر، وكان (١) يحمل كتبه إلى بيوت الناس، ويخرجها من يده، ثم يحدث منها، وكان لا يحفظ (٢) (ط/ ١٣٨).

٣٤٨ - أخبرنا دَعْلَج بن أحمد السجزي، قال: حدثنا أحمد بن علي الأبَّار، قال: حدثنا محمود بن غيلان قال<sup>(٣)</sup>: قلتُ ليزيد بن هارون: ما تقول في الحسن بن زياد<sup>(١)</sup> اللؤلؤي؟ قال: أو مسلم هو!؟ <sup>(٥)</sup>.

٣٤٩ أخبرني محمد بن يزيد، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب، قال: حدثنا الحسن بن علي الحُلواني قال: قلتُ ليزيد بن هارون: هل سمعتَ في (٢٠ حَرِيز ابن عثمان شيئًا تُنكره عليه من هذا الشأن (٧٠)؟ قال (٨٠): إني سألتُه أنْ لا يذكر شيئًا مِن هذا مخافة أنْ أسمع منه شيئًا يُضيِّق عليّ الرواية عنه، فأشد شيء سمعته يقول: لنا أميرنا ولكم أميركم، يعني لنا معاوية ولكم علي، قلت ليزيد: فأقر بهذا على نفسه؟ قال: نعم (٩٠).

<sup>(</sup>١) ر: فكان.

<sup>(</sup>٢) الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) ليس في ر.

<sup>(</sup>٤) ر: الحسن بن دينار.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء للعقيلي (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) ليست في ي.

<sup>(</sup>٧) ي رحسمط: الباب.

<sup>(</sup>۸) ي: فقال.

<sup>(</sup>٩) انظر: سؤالات أبي عبيد الآجري (٢/ ٢٣١)، وتاريخ بغداد (٨/ ٢٦٧)، وتهذيب الكمال (٥/ ٥٧٥)، خرجوه كلهم عن الحلواني عن يزيد.

وانظر - رحمك الله - كيف سأل يزيد بن هارون شيخه ألا يذكر شيئًا مما يضيق الرواية عنه، وما سأله إلا وهو يعلم ما رُمي به من نصب، ولكنه لا يريد أن يقع على هفوات الشيوخ، فأين هذا من الأشباه الذين يتتبعون عثرات الشيوخ، فإذا وجدوها طاروا بها، كأنهم يريدون أن يشردوا

• ٣٥٠ - أخبرني أبو حامد أحمد بن الحسين الخُسْرَوْجِرْدي بها، قال: حدثنا عبدالله بن الحارث، قال: حدثنا حَوْثَرة بن أَشْرس، قال: رأيتُ يزيد بن هارون في المنام، فقلتُ له (۱): ما فعل الله (۱) بك يا أبا خالد؟ قال (۱): أتاني منكر ونكير فقالا: مَن ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فقلت: أتسألاني (۱) عن ربي ونبيي وديني (۱)، وأنا يزيد بن هارون، وكنتُ أحدث الناس عن نبيهم (۱) سبعين سنة، فقالا: صدقت، نَمْ نَوْمَة العروس (۱۷)، في وجدنا عليك بأسًا إلا أنك حدَّثت عن حريز بن عثمان، وكان يُبغِضُ عليًّا أبغضه الله (۸).

بهم من خلفهم، فالله المستعان كيف العلم والدين والخُلق في تناقص.

قلت: حَريز بن عثمان من ثقات الشاميين، ومن صغار التابعيين، أخرج له البخاري حديثين، أحدهما في صفة النبي صلى الله عليه وسلم من روايته عن عبد الله بن بسر، وهو من ثلاثيات البخاري (ح٣٥٨)، والثاني حديث واثلة بن الأسقع: من أفرى الفرى.. (ح٣١٨)، وليس له في مسلم شيئا، وكان حَريز لا يحدث إلا عن ثقة، قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات (سؤالات أبي عبيد٢/ ٢٤٨).

وقد اشتهر عنه النصب، وكان جده ممن قُتِل مع معاوية في وقعاته مع علي رضي الله عنها، فكان حريز يقول: على قتل جدي فلا أحبه.

قال الفلاس: كان ينتقص عليا، لكن قال أبو حاتم: لا أعلم بالشام أثبت منه، و لا يصح عندي ما يقال عنه من النصب.

<sup>(</sup>١) ليست في ري.

<sup>(</sup>٢) م: الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) رم: فقال.

<sup>(</sup>٤) م: تسألاني.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) م: نبيهم صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٧) هـ م عن ابن الصلاح قال لنا: العروس هاهنا هو الرجل لا المرأة، وهو لفظ يطلق عليهما، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) ر: عز وجل.

۱ ۳۵۱ أخبرنا خلف بن محمد البخاري، قال: حدثنا محمد بن حُريث البخاري، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: سمعتُ معاذ بن معاذ يقول: صليتُ خُلْف (ع/ ٥٩) الربيع بن بدر أنا وعُمر بن الهيثم (١) الرَّقاشي، فأخبرني أنَّه أدركته الصلاة معه مرة أخرى، قال: فصليتُ، فلمَّا سلم، قعدتُ أدعو، فقال: لعلَّكَ ممن

قال الحافظ: جاء عنه ذلك من غير وجه، وجاء عنه خلاف ذلك، وقال البخاري: قال أبو اليهان: كان حَريز يتناول رجلا ثم ترك، قلتُ: فهذا أعدل الأقوال فلعله تاب أهـ (من هدي الساري ص٣٩٦).

ولما بلغ ابن المبارك قول حَريز لنا أميرنا ولكم أميركم ترك الرواية عنه (سؤالات الآجري / ٢٣٢).

وقال شبابة: كنا عند حريز فقال له رجل: قل رحم الله عليا، فقال: ما أنت وذاك لا أمّ لك، ثم التفت فقال: رحم الله عليا مائة مرة، وقال أحمد: حريز ثقة ثقة ثقة (سؤالات أبي عبيد /٢٣٤).

وليست المنامات بحجة في تضعيف الناس وتوثيقهم، وثمت قاعدة في هذا الباب أذكرها مع قصتها حرزا لها فإنها من الشوارد:

فم اشتهر به سيد القراء في زمانه حزة بن حبيب رحمه الله شدة الأخذ على الطلبة في الهمز والنبر والسكت، وطول المد، وكان حزة رحمه الله شديد الورع جدا، عابدا متألها، وقد رآه أحدهم في منام على حالة غير جيدة:

فقال الحافظ المقرئ علم الدين علي بن محمد السخاوي (المتوفي سنة ٦٤٣) في كتابه الممتع المفيد جمال القراء وكمال الإقراء (٢٤ ٤٧٤): قال يوسف بن أسباط: رأيت حمزة بعد موته في المنام كأنه يلعق من سكرجة فيها خردل، ويقول: أح لحرارة طعمه، فتأولت ذلك لشدة أخذه على من قرأ عليه.

### وهذه الرؤيا لا تقود بها حجة.

قال أحمد بن جعفر بن محمد بن عبيدالله بن المنادي: معنى هذا المنام يرجع إلى الذي رآه، لأنه كان يستعظم أخذ حزة، وله عنده هول شديد، فرأى ذلك لأجل ما كان عنده منه.

وهذا الذي قاله ابن المنادي هو الحق، ومن رأى رجلا جليل القدر في المنام على حال سيئة أو رآه قصرا أو ضئيلا فإنها رأى اعتقاده فيه أهـ.

(١) ي و هـ م: عمرو، س: عمرو بن القاسم.

يقول: اللهم اعصمني، فقال(١) معاذ: فأعدتُ تلك الصلاة بعد عشرين سنة.

۳۵۲ أخبرنا مخلد بن جعفر البَاقَرْحي (٢)، قال: حدثنا الهيثم بن خلف الدوري، قال: حدثنا أبو نعيم قال: ذُكِر الحسن بن صالح عند الثوري، فقال (٣): (ط/ ١٣٩) ذاك رجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وآله (٤).

قال (أبو عبدالله)(°): الحسن بن صالح فقيه ثقة مأمون، مخرج حديثه (¹) في الصحيحين('')، وإنَّما عنَى الثوري رحمه الله(^) أنّه كان زيديّ المذهب.

٣٥٣ - أخبرنا بكر بن محمد الصير في بمرو، قال: حدثنا أبو يحيى جعفر بن محمد الزعفراني الرازي ببغداد، قال: حدثنا عبدالرحمن بن عمر الزُّهري، قال: سمعتُ عبدالرحمن بن مهدي يقول: حدثني عبد الواحد بن زياد قال: قلت لِزُفَر بن

<sup>(</sup>١) ي ر: قال.

<sup>(</sup>٢) هذه النسبة إلى بَاقَرْح، قرية في نواحي بغداد، وأبو علي مخلد بن جعفر بن بن مخلد بن سهل بن حمران الدقاق الفارسي الباقرحي، كان ثقة في بادئ أمره فلما خرج من بغداد خلط وحدث بها لم يسمع. قال أحمد بن على بن البادا: لم يكن يعرف شيئا من الحديث.

وقال أبو الحسن بن الفرات: حمله ابنه في آخر أمره على ادعاء أشياء كثيرة، منها المغازي عن المروزي، والمبتدأ عن ابن علويه، وتاريخ الطبري الكبير، والطهارة لأبي عبيد، وأشياء غير ذلك فشرهت نفسه إلى ذلك وقبل منه، واشترى هذه الكتب من السوق فحدث بها دفعات، فانتهك وافتضح، مات سنة ٣٧٠ في ذي الحجة أه من الأنساب للسمعاني (١/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) ي: قال.

<sup>(</sup>٤) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) ليس في ر، ي: قال الحاكم أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٦) ليست في ر.

<sup>(</sup>٧) ي م طر: الصحيح، وهو الأنسب فما للحسن بن صالح رواية في صحيح البخاري.

<sup>(</sup>٨) ي: تعالى، الترحم ليس في م.

الهُذيل: عطَّلْتم حدود الله (۱) كلها، فقلنا: ما حُجَّ تُكم؟ فقلتم: «ادرؤا الحدود بالشبهات»، حتى إذا صرتم إلى أعظم الحدود ؛ قول النبي صلى الله عليه وآله: «لا يُقتل مؤمن بكافر، فَقَبِلتم ما نَهَيتم عنه، وتركتُم ما أُمَرْتم به.

٣٥٤ -.. قال عبدالرحمن: وحدثني معاذ بن معاذ قال: كنتُ عِند سوَّار بن عبدالله فجاء الغلام، وقال (٢): زُفَر بالباب، فقال: زفر الرأي، قال (٣): لا تأذنوا له (٤) فإنّه مبتدع (٥).

900- أخبرني محمد بن إبراهيم الوراق بمكة، قال: حدثنا محمد بن عمرو ابن موسى المكي<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا سعيد بن منصور المكي قال: قلتُ لابن إدريس<sup>(۷)</sup>: رأيتَ سالم بن أبي حفصة؟ قال: رأيتُه طويلَ اللحية أَحْمَقَها، وهو

<sup>(</sup>١) ر: عز وجل.

<sup>(</sup>٢) ي ر م: فقال.

<sup>(</sup>٣) ليست في ري.

<sup>(</sup>٤) م طح س ي: لا تأذن له.

<sup>(</sup>٥) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٩٢).

وليس زفر بمبتدع إن شاء الله، إنها كان من مدرسة فقهاء الكوفة، وهي مدرسة أخذ عليها قلة الرواية، والسبب في ذلك والله أعلم أن أستاذهم أبا حنيفة رحمه الله ليس له من المسند إلا القليل، فكان يجتهد رأيه فيها سوى ذلك، فلها فشا الحديث وانتشر بعد عصره جمد بعض أصحابه على أقواله، وتكلفوا الاحتجاج لها.

ولئن كان لأبي حنيفة رحمه الله بعض العذر، فليس لأتباعه أي عذر في القول بالرأي مع ورود النص، ولذلك قلاهم أهل الحديث، ونبذوهم بالابتداع لهذا المعنى.

وقد كان من أصحابه من خالفه، كالصاحبين أبي يوسف القاضي، ومحمد بن الحسن الشيباني، ومحمد أكثرهما حديثا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) ي م ط زيادة: قال: حدثنا محمد بن إسماعيل المكي.

<sup>(</sup>٧) هـ م ولم ينسبه إلى ابن الصلاح: ابن إدريس هذا هو عبد الله بن إدريس الكوفي.

يقول: لبيك لبيك قاتل نَعْثَل (١)، لبيك مُهلك بني أمية لبيك (١).

٣٥٦ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله العُمَاني (٣)، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت أبي يقول: سالم الأفطس مُرجىء.

٣٥٧- أخبرني إبراهيم بن أحمد الوراق، قال: حدثنا محمد بن شُعيب، قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: عبد العزيز بن أبي رَوَّاد كان يرى الإرجاء.

٣٥٨ - أخبرنا عبدالله بن إبراهيم الجرجاني، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن احمد بن احمد بن احمد الأنصاري، قال: سمعتُ أبا صالح محمد بن إسماعيل الصِّراري قال (٤٠): بلغنا ونحن بصنعاء عند (ط/ ١٤٠) عبد الرزاق أنَّ أصحابنا يحيى بن مَعين وأحمد بن حنبل وغيرهما تركوا حديث عبد الرزاق وكرهوه، فَدَخلنا من ذلك غمّ شديد، وقلنا: قد أنفقنا ورحلنا وتعبنا، وآخر ذلك سقط حديثه، فلم أزل (٥٠) في غمّ من ذلك إلى وقت الحج، فخرجتُ من صنعاء إلى مكة، فوافقتُ بها يحيى بن معين، فقلت له: يا أبا زكريا ما الذي بلغنا عنكم في عبد الرزاق؟ فقال: ما همو؟

<sup>(</sup>١) هـ م عن ابن الصلاح: قال الشيخ: حُكي أن نعثلا اسم رجل كان طويل اللحية، وكان عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه إذا نال منه من يبغضه سماه نعثلا لطول لحيته، تشبيها منه بذلك الرجل، والله أعلم.

قال في القاموس: النَعْثَل: الذكر من الضباع، والشيخ الأحمق، ويهودي كان بالمدينة، ورجل لحياني كان يشبه به عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا نيل منه أهـ.

<sup>(</sup>٢) ليست في ي، والخبر في ضعفاء العقيلي (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) كتب فوقها في م: خفف.

<sup>(</sup>٤) ي قول.

<sup>(</sup>٥) م: فلم نزل.

فقلنا: بلغنا أنكم تركتم حديثه ورغبتم عنه (١)، فقال: يا أبا صالح، لو ارتد عبدالرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه (١).

قال أبو عبدالله (٣): قد ذكرتُ ما أدى اليه الاجتهاد في الوقت مِن مذاهب المتقدمين، ولم يحتمل الاختصار أكثر منه، وفي القلب أنْ أذكر بمشيئة الله سبحانه (٤) في غير هذا الكتاب مذاهب المحدثين بعد هذه الطبقة من شيوخ (٥) شيوخي، والله (٢) الموفق لذلك بمنّه (٧).

(٧) في ختم هذا النوع مسألتان:

### الأولى: في التعريف بهذه المذاهب المذكورة.

قال ابن حجر رحمه الله:

فالإرجاء بمعنى التأخير، وهو عندهم على قسمين: منهم من أراد به تأخير القول في الحكم في تصويب إحدى الطائفتين الذين تقاتلوا بعد عثمان، ومنهم من أراد تأخير القول في الحكم على مَن أتى الكبائر وترك الفرائض بالنار، لأن الأيهان عندهم الإقرار و الاعتقاد، ولا يضر العمل مع ذلك. والتشيع محبة على وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه، ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي، فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغالي في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو.

والقدرية من يزعم أنَّ الشر فعل العبد وحده.

والجهمية من ينفي صفات الله تعالى التي أثبتها الكتاب والسنة، ويقول إن القران مخلوق. والنصب بغض على، وتقديم غيره عليه.

<sup>(</sup>١) ر: فيه، فأحال المعنى.

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن عدى (٥/ ٣١١)، والضعفاء للعقيلي (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٣) ي: قال الإمام الحاكم أبو عبد الله رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٤) م: الله تعالى، ي: عز وجل.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) م: والله تعالى الموفق، وفي ر: والله الموفق.

والخوارج الذين أنكروا على عليّ التحكيم وتبرءوا منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم، فإنْ أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة منهم، والاباضية منهم أتباع عبد الله بن أباض، والقعدية الذين يزينون الخروج على الأثمة ولا يباشر ون ذلك.

والواقف في القران من لا يقول مخلوق ولا ليس مخلوق أهـ (هدى السارى: ٤٥٩).

### وفي الفرق بين الشيعي في زماننا والشيعي في زمن السلف:

قال الذهبي: الشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليًّا رضي الله عنه، وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضا، فهذا ضال معثر (الميزان ١/٦).

#### المسألة الثانية:

في حكم الرواية عن أهل البدع، لم يتعرض لها المصنف في المعرفة، وتكلم عليها في كتاب المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل، وقد استوفينا الكلام هناك فأحيل القارئ إليه.

وقد ذكر المصنف في النوع الثالث: أن الداعي إلى البدعة لا يكتب عنه و لا كرامة، لإجماع جماعة من أئمة المسلمين على تركه.

وفي نسخة: لإجماع أئمة المسلمين على تركه أهـ.

في ر: يتلوه الخامس: ذكر النوع الثالث والثلاثين من علوم الحديث، والحمد لله.

وفي الصفحة التي تليها:

الجزء الخامس من كتاب معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه، تأليف الحاكم أبي عبد الله محمد ابن عبد الله الحافظ رضي الله عنه، رواية أبي الحسن علي بن العباس الثغري، رواية أبي العباس، سماع لمكي بن جابان.

# () ذكر النوع الثالث والثلاثين من علوم الحديث () هذا النوع من هذه العلوم: مذاكرة الحديث والتمييز بها () (والمعرفة) () عند المُذاكرة بين الصدوق وغيره

فإنَّ المُجَازِف في المذاكرة يُجَازِف في التحديث، ولقد كتبتُ على جماعة من أصحابنا في المذاكرة أحاديث لم يخرجوا من عُهْدتها قط، وهي مثبتة عندي.

9 ٣٥٩ وكذلك أخبرني أبو علي (٥) الحافظ وغيره من مشايخنا أنهم حفظوا على قوم في (٢) المذاكرة ما احتجوا بذلك على جرحهم، ونسأل الله (٧) حسن العواقب والسلامة مما نحن فيه بمنّه وطَوْلِه.

• ٣٦٠ سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدثنا أبو يحيى الحِبَّاني، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: تذاكروا الحديث فإنَّ الحديث يُهيِّج الحديث.

٣٦١- (ط/ ١٤١) أخبرني عبدالحميد بن عبدالرحمن القاضي، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ر: بسم الله الرحمن الرحيم، ذكر النوع الثالث والثلاثين من علوم الحديث، قال الحاكم رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) م ر: و التمييز فيه.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر، وفي ي: والتمييز والمعرفة به عند المذاكرة.

<sup>(</sup>٥) ي: أبو على الحسين بن على.

<sup>(</sup>٦) ر: من المذاكرة.

<sup>(</sup>٧) م: الله تعالى.

<sup>(</sup>٨) رواه المصنف في المستدرك (١/ ٩٤)، والدارمي في السنن (ح٥٩٥ –٥٩٥)، وأحمد في العلل ومعرفة الرجال (١/ ١٣٨، ٢٥٤/، ٢٥٧)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص٥٤٥- ٥٤٥)، والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص٢٨٩)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (٢/ ٢٦٧) من حديث الأعمش.

وقال في مجمع الزوائد(١/ ١٦١) رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.

أبي، قال: حدثنا عبدالله بن هاشم، قال: حدثنا وكيع (ع/ ٦٠)، قال: حدثنا كهمس بن الحسن (١٠) عن عبدالله بن بُريدة، عن علي بن أبي طالب (٢) قال: تزاوروا وأكثروا ذِكرَ الحديث، فإنَّكم إنْ لم تفعلوا ينْدرس الحديث (٣).

٣٦٢ وأخبرني أبو الحسين (٤) محمد بن أحمد الأصم ببغداد، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن سليهان، قال: حدثنا ضِرَار بن صُرَد، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل، عن عطاء بن السائب، عن أبي الأحوص، عن عبدالله قال: تذاكروا الحديثَ فإنَّ حَيَاتَه مذاكرتُه (٥).

٣٦٣ - حدثنا أبو بكر بن إسحق الإمام، قال: حدثنا إسهاعيل بن قتيبة، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن نُمير، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الكلبي، عن أبي صالح قال: حدثنا ابن عباس يوما بحديث فلم نحفظه، فتذاكرناه بيننا حتى حفظناه (1).

١) في ع: كهمس عن الحسن، وهو تصحيف، وفي هامش ع: في نسخة بخط س: بن الحسن، وهو كذلك في م ري، وهو الصواب كها في المصادر.

<sup>(</sup>٢) ي ر: رضي الله (تعالى) عنه، والزيادة من ي.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في المستدرك (١/ ٩٥)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص٥٤٥)، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (١/ ٢٣٦)، وابن عبدالبر في جامع بيان العلم (١/ ١١١).

ورواه البيهقي في المدخل إلى السنن (ص٢٨٨) عن المصنف، عن أبي العباس المحبوبي، عن سعيد بن مسعود، عن يزيد بن هارون، عن كهمس.

<sup>(</sup>٤) ر: أبو الحسن.

<sup>(</sup>٥) رواه المصنف في المستدرك (١/ ٩٥)، ومن طريقه البيهقي في المدخل إلى السنن (ص٢٨٨). ورواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣٧٦/٢)، والرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص٤٤٥)، وقد صحح الحاكم في المستدرك هذه الآثار عنهم.

<sup>(</sup>٦) في المحدث الفاصل (ص٤٧٥) عن ابن عباس قال: أذا سمعتم مني حديثا فتذاكروه بينكم، فإنه أجدر وأحرى ألا تنسوه، وإسناد المصنف ضعيف.

٣٦٤ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدثنا أبو يحيى الحماني، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عَلَقمة قال: تَذاكروا الحديث، فإنَّ ذكرَ الحديث حياتُه(١).

٥٦٥ - سمعت أبا علي الـحافظ يقول: سمعت عبدان الأهوازي يقول: ذاكرتُ عمَّار بن زَرْبي (٢) بحديث بشر بن منصور، عن عبيدالله (٣)، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، فها كانَ إلا بعد أيام حتى حدّث عن بشر بن منصور، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وآله قال: «احتج آدم وموسى»، وثبت عليه يحدث (٤) كل من دبَّ ودرج، فأتيتُه فقلت له: يا كذاب، مِن أين لك عبيدالله عن نافع عن ابن عمر «احتج آدم وموسى»؟ فإنَّا (۵) ذكرتُ لك «لا تمنعوا إماء الله (٢) مساجد الله) (١٤٢).

٣٦٦ - قال أبو عبدالله (^): قلتُ لأبي بكر محمد بن عمر بن الجعابي القاضي (٩): مَن يروي (١٠) عن سِنان بن أبي سنان غير الزُّهري؟ فقال: لا نعلم له راويًا غير الزُّهري، ثم قال: اللهم إلا أني أظنَّ أنَّ أبا طُوالة القاضي حدث (عنه بشيء، ولم يكن

<sup>(</sup>١) ز: ذكره بدل حياته.

والخبر في سنن الدارمي (ح٦٠٣)، والمحدث الفاصل (ص٢٦٥)، والمدخل للبيهقي (ص٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) س: زرم*ي*.

<sup>(</sup>٣) ي م: عبيدالله بن عمر.

<sup>(</sup>٤) س: يحدثه، ي رطم: يحدث به.

<sup>(</sup>٥) ي ر م: وإنها.

<sup>(</sup>٦) م: الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) انظر الكامل (١/ ١٨٨، ٥/ ٦٧).

<sup>(</sup>٨) رم: قال الحاكم وكذا هو في كل هذا النوع، زاد هنا في ر: أيده الله، وفي ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٩) القاضى تقدمت في ي م قبل اسمه.

<sup>(</sup>۱۰) ر: روی.

عندي إذ ذاك أنَّ أبا طُوالة عنده عنه)(١)، فوجدتُ مِن (٢) حديث قُتيبة، عن الدراوردي، عن أبي طُوالة، عن سِنان حرفًا، فكتبتُ به إليه فأعجبه ذلك.

٣٦٧ – سمعتُ عمر بن جعفر البصري يقول: دخلتُ الكوفة سنة من السنين وأنا أريد الحج، فالتقيتُ بأبي العباس بن عُقدة، وبتُ عنده تلك الليلة، فأخذ يذاكرني بشيء لا أهتدي إليه، فقلتُ: يا أبا العباس، أيش عند أيوب السَّخْتياني عن الحسن، فذكر حديثين، فقلتُ: تحفظ عن أيوب عن الحسن عن أبي برزة: أنَّ رجلا أغلظ لأبي بكر، فقال عمر: يا خليفة رسول الله "ك دعني فأضرب عنقه، فقال: مه يا عمر، ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، فنفي (١٤)، وكبَّرتُ وسكت، فقال: لا في بدن عبيد بن عبد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبيد بن عبد بن عبد

٣٦٨ - سمعت علي بن عمر الحافظ (١) يقول: ذُكر لبعض أصحابنا ممن ادّعى الحفظ ونحن بمصر حديثٌ لسفيان بن موسى عن أيوب، فقال: هذا خطأ، إنها هو سفيان (بن عيينة) (١) عن موسى بن عقبة وأيوب، قال: ولم يعرف سفيان ابن موسى البصري، وهو ثقة مأمون.

<sup>(</sup>١) ليس في ر.

<sup>(</sup>٢) ر: في.

<sup>(</sup>٣) ر: صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٤) كذا وردت الكلمة في ع وبعض نسخ ط أيضا، والمعنى واضح، وأهملها في ي، وفي نسخ أخرى وَ رم فبقى، وهو الأكثر استعمالا في مثل هذه المذاكرات، والمعنى: انقطع.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) هو الإمام الدارقطني رحمه الله.

<sup>(</sup>٧) ليس في ر.

٣٦٩ - سمعت أحمد بن الخضر الشافعي غير مرة يقول: قدم علينا أبو علي عبدالله بن محمد بن علي (١) الحافظ البلخي حاجًا، فعجز أهل بلدنا عن مذاكرتِه لحفظه، واجتمع (٢) معه جعفر بن أحمد الحافظ (٣) فذاكر الأغا: لبيك بحجة (٥) وعمرة معًا، فقال جعفر: تحفط عن سليان التيمي عن أنس؟ فبقي أبو علي، فقال جعفر: حدثناه يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا معتمر بن سليان، عن أبيه، عن أنس، فقُطِع المجلس بذلك (ط/ ١٤٣).

• ٣٧- قال أبو عبدالله (٢): وجدتُ أبا علي الحافظ سيء الرأي في أبي القاسم اللخمي (٧)، فسألتُه عن السبب فيه، فقال: اجتمعنا على بـاب أبي خليفة، فذكرنا طُرق: «أُمِرتُ أنْ أسجُد على سبعة أعضاء»، فقلت له: تحفظ عن شعبة، عن عبدالملك بن ميسرة الزراد، عن طاوس، عن ابن عباس، فقال: بلى (٨)، غندر وابن أبي عدي، فقلتُ: من عنهما؟ فقال: حدثناه عبدالله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه عنهما، فاتهمتُه إذ ذاك، ثم قال أبو على: ما حدث به غير عثمان بن عُمَر (٩).

<sup>(</sup>١) بن على ليست في م.

<sup>(</sup>٢) ي رم: فاجتمع معه.

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ، الملقب بالحصيري، من كبار حفاظ الحديث، استوفى المصنف ترجمته في تاريخ نيسابور، وعنه الذهبي في السير (١٤/ ٢١٧).

والقصة في السير (١٣/ ٥٢٩، ١٤/ ٢١٧)، وسيأتي سبب تلقيبه بالحصيري هنا ، انظر: ح٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) ي م: فذكرا، ر: فذكر.

<sup>(</sup>٥) ي س ط: حجة.

<sup>(</sup>٦) ليست في رم، ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) هو الإمام المشهور بالطبراني، واسمه: سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٨) ليست في ر.

<sup>(</sup>٩) قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الطبراني (لسان الميزان ٣/ ٧٣): وذكر الحاكم في علوم الحديث عن أبي علي النيسابوري أنه كان سيء الرأي فيه، ثم ذكر سبب ذلك: أنَّه رآه ذكر حديثا من

۱ ۳۷۱ فحدثني أبو علي الحافظ (۱)، قال: أخبرنا علي بن سلم (۲) الأصبهاني، قال: حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا صالح بن محمد بن يحيى بن سعيد، قال: حدثنا (ع/ ٦١) شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاوس، عن ابن عباس.

عن الحافظ (١٠) عن السبيعي الحافظ أبا محمد الحسن بن محمد بن صالح السبيعي الحافظ عن حديث إساعيل بن رجاء، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس، فقال: لهذا

حديث شعبة، فقال الطبراني: رواه غندر وشبابة عنه، قال أبو على: فقلت من حدثك؟ قال: حدثني عبد الله بن أحمد عن أبيه عنهما، قال أبو على: وليس هو من حديث غندر.

قلت: وقد تتبع ذلك أبو نعيم على أبي علي، وروى حديث غندر عن أبي علي بن الصواف عن عبد الله بن أحمد كما قال الطبراني وبرىء الطبراني من عهدته.

وقال الحافظ الضياء في الجزء الذي جمعه في الذّب عن الطبراني: وهم الطبراني، فظن أنه سُئل عن رواية شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس، فهى التي عند غندر عن شعبة، وهي التي رواها ابن الصواف عن عبد الله بن أحمد، والمسئول عنها رواية شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس، فهى التي انفرد بها عثمان بن عمر.

قال: والدليل على انه لم يسمعه أنه ساق الطريقين في كتابه الذي جمع فيه حديث شعبة، فأورد إحداهما في ترجمة شعبة عن عمرو بن دينار عن طاوس من رواية غندر عن شعبة، وأورد الأخرى في ترجمة شعبة عن عبدالملك بن ميسرة من رواية عثمان بن عمر عن شعبة.

ثم قال الضياء: لو كان كل من وهم في حديث أو حديثين اتهم لكان هذا لا يسلم منه أحد. وانظر السير للذهبي (١٦/ ١٢٦).

(١) ليست في ي.

(٢) س: مسلم، عليه صح، وكذا في م.

(٣) ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

(٤) هكذا ثبت اسم الحافظ السبيعي في هذا الموضع، في كل نسخ المعرفة، والمعروف أنه: الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي الهمداني، فقد تصحف على المصنف اسم شيخه، والله أعلم.

وفي بعض النسخ ضم السين من السبيعي، وهو خطأ، والصواب الفتح، فإنه من سبيع همدان، رهط أبي إسحق السبيعي الكوفي، وأصل أبي محمد من الكوفة، ولكنهم هاجروا إلى حلب واستوطنوا بها، وكان فيه تشيع يسير، ولذلك كان يدنيه الحمدانيون.

الحديث قصة، تدل على عوار مَنْ لا يصدق في المذاكرة، قرأ علينا عبدالله بن محمد ابن نَاجية مسند فاطمة بنت قيس سنة ثلاث مائة، فدخلتُ على أبي بكر الباغندي عند مُنصر في من مجلس ابن ناجية، فسألني من أين جئت؟ قلتُ: مِن مجلس ابن ناجية، قسألني من أين جئت؟ قلتُ: مِن مجلس ابن ناجية، قال: وأيش قرأ عليكم اليوم؟ قلت: أحاديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس، فقال: مر(1) لكم عن إسهاعيل بن رجاء الزُّبيدي، عن الشعبي، فنظرتُ في الجزء فلم أجد، فقال: اكتب، ذكر أبو بكر بن أبي شيبة، قلتُ: عن من؟ فمنعته مِن (1) التدليس وطالبته(1) بالسهاع، فقال: حدثني محمد بن عَبيدة (1) الحافظ، قال: حدثني محمد بن المعلى الأثرم، قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد ابن بشر العبدي، عن مالك بن مغول، عن إسهاعيل بن رجاء، عن الشعبيّ، عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وآله، قصة الطلاق والسكنى والنفقة.

ثم انصرفتُ إلى حلب، وكان عندنا بحلب بغدادي يحفظ (ط/ ١٤٤) يُعرف

نقل هذه القصة التي رواها المصنف ابن العديم في بغية الطلب من طريق ابن خلف عن الحاكم، ثم روى عن الحاكم قال: حدثني أبو محمد الحسن بن أحمد بن صالح السبيعي الحافظ قال: حدثنا جعفر بن محمد بن موسى النيسابوري، بحلب قال: حدثنا عبد الله بن هاشم بن حبان الطوسي، بانتخاب صالح جزة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن مالك قال: حدثني الزُّهري، عن عطاء بن يسار، أنَّ معاوية باع سقاية من فضة بأقل أو أكثر من وزنها، فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذا إلا وزنًا بوزن.

قال الحاكم: ذاكرني على بن عمر الحافظ بهذا الحديث، فتحيرت فيه، وقلت: يا سبحان الله الرواة كلهم ثقات، والسبيعي إمام، فسألتُ أبا الحسن أن يحتال لي حتى أسمعه، فسأل أبا محمد ولم يجبه، فسمعته من أبي الحسن إلى أن قرب خروجنا، فقصدناه معاً فأجابني إليه، وحدثني به لفظاً، ثم بعد ذلك كله وجدت الحديث في الموطأ مرسلاً.

<sup>(</sup>١) رط: من.

<sup>(</sup>٢) ي ر: عن.

<sup>(</sup>٣) ي: فطالبته.

<sup>(</sup>٤) شكلها في ربالضم والفتح في أوله معاً.

بابن سهل، فذكرتُ (۱) له هذا الحديث، فخرج إلى الكوفة وذاكر أبا العباس بن سعيد (۲) به، فقال أبو العباس: ليس عند إسهاعيل بن رجاء عن الشعبي، قال: ثم وجد (۳) لإسهاعيل بن رجاء عن الشعبي، فقال لي: قد وجدتُ عن إسهاعيل بن رجاء عن الشعبي حرفين.

قال السَّبيعي: فكتب ابن عقدة هذا الحديث عن ابن سهل عنِّي عن الباغندي.

قال السَّبيعي: فاجتمعتُ مع فلان – وسمى شيخا من أكابر حفاظ (١٠) الحديث – بحلب سنة ست عشرة وثلاث مائة، فذاكرتُه به في جملة أبواب ذكرناها فلم يعرفه، ثم اجتمعنا بالرملة فذاكرته به فلم يعرفه، ثم اجتمعنا بعد ذلك بسنين (٥) بدمشق فاستعادني إسناده تعجبًا، ولم يعرفه، ثم اجتمعنا ببغداد بعد ذلك بسنين فذكرنا هذا الباب، فقال لي: حدثنا أبو القاسم على بن إسماعيل الصفار، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ولم يعلم أنَّ هذا الأثرم غير ذاك (١٠).

قال السَّبيعي: فذكرت قصتي هذه لفلان المفيد وأتى عليه سنون (^،) فحدث بالحديث عن الباغندي، وحكى أنَّه دخل الكوفة وأنَّ أبا العباس بن سعيد سأله عنه، فذكر القصة كما وقع (٩) لي أضافها إلى نفسه، ثم قال السبيعي: المذاكرة

<sup>(</sup>١) ي: ذكرت.

<sup>(</sup>٢) ي: بن عقدة به.

<sup>(</sup>٣) م ر: ثم وجد أبو العباس لإسماعيل.

<sup>(</sup>٤) م: حفظة الحديث.

وقد بيّن الذهبي من يكون - في سياقته لهذه القصة - وأنه الحافظ الجعابي (السير ١٦/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) ر: بسنتين.

<sup>(</sup>٦) ي ر: ثناه.

<sup>(</sup>٧) ر: ذلك.

<sup>(</sup>۸) ر: ستون.

<sup>(</sup>٩) ر: وقعت.

تكشف عن مثل هذا.

وقال لي السبيعي: تذكر هذا الباب<sup>(۱)</sup> فقلت: عن قرة بن خالد، عن سيار، عن الشعبي، فقال<sup>(۱)</sup>: حُدثنا عن يحيى بن حكيم، عن خالد بن الحارث، عن قرة.

ثم قال لي: أتحفظ (٣) عن سعد الكاتب عن الشعبي؟ قلت: لا، فقال: حُدثنا عن نصر بن علي، عن عبدالله بن داود الخريبي، قال: حدثنا سعد الكاتب، عن الشعبي، قلتُ: ابن ناجية حدثكم؟ قال: لا أدري، فقال أبو الحسن الدارقطني: نعم ابن ناجية حدثهم به (١٤)، والسبيعي ساكت، قلتُ له: عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت عن الشعبي، فقال: لا أعرفه، ثم قال لي: تعرف (٥) عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أُوحيَ إلى محمد صلى الله عليه وآله في يحيى بن زكريا(١٠)، فقلتُ: حدثناه الشافعي، عن المسمعي، عن (ط/ ١٤٥) أبي نعيم فقال: المسمعي لا يُذكر، حُدثنا عن حميد بن الربيع الخزاز، قال: حدثنا أبو نعيم، قلت: وقد تُكلم في حُميد، فقال: حدثني محمد بن إبراهيم بن جابر أبو نعيم، قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألتُ أبي عن حميد بن الربيع النافقيه، قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألتُ أبي عن حميد بن الربيع النافقيه، قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألتُ أبي عن حميد بن الربيع النافقيه، قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألتُ أبي عن حميد بن الربيع النافقيه، قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألتُ أبي عن حميد بن الربيع النافقيه، قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألتُ أبي عن حميد بن الربيع النافقيه، قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألتُ أبي عن حميد بن الربيع النافقيه، قال: حدثني عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألتُ أبي عن حميد بن الربيع المؤيني

<sup>(</sup>١) فوقها في ع: فذكره بهذا الباب.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) ي ر: تحفظ.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي.

<sup>(</sup>٥) ي: عن عبد الله.

<sup>(</sup>٦) هـ ع: قال شيخنا الساجي: يعني «قتلت بيحيى بن زكريا سبعين ألفا، وأنا قاتل بابن ابنتك سبعين ألفا وسبعين ألفا الهـ.

قلت: رغم إقرار المصنف هنا بتضعيف المسمعي - محمد بن شداد - وأنه لا يذكر في الرواية، فقد أخرج الحديث في المستدرك من طريقه (٢/ ٥٩٢)، وأشار إلى متابعة حميد بن الربيع عن أبي نعيم، والحديث محفوظ عن أبي نعيم، لكن يخشى فيه تدليس حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير، والله تعالى أعلم.

فقال: دعوا المسكين، وعن ماذا يُسأَلُ (١) مِن (٢) أمره.

ثم قال لي السَّبيعي: تحفظ عن خالد الحذاء عن رجل عن الشعبي؟، قلت (٣): لا، قال (٤): حُدثنا عن محمد بن يحيى القطعي (٥)، قال: حدثنا عبدالأعلى، عن خالد (٢)، فقال له أبو الحسن: ما كتبتُه في الدنيا إلا عنك عن ابن ناجية.

قال الحاكم (٧): هذا مجلس كبير مكتوب عندي، ولي (ع/ ٦٢) معه مجالس (٨) على هذا النحو.

٣٧٣ - قال الحاكم (٩): حضرت مجلس أبي الحسين القنطري في محلّته ببغداد، وحضره أبو سعيد بن أبي بكر بن أبي عثمان، وأبو الحُسين بن العطار، وأبو بكر القَطِيعي، والحسن بن عَلاَّن وغيرهم، فلما فرغنا من القراءة ذكرنا طرق الغار، فدخل الشيخ يذكر معنا، فقال (١١): حدثنا أبو قلابة، عن أبي عاصم، عن ابن جُريج، عن موسى بن عقبة، وما ذكر غير هذا فلما بلغنا (١١) آخر الباب، قال لنا الشيخ: عندكم عن جويرية بن (١١) أسماء عن نافع ؟ فقلنا (٣١): لا، فقال:

<sup>(</sup>١) ي ر: تسأل.

<sup>(</sup>٢) ي س: عن أمره.

<sup>(</sup>٣) ي: فقلت.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر، ى: فقال.

<sup>(</sup>٥) ي: القطيعي.

<sup>(</sup>٦) ر: الحذاء.

<sup>(</sup>٧) ليس في رم في الموضعين، وفي ي: قال الحاكم الإمام أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>۸) ر: مجلس.

<sup>(</sup>٩) ى: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١٠) ر: فلم حدثنا أبو فلان.

<sup>(</sup>١١) م: بلغ.

<sup>(</sup>۱۲) ر: بنت.

<sup>(</sup>١٣) ر: قلنا.

حدثناه (۱) معاذ بن المثنى، قال: حدثنا ابن أخي جويرية، عن جويرية، فكتبنا بِأَجْمُ عِنَا الحديث، وأنا أشهد بالله أنه واهم فيه.

٣٧٤ - سمعت أبا سعيد عمرو بن محمد بن منصور يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحق يقول: لما دخلتُ بخارى ففي أول مجلس حضرت مجلس الأمير: السماعيل بن أحمد في جماعة من أهل العلم، فذكرتُ بحضرته أحاديث، فقال الأمير: حدثنا أبي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حميد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (أمتي أمة مرحومة) الحديث، فقلتُ: أيّد الله الأمير، ما حدث بهذا الحديث أنس، ولا حميد، ولا يزيد بن هارون، فسكت، وقال: وكيف (٣٠) قلتُ: هذا حديث (ط/ ٢٤٦) أبي موسى الأشعري، ومداره عليه، فلما قمنا من المجلس قال لي أبو علي صالح بن محمد البغدادي: يا أبا بكر جزاك الله خيرا، فإنّه قد ذكر لنا هذا الإسناد غير مرة، ولم يجسر واحد منّا أنْ يَرُدّه (١٤) عليه.

قال أبو عبدالله (°): وانها أراد الأمير إسهاعيل (۱)رحمه الله حديث يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، عن جده (۷).

<sup>(</sup>١)ر: ثنا.

<sup>(</sup>٢) هـ ك: قال الشيخ – يعني ابن الصلاح -: أجمعنا لا يجوز فتح الميم فيه، فإنه ليس أجمع التأكيد، بل جمع جميع أهـ.

<sup>(</sup>٣) ح س م ط: كيف.

<sup>(</sup>٤) ر: يرد.

<sup>(</sup>٥) ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) ي ر: إسهاعيل بن أحمد.

<sup>(</sup>٧) ي: والله أعلم.

من المذاكرات الطريفة، ما ذكره القاضي ابن خلاد في المحدث الفاصل (ص٢٦٥) قال: قال لي أبو عبد الله بن البري يوما: أبو عبدالله، عن أبي عروة، عن أبي الخطاب، عن أبي حمزة، من هم؟ قلت: لا أدري، قال: الثوري، عن معمر، عن قتادة، وأبو حمزة لو قال قائل: كان أنس بن مالك أهـ.

## (''ذكر النوع الرابع والثلاثين من علوم الحديث هذا النوع منه(''): معرفة التصحيفات في المتون ('''

(٤) زلق فيه جماعة من أئمة الحديث(٥).

(١) ي: باب ذكر.

(٢) ر: من هذه العلوم.

(٣) م: التصحيفات في المتون والأسانيد، وزيادة الأسانيد غلط لأنه سيفردها في النوع اللاحق. ولأبي أحمد حسن بن عبد الله بن سعد العسكري - المتوفى سنة ٣٨٢ - كتاب تصحيفات

المحدثين ذكر فيه جملة مما تصحف على المحدثين في الإسناد أو المتن، وذكر صوابه.

وللحافظ الدارقطني - وهو عصري أبي أحمد - كتاب في هذا الفن.

قال ابن الصلاح في المقدمة (ص٢٧٩): هذا فن جليل، إنها ينهض بأعبائه الحذاق من الحفاظ، والدارقطني منهم، وله فيه تصنيف مفيد، وروينا عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: ومن يعرى من الخطأ والتصحيف أهـ.

قلت: ورسالة الحافظ الخطابي (إصلاح خطأ المحدثين) جارية في هذا المضهار، وهي على صغرها فيها علائق نفيسة، وفوائد مهمة.

(٤) رم: فقد زلق فيه، ي: فقد زلوا جماعة من.

(٥) قال العسكري: وأما معنى التصحيف وقولهم صَحَفي، فقد قال الخليل بن أحمد: الصَّحَفي الذي يروي الخطأ على قراءة الصحف باشتباه الحروف.

وقال غيره: أصل هذا أنَّ قوما كانوا أخذوا العلم من الصحف مِن غير أنْ يلقوا فيها العلماء، فكان يقع فيها يروونه التغيير، فيقال عندها قد صحفوا، أي قد رووا عن الصحف، فهو مصحّف ومصدره التصحيف أهـ من تصحيفات المحدثين (-0.0).

قلت: فالنسبة إذن إلى الصَّحف لا إلى الصحيفة التي هي مفرد الصحف، وهذا جائز عند البعض أعني النسبة إلى الجمع، وإن كان الأصل في النسب أن يكون إلى المفرد، فكان ينبغي أن يقال فيه: صُحُفي بالضم لا بالفتح، والله أعلم بالصواب – أعني على ما ذكر العسكري من أصل التسمية بذلك –.

وعن سليمان بن موسى قال: كان يقال لا تقرؤا القرآن على المصحفيين، ولا تحملوا العلم عن الصحفيين (المحدث الفاصل ص ٢١١، الكفاية ٢٦١، ١٦٣).

وفي المحدث الفاصل (ص ٢١٢) من طريق يحيى بن آدم، ثنا الحسن بن صالح، عن الحسن بن

٣٧٥ - سمعتُ أبا زكريا العنبري يقول: سمعتُ أبي يقول: حدَّث محمد ابن يحيى بحديث عليٍّ: أنَّه كان رجلا غِبِينا(١)، فقال: كان عليُّ (٢) رجلا عِنِينا، ثم قال: استغفر الله، إنَّ الجواد يعثر: كان علي رجلا غِبِينا.

٣٧٦ سمعت أبا العباس أحمد بن محمد الوراق يقول: سمعت عبدالرحمن ابن أبي حاتم الرازي يقول: سمعت أبي يقول لأبي زرعة: حفظ الله أخانا صالح ابن محمد البغدادي، لا يزال يُضحكنا شاهدا وغائبا، كتب إليّ يذكر أنه لما مات محمد بن يحيى الذهلي أُجلس للتحديث (٣) شيخ لهم يعرف بمَحْمِش، فحدَّث أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال: يا أبا عُمَير ما فعل البُعَيْر (١٤)، وأنّ النبي صلى الله عليه

عبيد قال: ذكرتُ لإبراهيم شيئا، فقال: هذا وجدته في صحيفة ! قال يحيى بن آدم: كانوا يضعفون ما يوجد في الكتب.

وقال شاعر من أهل البصرة يذكر رجلا من أهلها:

لا تصل الحاء في القراءة بالـ

ولا تضل العلوم عنــك ولا وقال آخريذكر قوما لارواية لهم:

ومن بطون كراريس روايتهم

والعلم إن فاته إسناد مسنده

وقد ذكرت في كتابي: حفظ الله السنة وصور من حفظ العلماء لها فصلا في التصحيف وأخبار أهله.

(١) ر: عنينا في المواضع الثلاثة، وهو تصحيف.

وفي هـك عن ابن الصلاح: هو في الأصل - وفي أصول أخر - غبينا بالغين المعجمة في أوله، والنون في آخره، ومعناه أنه كان يغبن، وهو فيها نرويه عن الحافظ عبدالقادر الرهاوي في تخريج أبي نعيم على هذا الكتاب: عبيثا، بالعين المهملة، والثاء المثلثة في آخره، أي كان يعبث أهـ. قال ابن فارس رحمه الله: الغبن كلمة تدل على ضعف واهتضام (معجم المقاييس ١٤/١٤). وفي لسان العرب (١٣/ ٩ ٧٩): الغبن: بالتسكين في البيع، وبالتحريك في الرأي.

(٢) ي: على كان رجلا.

(٣) ي: للحديث.

(٤) كذا شكلها في ع، وفي م ضبطها على الجادة.

ف.

خاء ولا لامها إلى الألف

يكون إسنادها من الصحف

لو ناظروا باقلا يوما لما غلبوا

كالبيت ليس له سقف ولا طنب

وآله قال: لا تصحبُ(١) الملائكة رفقة فيها خُرس(٢).

٣٧٧ - سمعت الشيخ أبا بكر بن إسحق يقول: كنا عند شيخ بواسط كان (٣) ابنه يلقنه، فقال الابن: حدثكم مسلم بن إبراهيم، فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا هشام (ط/ ١٤٧) وشعبة، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البُرَاق (٤) في المسجد.

قال الشيخ أبو بكر: فلم تلقن الشيخ البراق قلت: خَبْطة (٥)، قال الشيخ: حَبْطة (١).

(٣٧٨ –  $^{(v)}$ وقد بلغني أنَّ شيخنا أبا بكر الشافعي قرأ عليهم عن إبراهيم الحربي  $^{(\Lambda)}$  تصحيف أصحاب الحديث)  $^{(P)}$ .

٣٧٩ سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن معين يقول: في حديث أبي إسحق عن علي:

<sup>(</sup>١) ر: لا يدخل الملائكة رفقة فيها جرس.

<sup>(</sup>٢) السير للذهبي (١٤/ ٢٧)، وفيها تكملة: فأحسن الله عزاءكم في الماضي، وأعظم أجركم في الباقي.

<sup>(</sup>٣) ي: فكان.

<sup>(</sup>٤) ي ر: البزاق في الموضعين، وهو خطأ في هذا الموضع إذ لا تصحيف فيه.

<sup>(</sup>٥) ر: خطية في الموضعين، ي: حنطة فيهما.

<sup>(</sup>٦) يعني لقنه: خطيئة مُصَحَّفة، لأنَّ الرواية: البزاق في المسجد خطيئة، فلم صحف ابنه في تلقينه البزاق وصيره البراق، لقنه أبو بكر بقية الحديث مصحفا.

وهكذا ورودت اللفظة في الأصول: الأولى بالخاء المعجمة، والثانية بالحاء المهملة، فكأن الشيخ لم يفهم التلقين كما يجب، فصحف التصحيف.

<sup>(</sup>٧) م: قال أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٨) ليست في م.

<sup>(</sup>٩) هذا الخبر - الذي بين القوسين - ليس في رواية ر.

أنَّهم تذاكروا العزل عند عمر، فقال: لا تكون (١) نسمة حتى تمر على التارات، فقيل (١) ليحيى: إنهم يقولون على الترائب، قال: لا، هو التارات (٣).

• ٣٨٠ سمعت أبا أحمد محمد بن علي البزراري<sup>(1)</sup> يقول: حضرت مجلس الإمام أبي بكر محمد بن إسحق بن خزيمة رحمه الله<sup>(0)</sup>، وأبو النضر يقرأ<sup>(1)</sup> كتاب المختصر للمزني، فقال: وتوضأ عمر<sup>(۷)</sup> في حِر نصرانية، فضحك الناس، فقال أبو بكر: لا تخجل<sup>(۱)</sup> يا بُني، فإني سمعتُ المزني يقول: سمعتُ الشافعي رضي الله عنه<sup>(۱)</sup> يقول: ما ضُحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه<sup>(۱)</sup>.

٣٨١ - سمعت أحمد بن يحيى الذهلي يقول: سمعت محمد بن عبدوس المقرىء يقول: قصدنا شيخًا(١١) لنسمع منه، وكان في كتابه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآك

(١) ر: لا يكون.

(٢) ر: قلت ليحيى، ي: قيل.

(٣) ر: هو على التارات، والخبر في تاريخ ابن معين رواية الدوري، تحقيق د: أحمد سيف (٣/ ١٨٩). وانظر: جامع العلوم والحكم (ص٤٩)، وشرح الزرقاني (٣/ ٢٩٥).

(٤) كذا ثبت في ع، وفي الهامش: البزاري كذا ثبت في الأصل، وفي نسخة: الدراري، وهي كذلك في م، وفي رطى: الزراري.

والصواب: الزُراري، وهي نسبة إلى جد المذكور، وهو محمد بن علي بن عبد الله بن علي بن عمرو بن زرارة الكلابي الزراري النيسابوري، ترجمه الحاكم في تاريخ النيسابوريين، توفي سنة ٥٥٥ هـ، وهو من صغار مشايخ الحاكم.

(٥) الترحم ليس في ري.

(٦) ي ر: يقرأ عليه.

(٧) م: من حر، ي ط: من ماء من حر.

(٨) ر: لا تعجل.

(٩) الجملة ليست في م ري.

(١٠) تهذيب الأسماء واللغات (١/ ٧٦)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٩٩).

(۱۱) ر: شيخنا.

قال: «ادَّهِنوا غِبّا» فقال: قال(١) رسول الله صلى الله عليه وآله: اذهبوا عَنّا.

۳۸۲ حدثنا أبو بكر بن إسحق الإمام، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن الوليد، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن (ع/ ٦٣) الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ﴿إِنَّ لله (٢) تسعةً وتسعين اسما)، الحديث، وذكر فيه الأسامى، وفيه: ﴿الحفيظ المقيت (ش/ ١٤٨).

(١) وهكذا(٥) أخرجه أبو بكر بن خزيمة في المأثور: المقيت(٦).

۳۸۳ فحدثنا (۷) أبو زكريا العنبري، قال: حدثنا أبو عبدالله البوشنجي، قال: حدثنا موسى بن أبوب النصيبي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم (۸) فذكر الحديث بنحوه، و(۹) قال: (الحفيظ المغيث) (۱۰).

<sup>(</sup>١) ليست في ع.

<sup>(</sup>٢) ر: عز وجل.

<sup>(</sup>٣) رواه المصنف في المستدرك (١/ ١٦)، ورواه ابن حبان (ح٨٠٨) من حديث الحسن بن سفيان ومحمد بن الحسن بن قتيبة ومحمد بن أحمد بن عبيد بن فياض، والبيهقي في الأسهاء والصفات (ص٥) من طريق الفريابي، والترمذي (ح٣٥٠٧) من حديث إبراهيم بن يعقوب، عن صفوان ابن صالح فقالوا: «المقيت».

<sup>(</sup>٤) م: قال أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) وفي ر: المغيث، وهو تصحيف.

وقال في المستدرك (١/ ١٦): المقيت، إليه ذهب أبو بكر محمد بن إسحق في مختصر الصحيح. (٧) ر: فحدثناه.

<sup>(</sup>٨) ليست في م.

<sup>(</sup>٩) ليست في ر.

<sup>(</sup>١٠) حديث النصيبي في المستدرك للمصنف (١٦/١)، والأسماء والصفات لتلميذه البيهقي (ص٥).

٣٨٤ - (سمعت أبا زكريا العنبري يقول: سمعت أبا عبدالله البوشنجي يقول: المحفوظ المغيث)(١)، ومن قال: المقيت فقد صحّف.

٣٨٥- أخبرني أبو بكر بن إسحق الإمام (٢)، قال: حدثنا صالح بن مقاتل بن صالح، (قال: حدثني أبي) (٦)، قال: حدثنا محمد بن الزبرقان، عن نصر بن طريف، عن عمرو بن دينار، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أنَّ مُحْرِمًا وَقَصَت (٤) به رَاحِلتُه فَطَرَحتْه عنها (٥) فهات، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَغْسِلُوه (بِالمَاء والسدر، وأن يُكفِّنُوه في) (٢) ثوبيه، ولا يُخَمِّروا وَجْهَه، فإنَّه (٧) يُبعث يوم القيامة يلبي (٨).

قال أبو عبدالله(٩): ذِكر الوجه (١٠) تصحيفٌ من الرواة، لاجتماع (١١) الثقات و الأثبات من أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه: ولا تغطوا رأسه، وهو المحفوظ (١٢).

<sup>(</sup>١) سقط من ي ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٢) ليس في ي.

<sup>(</sup>٣) ليس ما بين القوسين في ع، وهو ثابت في: ي ر م ط.

<sup>(</sup>٤) ر: وقعت.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) ليس في ر.

<sup>(</sup>٧) ر: وأنه.

<sup>(</sup>٨) حديث عمرو بن دينار متفق عليه، رواه البخاري (١٢٦٥) ، ومسلم (ح ١٢٠٦).

<sup>(</sup>٩) ري: قال الحاكم (رحمه الله تعالى) والزيادة من ي.

<sup>(</sup>۱۰) ي: الوجه فيه تصحيف.

<sup>(</sup>١١) ي ر: لإجماع ، و ي رم: الثقات الأثبات.

<sup>(</sup>١٢) الصحيح لديّ أنّه لا تصحيف في ذكر الوجه، بل هو محفوظ أيضا، فقد رواه عبد الله بن علي الأزرق عن عمرو (وهو في المعجم الكبير للطبراني ح١٢٥٢٤)، تابعه أبان بن يزيد العطار عنده

٣٨٦ حدثني حامد بن محمد الصوفي (١)، قال: سمعت محمد بن علي المذكِّر (١) وحدث بحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وآله قال: زَرْعُنا تَرَدّ حِناء (٣)، ثُمَّ قَصَّ قصة طويلة: أنَّ قوما كانوا لا (١) يؤدّون عُشر غَلاَّتِهم، و يتصدقون، فصارت زروعهم كلها حناء (٥) بدل الأتبان، وما يشبه هذا من الكلام.

۳۸۷ – سمعت أبا منصور بن أبي محمد الفقيه يقول: كنتُ (٢) بِعَدَن اليمن يومًا (٢)، وأعرابي يُذاكِرنا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى نصب (٧) بين يديه شاة، فأنكرتُ ذلك عليه (١)، فجاء بجزء فيه (٢): كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى (ط/ ١٤٨) نصب بين يديه عَنزَة، (فقال: أبْصِر،

أيضا (ح١٢٥٢٥)، وأبان بن صالح أيضا عنده (ح١٢٥٢٧)، وابن أبي ليلي (ح١٢٥٢٩)، وعمرو بن عامر (ح١٢٥٢٨).

ورواه أشعث بن سوار عن عمرو فقال: **(لا تخمروا رأسه ولا وجهه)**، رواه الطبراني في الكبير (ح١٢٥٢٦)، تابعه أبو مريم عنده (ح١٢٥٣٣)، ورواه وكيع عن سفيان عن عمرو هكذا، وحديثه في مسلم (ح ١٢٠٦٦).

تابع عمرا على ذكر الوجه: منصور عن سعيد، وهو في مسلم (ح ١٢٠١/١١)، وعبدالـــكريم الجزري، وحديثه في المعجم الكبير (ح١٢٥٣٩)، وأبو بشر جعفر بن إياس في رواية شعبة عنه، وحديثه في مسلم (ح١٢٠٢/٩).

ورواه أبو الزبير سمعتُ سعيدا، فقال فيه: (وأن يكشفوا وجهه)، وهو في مسلم (ح١٠/١٢٠)، ولم يخرج البخاري شيئًا من هذه الطرق.

<sup>(</sup>١) ح س: الصيرفي.

<sup>(</sup>٢) ر: بن المذكر،

<sup>(</sup>٣) في ر: زر غيا تزدد حبا.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر.

<sup>(</sup>٥) في م: حبا.

<sup>(</sup>٦) ليست في ر.

<sup>(</sup>٧) نُصبت.

كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى نصب بين يديه عَنْزَة)(١)، فقلت: أخطأت(٢)، إنها هو عَنْزَة أي عصا (٣).

قال أبو عبدالله (۱): قد (۵) ذكرتُ مِثالا يُستدل به على تصحيفات (۲) كثيرة في (۷) المتون، صحَّفَها قوم لم يكن الحديث بَيْشَقَهُم (۸)، كما قال عبدالله بن المبارك رحمة الله عليه (۹).

(١) سقط من ي.

(٢) ي ر: أخطأ.

(٣) نقله ابن الصلاح في المقدمة (ص ٢٨١)، وقال: وبلغنا عن الدارقطني أنَّ أبا موسى العنزي محمد بن المثنى قال: نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، قد صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، يريد ما روي: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة، توهم أنه صلى إلى قبيلتهم..أهـ.

قلت: وهو إما أن يكون خرج منه على وجه الدعابة، أو قاله في حداثته، فإنه عالم فاضل، وحافظ ثقة، والله أعلم.

(٤) ي ر: قال الحاكم (رحمه الله تعالى) والزيادة من ي.

(٥) م ر: فقد.

(٦) ر: مصحفات.

(٧) ي: من.

(٨) هامشع: يعني حرفتهم.

وقال السيد معظم: بيشق معرب عن بيشه بالفارسية معناه صناعة.

(٩) الترحم ليس في م، وفي ري: رحمه الله (تعالى) والزيادة بين القوسين مني.

## (''فكر النوع الخامس والثلاثين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم معرفة تصحيفات المحدثين في الأسانيد'''.

٣٨٨ - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد ابن حنبل، قال: حدثنا شعبة، عن ابن حنبل، قال: حدثنا شعبة، عن مالك بن عُرفطة (٣)، عن عبد خير، عن عائشة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الدُّبَّاءِ والمُزَفَّت (٤).

قال أحمد بن حنبل رحمه الله (٥): (صحّف شعبة فيه (١) رحمه الله)(٧)، وإنَّما هـو خالد بن عَلقمة.

قال أبو عبدالله (<sup>(۱)</sup>: والدليل على صحة قول أحمد رحمه الله <sup>(۹)</sup> أنَّ زائدة بن قدامة، وأبا عوانة، وشريك بن عبدالله رووا عن خالد بن علقمة، عن عبد خير بنحوه ((۱۰).

روى العسكري في التصحيفات (ص٥) عن ابن المديني قال: أشد التصحيف التصحيف في الأسهاء، وقال أيضا: في كتاب عبد الوارث بن سعيد خطأ كثير، قيل: في الحديث، قال: في الإسناد وأسهاء الرجال أهدمنه (ص١٣).

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) م: الإسناد.

<sup>(</sup>٣) ر: عطية، وضَبْطه بالضم في أوله من تقريب التهذيب(٦٤٨٥).

<sup>(</sup>٤) حديث شعبة هذا رواه الطيالسي (١/ ٢١٥)، وأحمد (٦/ ١٧٢، ٢٤٤). وهو متفق عليه، من غير طريق شعبة (البخاري ح٥٥٥٥، مسلم ح١٩٩٥).

<sup>(</sup>٥) ليس في ر الدعاء، وفي ي زيادة: تعالى.

<sup>(</sup>٦) ليست في ر.

<sup>(</sup>٧) سقط من ي.

<sup>(</sup>٨) ر: قال الحاكم، ي: قال الحاكم الإمام رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٩) ي: أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>۱۰) م: نحوه.

٣٨٩ أخبرنا أبو العباس المحبوبي بمرو<sup>(۱)</sup>، قال: حدثنا سعيد<sup>(۲)</sup> بن مسعود، قال: حدثنا النَّضر بن شُميل، قال: أخبرنا شُعبة، قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن المَنْدَلي، أو ابن أبي المَنْدَلي<sup>(٣)</sup>، قال: فذكرتُه لأيوب، فقال: هو حُجر<sup>(١)</sup> المندلي، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «العُمْرَى لِلْوَارِث» (١٠).

قال أبو عبدالله(٢): وهذا مما وهم فيه شعبة رحمه الله(٧)، وصحّف(١) في الأقاويل الثلاثة، إنَّما هو حُجْر بن قيس المدَري، هكذا رواه ابن جريج

قال: وروى عن أبي عوانة عن خالد بن علقمة عن عبد خير عن علي، قال: وروى عنه عن مالك بن عرفطة مثل رواية شعبة، والصحيح خالد بن علقمة.

<sup>(</sup>١) ليست في م.

<sup>(</sup>٢) م: سعد بن مسعود.

<sup>(</sup>٣) ر: عن أبي المندلي أو ابن المندلي، وفي التصحيفات للعسكري (ص٢١): ابن العندلي أو ابن المندلي.

<sup>(</sup>٤) س: محسن المندلي.

<sup>(</sup>٥) حديث شعبة رواه النسائي (ح٣٧١)، وابن الجعد في مسنده (ص ٢٤٧)، ثم قال: روى هذا الحديث ابن عيينة، وحماد بن زيد، وابن جريج، ومحمد بن مسلم، كلهم عن عمرو، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج هذه الروايات. وبعض هذه الروايات عن عمرو أخرجها النسائي (ح٣٧١)، والبيهقي في الكبير (٦/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٦) ر: قال الحاكم: هذا، ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) ي: تعالى.

<sup>(</sup>٨) م: مما وهم فيه شعبة أو صحف.

والأوزاعي(١) والثوري وجماعة عن عمرو بن دينار (١).

### وقد صحَّف قتادة في هذا الاسم تصحيفًا أعجب من هذا:

۳۹۰ – أخبرناه (۳) (ط/ ۱۵۰) أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عمرويه الصفار ببغداد (۱)، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة، قال: حدثنا هُدْبة بن خالد، قال: حدثنا حماد بن الجعد، قال: سُئِل قتادة وأنا شاهد عن العُمرى، فقال: حدثني (۵) عَمرو بن دينار، عن طاوس، عن الحجور بن حُجر البدري (۲)، عن زيد ابن ثابت: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العُمْرَى أنَّها جائزة (۷).

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) وكذا قال أبو أحمد العسكري في التصحيفات (ص٢١)، وأخرج حديث ابن جريج على الصواب، ثم قال: ثنا ابن أخي أبي زرعة، ثنا حنبل بن إسحق، سمعت أحمد بن حنبل يقول: هو حُجر المدري من أهل اليمن، قال: وقال لنا عبد الرزاق: هذه قريته هاهنا وأشار إلى خلفه، ويقال له أيضا الحجوري، وهو موضع باليمن.

<sup>(</sup>٣) ر: أخبرنا.

<sup>(</sup>٤) م: ببغذاذ.

<sup>(</sup>٥)ر: ثنا.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول، وفي ر: الجحدري بن حجر المدري، ولكنه في التصحيفات للعسكري (ص٢٢) من طريق الزعفراني عن ابن أبي خيثمة بإسناده، وقال فيه: الحجوري حجر المدري، وعليه فلا تصحيف لأنّ حجرا المدري هو الحجوري نفسه، كما سبق من قول عبد الرزاق (التاريخ الكبير ٣/ ٧٣).

والذي وقع هنا في هذه النسخ من زيادة (بن) بعد الحجوري هو التصحيف، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) م: أنه جائز.

من تصحيفات الإمام أبي بسطام شعبة بن الحجاج رحمه الله في الإسناد:

<sup>-</sup> صحف وكيع بن خُدُس الراوي عن أبي رزين العقيلي، فقال فيه: وكيع بن عُدُس، قال أبو داود: قال هشيم مثل شعبة، وسمعت أحمد بن حنبل يقول: وهم فيه هشيم أخذه عن شعبة أهم من التصحيفات للعسكرى (ص ١١).

۳۹۱ – أخبرني أبو علي الحافظ، قال: حدثنا<sup>(۱)</sup> يحيى بن علي بن محمد الحلبي بحلب، قال: حدثني جدي محمد بن إبراهيم بن أبي سُكَيْنَة، قال: حدثنا محمد بن الحسن الشيباني، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن محمد بن شهاب الزُّهري، عن سَبْرَة ابن الربيع الجهني، عن أبيه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء (۲) يوم فتح مكة.

٣٩٢ - سمعتُ أبا علي يقول: صحَّف فيه أبو حنيفة (٣)، لإجماع أصحاب الزُّهري على روايته عنه (٤) عن الربيع بن سَبْرة عن أبيه (٥).

٣٩٣ – سمعتُ أبا الحسن محمد بن موسى المقرى، (ع/ ٦٤) يقول: سمعتُ أبا بكر محمد بن إسحق يقول: سمعت المرزني يقول: سمعت الشافعي يقول: صحَّف مالك في عُمر بن عثمان، وإنَّما هو عَمْرو بن عثمان، وفي جابر بن عتيك، وفي عبد العزيز بن قُرير (٢) وإنها هو عبد الملك بن قُريب.

<sup>-</sup> وفيه أيضا (ص١٢) عن أبي داود في سؤالات الآجري قال: روى ابن علية عن أبي الثورين، قال أحمد: وشعبة أخطأ فيه، فقال عن أبي السوار، وإنها هو عن أبي الثورين.

<sup>(</sup>١) م: أنا، ر: أخبرنا.

<sup>(</sup>٢) ليست في م.

<sup>(</sup>٣) ي: رحمه الله تعالى، ر: صحف أبو حنيفة فيه.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي، وفي ر: فيه.

<sup>(</sup>٥) انظر صحيح مسلم (٢٠٤١/٧)، وقد بين ذلك بجلاء الإمام البيهقي في السنن (٧/٢٠٤). يؤكد هذا التصحيف أن أبا حنيفة رحمه الله رواه أيضا عن يونس بن عبد الله عن ربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الآثار للقاضي (ح٧٠٠).

وقال مصححه: رواه الإمام عن الزُّهري عن محمد بن عبد الله عن سَبْرَة مرفوعا (كذا)، أخرجه عنه محمد بن الحسن والحارثي وطلحة بن محمد وابن خسرو في مسانيدهم أهـ.

<sup>(</sup>٦) ع: قرين في الموضعين وهو تصحيف.

قال أبو عبدالله (۱): قوله رحمه الله (۲) في عبدالعزيز وهم، فإنه عبدالعزيز بن قُرير بلا شك، وليس بعبدالملك بن قريب، فإنّ مالك (بن أنس) (۲) لا يروي عن الأصمعى، وعبد العزيز هذا قد روى عنه غير مالك (۱).

في تهذيب التهذيب (٦/ ٣٥٢): قال ابن معين: ليس يغلط مالك إلا في رجل يقول عبدالعزيز ابن قرير، وهو عبدالملك بن قُريب، وهو الأصمعي، قال ابن أبي مريم: فذكرت ذلك ليحيى بن بكير فقال: إن يحيى بن معين غلط في هذا، وهو كها قال مالك: عبد العزيز بن قرير، وكان ابن أحيه عندنا بمصر وكان لي أخا وصديقا أهـ.

قلت: ومال البخاري إلى قول يحيى (التاريخ الكبير ٥/ ٤٢٨)، ونقل عن الأصمعي قال: روى عنى مالك أهـ.

وقال ابن حبان في الثقات (٨ / ٣٨٩): وقد روى عنه مالك ويقول: حدثني عبدالعزيز بن قرير لم يحفظ اسمه ولا اسم أبيه أهـ.

لكن في الجرح والتعديل (٥ /٣٦٣): قال: سمعت أبى يقول: روى مالك هذا الحديث عن عبدالملك بن قرير البصري، عن محمد بن سيرين، أنّ رجلا جاء الى عمر بن الخطاب فقال: إنى أصبت ظبيا وأنا محرم، فسمعت أبى يقول: كانوا يظنون قديها أنّ رواية مالك عن عبدالملك بن قرير وهم، وإنها سمع من عبدالعزيز بن قرير البصري، كان يسكن عسقلان، ويروي عن الحسن وابن سيرين، ويروي عنه الثوري وضمرة، وقال يحيى بن معين: روى مالك عن عبدالملك بن قرير وانها هو بن قريب، قال الأصمعي: سمع منى مالك أهه.

وقد فصَّل المسألة بأكثر من هذا الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق (١/ ٢١٩)، فقال: الوهم الثامن: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي، قال: سمعت أبا العباس محمد يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: قد روى مالك بن أنس عن شيخ يقال له عبد الملك بن قرير، وهو الأصمعي، ولكن في كتاب مالك عبد الملك بن قرير، وهو خطأ إنها هو الأصمعي.

وقد وهم يحيى في هذا القول لأنّ شيخ مالك اسمه عبد الملك بن قرير بالراء لا بالباء، ولأنّ شيخ مالك يروي عن محمد بن سيرين، والأصمعي ما روى عن ابن سيرين ولا أدركه.

<sup>(</sup>١) ي ر: قال الحاكم (رحمه الله تعالى) والزيادة بين القوسين من ي فقط.

<sup>(</sup>٢) ي: تعالى.

<sup>(</sup>٣) ليس في ي.

<sup>(</sup>٤) ي: روي عنه عن مالك !.

أخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف، أخبرنا محمد بن عبدالله بن إبراهيم الشافعي، حدثنا إسحق بن الحسن الحربي، حدثنا عبدالله، عن مالك (في الموطأ) ، عن عبدالملك بن قرير البصري، عن محمد بن سيرين أنَّ رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثنية، فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان، فهاذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه، فسأله هل تقرأ سورة المائدة، فقال: لا، قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ قال: لا، فقال: لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا، ثم قال: إن الله يقول في كتابه ﴿ يَعَكُمُ مِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُمُ هَدًا لَمِ بَلِ عَنْ

ثم قال: إن عبدالملك له أخ يسمى عبدالعزيز، حدث عن الأحنف بن قيس وعن محمد بن سيرين أيضا روى عنه ...، وأما عبد الملك فلا أعلمه روى عنه مالك.

ثم روى عن أحمد بن سعيد بن أبي مريم قال: قال يحيى بن معين: وليس يغلط مالك في شيء إلا في رجل من الرجال يقول عبدالعزيز بن قرير، و إنها هو عبد الملك بن قريب وهو الأصمعي، قال ابن أبي مريم فذكرت قوله ليحيى بن بكير، فقال: إن يحيى بن معين غلط – ثم ذكر نحو ما نقلت أول التعليق عن تهذيب التهذيب – وقال: هو كها قال مالك، وقال لي يحيى بن بكير: قد كان ابن أخيه عندنا بمصر ابن عبد العزيز بن قرير.. فقلت له ألك عم؟ فقال لي: نعم، كان عمي يقال له عبد الملك عبد ابن قرير، روى عنه مالك بن أنس، قلت: وقول يحيى في أول الخبر حين سمى شيخ مالك عبد العزيز غلط، لأنه عبد الملك، وأحسب الوهم في ذلك من ابن أبي مريم وإلا فمن الراوي عنه أهـ. قلت: قد سهاه من ذكرنا عبد العزيز بن قرير، ولم يقولوا عبد الملك، ولعل الصواب هو قول الخطيب، والله أعلم.

### تصحيف آخر للإمام مالك في الإسناد:

ذكر ابن حبان في صحيحه (ح٥٩١٦) في حديث « إذا رأى أحدكم هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي» الحديث، رواه مالك عن عمرو بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة.

قال أبو حاتم: وهم فيه مالك حيث قال: عمرو بن مسلم، وإنها هو عمر بن مسلم بن عمار بن أكيمة، وأخوه عمرو بن مسلم لم يدركه مالك، وهو تابعي روى عنه الزُّهري أهـ.

قلت: هذا يذكرني بتصحيف وقع به الحافظ الطبراني، من أجله تكلم فيه بعضهم، وذلك أنه روى المغازي عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن البرقي، وإنها أراد أخاه عبد الرحيم، فتوهم أن شيخه عبد الرحيم اسمه أحمد، واستمر على هذا يروي المغازي عنه ويسميه أحمد. وقد مات أحمد قبل دخول الطبراني مصر بعشر سنين أ وأكثر، فهذا ضعفه لأجله أبو بكر بن مردويه، وما أنصف فإن هذا لا يعدو أن يكون الطبراني صحف في الإسناد، وهذا من عجيب

٣٩٤ حدثنا عمر بن جعفر البصري، قال: حدثنا عَبْدان، قال: حدثنا مُعَمَّر (۱) بن سهل (۲)، قال: حدثنا عامر بن مدرك، عن الحسن بن صالح، عن أُكَيْل، عن ابن أبي نُعم، عن المغيرة بن شعبة: أنَّ النبي (۳) صلى الله عليه وآله توضأ ومسح على الخفين (ط/ ١٥١).

قال أبو عبدالله الحاكم (٤): صحَّفَ الأهوازيون في أُكيل، وإنَّما يرويه الحسن ابن صالح عن بُكير بن عامر البجلي عن ابن أبي نُعْم، فكأنَّ الراوي أخذه إملاء، سَمِع (٥) بكيرًا وتوهمه (٦) أُكيلاً (٧).

٣٩٥ - حدثناه (٨) أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن علي

الغلط أنْ لا يعرف التلميذ اسم شيخه، وقد وقع المصنف بمثله لما صحف اسم شيخه السبيعي كما مضي في نوع المذاكرة.

<sup>(</sup>١) شكلها في ربالتخفيف.

<sup>(</sup>٢) م: سهيل.

<sup>(</sup>٣) م: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٤) ليست في م، وفي ري: قال الحاكم، زادي: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) ي ر: فسمع.

<sup>(</sup>٦) ر م: فتوهمه.

<sup>(</sup>٧) سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: يرويه بكير بن عامر البجلي، عن عبدالرحمن بن أبي نعم، حدث به عنه الحسن بن صالح، ووكيع، والفضل بن موسى، وعبيدالله بن موسى، ومحمد بن عبيد، وعبيدالله بن داود بن غراب، ورواه عامر بن مدرك عن الحسن بن صالح فقال: عن أكيل عن ابن أبي نعم، وإنها أراد بكير بن عامر.

ورواه عيسى بن المسيب فقال: عن أبي بكير، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن المغيرة حدث به عنه كذلك بكر بن خداش، ووهم فيه في موضعين:

في قوله: عن أبي بكير وإنها أراد بكير بن عامر، وفي قوله: عن ابن أبي ليلى، وإنها أراد بن أبي نعم. حدثناه المحاملي أبو عبد الله، قال: ثنا عبدان الأهوازي، ثنا: معمر بن سهل، قال: ثنا عامر بن مدرك، عن الحسن بن صالح، عن أكيل عن ابن أبي نعم أهـ من علل الدارقطني (٧/ ١١٣ - ١١٤).

<sup>(</sup>۸) ري: ثنا.

ابن عفان العامري، قال: حدثنا يحيى بن فُصيل (١)، قال: حدثنا الحسن بن صالح، عن بُكير، عن ابن أبي نُعم فذكره (٢).

٣٩٦ أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصَّفَّار (٣) قال: حدثنا أحمد بن عصام، قال: حدثنا أبو بكر الحنفي، قال: حدثنا سفيان بن سعيد، عن ابن أبي ليلى، عن عبدالله بن عبدالله، عن جده، عن علي (١): أنَّه كان يتعشى ثم يلتف في ثيابه فينام قبل أنْ يُصلى العشاء.

قال أبو عبدالله أبن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن جده، إنها (٢) هو عن عبدالله بن عبدالله عن جدته أُسَيْلة، هكذا رواه عبدالرحمن بن مهدي، والحسين بن حفص، وعبدالله بن الوليد العدني، عن الثوري (٧).

٣٩٧ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو عُتبة، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب العَتكي، عن صفية بنت حُيي أنّها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله، أو (^) دَخل عليها رسول الله صلى الله عليه وقاله، فقال ها: «صُمْت أمس»، عليه وعلى آله في يوم جمعة وهي صائمة، فقال ها: «صُمْت أمس»، قالت: لا، قال: «فتصومين غدا»، قالت: لا، قال: «فأفطري».

<sup>(</sup>١) ي ح س م: فضيل.

<sup>(</sup>٢)وفي م: وذكره، والحديث رواه أبو داود (ح١٥٦)، تفرد به من بين سائر أصحاب الكتب الستة.

<sup>(</sup>٣) م: الصالح بدل الصفار.

<sup>(</sup>٤) ر: على بن أبي طالب رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) الجملة ليست في ي، وفي ر: قال الحاكم، وكذا في مثيلاته إلى آخر النوع.

<sup>(</sup>٦) ي: وإنها..، ر: وإنها عن عبد الله عن جدته أسيلة.

<sup>(</sup>٧) أثر على في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ١٢١).

<sup>(</sup>٨) م: ودخل.

قال أبو عبدالله(۱): صحَّف بقية بن الوليد في ذكر صفية، ولم يُتَابع عليه، والحديث عند يحيى بن سعيد وغندر والناس، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أيوب العتكي، عن جويرية بنت الحارث، عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه (۱).

٣٩٨ – (ط/ ١٥٢) سمعت أحمد بن يحيى الذهلي يقول: سمعتُ محمد بن عبدوس المقرىء يقول: سمعتُ بعض مشايخنا يقول: قرأ علينا شيخ ببغداد: عن شَقْبَان التَّوْزي(٣)، عن جِلْد الجَدَّا(٤)، عن الجِسْر.

999 - قال أبو عبدالله (°): وقد كان بعض المتفقهة يسمع معنا فيُعارض، فقال في المعارضة: عن رُقية بن مَشْقَلة (۲)، فبقيت عليه، ولُقب برُقْيَة (۷).

قال الحاكم أيضًا (^): قد جعلتُ هذه الأحاديث التي ذكرتها مثالا لتصحيفات كثيرة، أحثُّ به المتعلم على معرفة أسامي رواة الحديث، (والله الموفق لذلك (٩) بمنِّه).

<sup>(</sup>١) ليس في ي.

<sup>(</sup>٢) حديث شعبة رواه البخاري (١٩٨٦).

<sup>(</sup>٣) في ك: شقيان التُّوزي.

<sup>(</sup>٤) في ي ر: سفيان الثوري عن خالد الحذا عن الحسن..، والصواب المثبت إذ يتحقق به التصحيف.

<sup>(</sup>٥) الجملة ليست في ي.

<sup>(</sup>٦) أصل ك: مشغلة، وأثبت في الهامش عن أصول أخرى مثل المثبت.

<sup>(</sup>٧) من تصحيفات المحدثين في الأسانيد:

رواية محمد بن جحادة قال: حدثنا عبد الجبار بن وائل بن حجر قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة عن وائل بن حجر فساق الحديث.

قال ابن حبان (ح١٨٦٢): محمد بن جحادة من الثقات المتقنين..، إلا أنه وهم في اسم هذا الرجل - إذ الجواد يَعثر - فقال: وائل بن علقمة، وإنها هو علقمة بن وائل أهـ.

<sup>(</sup>٨) م: قال أبو عبد الله، وليس في ر: (أيضاً)، وفي ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٩) م: للصواب بمنه، وما بين القوسين ليس في ي.

# (١) ذكر النوع السادس والثلاثين من علوم الحديث هذا النوع من هذا العلم معرفة الإخوة والأخوات من الصحابة والتابعين وأتباعهم وإلى عصرنا هذا.

وهو علم برأسه عزيز، وقد صنف أبو العباس السراج رحمه الله(٢) فيه كتابا، لكني أجهد أنْ أذكر في هذا الموضع بعد الصدر الأول والثاني ما يستفاد<sup>(٣)</sup>، فنبـدأ فيه (١) بقوم سمعوا مِن رسول الله صلى الله عليه وآله وسمع أولادهم منه، (إلا الذي له ولد واحد، فإنه لا يدخل في ذكر الإخوة) (٥٠).

فمنهم: أبو بكر الصديق (٢)، وعائشة، وأسهاء، وعبدالرحمن، رضي الله عنهم (٧).

وعمر بن (ع/ ٦٥) الخطاب، وعبدالله بن عمر، وحفصة بنت عمر، رضي الله عنهم.

وليس لعثمان بن عفان رضي الله (٨) عنه ولد سمع مِن (٩) رسول (١٠) الله صلى الله عليه وسلم.

وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين رضي الله عنهم (١١١).

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ي: تعالى.

<sup>(</sup>٣) ر: إن شاء الله.

<sup>(</sup>٤) ي: فيهم.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في س، وفي ر زيادة: والأخوات.

<sup>(</sup>٦) ر: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٧) الترضى ليس في الموضعين في رمي.

<sup>(</sup>۸) ي: تعالى.

<sup>(</sup>٩) ليست في ي.

<sup>(</sup>١٠) ر: النبي صلى الله عليه.

<sup>(</sup>١١) الجملة ليست في مي.

والعباس بن عبد المطلب، والفضل، وعبدالله، (رضى الله عنهم) (١).

و(٢) أبو سلمة بن عبدالأسد، وعمر بن أبي سلمة، وزينب بنت أبي سلمة.

وسعد بن عُبادة، وقيس بن سعد، وسعيد بن سعد (ط/ ١٥٣)(٣).

## \*(۱°۱) الجنس الثاني من الصحابة (۵°):

علي وجعفر وعَقِيل (٢) إخوة، رضي الله عنهم (١).

عمر بن الخطاب وزيد أخوان، هذا الجنس يكثر ذكره.

#### ومن الإخوة في التابعين:

محمد بن علي الباقر، وعبدالله بن علي، وزيد بن علي، وعمر بن علي، إخوة تابعيون (٧) (رضى الله عنهم) (٨).

سالم، وعبدالله، وحمزة، وعبيدالله، وزيد، وواقد، وعبدالرحمن، ولد عبدالله ابن عمر بن الخطاب كلهم تابعيون.

أبان، وعمرو، وسعيد، ولد عثمان بن عفان كلهم تابعيون.

عبدالله(٩)، ومصعب، وعروة، ولد الزبير كلهم (٨) تابعيون.

<sup>(</sup>١) ليس في م ري الترضي.

<sup>(</sup>٢) الواو ليست في ي.

<sup>(</sup>٣) هنا في رزيادة: [عبد الله والفضل صحابيان].

<sup>(</sup>٤) ي: والجنس.

<sup>(</sup>٥) م: رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٦) ر: بنوا أبي طالب.

<sup>(</sup>٧) م: تابعون.

<sup>(</sup>٨) ليس في ري.

<sup>(</sup>٩) هذا سبق قلم من المؤلف، كيف يكون عبدالله بن الزبير تابعيا وهو مشهور في الصحابة،

يحيى، وموسى، وعمران، وعيسى، وعائشة، ولد طلحة بن عبيدالله تابعيون. إبراهيم، وحميد، ومصعب، (وأبو سلمة، ولد عبدالرحمن بن عوف تابعيون. مُصعب)(۱)، وعامر، ومحمد، وإبراهيم، وعمر، ويحيى، وإسحق، وعائشة، ولد سعد بن أبي وقاص تابعيون.

كثير (٢)، وتمام، وقُثم، ولد العباس بن عبد المطلب تابعيون.

عُبيدالله(")، (وعتبة)(أ)، وعون، وناجية، ولد عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي تابعيون.

محمد، وأنس، و يحيى، ومعبد (٥)، وحفصة، وكريمة، ولد سيرين تابعيون (٢). النّضر، وموسى، وأبو بكر، وعبدالله، وعبيدالله، وعمر، بنو أنس بن مالك

تابعيون.

وهؤلاء المذكورون من أبناء العباس رضي الله عنهم صحابيون صغار، والله أعلم.

وأحاديثه مخرجة في المسانيد!.

<sup>(</sup>١) سقط من ي.

<sup>(</sup>٢) ي: وكثير.

<sup>(</sup>٣) ر: عبدالله.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر.

<sup>(</sup>٥) ر: مَعيد.

<sup>(</sup>٦) هكذا ذكرهم المصنف ستة من أبناء سيرين، وكذلك هو في كتاب الإخوة للدارقطني نقلا عن النسوي، وروي ذلك عن يحيى بن معين.

قال ابن الصلاح في المقدمة (ص٣١٢): لكن ذكر الحاكم في ما نرويه من تاريخه بإسنادنا عنه أنه سمع أبا علي الحافظ يذكر بني سيرين خسة إخوة: محمد بن سيرين، وأكبرهم: معبد بن سيرين، ويحيى بن سيرين، وخالد بن سيرين، وأنس بن سيرين، وأصغرهم حفصة بنت سيرين.

قال: وقد روي عن محمد، عن يحيى، عن أنس، عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لبيك لبيك حقا، تعبدا ورقا»، وهذه غريبة عايا بها بعضهم فقال: ثلاثة إخوة روى بعضهم عن بعض أهه وهذه الفائدة منقولة عن أبي العباس بن عقدة (كما في المحدث الفاصل ٢٢٤).

عروة، وحمزة، والعَقَّار، ويعْفُور(١١)، بنو المغيرة بن شعبة تابعيون (٢٠).

عبدالرحمن، ومسلم، وعبدالعزيز، ويزيد، وعبيدالله، بنو أبي بكرة تابعيون.

عطاء، وسليمان، وعبدالله، وإسحق، وموسى، وعبدالرحمن، بنو يسار تابعيون.

سالم، وزياد، وعبيدالله (٣)، بنو أبي الجعد تابعيون (ط/ ١٥٤).

#### وفي التابعين جماعة من الأئمة المشهورين أخوان:

فمنهم: محمد وعبدالله، ابنا مُسلم (١) بن شهاب الزُّهري.

محمد ونافع، ابنا جبير بن مطعم.

عبدالرحمن وأبو عبيدة، ابنا عبدالله بن مسعود (٥).

و(٢) النعمان وسويد، ابنا مُقَرّن المزني(٧).

الحسن وسعيد، ابنا أبي الحسن (^).

<sup>(</sup>١) ر: يعقوب.

<sup>(</sup>٢) في ي كرر أولاد أنس بن مالك مرة أخرى.

<sup>(</sup>٣) ي: وعبيد بنو أبي الجعد.

<sup>(</sup>٤) ع: سالم، وهو غلط.

<sup>(</sup>٥) ر: الهذلي.

<sup>(</sup>٦) ليست في م ري.

 <sup>(</sup>٧) هـ ع: قال أبو نصر الساجي: كذا في كتاب الحاكم، والنعمان وسُويد جميعا صحابيان لا تابعيان أهـ.

قلت: وسيذكر المصنف في النوع الثاني والأربعين النعمان بن مقرن وأخاه معقل في الصحابة الذين نزلوا الكوفة،وقد ذكر ابن الصلاح النعمان وإخوته السبعة، وقال فيها نقل عن ابن عبدالبر: إنهم هاجروا كلهم وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشركهم في هذه المكرمة غيرهم، وقد قيل إنهم شهدوا الخندق كلهم أهالمقدمة (ص٣١٧).

<sup>(</sup>٨) ي ر: البصري.

يحيى وعبدربه و سعد(١)، بنو سعيد بن قيس النَّجَّاري.

سعيد وعبدالله، ابنا عبدالرحمن بن أُبْزَى.

وهب وهمَّام، ابنا منبِّه.

محمد وأبو بكر، ابنا منكدر بن عبدالله بن الهدير.

علقمة وعبدالجبار، ابنا وائل بن حجر(٢).

الأسود وعبدالرحمن، ابنا يزيد النخعي.

زيد وخالد، ابنا أسلم العدوي.

عبدالله وسليان، ابنا بريدة بن حصيب (٣).

بَعْجَة ومعاذ، ابنا عبدالله بن بدر (٤).

مُطرِّف ويزيد، ابنا عبدالله (بن الشِّخِّير.

هُزيل وأرقم، ابنا شُرحبيل (°).

عاصم وعبدالله)(١) ، ابنا ضَمْرة السَّلُولي.

محمد والمغيرة، ابنا المنتشر.

قال أبو عبدالله(٧): وهذا(٨) الذي ذكرته من الصحابة والتابعين مثال لجماعة

<sup>(</sup>١) م: يحيى وسعيد وعبد ربه.

<sup>(</sup>٢) ي ر: الحضرمي.

<sup>(</sup>٣) ليست في م.

<sup>(</sup>٤) ي: الجهني.

<sup>(</sup>٥) هذان الأخوان من الرواة عن ابن مسعود، وقد يشتبهان بأخوين آخرين من أصحاب ابن مسعود، وهما: عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة، وأرقم بن شرحبيل أخوه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) سقط من ر.

<sup>(</sup>٧) ى ر: قال الحاكم، زادى: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٨) ي م: فهذا.

لم أذكرهم(١١).

• • ٤ - سألتُ أبا بكر بن أبي دارم الحافظ بالكوفة عن ولد سُوقة بن سعيد البجلي، قال (٢): خمسة منهم حدثوا وخرج (٣) حديثهم (٤)، محمد بن سوقة، وعبدالله ابن سوقة، وعبدالله عن سوقة أن سوقة

۱۰۶ - سمعتُ أبا بكر محمد بن عمر بن الجعابي الحافظ يقول: بنو أخ<sup>(۱)</sup> ثلاثة هم أكبر من عمومتهم: عَلقمة بن قيس بن يزيد أبو شبل، أكبر من عمه [الأسود بن يزيد، (وعبدالله)<sup>(۷)</sup> بن عيسى بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، أكبر من]<sup>(۸)</sup> عمه محمد بن عبدالرحمن، وعُهارة بن القعقاع بن شبرمة، أكبر من عمه عبدالله<sup>(۱)</sup> بن شبرمة <sup>(۱)</sup>.

#### ومن أتباع التابعين:

٢٠١ – سمعت أبا عبدالرحمن محمد بن مأمون الحافظ بمرو يقول: عَزْرَة بن ثابت، ومحمد بن ثابت، وعلي بن ثابت إخوة، أبوهم ثابت بن أبي زيد الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد حدَّثوا عن آخرهم (ط/ ١٥٥).

<sup>(</sup>١) هامشع: آخر الثاني عشر من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ي م: فقال.

<sup>(</sup>٣) ر: جرح.

<sup>(</sup>٤) ي: منهم.

<sup>(</sup>٥) سقط عبدالرحمن من م فصار المذكورون أربعة.

<sup>(</sup>٦) ر: إخوة.

<sup>(</sup>٧) سقط من ر.

<sup>(</sup>٨) سقط من ي.

<sup>(</sup>٩) م: عمه عبدالرحمن بن شبرمة.

<sup>(</sup>١٠) قلتُ: يلحق بهؤلاء أبو زرعة بن عمرو بن جرير، فإنّه أكبر من عمه إبراهيم بن جرير، وعمه يروي عنه.

2.۳ - سمعت أبا عبدالرحمن يقول: عبد العزيز بن أبي روّاد، وجَبَلة بن أبي رواد، وجَبَلة بن أبي رواد، وعثمان بن أبي رواد إخوة ثلاثة، (ع/ ٦٦) حدَّثوا عن آخرهم، وأعقبوا جماعة من المحدثين، وأبو روَّاد اسمه ميمون.

وأبو حفصة أبو عمارة بن أبي حفصة ثابت وهما أخوان حدثا جميعا (١).

٤٠٤ - سمعتُ أبا علي الحسين (بن علي الحافظ) (٢) غير مرة يقول: آدم بن عُيينة، وعِمران بن عُيينة، ومحمد بن عُيينة، وسُفيان بن عُيينة، وإبراهيم بن عُيينة، حدَّثوا عن آخرهم.

٥ • ٤ - وسمعتُ (٣) أبا علي يقول (٤): بُكير بن عبدالله بن الأشج، ويعقوب

(١) كذا ثبتت العبارة بالأصل، وما فيها الارجل واحد؛ هو أبو حفصة ثابت (أو نابت) ولم يذكر له أخا. وفي ط: أبو حفصة بن عمارة وثابت وهما أخوان حدثا جميعا.

وفي م ي: أبو حفص بن عبارة بن أبي حفصة وثابت وهما...

وفي ك: وأبو حفصة أبو عهارة بن أبي حفصة، وثابت، وهما أخوان.

ولا يخلو الموضع من تصحيف، والأقرب للصواب ما أثبت في المتن.

وفي هـع: قال شيخنا قال.. أبو نصر الساجي ونقلته من خطه في حاشية كتابه: كذا في الكتاب والنسخ، وهو عجيب من الوهم، وكان قد زِيد هنا واو في ثابت – بالثاء –، وهو نابت بالنون اسم أبي حفصة، ولم يذكر له أخا أهـ.

قلت: ترجم ابن عساكر لأبي حفصة في تاريخ دمشق (٣٢٤/٤٣)، وقال: عمارة بن نابت، ويقال ثابت، بن أبي حفصة، أبو روح ويقال أبو الحكم، الأزدي البصري.

وهو والدحرمي بن عمارة.

ولعل ما أراد الحاكم ذكره في هذا الباب هو ما قاله الحاكم أبو أحمد – شيخ المصنف – في كتاب الكنى: أبو روح، ويقال أبو الحكم، عمارة بن أبي حفصة نابت، وهو ابن عم عبدالعزيز بن أبي رواد، أبو حفصة وأبو رواد أخوان أهـ.

<sup>(</sup>٢) ليس في ر.

<sup>(</sup>٣) ي م: سمعت.

<sup>(</sup>٤) أقحم هنا في ي: سمعت.

ابن عبدالله بن الأشج، وعمر بن عبدالله بن الأشج، إخوة.

7 • ٤ - سمعتُ أحمد بن العباس المقرىء غير مرة يقول: سمعت أحمد بن موسى بن مجاهد يقول: أبو سفيان بن العلاء (١)، وأبو عمرو بن العلاء، وأبو حفص بن العلاء، ومعاذ بن العلاء، وسُنبُس بن العلاء بن الريّان إخوة.

٧٠٧ - سمعتُ أبا بكر بن أبي دارم الحافظ (٢) يقول: جامع بن أبي راشد، ورُبَيْح بن أبي راشد إخوة.

١٠٤ - سمعتُ أبا عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ يقول: عبدالملك بن أعين، وزُرارة بن أعين أعين إخوة.

# (١) ومما يستفاد في الأخوين من أتباع التابعين:

عبدالله بن يزيد بن عبدالله بن قُسيط، ويزيد بن (يزيد بن) عبدالله بن قُسيط، قد روى الواقدي عنها.

إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي ذئب قد حدَّث، فأمَّا محمد بن عبدالرحمن

<sup>(</sup>۱) أبو سفيان بن العلاء مقل في الرواية، ليس له إلا حديث واحد، وهو حديث سعد بن عبيد كنا في جنازة أبي سفيان بن العلاء ومعنا شعبة، فلما دفن، قال شعبة: حدثني هذا وأشار إلى قبره، قال: قلت للحسن: مَن حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لولا أن الكلاب أمة)، فقال: عبدالله بن المغفل.

كذا في صحيح ابن حبان (ح٥٦٥)، ثم قال أبو حاتم بن حبان: اسم أبي سُفيان: سعد، وقيل سُلْس، وليس لأبي سفيان بن العلاء في الدنيا حديث مسند غير هذا، وهو أخو أبي عمرو بن العلاء، وأبو عمرو اسمه زَبَّان، وهم أربعة - يعني إخوة -: أبو معاذ، وعمر أهـ.

<sup>(</sup>٢) ليست في رى.

<sup>(</sup>٣) في رم ي: تأخر زرارة إلى آخر المعدودين.

<sup>(</sup>٤) م: قال أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٥) سقط من ر.

#### فمشهور.

إسماعيل(١) بن إبراهيم بن عُليّة، ورِبعي بن إبراهيم (بن عُليّة)(٢).

سَحّاج (٣) بن موسى، وسِمَاك بن موسى الضبيّان.

قال أبو عبدالله (١٠): قد ذكرتُ من الإخوة في بُلدان المسلمين بعض ما يستفاد، وفيه ما يُستغرب، ويعز وجوده في كتب المتقدمين، فإنّى أخذتُ أكثرها (٥) لفظًا عن أئمة الحديث في بلدي وأسفاري.

وأنا<sup>(۱)</sup> ذاكر بمشيئة الله<sup>(۷)</sup> مالا أحسب<sup>(۸)</sup> ذكره غيرى (من الإخوة)<sup>(۱)</sup> في علماء نيسابور<sup>(۱)</sup> (ط/ ١٥٦):

(١) م: وإسهاعيل.

(٢) ليس في ي.

(٣) كذا في ع مجودة مشكولة، وفي س م ط و هدك: مِسْحَاج، وهو الصواب الموافق لما في كتب التراجم.

(٤) ي ر: قال الحاكم، زاد في ي: رحمه الله تعالى.

(٥) ي ر: أكثره.

(٦) ر: فأنا.

(٧) ي: تعالى، ر: عز وجل.

(٨) ي: أحسبه.

(٩) ليس في ري.

(١٠) في ي: آخر السادس من أجزاء الشيخ المنقولة بخط ابن تقي من أجزاء ابن عبد الغافر، والحمد لله أبدا، وكتب جميع هذا الجزء العبد الفقير إلى الله تعالى: طاهر بن يحيى بن أبي الخير بن سالم بن أسعد العمراني في مكة حرسها الله، في آخر ذي الحجة سنة ثلاث وستين وخسهائة.

وصلى اللهم على محمد النبي وسلم، وحسبنا الله وحده.

ثم في الصفحة التي تليها: الجزء السابع والثامن من كتاب معرفة أصول علم الحديث، تأليف الحاكم الفاضل أبي عبد الله محمد بن محمد بن حمد بن حدويه بن نعيم بن الحكم الحافظ رحمة الله عليه. رواية الشيخ الزكي أبي محمد عبد الحميد بن عبدالرحمن بن محمد البحيري عنه رواية الشيخ الإمام عبدالغافر بن إسهاعيل بن عبد الغافر الفارسي عنه. رواية الشيخ الإمام أبي على الحسن بن على بن الحسن بن عمر الأنصاري عنه.

# \* ذِكر الإخوة مِن علماء نيسابور على غير ترتيب وتقديم وتأخير

حفص بن عبدالرحمن، وعبدالله(۱) بن عبدالرحمن، ومَـتّ بـن عبـدالرحمن، ومَـتّ بـن عبـدالرحمن، وقد حدثوا وأفتوا واقرؤوا (۲).

سهل بن عيّار، ومحمد بن عمار (۳)، وأسد بن عمار، العتكيون، حدث عنهم (١) ثلاثتهم (٥): العباس بن حمزة.

الحكم بن حَبيب، وعبدالوهاب بن حَبيب، وعبدالله بن حَبيب العبديون.

مُبشِّر بن عبدالله بن رَزين، وعُمر بن عبدالله بن رزين، ومسعود بن عبدالله ابن رزين، (١) القُهَنْدزِيُّون (٧)، حدَّثوا عن أتباع التابعين.

يحيى بن صَبِيح، وعبدالله بن صَبيح، حدَّث عنهما أتباع التابعين، وخطتهما عندنا مشهورة.

وليحيى عندنا حرف في القراءات(١).

رواية أبي الطيب يحيى بن أبي الخير العمراني وابنه محمد عنه في الحرم الشريف نفع الله بذلك. ثم في الصفحة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم أنت حسيبنا:

أخبرنا الشيخ الإمام أبو علي الحسن بن علي بن الحسن بن عمر الأنصاري البَطِلْيَوْسي، قراءة عليه في المسجد الحرام سنة ثلاث وستين وخمسائة فأقر به، قال: أنا الشيخ الإمام عبد الغافر بن إسهاعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسي، بنيسابورر سنة ست وعشرين وخمسائة، قال: أخبرنا الشيخ الزكي أبو محمد عبد الحميد بن محمد بن عبدالرحن بن محمد البحيري، قال: أنا الشيخ الإمام أبو عبدالله محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن الحكم الحافظ الحاكم قال: ذكر الإخوة من علماء نيسابور.

- (١)ر: عبيدالله.
- (٢) ر: عن آخرهم.
- (٣) تأخر في ي بعد أسد بن عمار.
  - (٤) ر: عن.
  - (٥) ط: تلميذهم.
  - (٦) كرر في م ذكر عمر.
- (٧) في م: والقهندزيون، وفي هـع: الكهندز (ثم طمس، لعله: ويقال القهندز) وهي محلة بنيسابور.

الحسين بن عبيدالله، ومحمد بن عبيدالله، وعبدالله بن عبيدالله، بنو التُّر ٤٥٠، سمع الحسين من سفيان الثوري، ومحمد من أبيه.

رجاء، ومحمد، وعبد الخالق، بنو إبراهيم بن طَهان، حدثوا عن أبيهم (٣).

سعيد بن الصَبَّاح، وإسحق بن الصبَّاح، ويحيى بن الصبَّاح، لهم عندنا أعقاب وخِطة مشهورة، وقد حدثوا عن أتباع التابعين (ط/ ١٥٧).

بشار بن قِيراط، وحماد بن قِيراط، وعثمان بن قِيراط، حدثوا عن آخرهم عن أتباع التابعين، وخِطتهم سِكة البلخيين.

بِشر بن القاسم، ومُبشر بن القاسم، حدثا عن أتباع التابعين، ولبشر رحلة إلى مصر وسهاعه (٥) من ابن لِهَيعة، وبالمدينة من مالك (١) وغيره، ولهم (٧) عندنا أعقاب، وقد حدثا (٨).

<sup>(</sup>١) حرف يحيى بن صبيح هو حرف عاصم، فإنه قرأ على إبراهيم بن طهمان، عن عاصم بن أبي النجود، وقد اندثرت هذه الطريق فلا أعلم وجودا لهذه الرواية إلا ما رمز إليه ابن الجزري أنها في الكامل للهذلي (غاية النهاية ٢/ ٣٧٤).

وكلام المصنف يوحي باشتهار هذه الطريق عند النيسابوريين، وكان الحسبان أن أجد هذه الطريق في كتاب المقرئ الكبير أحمد بن أبي عمر الأندرابي، المسمى: الإيضاح في القراءات، فإنه نيسابوري، إلا أني لم أجد ليحيى بن صبيح ذكرا فيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ترك محلها بياضا في م، وهي في ر: المبرك.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في ي: إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) ر: من أتباع التابعين.

<sup>(</sup>٥) ي رم ك ط: وسماع.

<sup>(</sup>٦) ري: مالك بن أنس.

<sup>(</sup>٧) ي م: لهما.

<sup>(</sup>۸) ي: حدثونا.

سلمة بن الجارود (١) بن يزيد، وعلي بن الجارود بن يزيد (٢)، حـدَّثَا، والسكة والخِطَّة منسوبتان إلى أبيها.

الحسين بن الضحاك، وعبد الوهاب بن الضحاك، سماعهما من أتباع التابعين، وهما قرشيان، خِطَّتهما باغ<sup>(٣)</sup> الرازيين (ع/ ٦٧).

أحمد بن حرب العابد، وزكريا بن حرب، والحسين بن حرب، حدثوا عن آخرهم، وأحمد أورعهم، والحسين أفقههم، وزكريا أيسرهم، وخطتهم التي فيها أعقابهم مشهورة.

الحسن والحسين وسهل بنو بشر بن القاسم، فقهاء قضاة (١)، حدثوا عن آخرهم.

أحمد ومحمد، ابنا النَّضْر بن عبد الوهاب، روى عنهما محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله (٥) (ورضوانه عليه) (٦).

محمد وأحمد، ابنا عبد الوهاب بن حبيب العبدي، حدثا جميعًا ومحمد إمام (٧).

إبراهيم وإسماعيل ومحمد، بنو إسحق بن إبراهيم الثقفي، حدث إبراهيم وإسماعيل ببغداد، ومحمد أبو العباس السرَّاج محدث بلدنا، وقد حدث عن أخويه (^)، وحَدَّثا عنه (٩).

<sup>(</sup>١) ر: سلمة بن الحزور بن يزيد وعلى بن الحزور بن يزيد.

<sup>(</sup>٢) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٣) ر: بباغ الرازيين.

<sup>(</sup>٤) ر: وقضاة.

<sup>(</sup>٥) ليس في ي.

<sup>(</sup>٦) ليس في م ري.

<sup>(</sup>V) م: إمامهم.

<sup>(</sup>٨) ي: إخوته.

<sup>(</sup>٩) هامش ع: بلغ السماع.

# ذكر (۱) النوع السابع والثلاثين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم: معرفة جماعة من الصحابة والتابعين (وأتباع التابعين)(۲) ليس لكل واحد منهم إلا راوٍ واحد

(مثال (٢) ذلك في الصحابة (١)، ما): (٥)

۶۰۹ – حدثناه (۲) أبو أحمد بكر بن محمد الصير في بمرو، قال: حدثنا عبدالصمد بن الفضل البلخي، قال: حدثنا مكي بن إبراهيم، قال: حدثنا داود بن (ط/ ۱۵۸) يزيد الأودي، عن عامر، عن هَرِم بن خَنْبَش (۷) قال: كنتُ عند رسول

وي مد كل الداركسي. إنه وهب بن حبس بكم بنه وانظر الإلزامات ص ٨٥، قلت: وهو مترجم في الكمال.

وقد قاله الرواة على الوجهين، ففي مسند أحمد (١٧٦٠٠) عن محمد بن عبيد في روايته للحديث مثل ما قال الحاكم.

ورواه البيهقي في السنن الكبير (٤/ ٣٤٦) من طريق المصنف وعبدالخالق بن علي عن بكر الصير في، وقال فيه: هرم بن خنبش، ثم قال: لفظ حديث أبي عبدالله، وكذلك قاله ابن عيينة عن داود الأودي، وفي رواية عبدالخالق: وهب بن خنبش، ورواية بيان عن الشعبي عن وهب بن خنبش، قال البخارى: وهب أصح أهـ.

<sup>(</sup>١) ليس في ر، وفي ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ليس في س ر.

<sup>(</sup>٣) م: ومثال.

<sup>(</sup>٤) يقال في الصحابة الذين تفرد راو واحد بالرواية عنهم: الوحدان، وقد استوعبهم الإمام مسلم ابن الحجاج في كتاب المنفردات والوحدان.

وكذلك ذكر بعض هؤلاء الوحدان الإمام الدارقطني، ليس على سبيل الاستقصاء بل لإلزام الشيخين بالإخراج لهم، لأنه صحت الطريق إليهم، شأنهم شأن كثير من الوحدان الذين أخرجا لهم، وذلك كفي كتاب الإلزام.

<sup>(</sup>٥) ليس في ر.

<sup>(</sup>٦) ر: حدثنا.

<sup>(</sup>٧) في ر: وهب بن حنبش، وفي هـك: صوابه وهب بن خنبش، كذا في الحاشية، والله أعلم. وفي هـ ط: قال الدارقطني: إنه وهب بن خنبش بالخاء بنقطة من فوق هكذا رواه الحفاظ أهـ

الله صلى الله عليه وآله، فأتته امرأة، فقالت: يا رسول الله، أيُّ الشهر اعتمر؟ قال: «اعتمري في رمضان، فإنَّ عمرة في رمضان تعدل حجة» (١).

قال أبو عبدالله(۲): (هـرم بن)(۲) خنبش صحابيٌّ، لـمْ يـروِ عـنه غير عـامر بن شـهـر)(٤)......،

وأشار الترمذي في السنن إلى هذا الخلاف في اسمه ، وقال (ح٩٣٩): وفي الباب عن وهب بن خنبش، ويقال: هرم بن خنبش، قال بيان وجابر عن الشعبي عن وهب، وقال داود الأيدي عن الشعبي عن هرم بن خنبش، ووهب أصح أهـ.

(١) إسناده ضعيف.

لأجل داود الأودي، فإنه ضعيف، لكنه توبع عن عامر الشعبي، فصح الحديث والحمد لله. رواه الحميدي في مسنده(٢/ ٢١٦)، وأحمد(٤/ ١٧٧)، وابن ماجة في السنن(٢/ ٩٩٦)، والنسائي في الكبرى(٤٢٢٥)، والبخاري في التاريخ الكبير(٨/ ١٥٨)، والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق(٢/ ٤٣٨)، والبيهقي في السنن(٤٢ ٣٤٦)، وأشار إليه الدارقطني في الإلزامات (ص٥٥).

(٢) ليس في ي، وفي ر: قال الحاكم.

(٣) سقط من ر.

(٤) ليس في ر.

وهو عامر بن شهر الهمداني، ويقال البكيلي ويقال الناعظي، صحابي جليل له حديث واحد طويل، تفرد الشعبي بروايته عنه، قال فيه: سمعت كلمتين، من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، ومن النجاشي أخرى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «انظروا قريشا فخلوا من قولهم النجاشي أخرى، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «انظروا قريشا فخلوا من قولهم وذروا أفعالهم»، وكنت عند النجاشي إذ جاءه ابن له من الكُتّاب فقرأ آية من الإنجيل، ففهمتها فضحكت، فقال: مم تضحك، أتضحك من كتاب الله عز وجل؟ أما والله إنها لفي كتاب الله تعالى الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، إن اللعنة تكون في الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان. رواه ابن ابي شيبة (٧/ ٢٥٦)، وأحمد في المسند (٣/ ٢٨٤) والعلل (٣/ ٢٤٦)، وأبو يعلى رواه ابن أبي عاصم في الآحاد (٤/ ٢٥٦)، وابن حبان (٨٦٥)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (١/ ١٤٤)، وأخرج أبو داود (٤٧٣٦) منه الكلمة الثانية عن النجاشي.

بي تا المرابع المرابع

#### وعروة بن مُنضرّس(۱)، ومحمد بن صفوان ......

تابعه أبو النضر وأبو سعيد المؤدب عن إسهاعيل بن أبي خالد والمجالد، رواه أحمد (٣/ ٤٢٨). تابعهم: عبيدالله بن عمرو عن إسهاعيل عن الشعبي، رواه ابن حبان في الصحيح (٤٥٨٥). ويعكر على رواية هؤلاء أن الثقة محمد بن بشر العبدي رواه عن إسهاعيل بن أبي خالد عن المجالد، أخرج حديثه أحمد في العلل (٣/ ٣٤٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد (٤/ ٢٥٦). وهكذا قال محمد بن عبيد عن إسهاعيل بن أبي خالد عن مجالد، رواه أبو نعيم في أصبهان.

فيخشى أن إسهاعيل إنها أخذه عن مجالد، مع أن الدارقطني أشار في الإلزامات إلى رواية غير واحد لهذا الحديث عن الشعبي، والله أعلم.

ورواه بعضهم فغلط فيه، وقال: عن الشعبي عن معمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٦٢).

قلت: وحديث عامر هذا طويل، اقتصر أكثرهم على ذكر الكلمتين، وأخرج أبو داود أوله (٣٠٢٩)، من طريق أبي أسامة عن مجالد عن الشعبي، ولفظه: عن عامر بن شهر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لى همدان: هل أنت آت هذا الرجل ومرتاد لنا، فإن رضيت لنا شيئا قبلناه، وإن كرهت شيئا كرهناه، قلت: نعم، فجئت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضيت أمره، وأسلم قومى، وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب إلى عمر ذى مران.

قال: وبعث مالك بن مرارة الرهاوى إلى اليمن جميعا، فأسلم عك ذو خيوان، قال: فقيل لعك: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ منه الأمان على قريتك ومالك، فقدم وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « بسم الله الرحن الرحيم، من محمد رسول الله لعك ذى خيوان، إن كان صادقا فى أرضه وماله ورقيقه فله الأمان، وذمة الله وذمة محمد رسول الله »، وكتب خالد بن سعيد بن العاص.

وقد طوله أبو أسامة، وساقه بأطول من هذا أبو يعلى في مسنده (٦٨٦٤).

(١) حديث عروة بن مضرس مشهور في إدراك الحج، وقد جعله الحاكم مثالا للنوع الثاني من أنواع الصحيح المتفق عليه في كتاب المدخل إلى معرفة الإكليل.

وقال الحاكم: حديث عروة بن مضرس الطائي أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة، فقلت: يا رسول الله، أتيت من جبلى طبىء، أتعبت نفسى، وأكللت مطيتى، والله ما تركت من جبل إلا وقد وقفت عليه، فهل لى من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صلى معنا هذه الصلاة وقد أتى عرفة قبل ذلك بيوم أو ليلة فقد تم حجه وقضى تفئه».

(الأنصاري) (١)، لم يرو عنه (٢) غير الشعبي.

٠١٤ - أخبرنا (٣) الحسن بن يعقوب العدل، قال: حدثنا محمد بن عبدالوهاب الفراء (٤١٠)، قال: حدثنا (٥) جعفر بن عون، قال: أخبرنا (٢) إسهاعيل بن

قال: وهذا حديث من أصول الشريعة مقبول متد اول بين فقهاء الفريقين، ورواته كلهم ثقات، ولم يخرجه البخاري ولا مسلم في الصحيحيين إذ ليس له راو عن عروة بن مضرس غير الشعبي.

(١) ليست في م.

هكذا ثبت في النسخ: محمد بن صفوان، وقال بعضهم: محمد بن صيفي، كذلك سماه مسلم في المنفردات (ص٥٥)، والدارقطني في الإلزامات (ص٥٥) مع أنه رجح في العلل خلافه.

ومحمد بن صفوان له حديث قال فيه: أخذت أرنبتين فذبحتهما بمروة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما.

رواه عاصم الأحول، وداود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد بن صفوان.

رواه أحمد (٣/ ٤٧١)، وأبو داود (٢٨٢٤)، وابن ماجة (٣١٤٥)(٣٢٤٤)، والنسائي في الكبرى (٤٨٩)، وابن حبان (٥٨٨٧)، والمصنف في المستدرك (٢٦٣/٤)، والبيهقي في الكبر (٩/ ٣٢٠).

لكن قال ابن حجر في النكت الظراف (٨/ ٣٥٦): الذي عند ابن ماجة بالسند المذكور محمد بن صيفي، وكذا هو في مصنف ابن أبي شيبة (٥/ ٣٨٩)أهـ.

قلت: يظهر أن ابن صيفي هو نفسه ابن صفوان، لا سيها أنهم لم يتجاوزوا في نسب ابن صفوان قولهم: الأنصاري من بني مالك بن أوس، وقد نسبوا ابن صيفي فقالوا: ابن سهل بن الحارث ابن عمرو..بن مالك بن أوس.(الإصابة ٦/٥٦).

لكن قال البخاري والدارقطني: من قال ابن صيفي فقد وهم، والصحيح أنه محمد بن صفوان. قال الدارقطني: الصحيح في حديث الأرنبين محمد بن صفوان، فأما محمد بن صيفي فهو الذي روى حديث عاشوراء، حدث به عنه الشعبي أهـ(العلل ١٤/١٩-٠٠).

(٢) ي ر: عنهم.

(٣) ي: حدثنا.

(٤) م: محمد بن عبدالله حاجب الفراء، وهو تصحيف.

(٥)م: أنا.

(٦) ر: ثنا.

أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم قال: حدثني دُكَيْن بن سعيد المُزني، قال: أبيتُ النبي صلى الله عليه وآله في ركب من مُزَيْنة، فقال لعمر: «انطلق فجهزهم»، فانطلق معنا، فأتى بيتًا، فأخرج مِفتاحًا من حُزّتِه (١)، ففتح الباب فإذا شبه الفصيل الرابض مِن تَمر، فأخذنا منه حاجتنا، قال: فلقد التفتُ إليه وأنا(١) مِن آخر أصحابي فكأنّا لم نرزأه تمرة (٣).

قال (أبو عبدالله)(<sup>3)</sup> الحاكم<sup>(0)</sup>: دُكين بن سعيد المزني صحابي، لم يرو عنه غير قيس بن أبي حازم.

وكذلك الصنابِح بن الأعسر(٢)، ومِرداس بن مالك الأسلمي(٧)، وأبو شهم(٨)، وأبو حازم والد قيس(٩) كلهم صحابيون، لا نعلم لهم راويًا غير قيس بن

رواه أحمد(٤/ ١٧٤)، والحميدي(٢/ ٣٩٥)، وأبو داود (ح٢٣٨٥)، وابن حبان (٦٥٢٨).

<sup>(</sup>١) ي ر م ط ك: خرقة، وفي بعض المصادر: من حجزته، والحُزّة هي الحجزة.

<sup>(</sup>٢) ر: فأنا.

<sup>(</sup>٣) الحديث إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) ليس في ري.

<sup>(</sup>٥) ليست في م، وفي ي: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) له حديث واحد، وهو «أنا فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم». رواه ابن ماجة (٢/ ٣٩٤٣)، والطبراني في الكبير (٨/ ٩٣)، وهو صحيح.

<sup>(</sup>٧) أخرج الإمام أحمد (١٩٣/٤)، والبخاري في كتاب الرقاق (٦٠٧٠)، حديث قيس عن مرداس الأسلمي مرفوعا: (يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يبالهم الله بالله )، قال أبو عبدالله – البخاري -: يقال: حفالة وحثالة.

<sup>(</sup>٨) حديث أبي شهم رواه الإمام أحمد (٥/ ٢٩٤)، والمصنف في المستدرك (٤/ ٣٧٧)، قال: مرت جارية بالمدينة فأخذت بكشحها، قال: وأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع..، الحديث في صاحب الجيذة.

<sup>(</sup>٩) له حديث: أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة فقام في الشمس، فأمر به فحول في الظل، رواه أحمد (٣/ ٤٢٦)، والمصنف في المستدرك (٤/ ٢٧٢).

أبي حازم<sup>(۱)</sup>.

113 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غَرَزَة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا معشر التجار، إنه يخالط سوقكم هذا حَلِفٌ ولَغُوّ، فشوبوه بالصدقة أو بشيء من صدقة» (٢).

قال أبو عبدالله (٣) أيضًا (٤): قيس بن أبي غَرَزَة ليس له راو (٥) غير أبي وائل، وكذلك الحارث بن حسان البكري، صحابي وليس له راوِ غير أبي وائل (١٠).

٢١٤ - (ط/ ١٥٩) حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ، قال: حدثنا إبراهيم بن عبدالله السعدي، قال: حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال:

<sup>(</sup>١) لم يذكر المصنف عدي بن عميرة في الذين تفرد عنهم قيس، مع أنَّ مسلما ذكره (ص٢٦) وتابعه الدارقطني في الإلزامات (ص ٦٦)، ولعل المصنف لم يذكره لأنه ثبتت رواية رجاء بن حيوة عنه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح.

رواه أحمد في المسند (٤/ ٦، ٢٨٠)، و البخاري في التاريخ (٧/ ١٤٤)، وأبو داود (ح٣٣٦)، والترمذي (ح/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٣) ر: قال الحاكم رضي الله عنه، وفي ي مثله لكن قال: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) ليست في م ري.

<sup>(</sup>٥) ي: رواية.

<sup>(</sup>٦) يذكرون للحارث راويًا غير أبي وائل وهو عاصم بن بهدلة ؛ فيها رواه أبو بكر بن عياش عنه عن الحارث بن حسان البكري فذكر قصة وفوده على النبي صلى الله عليه وسلم قفل عمرو بن العاص من ذات السلاسل.

رواه الإمام أحمد (٣/ ٤٨١)، واليزيدي في الأمالي (ص٨٣)، وقال: في هذا الحديث أشخص هارون الرشيد أبا بكر بن عياش من الكوفة أهـ يعني ليسمعه منه، وغيره يدخل بين عاصم والحارث أبا وائل، فالله أعلم، وتراجع ترجمة عاصم من غاية النهاية حيث أثبت له الرواية.

سمعتُ الحسن يحدث، عن صَعْصَعَة عمِّ الفرزدق: أنَّه قدم على النبي صلى الله علي الله علي النبي صلى الله عليه وآله فقراً عليه: ﴿ فَمَن (١) يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَكُهُ, ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَراً يَارَهُ فَقَالَ: يا رسول الله حسبي، لا أبالي أنْ لا أسمع من القرآن غير هذا.

قال أبو عبدالله (۱): صعصعة عم الفرزدق (۱) لا نعلم له راويًا غير الحسن بن أبي الحسن البصري، وكذلك عمرو بن تَغلِب (۱)، وسعد مولى أبي بكر الصديق (۱۰)،

<sup>(</sup>١) ي ر: من.

<sup>(</sup>٢) ليس في ي، وفي ر: قال الحاكم، وكذا في مثيلاته من هذا النوع.

<sup>(</sup>٣) كذا قال الحاكم ومسلم في الوحدان (ص٤٧)، لكن ذكر ابن حجر أنَّ الفرزدق ليس له عم اسمه صعصعة هو اسمه صعصعة هو الأحنف بن قيس.

وقد اختلف في الحديث، فقيل: عن الحسن عن صعصعة عم الأحنف، ورجحه العسكري، قال الحافظ في الإصابة (٣/ ٢٤٥): وقد روى النسائي في التفسير من طريق جرير بن حازم، عن الحسن، حدثنا صعصعة عم الأحنف. الحديث أهـ.

قلت: الحديث في التفسير للنسائي (ح٧١٣) كما رواه المصنف هنا، قال فيه: صعصعة عم الفرزدق، وهو الصواب في رواية جرير بن حازم، ولكن قوله عم الفرزدق غلط، الصواب جد الفرزدق، وكذلك رواه أبو الربيع الزهراني عن جرير..، أخرجه البغوي في الصحابة (٣/ ٣٧٣)، فالحديث حديث صعصعة جد الفرزدق، ومن قال فيه عم الأحنف فقد أخطأ، وبذلك يزول ما استشكله ابن حجر، وإسناد الحديث صحيح، والله سبحانه أعلم.

<sup>(</sup>٤) في البخاري عن الحسن عن عمرو بن تغلب حديثان، أحدهما في الجهاد: «إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر» الحديث، والثاني: أتي بهال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، الحديث وفيه: «إني لأعطي الرجل وأدع الرجل.. وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلب».

وقد ذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/ ٢٢٢) له راويا غير الحسن، وهو الحكم بن الأعرج، فيخرج بذلك من الوحدان إن كانت رواية الحكم محفوظة.

<sup>(</sup>٥) لم يذكره مسلم في الوحدان.

وأحمر (١) صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم صحابيون لم يرو عنهم غير الحسن (٢).

(ع/ ٦٨) فهذا مثال لجاعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد.

\* ومن الصحابة جماعة لم يرو عنهم إلا أولادهم:

منهم: المسيب بن حَزْن القرشي، لم يرو عنه غير ابنه (٣) سعيد (١).

وعُمَيْر بن قتادة، لم يرو عنه غير ابنه (٥) عُبَيْد (١).

ومالك بن نَضْلة (٧) الجُشَمي، لم يرو عنه غير ابنه عوف أبي الأحوص الجُشمي.

وشَكَل بن مُحميد، لم يرو عنه إلاّ ابنه شُتير (^).

وشداد بن الهاد، لم يروعنه إلاّ ابنه عبدالله (٩).

ومعاوية بن حَيْدة (١٠٠)، لم يرو عنه إلا ابنه حكيم.

<sup>(</sup>۱) هو أحمر بن جزء السدوسي، له حديث في السجود: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي عضديه عن جنبيه حتى نأوي له، رواه البخاري في التاريخ (۲/ ۲۲)، وأبو داود (ح٠٠٠)، والإمام أحمد (٥/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) المنفردات والوحدان (ص٤٦-٤٩).

<sup>(</sup>٣) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٤) المنفردات (ص٣١)، وذكر أيضًا تفرد سعيد بالرواية عن بصرة بن أكثم الغفاري (انظر تهذيب التهذيب ٢١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٦) المنفردات (ص١٩).

<sup>(</sup>٧) ع: ثعلبة، وهو خطأ، والمذكور في كتب التراجم: مالك بن نضلة الجشمي، وقيل: مالك بن عوف بن نضلة، وقد ذكر تفرد ابنه عنه مسلم في المنفردات (ص٢١).

<sup>(</sup>٨) المنفردات (ص٣٢).

<sup>(</sup>٩) المنفردات (ص٣٠).

<sup>(</sup>١٠) م: جبلة، وهو تصحيف.

وسعد بن تميم السكوني، لم يرو عنه إلاَّ ابنه بلال(١) بن سعد(٢).

وفيهم كثرة، فجعلتُ ما ذكرته مثالًا لمن(٣) لم أذكره (٤).

## \* وفي<sup>(0)</sup> التابعين جماعة ليس لهم إلا الراوي الواحد<sup>(1)</sup>:

17 ٤ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا أبي، (عن الدوري، قال: حدثنا أبي، (عن صالح)(١٠)، عن ابن شهاب، قال: حدثني محمد بن أبي سفيان بن جارية(٨) الثقفي،

(١) ي: هلال.

(٢) م: ابنه بلال بن سعيد !، وانظر: المنفردات (ص٣٣).

(٣) ر: لما، والمثبت أصح.

(٤) من هؤلاء عن ذكرهم مسلم:

أبو ليلى الأنصاري، واسمه داود بن بلال، لم يرو عنه إلا ابنه عبدالرحمن بن أبي ليلي (المنفردات ص٠٢).

جابر بن طارق الأحمسي، لم يرو عنه إلا ابنه طارق (ص٢٢).

عبدالرحمن بن أبي سَبْرَة، لم يرو عنه إلا ابنه خيثمة بن عبدالرحمن (ص٢٣).

هانئ بن يزيد أبو شريح، لم يرو عنه غير ابنه شريح (ص٢٥).

أبو حازم لم يرو عنه غير ابنه قيس.

أبو زهير الثقفي، لم يرو عنه غير ابنه أبو بكر بن أبي زهير (ص٣٤).

أسامة بن عمير الهذلي، لم يرو عنه غير ابنه أبي المليح عامر (ص٣٥).

قرة بن إياس، لم يرو عنه غير ابنه معاوية (ص٣٧).

زاهر بن الأسود، لم يرو عنه غير ابنه مجزأة بن زاهر (ص٣٨).

طارق بن أشيم الأشجعي، لم يرو عنه غير ابنه سعد بن طارق (ص٨٢).

وأم جميل العامرية، لم يرو عنه إلا ابنها محمد بن حاطب الجمحي (ص٩٣).

(٥) ح س: ومن.

(٦) ر: راوِ واحد.

وللإمام النسائي رحمه الله رسالة في تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد، وهي مطبوعة.

(٧) ليس في ر.

(٨) م: حارثة.

أنَّ يوسف بن الحكم أبا الحجاج أخبره، أنَّ سعد بن أبي وقاص قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: «مَن يُرد هَوان قريش أهانه الله عز وجل»(١).

(ط/ ١٦٠) قال أبو عبدالله (٢): لا نعلم لمحمد بن أبي سفيان، وعمرو بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية (٣) الثقفي راويًا غير الزُّهري، وكذلك تفرد الزُّهري عن نيَّفٍ وعشرين رَجلاً من التابعين، لم يرو عنهم غيره، (وذِكْرهم في هذا الموضع يكثر) (١٠).

وكذلك عمرو بن دينار، (٥) تفرد بالرواية عن جماعة من التابعين (١٦).

وكذلك يحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو إسحق السَّبيعي، وهشام بن عروة، وغيرهم، وذِكرهم (٧) يكثر.

(١) ليس في م: عز وجل.

وإسناد الحديث فيه نظر، فإن محمد بن أبي سفيان، ويوسف، خاليان من توثيق معتبر، اللهم إلا توثيق ابن حبان لهما.

والحديث رواه البخاري في التاريخ (١/ ١٠٣)، والمصنف في المستدرك (٤/ ٧٤)، والترمذي (ح٥٠ ٣٩)، وأحمد(١٧١)، وتمام في فوائده (ح١٥٣٥).

وحكم عليه أبو حاتم بالاضطراب والمخالفة(العلل ٢/ ٣٦٥)، ذلك لأن بعضهم قال فيه: عن يوسف بن الحكم عن سعد، كما هنا، وبعضهم أدخل بينهما محمد بن سعد بن أبي وقاص.

لكن قال الدارقطني: القولان محفوظان أهـ (من العلل ٤/ ٣٦٠).

وله شواهد انظرها في السلسلة الصحيحة (٣/ ١٧٢)، والروض البسام (٤/ ٣٦١).

(٢) ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى، وفي رعلى ما نبهت آنفا.

(٣) ي: حارثة.

(٤) ليس في ر.

وقد ذكر الإمام مسلم واحدا وخمسين راو تفرد عنهم الزُّهري (المنفردات ص١٢١-١٢٤).

(٥) م: قد تفرد، ر: وقد تفرد.

(٦) هم ثمانية عشر راو، ذكرهم الإمام مسلم في المنفردات (ص١١٧-١٢٠).

(٧) ي م ر: وذكره.

## \* ومثال ذلك في أتباع (١) التابعين ما:

213 – حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبدالله بن السري، قال: أخبرنا ابن وَهْب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن المِسْوَر ابن رِفاعة القُرظي، عن الزُّبيْر بن عبدالرحمن بن الزَّبير، عن أبيه: أنَّ رِفاعة طلق امرأته سُهَيمة بنت وَهْب على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثًا، فنكحها عبدالرحمن بن الزَّبير فاعترُض عنها، ولم يستطع أنْ يمسها، فطلقها (۲)، (فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلقها) (۳)، قال عبدالرحمن: فذُكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله (٤) فقال: (لا تحل (٥) لك حتى تذوق العُسيلة) (٢).

قال أبو عبدالله (۱۰): لم يحدث عن المسور (۱۰) بن رِفاعة القُرَظي غير مالك بن أنس، تفرد عنه بالرواية، وكذلك زهاء (۱۰) عشرة من شيوخ المدينة، لم يحدث عنهم غير مالك (۱۰).

١٥ ٤ - حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحق الفقيه (١١)، قال: حدثنا عمر (١٢) بن

<sup>(</sup>١) ليست في ع.

<sup>(</sup>٢) ر: ولم يمسها.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من م، ولعله انتقل نظره من طلقها الأولى إلى الثانية.

<sup>(3)</sup> c: emba.

<sup>(</sup>٥)ر: لا يحل.

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه البيهقي (٧/ ٣٧٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٥٣)، والمسور فيه جهالة.

<sup>(</sup>٧) ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۸) ي ر م: مسور.

<sup>(</sup>٩) ليست في ر.

<sup>(</sup>۱۰) ر: مالك بن أنس.

وقد ذكر مسلم من هؤلاء ثهانية (المنفردات ص٢٣٢).

<sup>(</sup>١١) ي ر: الإمام.

<sup>(</sup>١٢) رم ط: محمد بدل عمر.

غالب، (قال: حدثنا أبو حذيفة) (١)، قال: حدثنا سفيان، عن عبدالله بن شداد الليثي، عن رجل، عن خُزيمة بن ثابت، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا تأتوا النساء في أدبار هنَّ، إنَّ الله لا يستحي مِن الحق) (٢).

قال (٣): هكذا (١) رواه عبدالرحمن بن مهدي عن الشوري، ولم يُسم الرجل، وقال: عن عبدالله بن شداد الأعرج، فأمّا عبدالله (٥) فإنّا لا نعلم أحدا روى عنه غير سفيان الثوري، وقد تفرد الثوري بالرواية (٢) عن بضعة عشر شيخًا (١٦١).

٢١٦ - أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، قال: حدثنا محمد بن يونس (١٠)، قال: حدثنا رُوْح بن عُبادة، قال: حدثنا شعبة، عن الفَضِيل (١٠) بن فَضَالة، عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين: أنّه خرج عليهم وعليه مُقَطَّعة خز لم يُر عليه مثلها، فقيل له في ذلك، فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ﴿إذا أنعم الله على عبد أحب أنْ يَرى (١٠) أثر نعمته عليه (١١).

<sup>(</sup>١) سقط من ط.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٥/ ٢١٣)، والنسائي في الكبرى (ح٨٩٩٥)، وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ي ر: قال الحاكم (رحمه الله تعالى) وما بين القوسين من ي.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي.

<sup>(</sup>٥) ر: بن شداد.

<sup>(</sup>٦)م: بالمدينة.

<sup>(</sup>٧) ذكر له مسلم سبعة عشر راويا، المنفردات (ص٢٤٢).

<sup>(</sup>٨) ر: محمد بن يوسف.

<sup>(</sup>٩) رم ط: المفضل بن فضالة، وهو تصحيف، وقد روى عنه شعبة حديثين، هذا الذي أخرجه المصنف أبو عبدالله الحاكم، وآخر في صلاة الضحى، وقد وثق (انظر: التاريخ الكبير ٧/ ١٢١، وتهذيب التهذيب ٨/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>۱۰) م: تری.

<sup>(</sup>۱۱) فيه نظر.

قال أبو عبدالله (۱): و (۲)قد أسند شعبة عن هذا الشيخ حديثين، ولا نعلم له راويًا غير شعبة، وليس بينه وبين المُفضّل بن فضالة نسب ولا قرابة، فإنَّ هذا بصري، والمُفضّل بن فضالة حجازي، وقد تفرد شعبة بالرواية عن زهاء ثلاثين شيخا من شيوخه، لم يرو عنهم غيره (۳).

وكذلك<sup>(1)</sup> كل إمام من أئمة الحديث <sup>(0)</sup>تفرد بالرواية عن شيوخ لم يرو عنهم غيره، وقد<sup>(1)</sup> جعلتُ هذا القدر مثالا (ع/ ٦٩) للجهاعة، والله<sup>(٧)</sup> أعلم وأحكم، وهو حسبي ونعم الوكيل<sup>(٨)</sup>.

#### خاتمة:

هذا النوع مما يجب الحذر فيه، فإن الحكم على راوٍ ما بتفرد واحد عنه متعذر، ويحتاج إلى استقصاء وتتبع تامين، وقد يوجد فيها ذكره مسلم أو النسائي أو الحاكم من الحكم بتفرد واحد عن واحد ما ينقضه، والذي ذكرته من كتابي مسلم والنسائي نقلته للتمثيل لا للتقرير. وقد نبه على ورود الخطأ في هذا الباب التقي ابن الصلاح فقال رحمه الله: أخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها، معتمدا على الحسبان والتوهم اهـ. المقدمة (٣٢٢ – ٣٢٣).

رواه القضاعي في الشهاب (ح١١٠٢) من طريق المصنف هنا، ونقل كلامه على الحديث، والقضاعي يروي الكتاب عن محمد بن على الغازي عن الحاكم.

<sup>(</sup>١) ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) ليست في م.

<sup>(</sup>٣) بل ذكر له مسلم سبعين راويا تفرد عنهم، وذكر عدد الأحاديث لكل واحد منهم، المنفردات (ص٢٣٢ – ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) ي: فكذلك.

<sup>(</sup>٥) ي م: قد تفرد.

<sup>(</sup>٦) ي: فقد.

<sup>(</sup>٧) ي: الله تعالى أعلم، وهو حسبي.

<sup>(</sup>٨) في ي: آخر الثالث بأجزاء الحاكم رحمه الله تعالى.

والحكم على راو – غير الصحابة – بتفرد راو عنه موجب للحكم بجهالته عند بعض أهل العلم، ومن هنا يظهر أهمية هذا النوع.

وقد اختلف أهل العلم في العدد الذي تزول به الجهالة عن الشيخ، وأكثر المتأخرين اعتمدوا رواية اثنين عن الراوي لتزول عنه الجهالة، وهذا مذهب ينسب إلى الإمام المحدث محمد بن يحيى الذهلي (انظر الكفاية للبغدادي: ١١١، وشرح العلل لابن رجب: ١ / ٣٣٨).

وبعض العلماء لا يشترط ذلك، (الكفاية للخطيب البغدادي: ص ٨٨ -٨٩، مقدمة ابن الصلاح: ص ١١٢ - فها بعد).

لكن زعم ابن المواق أنَّ من لم يرو عنه إلا واحد مجهول، وأن لا خلاف يعلمه بين أئمة الحديث في رده (فتح المغيث: ٢/ ٤٤-٤٥)، وهو الذي مال إليه الشيخ تقي الدين في (المقدمة: ص١٠٢ – في بعض الأحوال).

ولإمام الأثمة ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان منحى آخر في المسألة، فترتفع عندهما جهالة العين برواية واحد مشهور (اللسان: ١/ ١٤، فتح المغيث: ٢/ ٤٥).

وعلى هذا جريا في كتابيهما الصحيح، وهذا المذهب أحد أسباب تأخر رتبة صحيحيهما بين العلماء. وعليه جرى ابن حبان أيضا في كتاب الثقات (انظر الثقات له ١١/١١-١٣، وقارن باللسان

لابن حجر: ١/ ١٤) لذلك تجده يذكر في ثقاته من لا يعرفه ولا يعرف من أين هو، اجتزاء برواية الثقة عنه، (طالع ترجمة أيوب الأنصاري من الثقات: ٦/ ٦٠).

والذي دعاهما إلى ذلك أن الرجل إذا انتفت جهالة عينه – وذلك متحقق عندهما برواية المشهور عنه – فهو على العدالة إلى أن يتبين جرحه، وقد تعجب الحافظ من هذا المسلك، وبين أن الجمهور على خلافه (اللسان: ١/ ١٤).

والصحيح من هذه المذاهب: التفريق بين طبقة التابعين ومن سواهم، فيكتفى في التابعين برواية ثقة مشهور بالطلب، فيعمل في هؤلاء مذهب ابن حبان وشيخه، وأما المتأخرون فيعمل فيهم مذهب الجمهور.

وهذا عمل المحققين من النقاد، فالنسائي مع تشدده يوثق بعض المتقدمين من التابعين، ممن انفرد عنه ثقة، ويخرج حديثه ويقبله، ولا سيها إذا كان الراوي عنه مثل الزُّهري ونحوه من الكبراء، وبهذا النظر قال الحافظ ابن حجر (الفتح ٩ / ٣٣٧) معقبا على حديث: «أفعمياوان أنتها»: أكثر ما علل به انفراد الزُّهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلة قادحة، فإن من يعرفه الزُّهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحد، لا ترد روايته.

وهذا نقد حسن، إلا انه عاد فقال في التقريب: مقبول.

وقد ذكرت في تحقيق المدخل أن العلامة أحمد شاكر رحمه الله قد أعمل هذا المذهب التوفيقي في تحقيقه المسند، ولكنه يتوسع أحيانا فيلحق بذلك من نصوا على جهالته، أو من كان في طبقة دون التابعين، فلذلك كان أقرب المعاصرين مسلكه إلى مسالك ابن حبان، ومن طالع شرحه للمسند وجد مصداق ذلك، والله الموفق.

قال التقي ابن الصلاح في المقدمة: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا روايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا.

قال: أما المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة، وهو عدل في الظاهر، وهو المستور، فقد قال بعض أثمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه.

فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال: لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي.

مهم الإمام سبيم بن ايوب الراري، فان. لا ن المراء حبار لمبني على حسن الحل با واري. ولأن رواية الأخبار تكون عند من يعتذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن.

قلت: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم.

# (۱) ذِكْر النوع الثامن والثلاثين من معرفة (۱) الحديث هذا النّوع مِن هذه العلوم مَعْرِفة قبائل الرواة من الصحابة والتابعين وأتباعهم، ثم إلى عصرنا هذا، كل(۱) من له نَسَب في(١) العرب مشهور

الله المحدث المعاس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليمان وسعيد بن عثمان التَّنُوخِي، قالا: حدثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، قال: حدثني أبو عبَّار شداد، عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ﴿إِنَّ الله اصطفى بني كنانة من ولد إسهاعيل، واصطفى من بني كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، (٥٠).

۱۸ ٤ - حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن سليمان، قال: حدثنا العلاء بن عمرو<sup>(۱)</sup> الحنفي، قال: حدثنا يحيى بن بريد<sup>(۷)</sup> الأشعري، قال: حدثنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أحبوا العرب لثلاث؛ لأني عربي، والقرآن

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر النوع.

<sup>(</sup>٢) ي: من علوم الحديث.

<sup>(</sup>٣) ي: لكل.

<sup>(</sup>٤) ر: من.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم في الصحيح من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي (ح٢٢٧٦)، ورواه أحمد في المسند (٤/ ٢٠٧)، والترمذي (ح٣٠٦٥).

<sup>(</sup>٦) ي ر: عمر.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصول ع رك، وصححت في هامش ع إلى يزيد، وهو الموافق لباقي النسخ.

وقال الذهبي في الميزان (٤/٥/٤): يحيى بن يزيد الأشعري، كذا قال بعضهم فصحف، وإنها هو ابن بريد أهـ.

قلت: هو يحيى بن بُريد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، قال أحمد ويحيى: ضعيف، وقال أبو زرعة: واهي الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي.

## (عربي) (۱)، وكلام أهل الجنة عربي» (۲).

قال أبو عبدالله رضي الله عنه (٣): قد تواترت الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وآله في فضائل قبائل العرب قبيلة قبيلة، وذكرها في هذا الموضع يطول، وكذلك شرح القبائل، وقد (١) شبقنا إلى ذكره، وأنا أذكر في هذا الموضع أحاديث

(۱) ليس في ر.

[ثنا خلف بن محمد الحافظ، قال: ثنا أحمد بن إسهاعيل، قال: ثنا الحضرمي محمد، مذا الحديث].

والحديث موضوع: رواه المصنف في المستدرك (٤/ ٩٧)، من طريق أبي محمد المزني وأبي سعيد الثقفي في آخرين، ثم قال: تابعه محمد الفضل عن ابن جريج، حدثنا أبو عبدالله محمد بن بطة الأصبهاني، ثنا عبدالله بن محمد بن زكريا، ثنا إسهاعيل بن عمرو، ثنا محمد بن الفضل، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احفظوني في العرب لثلاث خصال؛ لأني عربي، و القرآن عربي، ولسان أهل الجنة عربي».

قال الحاكم رحمه الله تعالى: حديث يحيى بن يزيد عن ابن جريج حديث صحيح، و إنها ذكرت حديث عحمد بن الفضل متابعا له، والمتأمل بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلام أهل الجنة عربي متهاون بالله و رسوله صلى الله عليه و سلم، فإن شواهده تنذر بالوعيد منه صلى الله عليه وسلم لمن يختار الفارسية على العربية نطقا وكتابة، وقد روينا في ذلك أحاديث، ثم ذكر بعضها أهد. قلت: محمد بن الفضل أجمعوا على تركه، وقد اتهم بالكذب.

وحديث يحيى بن يزيد رواه الطبراني في الأوسط بسهاعه من الحضرمي (٥/ ٣٦٩)، والكبير (١١/ ١٨٥)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٣٤٨) بسهاعه أيضا من مطيَّن الحضرمي عن العلاء، والبيهقي في الشعب (٢/ ٢٣٠)، وابن الجوزي في الموضوعات(٢/ ٢٩٢)، وابن عساكر (١١٥ /١٥)، ورواه تمام (١٣٥)، قال أبو حاتم: هذا حديث كذب أهدالعلل (٢/ ٣٧٥).

قلت: على ضعف يحيى بن بريد فإن الراوي عنه وهو العلاء قد تفرد به، والعلاء كذاب، وقد اتهمه الذهبي بوضع هذا الحديث وغيره، وقد طول الشيخ الألباني تخريجه في الضعيفة.

(٣) الترضي من ع، وفي ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى، وكذلك في مثيلاته إلى آخر النوع.

<sup>(</sup>٢) هنا في ر زيادة:

<sup>(</sup>٤) ي: قد، ر: فقد.

شيوخ (١) أرويها عن شيوخي فأذكر كل من يرجع من رواتها إلى قبيلة في العرب، من الصحابي إلى وقتنا هذا، ليُستدل بذلك على كيفية معرفة هذا النوع من العلم، والله (٢) المعين عليه بمنّه (٣).

9 1 3 - أخبرنا عبدان بن يزيد الدَّقَّاق بهمذان، قال: حدثنا محمد بن صالح الأشج، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثنا أبو بكر بن عبدالله، عن عطية بن قيس، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أخبر(٤) تَقُلُه) (٥).

رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٨/ ١٨٤)، وفي مسند الشاميين (٢/ ٣٨٥ ح ٩٣٠)، والبزار ح ١٨٩، والقضاعي في الشهاب (١/ ٣٦٩، ح ٦٣٥)، وابن عدي في الكامل ٢(/ ٣٨)، والاصبهاني في حلية الأولياء (٥/ ١٥٤)، وأبو الشيخ في الأمثال(ص ١٥٥)، وابن الجوزي في العلل ٢(/ ٧٢٣).

كلهم من طرق عن بقية عن أبي بكر، وعند بعضهم زيادة: «وثق بالناس رويدا».

قال الهيثمي: فيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف، وقال البزار: لا نعلمه يروى مرفوعا إلا بهذا الإسناد وقد روي موقوفا على أبي الدرداء وأسنده بقية، وأخاف أنه لم يسمعه من أبي بكر، فإن أبا بكر ثقة وعطية لا بأس به، ورفع الحديث منكر أهـ.

قلت: صرح بقية بالسماع من أبي بكر عند القضاعي في الشهاب، ثم ذكر له متابعا وهو عبدالله ابن واقد وأشار الذهبي في الميزان إلى متابعة غيره أيضا، فعلة الحديث أبو بكر، وهو منكر الحديث ليس بثقة، والموقوف على أبي الدرداء الذي أشار إليه البزار رواه ابن المبارك في الزهد ص ١٦ من طريق سفيان عن أبي الدرداء، وهو منقطع ومعضل، والله أعلم.

وحُكِي تفسيره عن بقية، قال: إذا خبرت بدا لك من أكثرهم مالا ترضى منهم حتى تقليهم. تنبيه: عزا الشيخ الألباني -رحمه الله- الحديث في ضعيف الجامع (ح٢٢٢) إلى أبي يعلى، وكذلك

<sup>(</sup>١) ليست في م ر، وفي ي: أحاديثا رويتها عن شيوخي.

<sup>(</sup>۲) ي: والله تعالى.

<sup>(</sup>٣) ر: وسعة قدرته.

<sup>(</sup>٤) ي ك: اختبر، وفي نسخة بهامش ك كما أثبتً.

<sup>(</sup>٥) ضعيف.

(قال أبو عبدالله رحمه الله(۱): أبو الدرداء أنصاري، وعطية بن قيس كلابي، وأبو بكر هو ابن عبدالله بن أبي مريم غَسَّاني، وبقية بن الوليد يحصِبي، والباقون من العجم)(۱).

• ٤٢٠ أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو، قال: حدثنا سعيد ابن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أم مسعود، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا أم مسعود، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه ابن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أخيه، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة قال: (إنَّ دباغه قد أذهب بِخُبْثِه أو رَجَسِه أو نَجَسه) (١٠).

قال أبو عبدالله (°): عبدالله بن عباس هاشمي، وعبيد بن أبي الجعد وأخوه (۲) سالم غطفانيان، وعمرو بن مُرَّة جُهني، ومِسْعَر بن كِدَام هلالي، وسعيد بن مسعود حنظلي (۷)، والباقون عجم (ط/ ١٦٣).

عبدالله السعدي، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال:حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ، قال: حدثنا إبراهيم بن عمد

عزاه إليه صاحب المطالب العالية (١١/ ٨٥٠، ح٢٧٢٣)، وليس هو في المطبوعة.

<sup>(</sup>١) الترحم منع، وفي ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في ر.

<sup>(</sup>٣) ر: ثنا.

<sup>(</sup>٤) صحيح.

رواه البيهقي في السنن (١٧/١)، من طريق عبد الله بن روح، عن يزيد بن هارون، ثم قال: هذا إسناد صحيح، وسألت أحمد بن علي الأصبهاني عن أخي سالم فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجعد. ورواه أحمد من طريق يزيد بن هارون (١/ ٢٣٧) ويحيى بن آدم (١/ ٣١٤)، ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ عن يزيد (ح٣١٤)، وأبو جعفر بن البختري في جزئه (٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) ي: قال الحاكم الإمام رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) ي رم: وسالم أخوه.

<sup>(</sup>٧) في م ط زيادة: ويزيد بن هارون سلمي، ومحلها قبل سعيد بن مسعود.

<sup>(</sup>٨) ر: أخبرنا.

ابن يحيى بن حَبَّان أخبره، (أنَّ عمه واسع بن حَبَّان أخبره)(١) قال: قال عبدالله بن عُمر: لقد رَقيتُ ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيتُ رسول الله صلى الله عليه وآله قاعدًا على لبنتين لحاجته، مستقبل الشام، مستدبر القبلة (١).

قال أبو عبدالله (۱۳): عبدالله بن عمر عدوي، وواسع ومحمد ويحيى أنصاريون، وإبراهيم بن سعد تميمي (١٤)، وشيخنا أبو عبدالله من بني شيبان.

<sup>(°)</sup> عدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا زكريا بن يحيى <sup>(°)</sup> ابن أسد <sup>(۲)</sup>، قال: حدثنا سفيان، عن ابن المنكدر، سمع عروة بن الزبير يقول: حدثتنا عائشة: أنَّ رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وآله، فقال: «اثذنوا له بئس رَجُل العشيرة»، وذكر <sup>(۷)</sup> الحديث <sup>(۸)</sup>.

(۱) عائشة رضي الله عنها (۱۱) تيمية، وعروة قرشي (۱۱)، ومحمد بن المنكدر قرشي، وسفيان هلالي، وشيخنا أبو العباس أُموي (۱۲).

<sup>(</sup>١) سقط من ر.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، رواه البخاري (ح١٤٨،١٤٥)، ومسلم (ح٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) هامشع: كذا في الأصل سعد تميمي، وهو سعد تميم، وفي ر: وإبراهيم سعدي.

<sup>(</sup>٥) موضعه في م بياض.

<sup>(</sup>٦) ي: شداد، ر: راشد.

<sup>(</sup>۷) رم: فذكر الحديث.

<sup>(</sup>٨) متفق عليه، رواه البخاري (ح ٢٠٥٤)، ومسلم (ح٢٥٩١) من حديث ابن المنكدر.

<sup>(</sup>٩) م ط: قال أبو عبد الله، ري: قال الحاكم، زاد في ي: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>١٠) الترضي ليس في ري.

<sup>(</sup>١١) هـع: الصواب أسدي من أسد بن عبد العزى بن قصى أهـ.

<sup>(</sup>١٢) ما كان من النسبة إلى أمية بن عبد شمس من قريش فهو أموي بالضم في أوله، وما كان إلى أمية

27٣ - وحدثنا أبو العباس (١)، قال: حدثنا أبو عُتبة (٢)، قال: حدثنا محمد ابن حِمْيَر، قال: حدثنا إبراهيم بن أبي عَبْلة، وعمرو بن قيس، و (١) الزُبيدي (١)، عن الزُّهري، عن عبدالرحمن الأعرج، عن ابن بُحينة: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدي السهو قبل السلام (٥).

قال أبو عبدالله بن مالك بن بُحَيْنَة أنصاري (٧)، وعبدالرحمن الأعرج من موالي قريش، والزُّهري قرشي، والزُّبيدي قرشي، وعمرو بن قيس سَكُوني، ومحمد بن حِمر يحصِبي (٨)، وأبو عُتبة قرشي، وأبو العباس أُموي،

من غير قريش أو إلى بني أمة فهو أموي بالفتح، ذكره اليزيدي في الأمالي (ص٥٧)، عن أبي جعفر محمد بن حبيب، وهي فائدة نفيسة.

(١) ي ر: حدثنا، وفي رم: أبو العباس محمد بن يعقوب.

(٢) ر: أبو عتبة أحمد بن الفرج.

(٣) الواو سقطت من الأصل، وكلام الحاكم الآتي يثبتها وهي ثابتة في بقية النسخ.

(٤) ر: محمد بن حمير عن الزبيدي عن الزَّهري.

(٥) متفق عليه.

رواه البخاري (ح ١٢٢٤)، ومسلم (٥٧٠) من طرق عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد، ورواه مالك عن ابن شهاب، الموطأ (ح٢٢٤).

(٦) ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى، وكذا في الموضع الآتي.

(٧) ر: الأنصاري.

وهذا الذي ذكره المصنف من كون ابن بُحينة انصاري وهم، ففي بعض طرق هذا الحديث في الصحيحيين قال الأعرج: عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب، وفي بعضها: عن عبد الله بن بُحينة الأزدي.

وبُحينة هي أمه، وهو عبد الله بن مالك بن القِشْب - واسمه جندب - بن نضلة بن عبدالله بن رافع بن محصن بن مبشر بن صعب بن دهمان بن نصر بن زهران (وإليه تنسب قبيلة زهران) بن كعب بن حارث بن كعب بن عبدالله بن نصر بن الأزد، وأمه بحينة بنت الحارث بن المطلب القرشية، ويظهر أن المصنف تجوز بنسبته أنصاريا، لأن الأنصار من الأزد.

(٨) يجوز في صاد يحصبي الحركات الثلاث (انظر توجيه ذلك في أحاسن الأخبار ص٢٥٠).

والباقون موالي (ط/ ١٦٤).

قال أبو عبدالله: قد<sup>(۱)</sup> مثَّلتُ بهذه الأحاديث التي (ع/ ٧٠) ذكرتها مثالا لمعرفة القبائل، وهذا الجنس الأول منه.

## \* والجنس الثاني منه:

معرفة نُسخ للعرب<sup>(۲)</sup> وقعت إلى العجم، فصاروا رواتها، وتفردوا بها، حتى الايقع إلى العرب في بلادهم منها إلا اليسير<sup>(۲)</sup>.

#### ومثال ذلك:

نُسخة لعبيدالله (٤) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عبدالله بن خباب، عن أبي سعيد الخدري: تفرد بها عبدالله بن الجراح القُهستاني، عن القاسم بن عبدالله بن عمر، عن عمه عبيدالله.

نسخة (٥) لزُفر بن الهذيل الجعفي: تفرد بها عنه شداد بن حكيم البلخي.

نسخة (٦) أيضا لزُفر بن الهُذيل: تفرد بها أبو وَهب محمد بن مزاحم المروزي عنه.

<sup>(</sup>١) ليست في م.

<sup>(</sup>٢) ر: العرب.

<sup>(</sup>٣) هذا نوع عزيز من علوم الحديث صيره الحاكم جنسا من هذا النوع، ولو أفرده بنوع مستقل لما أساء، وعليه فلا جديد فيها فعله مؤلف سلسلة مد علوم الحديث حيث أفرد: معرفة النسخ والصحف الحديثية، وقال (ص ١٤): يكون هذا النوع المضاف مجددا إلى أنواع علوم الحديث هو النوع الرابع والتسعين، حيث وقف السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي على النوع الثالث والتسعين.. أهـ. وهو كما ترى قد بحثه الحاكم في أقدم مصادر علوم الحديث، وكونه لم يستوعب لا يعني توليد نوع جديد.

والنُّسخ جمع نسخة، وهي في اصطلاحهم: مجموعة من الأحاديث لراوٍ تُروى بإسناد واحد عن جامعها.

<sup>(</sup>٤) م: عبد الله.. في الموضعين.

<sup>(</sup>٥) ي ك: ونسخة.

<sup>(</sup>٦) ي ر م: ونسخة.

نسخة لرقبة بن مسقلة (١) العبدي: يتفرد بها عيسى بن موسى الغنجار البخاري، عن أبي حمزة محمد بن ميمون المروزي عنه.

نسخة للحجاج بن الحجاج (٢) الباهلي: تفرد (٣) بها إبراهيم بن طَهان الخراساني عنه.

نسخة (١٠) لعبد الملك بن أبي نضرة العبدي يتفرد بها عثمان بن جَبَلة المروزي عنه (٥). نسخة لعُبيد الله بن الشُميط بن عجلان الباهلي: يتفرد بها عبدان بن عثمان المروزي عنه.

نسخة لمحمد بن زياد القرشي: ينفرد بها إبراهيم بن طَهمان الخراساني عنه.

نسخ (٢) لعبيدالله بن عُمر العدني (٧)، وحُصَين بن عبدالرحمن السلمي، وهشام بن عروة القرشي، ومحمد بن مسلم أبي (٨) الـزبير القرشي، وسليان بن مهران الكاهلي، ومحمد بن المنكدر القرشي، وسلمة بن دينار أبي حازم الأشجعي، وعبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي، وعمرو بن عبدالله أبي إسحق السَّبيعي: ينفرد (٩) بها نوح بن أبي مريم المروزي عنهم (١٦٥).

<sup>(</sup>١) في م: مصقلة، وهو يذكر بالسين والصاد.

<sup>(</sup>٢) العبارة في ر: نسخة للحجاج بن الحجاج، ثنا إبراهيم بن أبي عبلة، وعمرو بن قيس، والزبيدي، عن الباهلي، تفرد بها إبراهيم بن طهان الخراساني عنه.

<sup>(</sup>٣) س: يتفرد، م: ينفرد حيث ورد في هذا الفصل، فتنبه.

<sup>(</sup>٤) ر: ونسخة.

<sup>(</sup>٥) في ر: يتفرد بها عثمان بن جبلة المروزي عن عبدان بن خالد المروزي. وفي ي م ك تقدم ذكر هذه النسخة على سابقتها.

<sup>(</sup>٦) ر: نسخة.

<sup>(</sup>٧) ي ر: العمري.

<sup>(</sup>٨) ر: أبو.

<sup>(</sup>٩) ر: ينفرد وكذا في باقي الباب.

<sup>(</sup>١٠) وهي نسخ موضوعة، فنوح بن أبي مريم هو الجامع، جمع كل شيء إلا الصدق، وهذه النسخ

نسخة لشعبة (١) بن الحجاج العتكي: ينفرد بها مالك بن سليهان الهروي عنه. نسخة لأبي إسحق السبيعي: ينفرد بها عبد الكبير بن دينار المروزي عنه. نسخة لمحمد بن مروان السُّدِّي: يتفرد (٢) بها علي بن إسحق السمر قندي عنه. نسخة لعبدالله بن بُريدة الأسلمي: ينفرد بها الحسين بن واقد المروزي عنه.

نسخ للثوري وغيره من مشايخ العرب: يتفرد بها الهياج بن بسطام الهروي نهم.

نسخ كثيرة للعرب: يتفرد بها خارجة بن مصعب السرخسي عنهم. (نسخ للعرب: يتفرد بها أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي عنهم)<sup>(۳)</sup>. (نسخ للثوري وغيره: يتفرد بها مهران بن أبي عمر الرازي عنهم)<sup>(٤)</sup>.

نسخ للثوري وغيره: ينفرد بها نوح بن ميمون المروزي(٥) عنهم.

وكذلك علي بن أبي بكر الأسغذني<sup>(١)</sup>، ويحيى بن الضَّريس وغيرهما من شيوخ الري.

نسخة لبَهْز (٧) بن حَكيم القُشيري: ينفرد بها مكي بن إبراهيم البلخي عنه.

ليس لها قيمة.

<sup>(</sup>١) ر: سعيد.

<sup>(</sup>٢) ي: ينفرد، إلى آخر الباب.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من الأصل وهو في: ي م رط.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في ر.

<sup>(</sup>٥)م: الرازي.

<sup>(</sup>٦) ر: الأشعري، ط: الاسفدني، وهي مهملة في م.

<sup>(</sup>۷) ر: بهز.

نُسخ للعرب: ينفرد بها عمرو بن أبي قيس الرازي عنهم.

نسخ لمالك بن أنس الأصبحي، وسفيان بن سعيد الثوري، وشعبة بن الحجاج العتكي، وعبدالله بن عمر العمري: يتفرد بها الحسين بن الوليد النيسابوري عنهم.

27٤ - سمعت (١) أبا العباس محمد بن يعقوب غير مرة يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: حدثني الحسين بن الوليد النيسابوري، وكان ثقة.

(قال أبو عبدالله)(٢): فهذا الذي ذكرته مثال للجنس الثاني من معرفة القبائل.

# \* والجنس الثالث من هذا النوع:

معرفة شُعوب (٣) القبائل، قال الله عز وجل ﴿ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ ﴾ (١٠).

(ط/ ١٦٦) ومثال هذا الجنس أولاً الحديث الذي:

2 ٢٥ – حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحق الصغاني، قال: حدثنا عبدالله بن بكر السهمي، قال: حدثنا يزيد بن عوانة، عن عمر محمد بن ذكوان – خال ولد<sup>(٥)</sup> حماد بن زيد – عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر قال: إنّا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وآله إذ مرّت به امرأة، فقال بعض القوم:

<sup>(</sup>۱) a: emas.

<sup>(</sup>٢) ليس في ر ما بين القوسين، وفي ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) ي ر: شُعب.

<sup>(</sup>٤) الآية (١٣) من سورة الحجرات.

والشعب القبيلة المتشعبة من حي واحد، وجمعه شعوب، (المفردات للراغب ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) ليست في س ر.

هذه بنتُ رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال أبو سفيان: مَثَلُ محمد (۱) في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن، فانطلقت (ع/ ۷۱) المرأة فأخبرت (۱) النبي صلى الله عليه وآله، فجاء النبي صلى الله عليه وآله يُعرف في وجهه الغضب، فقال: «ما بال أقوال تبلغني عن أقوام (۱)، إنَّ الله (عز وجل) (۱) خلق السهاوات سبعًا، فاختار العُلى منها فاسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار (من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مُضر، واختار من مُضر قريشًا، واختار من قريش بني هاشم، واختار في من بني هاشم، فأنا مِن خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم) (۱).

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>۲) ر: وأخبرت.

<sup>(</sup>٣) ر: أقوام تبلغني أقوام.

<sup>(</sup>٤) ليس في ري ك ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٥) سقط من ر.

<sup>(</sup>٦) حديث منكر.

رواه المصنف في المستدرك (٤/ ٧٣)، والطبراني في الكبير (ح١٣٦٥)، والأوسط (٦١٨٢)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٢٤٨)(٦/ ٢٠٠)، والعقيلي في الضعفاء (٤/ ٣٨٨).

وفي إسناد الطبراني حماد بن واقد عن محمد بن ذكوان، فقال الهيثمي في المجمع (٨/ ٢١٥): فيه حماد بن واقد وهو ضعيف يعتبر به وبقية رجاله وثقوا.

قلت: ليس هو علته، فقد توبع عن محمد بن ذكوان كها تراه هنا وفي مصادر التخريج المزبورة، ومحمد بن ذكوان قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ليس بثقة، (وفي الضعفاء له: منكر الحديث ص٩٥) وقال الدارقطني: ضعيف.

وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن دينار كما أخرجه المصنف هنا والطبراني من طريق أحمد بن المقدام عن حماد بن واقد عنه.

خالفه أبو الربيع الزهراني فرواه عن حماد عن محمد بن ذكوان عن محمد بن المنكدر، رواه المصنف في المستدرك، وقال أبو حاتم: حديث منكر، (العلل ٢/٣٦٧).

قال الحاكم (۱): فليعلم طالب العلم (۲) أنَّ كل مُضري عربي، فإن (۳) مُضر شُعبة من العرب، وأنَّ كل قرشي مُضري، فإنَّ الله قريش، فإنَّ كل علوي هاشمي. هاشمي قرشي، فإنَّ (۵) هاشما شعبة من قريش، وأنَّ كل علوي هاشمي.

# وقد اختلفوا في العلوية لم سُمُّوا علوية:

فقيل: إنّه (١) انتهاء إلى عليٍّ صلوات الله عليه (٧)، وقيل: إنَّه انتهاء إلى أعلى الرتب رسول (٨) الله صلى الله عليه وآله وسلم (٩).

(۱۰) فمن عَرف ما أشرتُ إليه من قبيلة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جعله مثالا لسائر القبائل.

ليُعلم (١١) أنَّ المُطّلبي قُرشي، وأنَّ (١٢) العَبْشَمي (١٣) قُرشي، وأنَّ التَّيمي قرشي، وأنَّ الأُموي قرشي.

<sup>(</sup>١) زاد في ي: الإمام رحمه الله تعالى، س م ط: أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٢) ري م: هذا العلم.

<sup>(</sup>۳) ر: کان.

<sup>(</sup>٤) م: وأن.

<sup>(</sup>٥) م: وأن هاشيا.

<sup>(</sup>٦) ليست في ر.

<sup>(</sup>٧) كذا وردت العبارة في الأصل، وليست الصلاة في سوى ع، وهذا الاهتمام الزائد بالعلوية وأمورهم الخاصة قد يصدق ما نسب إلى المؤلف من تشيع يسير.

<sup>(</sup>٨) ك: إلى أعلى الرتب إلى رسول الله.

<sup>(</sup>٩) هامشع: آخر الثالث عشر من الأصل.

<sup>(</sup>١٠) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>۱۱) ي ر: فيعلم.

<sup>(</sup>١٢) ليست في ي.

<sup>(</sup>١٣) محلها بياض في ر.

فالأصلُ قريش و(١)هذه شعبٌ (٢).

وكذلك النَّهْ شَليّون تميميُّون "، والدَّارِمِيّون تَميميُّون، والسَّعْدِيُّون تَمِيميُّون، والسَّلِيطِيُّون تَميميُّون، والقَيْسِيُّون تَميميُّون، والأَهْتَمِيّون تَميميُّون (ط/ ١٦٧).

وكذلك الخزرجِيُّون أنصَاريُّون، والنَّجَّاريون أنصاريّون، والحَارِثِيّون أنصاريون، والحَارِثِيّون أنصاريون، والأَوْسِيون أنصاريون، والأَوْسِيون أنصاريون.

وقال (رسول الله) (٥) صلى الله عليه وآله: **(وفي كل دور الأنصار خير)** (١).

(٧)فهذا مثال لمعرفة الشعب من القبائل.

\* الجنس (^) الرابع من هذا النوع: معرفة شعب مؤتلفة في اللفظ ختلفة في قبيلتين.

ومثال ذلك: أنَّ أبا يعلى مُنْذِرًا الثوري التابعي من ثَوْر هَمْدان، وأنَّ سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري من ثَور تميم.

(١) ليست في ر.

<sup>(</sup>۲) قريش عشرة شعب، يقال لخمس منها قريش الظواهر، وهي التي بأطراف مكة، وللآخرين قريش البواطن، وهم الملاصقون للبيت الحرام (أخبار مكة للفاكهي ١٦٨/٥)، ومن أراد التوسع فليطالع نسب قريش للزبيري.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) ر: السالميون.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ليس في ر، وفي م: النبي.

<sup>(</sup>٦) هذا الحديث جزء من حديث أنس بن مالك عن أبي أسيد، رواه البخاري (ح٠٩٣٠)، ومسلم (ح١١٥).

<sup>(</sup>٧) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٨) م: والجنس.

عمد بن يحيى بن حَبَّان (١) المازني من مَازن بن النَّجَّار، سلمة بن عمرو المازني من رهط مَازن بن الغَضُوبة (٢).

قارظ بن شيبة الليثي من بني ليث بن بكر بن عبد مناة، و (٣) عِمران بن أبي أنس الليثي من بني عامر بن الليث، و (٤) يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي من المنتمين إلى شداد بن الهاد الليثي (٥).

إسماعيل بن عبدالرحمن بن ذؤيب الأسدي من بني أَسَد بن خُزيمة، وأبو الأسود محمد بن عبدالرحمن الأسدي من بني أَسَد بن عبد العزى بن قُصي.

عبدالله بن عكرمة بن عبدالرحمن المخزومي (من بني مخروم بن عمرو) (١٠)، عبدالرحمن بن الحارث المخزومي من بني مخزوم بن المغيرة.

أبو وَجْزَة (٧) يزيد بن عُبيد السَّعدي من سَعد بن بكر بن هوازن، يحيى بن المغيرة بن عبدالله السَّعدي من سَعد تميم، ومنهم شيخ بلدنا إبراهيم بن عبدالله بن سليان السعدي.

عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي مِن أسلم خُزاعة، عطاء بن أبي مروان الأسلمي من أسلم بني جُمح.

<sup>(</sup>١) المثبت من رم: وهو الصواب، فإنه محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري الثقة الجليل، توفي سنة إحدى وعشرين ومائة، وفي ما سوى رم: حيان.

<sup>(</sup>٢) م: العصوية.

<sup>(</sup>٣) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٤) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٥) الجملة في ر: وعمران بن أبي انس الليثي ويزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي منتمي إلى شداد بن الهاد الليثي.

<sup>(</sup>٦) ليس في ر، ومكانها حرف عطف وَ، فاختل المعنى.

<sup>(</sup>٧) م: وجرة.

# \* الجنس الخامس من هذا النوع:

قوم من المحدثين عُرفوا بقبائل أخوالهم، أكثرهم (١) من صميم (٢) العرب صليبة، فغلبت عليهم قبائل الأخوال (ط/ ١٦٨).

#### مثال هذا الجنس:

عيسى بن حفص الأنصاري، هكذا يقول القَعْنبي وغيره، وهو عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، كانت أمه ميمونة بنت داود الخزرجية، فربها يعرف بقبيلة أخواله.

محمد بن عبدالرحمن بن مجُربَر الأنصاري (ع/ ٧٢)، هو (٣) محمد بن عبدالرحمن بن مجُبَر الأنصاري (ع/ ٧٢)، هو (٣) محمد بن عبدالرحمن بن عبدالر

يحيى بن عبدالله بن أبي قتادة المخزومي، جده أبو قتادة الحارث بن رِبعي من كبار الأنصار، غلب (٥) عليه قبيلة أخواله، فإنَّ أمه حُدَيدة بنت نُضيلة المخزومية.

وشيخ بلدنا (٢) أحمد بن يوسف السلمي (أبو الحسن)(٧)، عُرِف بقبيلة سليم، وهو أزدي صَليبة (٨).

<sup>(</sup>١) ي م: وأكثرهم.

<sup>(</sup>٢) ر: تميم العرب، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ر: وهو.

<sup>(</sup>٤) في م: محمد، وقد ذكره في الموضع الأول على الصواب.

<sup>(</sup>٥)ر:غلبت.

<sup>(</sup>٦) في م: قدَّم كنيته.

<sup>(</sup>٧) ليس في ر ي.

<sup>(</sup>۸) ی: صلیب.

27٦ حدثنا الحسين بن عيسى الحيري، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن زياد القبَّاني، قال: حدثنا أحمد بن يوسف بن خالد بن سالم بن زاويه الأزدي بالبصرة، وهو حمداننا(٢) السلمي.

٤٢٧ - وحدثنا أبو عبدالله بن الأخرم، قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي.

 $^{(1)}$ سمعت أبا أحمد الحافظ  $^{(1)}$  يقول: سمعت مكي  $^{(0)}$  بن عَبْدَان يقول: قال لنا أحمد بن يوسف السلمي  $^{(1)}$ : أنا أزدي وكانت أمي سُلمية  $^{(V)}$ .

٤٢٩ - وسألت (الشيخ الصالح)(٨) أبا عمرو إسهاعيل(٨) بن نُجيد بن أحمد ابن يوسف السلمي عن السبب فيه، فقال: كانت امرأته أزدية فعُرِف بذلك(٩).

(١) م: وحدثنا.

(٢) كُذا في الأصول عن ابن خلف، ولعلها مصحفة ففي ر: وهو جد أبينا السلمي.

(٣) م: قال، ر: فسمعت.

(٤) ليست في ري.

(٥) ر: يحيى بن عبدان.

(٦) ليست في ي م، وفي رك: بن يوسف الأزدي، وكانت أمي سلمية أهـ.

(٧) هاهنا زيادة في ر:

[ثنا أبو عبد الله بن الأخرم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا أحمد بن يوسف الأزدي]. والمراد منه أن أحمد بن سلمة نَسَبَهُ أزديا، والله أعلم.

(٨) ليست في ر.

(٩) مما يلحق بهذه المعرفة:

#### من نسب إلى غير أبيه أو أخواله، ومثاله:

الحسن بن دينار، هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه عرف به فنسب إليه.

ومنه: أبو رجاء العطاردي، يظن أكثر الناس أنه من ولد عطارد بن حاجب بن زرارة، وهو أبو رجاء عمران بن ملحان من اليمن، سباه بنو عطارد في الجاهلية فبقي فيهم ونسب إليهم، وهو عطارد بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم.

ذكره ذلك القاضي ابن خلاد ص٢٦٥، وذكر مما يصلح أن يكون من أجناس هذه المعرفة:

# (')ذكر النوع التاسع والثلاثين من معرفة علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم معرفة أنسأب المحدثين من الصحابة وإلى (') عصرنا هذا

فقد أمرنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك (ط/ ١٦٩).

• ٤٣٠ - (٣) حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه الجلاب، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن شاذان الجوهري، قال: حدثنا يوسف بن سلمان، قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل، قال: حدثنا أبو الأسباط الحارثي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ( تَعَلَّمُوا أنسابَكم، تَصِلوا أرحامَكم) (٤).

من نسب إلى جده، مثل: ابن جريج وابن أبجر وغيرهما، وفيهم كثرة. من نسب إلى كنية جده، مثل: ابن أبي حسين المكي، وابن أبي ذئب وابن أبي لبيبة. من نسب إلى أمه، مثل: شرحبيل بن حسنة، وابن عائشة، وابن علية.

من أجل بشر بن رافع الحارثي أبو الأسباط النجراني، فإنه ضعيف الحديث، ضعفه أحمد وقواه يحيى، وقد تشدد فيه ابن حبان جدا فاتهمه بالوضع، وقد تفرد أبو الأسباط بهذا الحديث. رواه المصنف في المستدرك (١/ ٨٩)، ومن طريقه السمعاني في الأنساب (١/ ٢١).

ورواه الطبراني في الأوسط (٨٣٠٨)، وقال: لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير إلا أبو الأسباط، تفرد به حاتم، والعقيلي في الضعفاء (١/ ١٤١)، وقال: لا يتابع عليها بشر بن رافع إلا من هو قريب منه في الضعف، وابن عدي في الكامل (٢/ ١٢).

ورواه الترمذي من طريق ابن المبارك، عن عبدالملك بن عيسى الثقفي، عن يزيد مولى المنبعث، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإنَّ صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر».

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر النوع.

<sup>(</sup>٢) ي: إلى، ر: فإلى.

<sup>(</sup>٣) ر:، قال: حدثني.

<sup>(</sup>٤) ضعيف.

١٣١ – حدثنا عبدالله بن جعفر الفارسي، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن خالد ابن يزيد، عن سعيد بن أبي هلك، عن عُهَارة بن غَزِيَّة، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن عائشة رضوان الله عليها(۱): أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال له حسّان بن ثابت: «لا تعجل، وأتِ أبا بكر الصديق، فإنه أعلم قريش بأنسابها حتى يُلخص(۱) لك نسبي» (۱).

قال أبو عيسى(١٩٧٩): هذا حديث غريب من هذا الوجه، ومعنى قوله منسأة في الأثر يعني به الزيادة في العمر.

قلت: ورواه أحمد (٢/ ٣٧٤)، والمروزي في البر والصلة(١٩٦)، والمصنف في المستدرك (١٧٨)، وهو على غرابته فإسناده قابل للتحسين لو كان محفوظا.

فإنَّ البزار رواه في مسنده (۸۲۲۰) عن عبدالرحمن بن حرملة عن عبدالملك بن عيسى عن أبي هريرة، أسقط مولى المنبعث، فيكون منقطعا بين عبدالملك وأبي هريرة، وقال البزار: وهذا لا نعلمه يروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه اهـ.

وأخرجه ابن قانع في المعجم (٣٠٣/٢) من طريق أخرى عن عبدالرحمن بن حرملة عن عبدالملك ابن عيسى فقال فيه: عن علاء بن جارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره، فهذا اضطراب في الحديث، وأولى الأقوال بالصواب قول ابن المبارك إن كان محفوظا، والله أعلم.

وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفاً عليه، أخرجه البخاري في الأدب (٧٢)، والمروزي في البر والصلة عن ابن المبارك (ص٦٢)، وابن وهب في الجامع (١/٢٤)، وهناد في الزهد (٩٩٦)، من طريقين عن عمر، وهو صحيح عنه.

(١) الجملة من ع.

(٢) رم فقط: يخلص، وأشار إلى هذه الرواية في هامش ك.

(٣) رواه مسلم في الصحيح (ح ٢٤٩٠)، من حديث الليث، في سياق حديث طويل.

وقد سقط من إسناد المصنف هنا: محمد بن إبراهيم، بين عمارة بن غزية وأبي سلمة، وهو في مسلم ومصادر الحديث.

وقال أبو مسعود الدمشقي صاحب الأطراف: ليس في الصحيح إسناد أطول من هذا أهـ من تحفة الأشراف (٣٥٨/١٢)، قلت: بين مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم تسع رواة.

٤٣٢ – أخبرني (١) محمد بن الحسن السّمسار، قال: حدثنا هارون بن يزيد (٢)، قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن ابن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن سعد أنّه قال للنبي صلى الله عليه وآله: مَن أنا يا رسول الله؟ قال: (أنت سعد بن مالك بن وُهَيب بن عبد مناف بن زُهْرة، من قال غير هذا فعليه لعنة الله) (٣).

277 – أخبرنا أبو محمد عبد العزيز بن عبدالرحمن الدباس بمكة، قال: حدثنا أبو محمد عبدالرحمن بن إسحق الكاتب، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثني محمد بن فُليح، عن أبيه، عن إسهاعيل بن محمد بن سعد، عن أبي بكر بن سُليهان بن أبي حَثْمَة، قال: جاء عبدالرحمن بن الحارث بن هشام

<sup>(</sup>١) ر: حدثني.

<sup>(</sup>٢) في ي م طر: هارون بن يوسف.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف.

من أجل ابن جدعان، وقد رواه المصنف هنا من طريق الفسوي، وهو في المعرفة له (٣/ ١٦٦)، ورواه من طريق أخرى عن سفيان بن عيينة عن ابن جدعان في المستدرك (٣/ ٤٩٥).

ورواه الطبراني في الكبير (ح٢٨٩)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١/٦٤٦)، والبزار (ح١٠٧٣)، ووالم النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن سعد، ولا نعلم له إسنادا غير هذا الإسناد، ولا نعلم رواه عن على بن زيد إلا ابن عيينة أهـ.

قال الدارقطني في العلل (٤/ ٣٦٦): يرويه ابن عيينة عن علي بن زيد، واختلف عنه؛ فرواه أبو معمر، وابن وكيع، وإبراهيم بن بشار، عن ابن عيينة، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن سعد متصلا، ورواه الحميدي، عن ابن عيينة مرسلا، ثم شك فيه، فقال: أراه عن سعد أهـ. قلت: رواية أبي وكيع وأبي معمر في العلل رواية عبدالله بن أحمد (١/ ٢٧٦).

ورواه عبدالرزاق عن ابن عيينة، ولم يشك، وحديثه في تاريخ دمشق (۲۰/ ۲۸۵)، ثم أخرج حديث الحميدي عنه.

وقد رُوي مرسلا عن الزُّهري قال: قال سعد فذكره، وهو في المعجم الكبير للطبراني (١/ ١٣٧). (٤) م: أنا.

إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نُفيل (١) بالعقيق، فسأله عن سَامَة بن لُـؤي، فقال سعيد: سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلنا: يا رسول الله، سامة منا أم نحن منه؟ فقال: «بل هو منا، ألم تسمعوا قول شاعر الناقة».

(قال ابن (۲) إسحق: فظننتُ أنا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله أراد بقوله قول شاعر الناقة) (۳):

إنَّ ذَهْسي إليكُما مُشتَاقَة مَاجِدٌ ما خَرجْتُ مِن غَير فَاقة حَـذرَ الموت لم تَكُن مُهرَاقَة يَـوم حَلُّوا بهِ قَتيلَ النَّاقَة (٥)

أَبْلَ غَامِرا وسَعْدًا رَسولاً إِنْ يكُن '' في عُمانَ دَاري فَإِني رُبَّ كأس هَرقتُ يا بْنَ لؤي لا أرى مِثلَ سَامة بن لُؤيً

<sup>(</sup>١) في ي م ط: ونحن عنده.

<sup>(</sup>٢) ر: أبو، وأشار إلى مثله في هامش ك.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من م، وأظنه تداخلت عليه الكلمات فانتقل من الناقة الأولى إلى الثانية، فصار إنشاد الشعر من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممنوع من ذلك.

<sup>(</sup>٤) ر ك: تكن.

<sup>(</sup>٥) رواه الشاشي في مسنده (١/ ٢٤١–١٤٢)، ومن طريقه الضياء في المختارة (٣/ ٣٠٧)، وفي ابن فُليح وأبيه كلام مشهور.

وروى الطيالسي (كما في المطالب العالية ح٤٢٩٩)، ومن طريقه البزار (ح١٢٣٧) عن رجل عمه سعد، قال مرة: عن سعد، إما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «علقت بساق سامة العلاقة»وإما أن الرجل قاله للنبي صلى الله عليه وسلم.

فائدة: كان من شأن سامة بن لوَّي على ما ذكر ابن هشام: أنَّ أخاه عامرا أخرجه من دياره، فخرج إلى عُهان الأزد، فنهشته حية وهو على ناقته فهات منها، وقال وهو في النزع الأبيات التي رواها المصنف، وعند ابن هشام زيادة:

عين فابكى لسامة بن لؤي ثم ذكر الأبيات..

علقت ساق سامة العلاقة

(ط/ ۱۷۰) قال أبو عبدالله (۱): هذا النوع من هذا (۱) العلم قد حثَّ الرسول (۳) صلى الله عليه وسلم على تعلّمه (۱)، وأشار الى أجلّ الصحابة (۵) في معرفته، وسُئل صلى الله عليه وآله عنه فتكلم فيه، وهو نوع كبير من هذه العلوم (۱)، إلا أنّ أئمتنا كفونا شرحه والكلام فيه، وأنا أستعين الله عز وجل (۷) على تلخيص نسب (ع/ ۷۷) النبي (۸) صلى الله عليه وآله بأبي هو وأمي، شم الدلالة على جماعة (۹) من الصحابة والتابعين فمَن بعدهم مِن أئمة المسلمين يلقون رسول الله صلى الله عليه وآله في نسبه، والإشارة إلى الجد الذي يلقون رسول الله صلى الله عليه عنده.

٤٣٤ - حدثني أبو على (١٠) الحسين بن على الحافظ، قال: أخبرنا محمد بن سعيد بن بكر القاضي بعسقلان، قال: حدثنا صالح بن على النوفلي، قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن ربيعة، قال: حدثنا مالك بن أنس، عن الزُّهري، عن أنس بن

مَا لمـن رام ذاك بالحتفِ طاقة بعد حِدٍّ وحِـــدَّ قِ ورشاقــة رمت دفع الحتوف يابن لؤي وخروس السرى تركتَ رذيًّا

(انظر: سيرة ابن هشام ١/٣١١–١١٤). وللقصة سياق آخر في معجم البلدان (٨/٢)

وللقصة سياق آخر في معجم البلدان (٢/ ١٨٨)، ومعجم ما استعجم للبكري (١/ ٤٠٦)، وذكرا أنَّ الموضع الذي هفت به الناقة إلى عرفجة هو: جوف الحميلة، فنهشته الحية فيها، والله أعلم.

- (١) ي ر: قال الحاكم، زاد في ي: رحمه الله تعالى.
  - (٢) ليس في ر.
  - (٣) ر: رسول الله صلى الله عليه.
  - (٤) ح س م ط: تعليمه، ر: في تعليمه.
    - (٥)ر: أصحابه.
    - (٦) من هذا العلم.
      - (٧) ر: الله تعالى.
    - (٨) ر: نسب رسول الله.
      - (٩) م: جملة.
      - (۱۰) سقطت من ي.

مالك قال: بلغ النبي صلى الله عليه وآله أنَّ رجالا من كِندة يزعمون أنّه منهم، فقال: «إنها كان يقول ذاك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما اليمن ليأمننا بذلك، وإنا لا ننتفي مِن آبائنا، نحن بنو النضر بن كنانة »، قال: وخطب رسول الله صلى الله عليه وآله الناس، فقال: «أنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصي بن كِلاب بن مُرّة بن كعب بن لُؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النَّض بن كِنانة بن خُريمة بن مُدركة بن إلياس بن مُضر بن في رزار (۱)، وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في الخير (ط/ ۱۷۱) منها، حتى خرجتُ من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم عليه السلام حتى انتهيت إلى أبي وأمي، وأنا (۱۷) خيركم نسبا (۱۳)، وخيركم أبا على الله عليه وآله (۱۷).

قال الحاكم (٥): فقد انتسب المصطفى صلى الله عليه (٦) وخطب الناس بنسبه،

<sup>(</sup>١) م فقط زيادة: بن عدنان.

<sup>(</sup>٢) ي: فأنا.

<sup>(</sup>٣) هامش ع: قال المؤتمن: كذا في كتابه نسبا، والصواب نفسا أه.. قلت: على ما صوب ثبت في م فقط.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف جدا.

بُل هو موضوع على مالك بن أنس رحمه الله، وضعه عليه عبد الله بن محمد بن ربيعة، فإنه أتى عن مالك بمصائب، وقال الحاكم والنقاش: روى عن مالك أحاديث موضوعة، وقال الخليلي: أخذ أحاديث الضعفاء من أصحاب الزَّهري فرواها عن مالك (انظر: الميزان ٢/ ٤٨٨، واللسان ٣/ ٣٣٥)، قلت: وهذا الحديث بهذا السياق باطل.

رواه البيهقي في الدلائل (١/ ١٧٤)، والديلمي (١/ ٣٠٥)، والضياء في المنتقى من حديث الأمير أبي أحمد وغيره (٢/ ٢٦٨) [كما في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله، ومنه نقلت التخريج من هذه المواضع الثلاث] من طريق عبدالله بن محمد بن ربيعة عن مالك.

قلت: ورواه السمعاني في الأنساب من طريق المصنف(١/ ٢٥)، وكذلك ابن عساكر في التاريخ (٣/ ٤٨).وفي ر: صلى الله عليه وعلى آله.

<sup>(</sup>٥) زاد في ي: الإمام رحمه الله تعالى، م: قال أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٦) كذا هي منقوصة في ع،وفي ر أتمها بالتسليم.

وأقرب أصحابه به نسبًا: علي وحمزة والعباس وجعفر، رضي الله عنهم أجمعين.

فأما أبو بكر الصديق (١) رضي الله (٢) عنه: فإنَّه يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جدهم مُرة بن كَعب (بن لُؤي) (٣)، فإنّه عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرة.

وأما عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فإنه يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله عند جدهم كعب بن لُؤي، فإنّه عمر بن الخطاب بن نُفيل بن عبد العزى بن رِياح ابن قُرْط بن رِزَاح بن عَدي بن كعب.

وأما عثمان بن عفان رضي الله عنه: فإنّه يلقى رسول الله (صلى الله) عليه عند جَدِّهم عبدمناف، فإنَّه عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبدشمس ابن عبد مناف (٥٠).

قال أبو عبدالله (٢): أنا بعد أن ذكرتُ الخلفاء الأربعة أذكر قوما يخفى على أكثر الناس ما يجمعهم ورسول الله صلى الله عليه وآله من النسب، فإنَّ طلحة والزبير قربها من نسب رسول الله صلى الله عليه وآله مشهور (٧).

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) ي: الله تعالى، ومثلها في باقى الباب.

<sup>(</sup>٣) ليس في ري.

<sup>(</sup>٤) سقطت من ر.

<sup>(</sup>٥) في م طزيادة: [وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنَّه يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله عند جدِّهم عبد المطلب، فإنَّه علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ]. وقد اتبعت في ضبط هذه الأسماء ما ورد في الاشتقاق لابن دريد.

<sup>(</sup>٦) ي: قلت، ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٧) أما طلحة فهو ابن عبيدالله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، من رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنهم.

فمنهم (١): ربيعة، وعبدالله، وعبدالمطلب، وأبو سفيان، بنو الحارث بن عبدالمطلب.

(وعُتبة بن أبي لهب، وأبو لهب اسمه عبد العزى بن عبد المطلب)(٢)، فهؤلاء كلهم صحابيون من بني أعمام المصطفى صلى الله عليه وآله.

وأما سعيد بن العاص الأكبر، فإنّه يجمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله عبد مناف، فإنّه سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن

وأما الزبير فهو ابن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب، الأسدي القرشي، وأمه عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب.

وفي صحيح ابن حبان حديث جامع لعلائق الزبير بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويبين قربه منه، قال ابن حبان (ح٢٩٨٢، ١٥/٥):

أخبرنا محمد بن إسحق بن إبراهيم مولى ثقيف، حدثنا أحمد بن الحسين بن خراش، حدثنا عتيق ابن يعقوب، حدثني أبي، حدثني الزبير بن حبيب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: قال عبد الله بن الزبير لأبيه: يا أبت، حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحدث عنك، فإن كل أبناء الصحابة يحدث عن أبيه، قال: يا بني، ما مِن أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة إلا وقد صحبته مثلها، أو أفضل، ولقد علمت يا بني أن أمك أساء بنت أبي بكر كانت تحتي، ولقد علمت أنّ عائشة بنت أبي بكر خالتك، ولقد علمت أنّ أمي صفية بنت عبد المطلب، وأنّ أخوالي حمزة بن عبد المطلب، وأبو طالب، والعباس، وأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن خالي، ولقد علمت أن عمّتي خديجة بنت خويلد وكانت تحته، وأنّ ابنتها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد علمت أنّ أمّه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وأن أم صفية وحمزة هالة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، وأن أم صفية وحمزة هالة بنت عليه وسلم يقول: «من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار».

قال مقيده: هذا حديث عظيم من قول الزبير رضي الله عنه، يبين فيها جهات قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمرفوع منه مشهور من حديث الزبير، ولكنه بهذا السياق يرويه الزبير ابن حبيب، وفيه لين محتمل، وأرجو أن يكون صحيحا، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ر: منهم.

<sup>(</sup>٢) سقط من النسخة ر ما بين القوسين.

عبد مناف(۱) (ط/ ۱۷۲)، وكذلك ابناه خالد وعمرو صحابيان.

والسائب بن العوام أخو الزبير، يجمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله قُـصي ابن كلاب، وهو السائب بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قُصى.

(وحَكيم بن حِزام يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله عند جدهم قُصي، فإنّه حَكيم بن حِزام بن خُويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قُصي) (٢).

قال أبو عبدالله("): قد<sup>(3)</sup> جعلتُ مَن ذكرتهم مثالا في القرب (مِن رسول الله صلى الله عليه وآله لجماعة لم نذكرهم مِن الصحابة رضى الله عنهم أجمعين) (٥).

وممن يجمعهم ورسول الله صلى الله عليه وآله هذا النسب من التابعين - بعد الأشراف من العلوية، وأولاد العشرة من الصحابة -:

جُبَيْر بن الحُويرث (ع/ ٧٤) بن نُفَير بن بُجير بن عَدي بن قُصي، يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله عند قُصى بن كِلاب(١٠).

عبدالرحمن بن الأسود بن عبد يغوث بن عبد مناف.

<sup>(</sup>۱) سعيد بن العاص الأكبر مات مشركا قبل بدر، وأما سعيد بن العاص الأصغر فهو حفيد هذا، واسمه: سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص، وهو صاحب صغير، عالم بالنسب والعربية، وهو الذي قوَّم كتابة القرآن بأمر عثمان رضي الله عنهما، وأبوه العاص بن سعيد بن العاص قتل في بدر كافرا، وأعمامه خالد بن سعيد وأبان بن سعيد وعمرو بن سعيد، كلهم صحابة، قتلوا في الشام شهداء رضى الله عنهم.

وابن سعيد بن العاص الأصغر عمرو الأشدق شيخ بني أمية، توثب على دمشق وامتلكها، ثم نزل على أمان عبد الملك فغدر به هذا وقتل في دمشق، (انظر نسب قريش ص١٧٤ فها بعدها).

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين من م فقط.

<sup>(</sup>٣) ي ر: قال الحاكم، زاد في ي: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) م: فقد.

<sup>(</sup>٥) ليس ما بين القوسين في ر.

<sup>(</sup>٦) ر: قصى بن كعب.

محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب.

عبدالله بن الحارث بن نَوفل بن عبد المطلب.

عبدالله بن محمد بن عَقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب.

محمد بن الـمُكندر بن عبدالله بن الـهُدير بن عبدالعزى بن عامر بن الحارث ابن حارثة بن سعد بن تيم بن مرة.

سعيد بن العاص الأصغر بن سعيد بن أبي أُحيحة بن العاص بن أمية بن عبد شمس<sup>(۱)</sup>.

(عبدالله بن عامر بن كَريز بن رَبيعة بن عبد شمس) (٢) بن عبد مناف، حنَّكه رسول الله صلى الله عليه وآله (٣) في حجة الوداع وهو ابن ثلاث سنين، وهو الذي فتح نيسابور (ط/ ١٧٣).

عُبيدالله بن عَدي بن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف.

عبدالله بن مُطيع بن الأسود بن حارثة بن نَضْلة بن عوف بن عُبيد بن عُويج (١٠) بن عَدى بن كعب بن مُرّة.

عبدالملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب.

عمرو، ويحيى، وعنبسة، بنو سعيد بن العاص بن سعيد (٥) بن أبي أُحَيْحَة (٢)

<sup>(</sup>١) سبق أن ذكرت آنفا أنه صاحب صغير.

<sup>(</sup>٢) سقط من ر ما بين القوسين فاختل المعنى.

<sup>(</sup>٣) ط: بتمرة.

<sup>(</sup>٤) س: عُويم بدل عويج.

<sup>(</sup>٥) ليس في ر.

<sup>(</sup>٦) ي: بن أحيحة.

ابن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

عبدالله بن قيس بن مَخْرَمة بن المطلب بن عبد مناف، وأخوه محمد بن قيس.

معاذ وعثمان ابنا عبدالرحمن بن عثمان بن عُبيدالله بن عثمان بن عمرو بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرة.

نوفل بن مُسَاحق بن عبدالله بن مخرمة بن عبدالعزى بن أبي قيس بن محدود ابن نصر بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي بن غالب، يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله عند لُؤي.

عُثمان بن إسحق بن عبدالله بن أبي خَرَشة بن عمرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن خزيمة بن مالك بن حِسْل بن عامر بن لؤي.

عثمان بن عبدالله بن سُراقة بن المعتمر بن أنس بن أداة بن رياح بن عبدالله بن قُرْط بن رِزَاح بن عَدي بن كعب بن مرة.

مُعاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب.

إسماعيل بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب.

محمد بن إبراهيم بن (١) خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة.

(ط/ ١٧٤) أبو عُبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن الأسد (۱۷ معة بن المعرد) ابن عبدالعزى بن قُصي (۳).

<sup>(</sup>١) ي ر: بن الحارث بن خالد، وهو الصواب كما في كتب التراجم، ومحمد هذا ثقة مخرج في الكتب الستة.

<sup>(</sup>٢) م: راشد، ي رك: بن أسد.

<sup>(</sup>٣) ر: الرابع من أجزاء الشيخ.

(۱)وممن يجمعهم ورسول الله صلى الله عليه وآله هذا النسب من أتباع التابعين، وفيهم جماعة من أئمة المسلمين:

مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر، وهو الحارث بن عثمان بن حِسْل بن عمرو بن الحارث بن عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدالله (۲)، من ولد تيم بن مرة بن كعب، يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله عند مرة بن كعب (۳).

عبدالله بن جعفر بن عبدالرحمن بن مِسور (۱) بن مَخرمة بن نوفل بن أهيب ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة.

شفيان بن سعيد بن مسروق بن نافع بن عبدالله بن موهبة بن عبدالله بن مُنقذ بن النضر بن مازن بن تعلبة بن أُد بن طابخة بن إلياس بن مُضر بن نِزار بن

<sup>(</sup>١) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢)م: عبدالله.

<sup>(</sup>٣) هذا خطأ ظاهر في نسب هذا الإمام، بيَّن هذا الخطأ ابن ناصر في نسخته من المعرفة، وثبت في هامش ع: قال شيخنا ابن ناصر: هذا الذي ذكره الحاكم من النسب إلى تيم خطأ، وإنّما جد مالك حليف لبني تيم، ونسبة مالك بن أنس معروفة من ذي أصبح الحميري من اليمن.

وقول الحاكم: ابن عبدالرحمن بن عثمان خطأ منه، أراد أنْ يقول حليف عبدالرحمن بن عثمان فقال ابن عبدالرحمن، فأخطأ وذو أصبح.. معروف عند أهل النسب.

قال الناسخ الحافظ ابن المهتر النهاوندي: قال شيخنا ابن ناصر: هذا الذي ذكره الحاكم في نسب مالك بن أنس - وأنه من بني تيم بن مرة - فهو خطأ منه، لأنَّ مالكا نسبه معروف من ذي أصبح من اليمن، وإنَّما قدم أبو عامر جدُّ مالك بن أنس متظلما من بعض و لاة اليمن، فمال إلى بني تيم بن مرة فعاقدهم كالحلف، فصاروا معهم، و لا حلف في الاسلام.

ذكره الزبير بن بكار في أخبار مالك وفضائله التي جمعها الزبير.

قال الزبير بن بكار: حدثني إسهاعيل بن أبي أويس ابن أخت مالك بن أنس قال: مالك بن أنس بن مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن خثيل بن عمرو بن الحارث، وهو ذو أصبح. وغير الزبير قد ذكر ذلك، وقد ذكره الحاكم على الصواب في أول النوع الأربعين، في ذكر جد مالك أبي عامر الأصبحي، فصح ذلك، وعلم أنه سها في نسبته إلى تيم.

<sup>(3)</sup> a: Ihmec.

مَعَدّ، يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله عند جدهم إلياس بن مضر.

حنظلة بن أبي سفيان بن عبدالرحمن بن صفوان بن أمية بن خلف (۱) بن وَهُب بن حُذافة بن جُمح، يجمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله كِنانة بن مُدركة.

وفي الطبقة الرابعة جماعة من الفقهاء والمحدثين يجمعهم ورسول الله صلى الله عليه وآله هذا النسب.

منهم: أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب (بن عُبيد)(٢) بن عبد يزيد بن المطلب بن عبدمناف رضى الله عنه(٣).

(ع/ ٧٥) عُبيد بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ابن عبدمناف.

عبد العزيز بن أبان بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص (ط/ ١٧٥).

#### ذكر روايات تجمع هذا النسب:

200 – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأموي (١)، قال: حدثنا الربيع ابن سليان المرادي، قال: حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: حدثنا محمد بن علي بن السائب، عن نافع بن عُجَيْر بن محمد بن علي بن شافع، عن عبدالله بن علي بن السائب، عن نافع بن عُجَيْر بن عبديزيد: أنّ رُكَانة بن عبديزيد طلق امرأته سُهيمة المزنية البتة، (ثم أتى رسول الله عليه وآله، فقال: (١) إني طلقت امرأتي سُهيمة البتة، ووالله ما أردتُ إلا

<sup>(</sup>١)م: خالد.

<sup>(</sup>٢) ليس في ر، وفي هذا الموضع من ي اضطراب.

<sup>(</sup>٣) من ع.

<sup>(</sup>٤)ر:رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) ر: أخرنا.

<sup>(</sup>٦) ي م ط زيادة: يا رسول الله.

واحدة، فقال رسول الله صلى الله عليه) (١٠): **«والله ما أردت إلا واحدة؟»**، فقال رُكانة: والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، فطلقها الثانية في زمان عمر، والثالثة في زمان عثمان بن عفان رضي الله (٢) عنهم (٣).

قال (١): رواة هذا الحديث عن آخرهم قرشيون (٥).

273 – حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ابن أخي طاهر العقيقي، قال: حدثنا أبو محمد إسماعيل بن محمد بن إسحق بن جعفر بن محمد، قال: حدثني علي بن جعفر (بن محمد، عن) (الحسين بن زيد، عن عمه عمر بن علي بن الحسين، عن أبيه: أنَّ العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله، إنّك حرمتَ علينا صدقات الناس، فهل تحل صدقة بعضنا لبعض؟ قال: «نعم».

قال حُسين: فرأيتُ مشيخة أهل بيتي يشربون من الماء في المسجد إذا كان لبعض بنى هاشم، ويكرهونه ما لم يكن لبنى هاشم (^).

<sup>(</sup>١) سقط من ر.

<sup>(</sup>٢) ي: الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) الترضي من ع ي.

والحديث رواه المصنف في المستدرك (٢/ ٢١٨)، وهو في مسند الشافعي (ص١٥٣، ٢٦٨)، ورواه أبو داود (ح ٢٢٠٦)، والبيهقي (٧/ ٣٤٢)، وإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي، م: قال أبو عبد الله، ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٥) إلا الربيع الراوي عن الشافعي، فإنه مرادي لا قرشي.

<sup>(</sup>٦) زاد في م بن علي مرة أخرى، وهو تكرار.

<sup>(</sup>٧) في ر: على بن جعفر بن الحسين بن زيد عن عمر.

<sup>(</sup>۸) موضوع.

شيخ الحاكم حسن بن علي متهم، وكان رافضيا فيها يقال (الميزان ١/ ٥٢١).

ثم هو منقطع بين زين العابدين والعباس بن عبد المطلب، وراويه الحسين بن زيد فيه ضعف، والراوي عن علي بن جعفر قال الذهبي فيه: حديثه منكر (الميزان ٣/ ١١٧).

### (قال الحاكم أبو عبدالله)(١): رواة هذا الحديث كلهم هاشميون.

27٧ – حدثنا أبو الحسين (٢) محمد بن عمر بن معاوية بن يحيى بن معاوية بن إسحق بن طلحة بن عُبيدالله القرشي، قال: حدثني أبي (٣) عمر بن معاوية، قال: حدثني أبي معاوية (ط/ ١٧٦) بن يحيى، قال: حدثني معاوية بن إسحق، قال: حدثني أبي، (قال: حدثني) (٤) طلحة بن عُبيدالله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (مَن كذب عليَّ متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) (٥).

(٦)رواة هذا الحديث كلهم قرشيون.

27۸ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم (۷)، قال: حدثنا حرملة بن عبد العزيز بن الربيع بن سَبْرَة، قال: حدثني أبي عبد العزيز بن الربيع (۸) بن سَبْرَة بن مَعْبَد، عن أبيه، عن جده قال: مرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالتمتع من النساء عام الفتح بمكة، قال: فخرجتُ أنا وصاحبٌ لي من بني سُليم، حتى وجدنا جارية من بنى عامر كأنها بَكْرة عيطاء (۹)، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بُرُ دَيْنا، فجعلت تنظر فتراني بكرة عيطاء (۹)، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بُرُ دَيْنا، فجعلت تنظر فتراني

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في ي، وفي م: قال أبو عبد الله، وفي ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ر: أبو الحسن، م: بن محمد.

<sup>(</sup>٣) بيض لباقي الإسناد في ر، وكتب فقط: طلحة.

<sup>(</sup>٤) سقط من ي.

<sup>(</sup>٥) إسناد المصنف قابل للتحسين.

ورواه الطبراني من طريق أخرى (ح٢٠٤)، حسنها الهيثمي (١/١٤٣)، مع أنَّه قال على سند مثله: فيه من لم أعرف.

وقد استوفي السيوطي طرق الحديث في أول كتابه تحذير الخواص، وهذا الحديث فيه (ص ٨٤).

<sup>(</sup>٦) م: قال أبو عبد الله، ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٧) م: عبد الحليم.

<sup>(</sup>٨) ليس في ع.

<sup>(</sup>٩) ر: عنطاء.

أشب وأجمل من صاحبي، وترى بُرد صاحبي أجود وأحسن من بردى، فَوَامرتْ نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فَكُنَّ معنا ثلاثا، ثم أمرنا نبي الله صلى الله عليه وآله أنْ نفارقهنَّ (١).

(٢)رواة هذا الحديث كلهم قرشيون(٣).

8٣٩ – أخبرنا أحمد بن سليان الموصلي، قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي، قال: حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن طلحة بن عبدالله (٤) بن عوف، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «مَن ظَلَم شيئًا مِن الأرض طُوَّقه من سبع أرضين، ومن قُتِل دون ماله فهو شهيد» (٥).

قال أبو عبدالله(٢): رواة هذا الحديث كلهم من الزُّهري قرشيون.

(ط/ ۱۷۷) (قال أبو عبدالله) (۱۷ : فقد (۸) جعلنا نسب المصطفى صلى الله عليه وآله مثالا لسائر أنساب العرب، ولولا خشية التطويل لأوردت روايات لسائر القبائل، لكني آثرتُ التخفيف.

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (ح٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) م: قال أبو عبد الله، ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٣) وهم المصنف عفا الله عنه، فها في رواته قرشي غير محمد بن يعقوب الأموي. أما محمد بن عبد الله بن الحكم فمن الموالي، وأما حرملة وآباؤه - وهم الذين وقع الوهم فيهم - فإنهم جهنيون وليسوا بقرشيين، وهو حرملة بن عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد - وقيل ابن عوسجة - الجهني، وجهينة من نسل الحاف بن قضاعة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) م: عبيدالله.

<sup>(</sup>٥) مُتفق عليه من غير هذا الوجه، رواه البخاري (ح٣١٨٩)، ومسلم (ح١٦١٠).

<sup>(</sup>٦) ليست في ي م، ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٧) ليس في ر، وفي ي: قال الحاكم.

<sup>(</sup>۸) ر: وقد.

# (٤/ ٧٦) هذا النوع الأربعين (٣ من فه الحديث علوم الحديث (٤/ ٧٦) هذا النوع من هذه العلوم: معرفة أسامي المحدثين

وقد كفانا أبو عبدالله محمد بن إسهاعيل البخاري رحمه الله (٤) هذا النوع فشفى بتصنيفه فيه، وبيَّن ولخَص (٥)، غير أني لم أستجز إخلاء هذا الموضع من هذا الأصل، إذ هو نوع كبير من هذا العلم، وأنا مُبَيِّن بمشيئة الله منه ما يتعذر (٢) وجوده في كتب المتقدمين، فأجعله (٧) مثالاً ليُستدل به على ما لم أذكره.

• ٤٤ – حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد، قال: حدثنا عُبيد (^ ) بن عبدالواحد، قال: حدثنا عُبيد أبن عبدالواحد، قال: حدثنا يحيى بن بكير، قال: حدثنا الليث، عن عُقيل، عن ابن شهاب، أنه قال: حدثني ابن أبي أنس، أنَّ أباه حدثه، أنَّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إذا دخل شهر (٩) رمضان فُتحت أبواب الجنة، ومُلسِلت الشياطين، (١٠).

قال أبو عبدالله(١١): ابن أبي أنس هذا نافع بن أبي أنس، وأبوه أبو أنس مالك

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ر: الأربعون.

<sup>(</sup>٣) ي م ط: من معرفة علوم.

<sup>(</sup>٤) ي: الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) يريد كتاب التاريخ للبخاري، وللبخاري ثلاث كتب في التاريخ: الصغير والأوسط والكبير.

<sup>(</sup>٦) ر: يتعزز.

<sup>(</sup>٧)رم: وأجعله.

<sup>(</sup>٨) ي: عبد بن عبدالواحد.

<sup>(</sup>٩) ليست في م ري.

<sup>(</sup>١٠) متفق عليه.

رواه البخاري (ح١٨٩٩)، ومسلم (ح١٠٧٩).

<sup>(</sup>١١) ي ر: قال الحاكم، وهو كذلك في باقي الباب.

ابن أبي عامر الخولاني (الأصبحي، جد مالك بن أنس الإمام، ونافع هو أبو سُهيل ابن مالك، عم مالك بن أنس.

1 ٤٤ - حدثنا أبو علي الحافظ، قال: حدثنا أبو يحيى زكريا بن الحارث، قال: حدثنا محمد بن الأزهر السجزي، قال: حدثنا خلف بن أيوب قال)<sup>(1)</sup>: حدثنا أبو يوسف، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبدالله بن شداد، عن أبي الوليد، عن جابر (ط/ ١٧٨) بن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال: «مَن صَلّى خلف إمام فإنّ قراءته له قراءته".

25. أبو يحيى السمر قندي، قال: حدثنا محمد بن نصر (٤)، قال: حدثنا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، قال: حدثنا عمي، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن النعمان بن ثابت، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبدالله بن شداد، عن أبي الوليد، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «مَنْ صَلّى خلف إمام فإنّ قراءة الإمام له قراءة»(٥).

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين سقط من ر.

<sup>(</sup>٢) هو في الآثار لأبي يوسف القاضي (ص ٢٣).

<sup>(</sup>٣) رم: أخبرنا.

<sup>(</sup>٤) ي: نصير.

<sup>(</sup>٥) غير محفوظ مسندا مرفوعا.

إنها هو مرسل عن موسى بن أبي عائشة عن عبدالله بن شداد، وقد أخطأ من رفعه وأسنده. رواه الدارقطني في السنن(١/٣٢٣)، وقال: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة والحسن بن عارة، وهما ضعيفان اهى ثم رواه من طريق أخرى عن أبي حنيفة، ثم قال: ورواه الليث عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، وقال: وقال عبدالله بن شداد عن أبي الوليد عن جابر أن رجلا قرأ، فذكر الحديث، قال الدارقطني: أبو الوليد هذا مجهول، ولم يذكر في الإسناد جابرا غير أبي حنيفة. ثم قال: وروى هذا الحديث سفيان الثوري، وشعبة، وإسرائيل بن يونس، وشريك، وأبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وسفيان بن عيينة، وجرير بن عبد الحميد، وغيرهم، عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا عن النبي صلى الله عليه و سلم وهو الصواب أهـ.

قال أبو عبدالله (۱): عبدالله بن شداد هو بنفسه (۲) أبو الوليد، ومن تهاون بمعرفة الأسامي أورثه مثل هذا الوهم (۳).

ورواه البيهقي في جزء القراءة خلف الإمام، في فصل أفرده له، وسهاه: ذكر خبر ورد فيه عن جابر وبيان علته، وقد طول فيه، وذكر نحو الذي ذكره الدارقطني.

وزاد البيهقي بأن عامة أصحاب أبي حنيفة أسندوه عنه، إلا ابن المبارك فإنه رواه عن أبي حنيفة مرسلا، وسيأتي مزيد بحث بعد تعليقتين.

(١) ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى، ومثله في ما يستقبل من مثيلاته.

(٢) ر: عبد الله بن شداد يلقب أبو الوليد.

(٣) كنت ذكرت في الطبعة السابقة أن الوهم فيه إما أن يكون من أبي يوسف أو من أبي حنيفة، وهو من الأول أولى، فقد ذكر مصحح كتاب الآثار (ص٣٣) أنَّ الحارثي أخرجه فقال: عن أبي الوليد عبد الله بن شداد، وكذلك محمد وابن المظفر وابن خسرو.

لكن رأيت كيف أن الدارقطني حكم بأن أبا الوليد مجهول، وخالفه المصنف فزعم أنه وهم من الراوي، وأن أبا الوليد هو عبدالله بن شداد، وكان في الإسناد مذكورا باسمه وكنيته فتوهمه الراوي شخصان، ويشهد لقول الدارقطني أن البيهقي أخرجه في جزء القراءة – في الموضع المذكور – من حديث طلحة – رجل مجهول – عن موسى، عن عبدالله بن شداد، عن أبي الوليد عن جابر..

ثم قال البيهقي: وفيها أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة، أنّ أبا علي الحافظ أخبرهم، نا عبدالله بن سليهان بن الأشعث، بهذا الإسناد - يريد إسناد طلحة - عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله ابن شداد بن الهاد، عن جابر بن عبدالله، أن رجلا قرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم - يعنى ولم يذكر أبا الوليد في الإسناد -.

قال: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، قال: قال أبو علي الحافظ: هكذا كتبناه، وهو خطأ، إنها هو عن الليث بن سعد، عن يعقوب أبي يوسف، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبدالله ابن شداد بن الهاد، عن أبي الوليد، عن جابر يعني القصة الأولى، وأما القصة الأخرى فإنها بهذا الإسناد دون ذكر أبي الوليد في إسناده، قال أبو علي: والوهم من عبدالملك بن شعيب – يعني راوي حديث طلحة –.

فكأنَّ أبا على يميل إلى أنها حديثان، في أحدهما زيادة في الإسناد عن أبي الوليد واختـلاف في المتن، والثاني ليس فيه الزيادة، وهو الذي أيده البيهقي وذهب إليه، فإنه عقب بقوله:

والدليل على صحة ما قال أبو علي الحافظ رحمه الله أنَّ أبا بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه قال: أنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني الحافظ، نا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، نا عمي، نا الليث بن سعد، عن يعقوب، عن النعمان وهو أبو حنيفة رحمه

الله، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبدالله بن شداد بن الهاد: أنَّ رجلا قرأ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « من قرأ الله عليه وسلم قال: « من قرأ منكم ﴿ سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من قرأ منكم ﴿ سَيِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ ؟ » فسكت القوم، فسألهم ثلاث مرات، كل ذلك يسكتون، ثم قال رجل: أنا قال: «قد علمت أن بعضكم خالجنيها».

قال عبد الله بن شداد: عن أبي الوليد، عن جابر بن عبدالله: أنَّ رجلا قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فأوماً إليه رجل فنهاه، فلما انصرف قال: أتنهاني أنْ أقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فتذاكرا ذلك حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من صلى خلف الإمام فإن قراءته له قراءة ».

قال لنا أبو بكر: قال أبو الحسن الدارقطني: أبو الوليد هذا مجهول.

قال الإمام أحمد – يعني البيهقي –: هذا هو الصحيح عن الليث بن سعد عن يعقوب، وكذلك رواه خلف بن أيوب، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، والحكم بن أيوب، عن زفر، عن أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبدالله بن شداد، عن أبي الوليد، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا في قراءة الإمام له قراءة، وفي رواية الليث بن سعد – وهو أحد الأئمة – عن يعقوب أبي يوسف دليل على أن قصة ﴿ سَبِّح ٱسَّرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ إنها رواها أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر، وليس فيها « أن قراءته له قراءة » وهي القصة التي رواها عمران بن حصين، ونحن نذكرها إن شاء الله.

وأما القصة التي فيها « فإن قراءته له قراءة » فإن أبا حنيفة إنها رواها عن موسى بن أبي عائشة ، عن عبدالله بن شداد ، عن أبي الوليد ، عن جابر ، وهو رجل مجهول كها قال الدارقطني رحمه الله ، ولا تقوم به حجة .

ومن روى هذا الحديث عن أبي بكر الحارثي – يعني شيخ البيهقي وأحد رواة سنن الدارقطني – عن الدارقطني وأسقط من إسناده أبا الوليد، أو رواه عن الحاكم أبي عبدالله عن أبي علي الحافظ وأسقط من إسناده ابن شداد، وأوهم أنَّ أبا الوليد كنية ابن شداد فإنه لم يسلك سبيل الصدق في رواية الحديث، وله مِن إسقاط بعض المتون ليستقيم له ما يقصده من الاحتجاج أشباه كثيرة، لا أحب ذكرها، والله يعصمنا من أمثال ذلك بفضله ورحمته اهـ.

لم أعرف من المراد بكلام البيهقي هذا، وعلى كل فهاهو قول شيخه الحاكم في المعرفة بعكس ماقال البيهقي، والذي ظهر لي صحة قول الدارقطني وأبي على والبيهقي، وفي كلام البيهقي ما يشعر بأنه قول الحاكم كذلك، لكن في غير المعرفة، وعليه فحكم أبي عبدالله الحاكم بأن أبا الوليد في الإسناد هو عبدالله بن شداد نفسه فيه نظر، والله تعالى أعلم.

وباقي كلام البيهقي في الجزء المذكور: وروى أبو بكر محمد بن إسحق بن خزيمة الإمام هذا الحديث عن أحمد بن عبدالرحمن بن وهب، كما رواه أبو بكر بن زياد النيسابوري، وهو أحد الأئمة في الفقه والحديث، ثم قال ابن خزيمة: أبو الوليد مجهول لا يدرى من هو، كما قال الدارقطني، قال: وفي قصة

البراء، قال: سمعتُ علي بن عبدالله المديني يقول (٢): عبدالله بن شداد أصله مدني، البراء، قال: سمعتُ علي بن عبدالله المديني يقول (٢): عبدالله بن شداد أصله مدني، وكنيته أبو الوليد، قدروى عنه (٣) أهل الكوفة، وكان مع علي يوم

﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِكِ اَلْأَعَلَى ﴾ دليل على أنَّ الرجل قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِكَ اَلْأَعْلَى ﴾ جهرا لا خفيا، لأن في الخبر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من قرأ منكم ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ اللهُ عَلَيْهُ وسلم قال: « من قرأ منكم ﴿ سَبِّحِ اَسْمَ رَبِّكَ اللهُ عَلَيْهُ وسلم قال: « من قرأ منكم ﴿ وَمَ اَبِي الوليد عن جابر ففيه أنه أوماً إليه رجل، والعراقيون ينهون عن الإياء في الصلاة بها يفهم عن المومئ، ومَن أبو الوليد فيحتج به على أخبار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويترك له النظر والمقاييس؟. قال: وذكر جابر في هذا الخبر خطأ فاحش.

قال أحمد – يعني البيهقي –: وكذلك ذكر أبي الوليد قبله، إنها الخبر عن عبد الله بن شداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كها رواه أهل العلم وحفاظهم ومتقنوهم وأهل المعرفة بالأخبار، عن موسى ابن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، شعبة بن الحجاج عالم أهل زمانه بالحديث، وسفيان الثوري إمام أهل العراق في الحديث ومتقنهم وحافظهم، ولم يكن بالعراقين في عصرهما مثلها في حفظ الحديث وإتقانه، وابن عيينة حافظ أهل الحرم، ولم يكن بحرم الله مكة في زمانه أحفظ منه، رووا هذا الخبر وجماعة غيرهم ليس فيه ذكر جابر.

وذكر شيخنا أبو عبد الله الحافظ عن أبي على الحسين بن على الحافظ أنه قال: هما قصتان، رواهما أبو حنيفة عن موسى بن أبي عائشة، واختلفت رواته عنه فيهما كما ذكرنا، فأما قصة ﴿ سَيِّح اَسَمَ رَبِّكَ اللهُ عَلَى اللهُ فإنها راجعة إلى حديث زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين، وأما قصة: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فرواها منصور بن المعتمر، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن سعيد الثوري، وسفيان بن عيينة، وأبو عوانة، وشريك بن عبدالله النخعي، وزائدة بن قدامة، وأبو إسحق الفزاري، وجرير وغيرهم، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبدالله بن شداد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا..

قال الدارقطني: وهو الصواب، وروي هذا الحديث، عن جماعة من المجهولين والضعفاء عن سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، وأصل مذهبنا أنا لا نقبل خبر المجهولين حتى يعرفوا بالشرائط التي توجب قبول خبرهم..

<sup>(</sup>١)ر:الأزهري.

<sup>(</sup>٢) تهذيب التهذيب (٥/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

النهر (۱)، وقد لقي عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وابن عمر رضي الله عنهم (۲).

2 ٤٤ - حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب الشيباني، قال: حدثنا عِمران بن موسى، قال: حدثنا أبو مَعْمَر، قال: حدثنا حجاج بن محمد، عن ابن جُريج، عن إبراهيم بن أبي عطاء، عن موسى بن وَرْدان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (من مات مريضًا مات شهيدًا، ووُقي فتّاني القبر، وغُدي وريح عليه برزقه من الجنة) (٣).

قال أبو عبدالله: إبراهيم هذا هو ابن محمد بن أبي يحيى الأسلمي(٤).

٥٤٥ - سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن

رواه ابن عدي من ستة طرق عن ابن جريج (١/ ٢٢٠–٢٢١)، ورواه ابن ماجة (١٦١٥)، والطبراني في الأوسط (٢٦٢٥)، والعسكري في التصحيفات (١٣٤)، وأبو يعلى (٦١٤٥).

وقد قيل إن الحديث أصلا هو حديث: (من مات مرابطا مات شهيدا). ففي العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٨): قال أبي: هذا خطأ، إنها هو: من مات مرابطا، غير أنَّ ابن

فقي العلل لابن أبي حائم (١/ /٥٨)؛ قال أبي: هذا حطا، إنها هو. من مات مرابط، عير جريج هكذا رواه، وإبراهيم بن محمد هو عندي ابن أبي يحييي.

وسُئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: الصحيح: من مات مرابطا اهـ.

قلت: ويعتضد هذا بها نقله في زوائد ابن ماجة (١/ ١٠٥) عن الدارقطني بإسناده عن ابن أبي سكينة الحلبي قال: سمعتُ إبراهيم بن أبي يحيى يقول: حكم الله بيني وبين مالك، هو سهاني قدريا، وأما ابن جريج فإني حدثته عن موسى بن وردان عن إبراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات مرابطا مات شهيدا»، فنسبني إلى جدي من قبل أمي، وروى عني: «من مات مريضا مات شهيدا، وما هكذا حدثته (نقله كذلك الذهبي في السير ٦/ ٣٢٩).

(٤) كان ابن جريج يدلس ابن أبي يحيى ليُخفي ضعفه، فتارة يقول: إبراهيم بن محمد، وتارة يقول: إبراهيم ابن محمد بن أبي عاصم، وتارة يقول: إبراهيم بن أبي عاصم، وهو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك.

<sup>(</sup>١) زاد في م فوق السطر (وان) فصارت النهروان.

<sup>(</sup>٢) من ع.

<sup>(</sup>٣) منكر.

محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: حديث «من مات مريضًا مات شهيدًا»، كان ابن جريج يقول فيه: إبراهيم بن أبي عطاء، هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى (١) (ط/ ١٧٩).

(قال أبو عبدالله)(٢): فهذا جنس من معرفة الأسامي ربها تعذّر على جماعة من أهل العلم معرفته (٣).

\* والجنس الثاني منه: معرفة أسامي المحدثين (١) منفردة (٥) لا يوجد (١) في رواة (٧) الحديث بالاسم الواحد منها إلا الواحد (٨).

#### مثال ذلك في الصحابة:

2 ٤٤٦ – أخبرنا إسهاعيل بن محمد بن الفضل بن محمد بن المسيب، قال: حدثني جدي، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا ابن لَهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: أخبرني أبو الحصين (٩) الأشعري (١٠)، عن أبي رَيْحَانة – واسمه

<sup>(</sup>١) الكامل لابن عدي (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) ليس في ري.

<sup>(</sup>٣) ليس في ر: معرفته، وفي هامشع: آخر الرابع عشر من الأصل.

<sup>(</sup>٤) م: للمحدثين.

<sup>(</sup>٥) ر: متفردة.

<sup>(</sup>٦) ي: توجد.

<sup>(</sup>٧) ر: الرواة.

<sup>(</sup>٨) ر: الواجب، وهو تصحيف.

هؤلاء الأفراد من الرواة يعتني بهم أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم رحمه الله فيورد في آخر كل حرف من حروف المعجم الأفراد بمن تبدأ أساؤهم بهذا الحرف.

وقد ألف فيهم الإمام أبو بكر البرديجي كتابا ترجمته: الأسهاء المفردة، وهو مطبوع.

<sup>(</sup>٩) م: الحسين.

<sup>(</sup>١٠) هـع: قال شيخنا -هو ابن ناصر - في نسخة شيخنا أبي نصر الساجي في الحاشية بخطه، وهو لي منه إجازة: كذا ذكر يعني الحاكم في قوله الأشعري، وهو الأسْدي ويقال الحَجْري والحميري

شَمْعُون -: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن المشاغبة.

(۱) هذا حديث غريب الإسناد (۲) والمتن، وليس في رواة الحديث شَمْعُون غير أبي ريحانة (۳).

الإمام، قرأته عليه من أصل كتابه، قرأته عليه من أصل كتابه، قال: حدثنا محمد بن يونس القرشي، قال: حدثنا الأزرق بن عَزوّر ( $^{(i)}$ )، قال: حدثنا شُعَيْث ( $^{(i)}$ ) بن عبدالله ( $^{(i)}$ ) بن عبدالله ( $^{(i)}$ ) بن عبدالله ( $^{(i)}$ )، عن أبيه، عن جده ( $^{(v)}$ )، أنّ النبي صلى

أيضا، اسمه الهيثم بن شَفي روى عنه عياش بن عباس القتباني أهـ.

قلت: هو من رجال التهذيب، ولم يذكر أحد الأشعري، وهو ثقة، والله أعلم.

(١) م: قال أبو عبد الله، ري: قال الحاكم، زاد في ي: رحمه الله تعالى.

(٢) في ر: بلغ، ثم في الصفحة اللاحقة: الجزء السادس من كتاب معرفة علوم الحديث وكمية أجناسه من تأليف الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبدالله الحافظ رضي الله عنه.

رواية علي بن العباس الثغري، سماع لمكي بن جابار.

ثم في الصفحة التي تليها: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحاكم: هذا حديث غريب الإسناد والمتن.

(٣) شمعون بن زيد أبو ريحانة الأزدي الأنصاري حليف قريش، ويقال فيه بالغين المعجمة، وقيل بمهملتين، والأول أشهر، شهد فتح دمشق، وقدم مصر، ونزل بيت المقدس، وكان صاحب أحوال وكرامات، وله أحاديث، لم أقف له على تاريخ وفاة (انظر: معجم الصحابة للبغوي ٣/ ٢١٢، أسد الغابة ٢/ ٢٥٦، الإصابة ٣/ ٢١٢).

وحديثه هذا إسناده ضعيف لأجل ابن لهيعة.

(٤) في س ط: عذّور.

(٥) كذا في الأصول ومعجم الصحابة للبغوي والجرح والتعديل للرازي (٣/ ٦٢١، ٤/ ٣٨٥)، والتاريخ الكبير والإكمال لابن ماكولا، كلهم قالوا: عبد الله، ووقع عند ابن حجر في التهذيب والتقريب: عبيدالله، وهو خطأ، فليتنبه.

(٦) ر: بن ثعلبة.

(٧) في رواية أبي داود: شعيث عن جده الزبيب، وكذا في رواية أحمد بن عبدة الضبي عن عمار بن شعيث عن أبيه - وكان بلغ ١١٧ سنة - عن جده الزبيب.

وفي رواية المصنف ومطيَّن لهذا الحديث قالوا: عن شعيث عن أبيه عن جده.

الله عليه وآله قضى بالشاهد واليمين(١١).

(قال أبو عبدالله) (۲): هذا زُبَيْب بن ثعلبة (۳)وليس في رواة الحديث من تَسَمّى (٤) بهذا الاسم غيره (٥).

الصَّغَاني (۱) قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحق الصَّغَاني (۱) قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شيبان بن عبدالرحمن، عن ليث، عن (۱) بلال العنسي (۱) عن شُتَرْ بن شَكَل، (عن أبيه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وآله، فقلتُ: عَلَّمني شيئًا أقوله أو أدعو به، قال: (قُل رب أعوذ بك من شر سمعي، وشر بصري، وشر لساني، وشر قلبي، وشر منتي» (۱) (ط/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>۱) اختصر المصنف الحديث، وهو طويل في قصة حصلت لبني العنبر، والحديث رواه البغوي في المعجم (٢/ ٥٢٧)، وأبو داود في السنن (ح٣٦١٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٦٧)، والبيهقي في السنن الكبير (١/ ١٧٥)، وقد حسنه ابن عبد البر في الاستيعاب (١/ ٥٨٨)، ولكن شعيثا وأباه ما وثقهما إلا ابن حبان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) ليس في ي، وكذا إلى آخر النوع.

<sup>(</sup>٣) الزَّبَيْب بن ثعلبة بن عمرو بن سواء العنبري، قال البغوي: سكن البادية وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين (المعجم ٢/ ٥٢٢).

وقال غيره: نزل البصرة، قال ابن حجر: خالفهم العسكري فجعل الموحدة الأولى نونا، واعترف أنَّ أصحاب الحديث يقولونها بموحدة (الإصابة ٣/٤).

قلت: لكن ذكره في التصحيفات (ص٢٩٩) على الجادة وقيدة بالأحرف كي لا يلتبس.

<sup>(</sup>٤) في ط وأصل آخر للنسخة ع: متسمى، م: سُمي، ر: وليس في رواة الحديث شعيث بهذا الاسم غيره.

<sup>(</sup>٥) ليست في م.

<sup>(</sup>٦) م: الصنعاني.

<sup>(</sup>٧) ر: بن بلال.

<sup>(</sup>٨) م رك: العبسي، وهو الصواب الموافق لما في التهذيب ومصادر التخريج.

<sup>(</sup>٩) حديث صحيح.

أخرجه المصنف في المستدرك (١/ ٧١٥)، والترمذي (ح٣٤٩٢)، وأبو داود (ح١٥٥١)، والنسائي (ح٥٤٥٥)، من طريق سعد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسى به.

قال أبو عبدالله: هذا شَكَل)(۱) بن مُحَيَّد له صحبة، وليس في رواة الحديث شَكَل غيره.

2 ٤ ٩ - أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر القارىء ببغداد، قال: حدثنا أحمد بن إسحق بن صالح، قال: حدثنا قيس بن حفص الدارمي، قال: حدثنا مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن شِهْر بن حوشب، عن الزَّبْرِقان، عن النَّوَّاس بن سِمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الحرب خدعة» (٢).

قال أبو عبدالله: و<sup>(۱)</sup>ليس في رواة الحديث نوّاس غير هذا الواحد، وهو من أكابر الصحابة.

# وفي التابعين من هذا الجنس جماعة:

• ٥٥ - سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: حدثنا محمد بن عوف الطائي، قال: حدثنا عبيدالله (٤) بن موسى، قال: حدثنا الأعمش، عن عدى بن ثابت، عن زِر بن حُبَيْش، قال: سمعت عليًّا يقول: والذي فَلَق الحبَّة وبَرَأَ النَّسَمة لَعَهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وآله؛ أنه: لا يُحِبُّك إلا مؤمن ولا يُبْغِضك إلا منافق (٥).

قال أبو عبدالله: لا أعلم في رواة الحديث زِرَّا غير ابن حُبَيش الأسدي، وهذا الحديث مخرج في الصحيح.

<sup>(</sup>١) سقط ما بين القوسين من م.

<sup>(</sup>٢) إسناده لين، لأجل شهر بن حوشب.

رواه البخاري في التاريخ(٣/٤٣٦)، وأبو عوانة(٤/٢١٣)، وذكره في مجمع الزوائد (٥/ ٣٢١)، وقال: رواه الطبراني..أهـ.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤)م: عبد الله.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (ح ٧٨) من حديث الأعمش.

ا 20 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب (بن يوسف) (١)، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدثنا ابن نُمير، عن الأعمش، عن المعرور بن سُويد، قال: قال عبدالله: إنَّ في طلب الرجل إلى أخيه الحاجة فتنة، إنْ هو أعطى حَمد غير الذي أعطى، وإنْ منعه ذمَّ غير الذي منعه (٢).

قال أبو عبدالله: لا أعلم في رواة الحديث مَعرورًا غير ابن سويد، وهو من كبار التابعين، مخرج حديثه في الصحيح (ط/ ١٨١).

20۲ – أخبرنا أحمد بن عثمان البزاز (٣) ببغداد، قال: حدثنا محمد بن مسلمة الواسطي، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبدالله الداناج، عن حُضَيْن بن المنذر بن وَعْلة قال: صلّى الوليد بن عقبة بالناس أربعًا وهو سكران، فذكر الحديث فقال على: ضرب النبي (١) صلى الله عليه وآله أربعين، وضرب أبو بكر أربعين، وضرب عمر صدرا من خلافته أربعين، و(٥) أمها عثمان (١) ثمانين، وكل سُنَّة (٧).

قال أبو عبدالله: ليس في رواة الحديث حُضَيْن - بالضاد (^) - غير أبي ساسان

<sup>(</sup>١) ليس في ي.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) م: البزار.

<sup>(</sup>٤) م: رسول الله.

<sup>(</sup>٥) ي م: ثم أتمها.

<sup>(</sup>٦) كذا وقع عنده، وفي هامش ع قال: الصواب عمر أهـ وهو كذلك في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٧) رواه مسلم في الصحيح (-١٧٠٧).

وفي ر: وضرب عمر أربعين، وضرب عثمان أربعين صدرا من خلافته، ثم أتمها عثمان ثمانين فكل سنة.

<sup>(</sup>٨) ي: حصين بالصاد.

هذا، وهو تابعي جليل، ورد مع عبدالله بن عامر نيسابور ومرو.

## وفي أتباع التابعين منهم جماعة، وهذا مثاله:

20٣ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا العباس بن الوليد ابن مزيد، قال أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، يقول: أخبرني أبو عُبيد حاجب() سليان بن عبد الملك، قال: حدثني عُقبة بن وسّاج، قال: حدثني أنس ابن مالك قال: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان() أسنَّ أصحابه أبو بكر رضى الله عنه، فكان يَصْبغُ بالحناء والكتم، ردَّد ذلك حتى أقناها، قال: ثم لقيتُه من بعد، فقلتُ: حتى اسودت، قال: لم أذكر سوادا ().

قال أبو عبدالله: أبو عُبَيْد اسمه حُوَي، ولا أعلم (٥) في الرواة له سميًّا.

الواسطي، قال: حدثنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، قال: حدثنا أحمد بن عَبَّار الواسطي، قال: حدثنا سُعيْر بن الواسطي، قال: حدثنا سُعيْر بن الحرمس، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر قال: أُتيَ النبي صلى الله عليه وآله بقطعة مِن ذهبٍ من مَعْدن بني سليم، أو صدقة جاءته، فقال: (إنه ستكون معادن يكون فيها شرار خلق الله، أو مِن شِرار خلق الله) (١٨٢).

<sup>(</sup>۱) ر: صاحب.

<sup>(</sup>٢) ر: فكان.

<sup>(</sup>٣) ي: الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري من طريق عقبة بن وساج (ح٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) سقطت من م.

<sup>(</sup>٦) إسناده لا بأس به.

رواه الطبراني في الأوسط (٣٥٣٢)، والصغير (٤٢٦)، لكن قد خولف فيه سُعير بن الخِمْس، فرواه أحمد في المسند (٥/ ٤٣٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد (١٤٣٠) من حديث ابن مهدي عن سفيان عن زيد، عن رجل من بني سليم، عن جده، وهذا أصح، وقد طول الدارقطني الكلام عليه في العلل (١٤٢/ ٤٥١).

قال أبو عبدالله: سُعَير والخِمْس كلاهما من المفردات التي لا أعلم أحدا تسمى بهما (١).

200 – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عيسى (ع/ ٧٨) العطار، قال: حدثنا نصر بن حماد، قال: حدثنا الربيع بن بدر، عن عُنْطُوانة، عن الحسن، عن أنس قال: قلت: يا رسول الله (٢٠)، أين أضع بصري في الصلاة؟ قال (٣) صلى الله عليه وآله: «عند موضع سجودك يا أنس»، قال: قلت: يا رسول الله، هذا شديد، لا أستطيع هذا، قال: «ففي المكتوبة إذًا» (٤).

قال أبو عبدالله: وعُنْطُوانة لا أعرف في الرواة غير هذا.

## وفي الطبقة الرابعة من الرواة منهم جماعة، مثالهم ما:

203 – أخبرناه عبدالله بن إسحق البغوي، قال: حدثنا أبو إسهاعيل محمد بن إسهاعيل، قال: حدثنا عُرابي بن مُعاوية الحضرمي، قال: حدثنا عُرابي بن مُعاوية الحضرمي، قال: حدثني عبدالله بن هُبيرة السبائي، قال: حدثنا بلال بن عبدالله بن عمر، أنَّ أباه عبدالله بن عمر قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لا تمنعوا النساء حُظوظهن من المساجد»، فقلت: أمّا أنا فسأمنع أهلي فمن شاء فليسُرِّح

<sup>(</sup>١) ي ر: غيرهما.

وكان في سُعَيْر عسر في الرواية، ففي صحيح ابن حبان (ح١٤٩) عن على بن عثام قال: أتيتُ سُعير ابن الخِمس أسأله عن حديث الوسوسة، فلم يحدثني فأدبرت أبكي، ثم لقيني فقال: تعال، فحدثه.

<sup>(</sup>٢) ر: قلت لرسول الله صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٣) ر: فقال.

<sup>(</sup>٤) حديث منكر.

عنطوانة مجهول لا يدرى من هو، وقد تفرد عنه بهذا الحديث عُليلة بن بدر، وهو واهٍ (الميزان ٣٠٣)، وعليلة لقب له، واسمه الربيع بن بدر.

رواه البيهقي في السنن (٢/ ٢٨٤).

أهله، فالتفت إليَّ فقال: لعنك الله، (۱) لعنك الله، لعنك الله، (ثلاث مرات)(۱) تسمعني وأنا أقول إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أنْ لا تمنعوا النساء المساجد وتقول: نمنعهنَّ، ثم بكى وقام مُغْضَبًا (۱).

قال أبو عبدالله: عُرَابي (٤) ليس في رواة الحديث غير هذا الواحد.

20٧ - حدثني علي بن عيسى، قال: حدثنا موسى بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا أبو الطاهر (٥)، قال: حدثنا أشهب بن عبدالعزيز، عن مالك بن أنس، عن أبي النَّضْر، عن علي بن الحسين، عن ابن عباس في المرأتين اللتين تَظَاهرتا على عَهْد رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث بطوله (٦).

قال أبو عبدالله: أشهب فقيه أهل مصر وليس في الرواة له سمي (ط/ ١٨٣).

<sup>(</sup>١) في م لم يعدد.

<sup>(</sup>٢) ليس في ري.

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم من حديث كعب بن علقمة عن بلال (ح٢٤٤/٧).

<sup>(</sup>٤) ر: بن معاوية.

<sup>(</sup>٥) ر: أبو طاهر.

<sup>(</sup>٦) متفق عليه.

رواه البخاري (ح١٣ ٤٤)، ومسلم (ح١٤٧٩).

## (۱) ذكر النوع الحادي والأربعين من (۱) علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم معرفة الكنى للصحابة والتابعين وأتباعهم وإلى عصرنا هذا

وقد صنَّف المحدثون فيه كتبًا كثيرة (٢)، وربها يشذ (١) عنهم الشيء بعد الشيء، وأنا ذاكرٌ بمشية الله عز وجل في هذا الموضع ما يستفاد.

#### مثال ذلك في الصحابة ما:

20۸ – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو المحمراء صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله اسمه هِلال بن الحارث، وكان يكون بحمص، قال يحيى بن معين: قد رأيتُ غلامًا مِن ولده بها (٥).

و و و و اخبرنا عبدالله بن الحسين (١) القاضي، قال: حدثنا الحارث بن محمد، قال: حدثنا إسحق بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن فُضَيْل (١)، عن عاصم الأحول، عن الشعبي قال: أول من بايع بيعة الرضوان أبو سِنان عبدالله بن وهب الأسدي، وأول مالٍ خُمِّس في الإسلام مال أبي سِنان (١).

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ي م س: من معرفة، م س: أصول الحديث.

<sup>(</sup>٣) أجمعها كتاب أبي أحمد الحاكم شيخ المصنف، والمطبوع منه في أربع مجلدات ناقص، وقد اختصره الذهبي في المقتنى، وهو مطبوع، وثم كتب أخرى لم تستوعب استيعاب أبي أحمد مثل الكنى والتاريخ للمقدمي، وعامة كتب التراجع تعنى بمعرفة الكنى.

<sup>(</sup>٤) ر: شذّ.

<sup>(</sup>٥) أسهاء من يعرف بكنيته (ص٣٩).

<sup>(</sup>٦) ر: الحسن.

<sup>(</sup>٧) ي: الفضيل.

<sup>(</sup>٨) رواه ابن سعد في الطبقات (٢/ ٧٦)، ثم قال: ذكرت هذا الحديث لمحمد بن عمر -الواقدي-

٠٤٦٠ أخبرني أحمد بن محمد بن عبدوس، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: سمعت عبدالرحمن بن إبراهيم الدمشقي يقول: اسم أبي شُرَيح الكعبي ثابت.

(قال أبو عبدالله) (۱): كذا قاله (۲) دحيم، وقد أجمعوا على خلافة فإنَّه كعب ابن عمرو (۳).

٤٦١ - سمعت محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: محيد الداري أبو رُقَيَّة.

٤٦٢ -.. قال: وسمعت(١) يحيى يقول: كنية عبدالله بن مُغَفّل أبو سعيد(٥).

٤٦٣ -.. قال: وسمعت يحيى يقول (٢): ذو الكلاع يكنى أبا شرحبيل (٧).

فقال: هذا وهلٌ، أبو سنان الأسدي قُتل في حصار بني قريظة قبل الحديبية، والذي بايعه يوم الحديبيبة سنان بن سنان الأسدي أهـ.

قلت: وخولف الواقدي، فقيل إنَّ الذي مات في حصار بني قريظة هو أبو سنان بن محصن أخو عكاشة، وهو أصح، وأما قول الحافظ في الإصابة (٧/ ٩٢) بعد أن نقل عن الشعبي أنه أول من بايع، قال: ولم يسمه، فهو مدفوع برواية الحاكم هنا، والله أعلم.

(١) ليس في ري.

(٢) م: قال.

(٣) و تصديقه في أسهاء من يعرف بكنيته لأبي الفتح الأزدي (ص٤٩).

وقال أبو أُحد: خويلد بن عمرو (الكنى ١/ ٤٢٩) وكذا قال البخاري في الكنى (ص٨٦)، وقال الطبراني في المعجم (١٨١/٢٢): هانئ بن عمرو بن شريح الخزاعي الكعبي، ويقال: كعب بن عمرو، ويقال: خويلد بن عمرو، ثم روى عن يحيى بن بكير أن اسمه خويلد، وعن محمد بن عبدالله بن نمر: اسمه كعب..، قلت: وجزم ابن حبان بأنه كعب، والله أعلم. والكعبي: منسوب إلى كعب بن بن عمرو بن ربيعة، بطن من خزاعة، وليس إلى الكعبة.

- (٤) ي ر: سمعت.
- (٥) ويقال أبو زياد (الكنى ١/ ٣٤١).
  - (٦) سقطت من ر.
  - (٧) المقتنى (١/ ٣٠٣).

٤٦٤ – أخبرني (١) محمد بن المؤمل، قال: حدثنا الفضل بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: مالك بن قيس المازني كنيته أبو صِرْ مَة (٢) (ط/ ١٨٤).

270 - أخبرنا أحمد بن سلمان (٣)، قال: حدثنا يحيى بن جعفر، قال: حدثنا يزيد بن هارون، (ع/ ٧٩) عن شعبة، عن سِمَاك بن حرب، قال: سمعت أبا صفوان مالك بن عُمير الأسدي، قال: قدمتُ مكة قبل أنْ يُهاجر النبي صلى الله عليه وآله، فاشترى مني سراويل، فأرجح لي (١).

رواه أحمد من حديث يزيد(كها في أطراف المسند المعتلي٥/ ٢٥٠)، ورواه في العلل (٣/ ١٣)، وابن سعد في الطبقات الكبرى (٦/ ٦٣).

لكن رواه سفيان الثوري عن سياك فقال: عن سويد بن قيس، أخرجه الطيالسي (ح١١٩٢)، وعبدالرزاق (ح١٤٣١)، وأحمد (٤/ ٣٥٣)، والمدارمي (ح٢٥٨٥)، وأبو داود (ح٣٣٣)، والترمذي (ح١٤٧)، وابن حبان (١٤٧٥)، وابن ماجة (٢٢٢٠)، وابن حبان (١٤٧٥)، والحاكم (٤/ ٢٢٣)، والطبران (٧/ ٨٩)، والبيهقي (٦/ ٣٣–٣٣).

قال ابن حجر (في الإصابة ٣ / ٢٢٨): سويد بن قيس العبدي أبو مرحب، روى ساك بن حرب عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه سراويل، أخرجه أحمد وأصحاب السنن. واختلف فيه على ساك، فقيل عنه عن أبي صفوان بن مالك بن عميرة، وسيأتي في ترجمته وكلام المزي يوهم أن سويدا أبا صفوان وليس كذلك أهـ.

قلت: رجح الدارقطني في العلل أنه حديث سويد بن قيس (١٤/٢٦)، والله أعلم.

وفي هذا الحديث دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس السراويل، وإلا كان شراؤه واتخاذه إياها عبثا، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، نعم، كان أكثر لباسه الإزار، ولكنه كان يلبس السراويل كذلك، وفي بعض الطرق أن الشراء كان بمنى، وجاء في بعض الأحاديث الضعيفة أنه صلى الله عليه وسلم دعا للمتسرولات، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ي: أخرنا.

<sup>(</sup>٢) الكني (١/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) ر: الفقيه.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح.

٢٦٦ - سمعت أبا العباس<sup>(۱)</sup> محمد بن يعقوب يقول<sup>(۲)</sup>: (سمعت العباس ابن محمد يقول)<sup>(۳)</sup>: سمعتُ يحيى بن معين يقول: أبو طالب اسمه عبد مناف<sup>(٤)</sup>.

(قال أبو عبدالله)(٥): وهكذا ذكره أحمد بن حنبل عن الشافعي، وأكثر المتقدمين على أنَّ اسمه كنيته، والله(٢) أعلم.

[قال أبو عبدالله: ومات وهو كافر بالله]<sup>(٧)</sup>.

قال الحاكم (^): قد جعلتُ هذه الكنى مثالا لكنى الصحابة من الصدر الأول، فأما أكابر الصحابة فكناهم مشهورة (٩) مخرجة في الكتب.

## وهذه كني جماعة من التابعين أخرجتها من سماعاتي(١٠٠٠:

۲۷ عسى (۱۱)، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، قال: حدثنا (۱۲) يعقوب بن أبي معاوية، قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المقرىء، عن سعيد بن

<sup>(</sup>١) الكنية ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) ليست في ي.

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين سقط من م، وهو إسناد مر نظيره كثيرا.

<sup>(</sup>٤) مثله في المقتنى (١/ ٣٢٥)، وفي أسهاء من يعرف بكنيته (ص٥١).

<sup>(</sup>٥) ليس في ري.

<sup>(</sup>٦) ي: فالله أعلم وجل وأعلم.

<sup>(</sup>٧) هذه الفقرة ليست في ي س م ك ط ر، ولا تظن أنها من كيس ابن المهتر، فقد أشار إلى عدم ثبوتها في س وثبوتها في الأصل وح.

<sup>(</sup>٨) ي: رحمه الله تعالى، وليست في م أصلا.

<sup>(</sup>٩) ر: مخرجة مشهورة.

<sup>(</sup>۱۰) ر: سیاعی.

<sup>(</sup>۱۱) ر: الحبري.

<sup>(</sup>١٢) س م ط: حدثني.

أبي أيوب، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن ربيعة بن يزيد، عن إسماعيل بن عُبيدالله قال: دخلتُ على أم الدرداء وعندها قبيصة بن ذؤيب، فقلتُ له: يا أبا سعيد(١).

٢٦٨ – أخبرنا دَعْلَج بن أحمد السجزي، قال: حدثنا محمد بن علي (٢) بن زيد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبيدالله بن إياد بن لَقِيط، عن أبي كَبْشه البراء بن قيس السكوني.

٤٦٩ – سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعتُ العباس بن محمد الدوري يقول: سمعتُ يحيى بن معين يقول: كنية هارون بن رِثاب أبو بكر.

٤٧٠ - (ط/ ١٨٥) أخبرنا محمد بن المؤمل، قال: حدثنا الفضل بن محمد،
 قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أبو أبابة صاحب عائشة اسمه مروان.

الدوري يقول: سمعتُ أبا العباس الأُموي يقول: سمعتُ العباس بن محمد الدوري يقول: سمعتُ يحيى بن معين يقول: أبو حذيفة الذي روى عن عائشة السمه سلمة بن صُهَيْبَة (٣).

2013 – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا بحر بن نصر، قال: حدثنا عبدالله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أنَّ يحيى بن ميمون الحضرمي حدثه: أن وداعة اليَحْمُدي حدثه، أنَّه كان بجنب أبي موسى مالك بن عبادة الغافقي (٤).

<sup>(</sup>١) الخبر كما هنا في المعرفة والتاريخ من طريق أبي عبدالرحمن عن سعيد بن أبي أيوب(١/١٩٦)، ومن طريقه رواه ابن عساكر(٤٩/٢٥٦).

<sup>(</sup>٢)م: محمد بن عبد الله.

<sup>(</sup>٣) وقيل بن صهبان، وقيل بن صهبة، وقيل بن أصيهبة (المقتنى ١/١٦٩).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري في التاريخ الكبير(٧/ ٣٠٢)، وتكملته: كان بجنب مالك بن عبادة أبي موسى الغافقي، وعقبة بن عامر الجهني، فقال مالك: عهد إلينا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة

2۷۳ - أخبرنا الحسن بن محمد الأزهري، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن البراء، قال: حدثنا علي بن المديني قال: قلتُ لأبي عُبَيْدة مَعْمَر بن الممثنى: مَنْ أول مَن قضى بالبصرة؟ قال: أبو مريم الحنفي استقضاه أبو موسى الأشعري، قال علي بن المديني: واسمه إياس بن ضُبيح.

(قال أبو عبدالله(١): علي بن ربيعة الأسدي صاحب علي كنيته أبو المغيرة.

٤٧٤ – أخبرنا محمد بن المؤمل قال:)(٢) حدثنا الفضل بن محمد، قال: حدثنا أبو ماوية البصري(٤). أحمد بن حنبل قال: حُرَيْث بن مالك الأُسيدي(٣) كنيته أبو ماوية البصري(٤).

(°) هلال بن ميمونة، عن أبيه، عن أبي هريرة، أبو ميمونة اسمه: أسامة بن زيد مديني.

٤٧٥ - سمعتُ محمد بن يعقوب يقول: سمعتُ العباس بن محمد يقول: سمعتُ يحيى بن معين يقول: اسم أبي السَّليل ضُرَيْب بن نُقَيْر (٢٠).

٤٧٦ – أخبرنا محمد بن المؤمل، قال: حدثنا الفضل بن محمد، قال: حدثنا أبو سالم الجَيْشَاني سُفيان بن هانئ (ط/ ١٨٦).

٤٧٧ - أخبرنا عبدالله بن محمد الفاكهي، قال: حدثنا أبو يحيى بن أبي

الوداع، فقال: «عليكم بالقرآن، وسترجعون إلى قوم يشتهون الحديث عني، فَمَن عقل شيئا فليحدث، ومن افترى عليّ فليتبوأ متبوءا أو مقعدا من جهنم، لا أدرى أيها قال.

<sup>(</sup>١) ليس في ي.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين من ر.

<sup>(</sup>٣) ر: الأسدي.

<sup>(</sup>٤) الكني (١/ ٨٢٧).

<sup>(</sup>٥) م: قال أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٦) الكني (١/ ٤١٣).

مَسَرّة (۱) قال: حدثنا عبدالله بن يزيد المقرىء، قال: حدثنا حيوة، قال: حدثنا المسرّة (۱) الحجاج بن شداد، أنَّ أبا صالح سعيد بن عبدالرحمن الغفاري أخبره، عن عقبة بن عامر الجهني (۳).

248 – (سمعتُ محمد بن يعقوب يقول) (٤٠٠: سمعتُ العباس بن محمد يقول: سألتُ يحيى بن معين عن حديث سفيان بن عيينة، عن مالك بن أنس (٥٠) عن الزُّهري، عن أبي عبدالرحمن، عن زيد بن ثابت، قال: لا تحل له إلا مِن الباب الذي خرجت منه، مَن أبو (٢) عبدالرحمن هذا؟ قال: يقولون سليان بن يسار (٧٠).

(^)قال أبو عبدالله(٩): وهذه(١١) كنى جماعة من أتباع التابعين أخرجتها مِن السياع(١١):

٤٧٩ - حدثنا أحمد بن عثمان (١٢) بن يحيى الأدمى ببغداد، قال: حدثنا

<sup>(</sup>١) ح س: سبرة.

<sup>(</sup>٢) ي: أخبرني.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن مندة في الكني والألقاب (ص٤٢٨) من طريق ابن أبي مسرة وآخر.

<sup>(</sup>٤) سقط من م.

<sup>(</sup>٥) ي: سفيان بن عيينة عن موسى عن الزُّهري.

<sup>(</sup>٦) ر: أبي.

<sup>(</sup>٧) في العلل ومعرفة الرجال (٢ / ٣٨٠): سألت أبي عن حديث ابن عيينة، قال: حدثني مالك بن أنس، عن الزُّهري، عن أبي عبدالرحمن، عن زيد بن ثابت سئل فقال: لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه، يعني في الأمة تكون تحت الحر فيطلقها تطليقة، ثم تطليقتين، ثم يشتريها، والحديث حدثنى به عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان.

قال أبي: إن لم يكن أبو عبدالرحمن سليهان بن يسار فلا أدري من هو أهـ.

<sup>(</sup>٨) هـ ي: أول الثامن بأجزاء ابن عبد الغافر الفارسي.

<sup>(</sup>٩) ر: قال الحاكم، ي: قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>۱۰) ر: فهذه.

<sup>(</sup>۱۱) ر: سماعي.

<sup>(</sup>١٢) سقط من ر، والأدمي مترجم في الأنساب (مادة العطشي: ٢٠٩/٤).

إبراهيم بن عبد الرحيم (١) دُنُوقا، قال: حدثنا خالد بن يزيد العمري، قال: حدثنا أبو مَوْدُود (ع/ ٨٠) عبد العزيز بن سليان (٢)، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لَسِقطٌ أقدمه بين يَديّ أحب إليّ من ألف فارس أُخلّفه ورائى» (٣).

• ٤٨٠ – حدثنا أبو بكر بن إسحق الإمام، قال: حدثنا عُبَيْد بن عبدالواحد بن شريك، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو تمام عبد العزيز بن أبي حازم. قال: حدثنا سمعتُ أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعتُ العباس بن

<sup>(</sup>١) ح س: عبدالرحمن.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول، والمعروف في اسمه: عبد العزيز بن أبي سليهان المدني، وهو من رجال التهذيب. (٣) هذا إسناد غريب جدا.

وهو منكر، قد تفرد به خالد بن يزيد العمري - وهو من موالي آل عمر بن الخطاب وليس من أنفسهم - وهو أبو الهيثم المكي، كذاب مشهور بالوضع، ولم أجد هذا الحديث عند غير المصنف هنا، تفرد بروايته.

ورواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٦١) من حديث معن القزاز عن يزيد بن عبدالملك النوفلي، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وأخرجه كذلك ابن حبان في المجروحين (٣/٣٠١).

ورواه محمد بن إبراهيم، عن الأويسي عن يزيد، مثله، أخرجه العقيلي (٤/ ٣٨٤)، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه إلا من جهة لا تصح، ومن طريقه رواه ابن الجوزي في العلل(٢/ ٣٠٦).

ورواه على بن حرب وعبدالرحمن بن معدان، عن عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي عن يزيد فقال فيه: عن يزيد بن خصيفة، عن السائب عن عمر، رواه ابن عدي (٧/ ٢٦٢)، وتمام(٨٨٤).

ورواه ابن أبي شيبة (١١٨٨٨)، ومن طريقه ابن ماجة (ح ١٦٠٧)، عن خالدبن مخلد، عن يزيد بن عبدالملك فقال: عن يزيد بن رومان عن أبي هريرة، ويزيد لم يدرك أبا هريرة، أفاده المزي في الأطراف والتهذيب، وغيره، ومن طريق ابن مخلد رواه أبو الشيخ في طبقات أصبهان (٤/ ٢٩٢).

فهذه ثلاثة أقوال عن يزيد بن عبدالملك، ويزيد بن عبدالملك ضعيف الحديث جدا، كبر فساء حفظه حتى كان يروي المقلوبات عن الثقات، وقال النسائي: متروك الحديث، والله أعلم. فائدة: لك في سين السقط الحركات الثلاث، وهو إلقاء الولد لغير تمام، ذكرا كان أو أنثى.

محمد الدوري يقول: سألتُ يحيى بن معين عن حديث محمد بن مُسْلم الطائفي (۱) عن سليم (۲) عن مجاهد، مَن سُليم هذا؟ فقال: قد روى عنه ابن جُريج، وروى عنه عبد الملك بن أبي سُليمان، فقال: أبو عُبيدالله (۳) سُليم مولى أم علي (۱).

٤٨٢ – أخبرنا عبدالرحمن بن الحسن القاضي، قال: حدثني إبراهيم بن الحسين، قال: حدثنا يزيد بن الحسين، قال: حدثنا يزيد بن خُميْر أبو عمرو(٥)(ط/ ١٨٧).

حدثنا محمد بن يعقوب، قال: حدثنا العباس بن محمد، قال: حدثنا شبابة بن سوّار، قال: حدثنا أبو زَبْر عبدالله بن العلاء بن زَبْر، عن الضحاك بن عبدالرحمن بن عَرْزَم (٢٠)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إنَّ أول ما يُسألُ عنه العبديوم القيامة من النعيم أنْ يقال له: ألم نُصِح لك جسمك، ألم نُروًك من الماء البارد» (٧٠).

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>۲) ر: سليمان.

<sup>(</sup>٣) ر: أبو عبيدالله بن سليم.

<sup>(</sup>٤) الكني والأسهاء (١/ ٦٣١).

<sup>(</sup>٥) رحس: أبو عمرة، وفي س أيضا وَم: أبو عمر، أما ط فتُصحف إلى: يزيد بن حمير بن عمر.

<sup>(</sup>٦) ويقال فيه: عَرْزُب.

<sup>(</sup>٧) حديث صحيح غريب.

رواه المصنف في المستدرك من طريق شبابة عن ابن العلاء (٤/ ١٣٨)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ورواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص٤٧٣)، والترمذي في الجامع كتاب التفسير، باب ﴿ أَلْهَكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴾ (ح ٣٣٥٨)، ثم قال: هذا حديث غريب، والضحاك هو ابن عبدالرحمن بن عرزب، ويقال عرزم، وابن عرزم أصح.

ورواه ابن حبان في صحيحه (ح٧٣٦٤، ٢٦/٣٦٤)، و الطبراني في المعجم الأوسط (٥/ ٢٣٢)، وقال: لم يروه عن الضحاك إلا ابن العلاء، و في مسند الشاميين أيضا (١/ ٤٤٢)، ورواه البيهقي في شعب الإيهان (٤/ ١٤٧) ح ٤٦٠٧)، و ابن أبي عاصم في الزهد (ص٣١).

٤٨٤ - أخبرنا أبو عبدالله الشيباني، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا مسدد قال: (حدثنا أبو عُمر يونس بن القاسم اليمامي.

٥٨٥ - أخبرنا (١) أبو عبدالله، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد) (٢): أبو شهاب محمد بن إبراهيم عن عاصم بن بَهْدَلَة.

٤٨٦ – أخبرنا محمد بن علي بن دُحيم، قال: حدثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، قال: حدثنا أبو رسيد أبي أبو رسيد أن أبو رسيد أبو رسيد أن أبو رسيد أبو ر

٤٨٧ – أخبرنا أبو محمد المزني، قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا هشام بن عرَّار، قال: حدثنا صدقة بن خالد القرشي، قال: أخبرنا ابن جابر<sup>(١)</sup> قال: (مر بنا) <sup>(٥)</sup> خالد بن اللجلاج فدعاه مكحول، فقال: يا أبا إبراهيم<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ر: حدثنا.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في م، وما بعده من مقول مسدد.

<sup>(</sup>٣) ك: أبو أسيد، وهو تصحيف، وأبو سيدان من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٤) ر: أبو جابر.

<sup>(</sup>٥) تصحفت في رإلى حدثنا.

<sup>(</sup>٢) وهو حديث اختصام الملأ الأعلى، ولفظه: مر بنا خالد بن اللجلاج فدعاه مكحول، فقال: يا أبا إبراهيم، حدثنا حديث عبد الرحمن بن عايش، قال: سمعت عبد الرحمن بن عايش، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد ؟ فقلت: أنت أي رب أعلم، فوضع كفه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما في السهاوات وما في الأرض، ثم تلا: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَهِيدَ مَلَكُوتَ السّمَواتِ وَالْمَرْضِ وَلِبَكُونَ مِنَ السّمَوات وما في الأرض، ثم تلا: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيدَ مَلَكُوتَ السّمَوات قال: وما هن ؟ قلت: الشوينين ﴾ فسألهم فيم يختصم الملأ الأعلى يا محمد ؟ فقلت: في الكفارات قال: وما هن ؟ قلت: المشي على الأقدام إلى الجمعات، والجلوس في المساجد خلاف الصلوات، وإبلاغ الوضوء أماكنه في المكاره، قال: قال الله عز وجل: من يفعل ذلك يعش بخير ويمت بخير يكون من خطيئته كيوم ولدته أمه، ومن الدرجات إطعام الطعام، وبذل السلام، وأن تقرأ بالليل والناس نيام، قل: اللهم إني أسألك الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحني

٤٨٨ – سمعتُ محمد بن يعقوب يقول: سمعتُ العباس بن محمد الدوري يقول: سمعتُ يحيى بن معين يقول: إسهاعيل بن كثير المكي كنيته أبو هاشم، وأبو المنهال المكي عبدالرحمن بن مطعم.

٤٨٩ - حدثنا أبو عبدالله الشيباني، قال: حدثنا علي بن الحسن الهلالي، قال: حدثنا أبو شهاب الأسدي موسى بن نافع.

• ٤٩ - حدثنا أبو النضر الفقيه، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا عبدالله بن صالح، قال: حدثني أبو شريح، عن أبي الصباح محمد بن شمر (١)، عن أبي على الهمداني (ط/ ١٨٨).

وتتوب علي، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموهن فوالذي نفسى بيده إنهن لحق، والحديث صحيح الإسناد، مشهور في الكتب.

(١) ي ح ط م: بن شهر، وهو تصحيف.

ومتن الحديث الذي ساق المصنف إسناده: عن أبي علي الهمداني، عن أبي ريحانة، أنّه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأوينا ذات ليلة إلى شرف، فأصابنا فيه برد شديد، حتى رأيت الرجال يحفر أحدهم الحفرة فيدخل فيها، ويكفئ عليه حجفته، فلها رأى منهم ذلك رسول الله قال: «من يحرسنا في هذه الليلة، فأدعو الله له بدعاء يصيب فضله» فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، فقال: «من أنت» قال: أنا فلان بن فلان الأنصاري، قال: «ادنه» فدنا منه، وأخذ ببعض ثيابه، ثم استفتح بالدعاء، قال أبو ريحانة فلها سمعتُ ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري، قمت فقلت: أنا رجل يا رسول الله، فسألني كها سأله، وقال لي: «درمت النار على عين دمعت من خشية الله».

وفي لفظ: وقال: الثالثة فأنسيتها، قال أبو شريح: وسمعت من يقول: «حرمت النار على عين غضت عن محارم الله أو عين فقئت في سبيل الله».

رواه أحمد (٤/ ١٣٥)، والدارمي (٢٤٠٠)، والبخاري في التاريخ(٤/ ٢٦٤)، والنسائي في الكبرى، والطبراني في الأوسط (٨٧٤١)، والمصنف في المستدرك (٩٣/٢)، ومن طريقه البيهقي (٩/ ١٤٩)، وابن عساكر (١٩٧/٢٣).

### (١)وهذه الكنى المتفرقة من كنى المحدثين و أكثرها غرائب:

ا ٤٩١ - (٢) قد جمعني والقاضي أبا بكر محمد بن عمر الجعابي الحافظ مدينة السلام في رحلتى الثانية، وذاكرته في مجالس كثيرة، وكانت كتبه إلى متواترة إلى أنْ تُوفي رحمه الله (٣).

297 - فحدثني عبدالله بن أحمد بن جعفر، قال: سمعتُ أبا بكر محمد بن عمر بن سالم الحافظ يقول: كنية المُؤرِّج بن عمر و أبو فَيدُ<sup>(3)</sup>، و<sup>(0)</sup> اسم ذي الرمة غيلان.

محمد بن عمرو بن علقمة يكني أبا الحسن.

(٦) قيس بن سعد المكي يكنى أبا عُبيدالله.

طارق بن شهاب أبو عبدالله.

رافع بن عَميرة(٧) الطائي يكني أبا الحسن، حدث عنه طارق بن شهاب وغيره.

الربيع بن خُشيم (^) يكنى أبا يزيد.

يُسَيْر (٩) بن عمرو أبو قيس.

حبّة العُرَني أبو قُدَامة.

<sup>(</sup>١) م: قال أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٢) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٣) ي: تعالى.

<sup>(</sup>٤) المقتنى (٢/ ١٨).

<sup>(</sup>٥) ليست في ي.

<sup>(</sup>٦) ي: وقيس.

<sup>(</sup>٧) ر: نافع بن عُمير الطائي.

<sup>(</sup>۸) ي: حکيم.

<sup>(</sup>٩) رى: بشير.

الأسود بن هلال المحاربي أبو سلام.

شبك (١) بن ربعي أبو عبد القدوس.

عَمرو بن ميمون الأودي أبو عبدالله.

عُمير بن سعيد النخعي أبو يحيي.

صِلة بن زُفر أبو العلاء.

عتبة بن فرقد يكني أبا عبدالله(٢).

إبراهيم بن يزيد التيمي (٣) أبو أسهاء.

يزيد بن شريك أبو إبراهيم.

تَميم بن سلمة أبو سلمة، يحدث عنه علي بن مدرك.

سعيد بن عبيدة أبو حمزة، وهو ختن أبي عبدالرحمن السلمي، وكان يرى رأي الخوارج.

نُعيم بن أبي هند، أبو هند اسمه النعمان، وأبو هند أعتق أبا الجعد أبا سالم بن أبي الجعد.

أبو شَيبة عبدالرحمن بن إسحق، يحدث عنه أبو معاوية وغيره، وله ابن يُسمى شَيبة.

جَبَلة بن سُحَيم أبو سُوَيْرة.

وَبْرة بن عبدالرحمن أبو العباس.

<sup>(</sup>١) م: شيبان.

<sup>(</sup>٢) ي: عتبة بن فرقد أبو عبدالله.

<sup>(</sup>٣) تصحفت في م: النخعي

مُحارب بن دِثار أبو النضر، ويقال أبو(١) كرْدُوس.

صَفوان بن سُليم أبو عبدالله (ع/ ٨١).

غَيلان بن جَامِع أبو عبدالله، وهو غيلان بن جامع بن أشعث.

عُبَيدة (٢) بن مُعَتّب أبو عبد الكريم.

أبو تَمِيمة الهُجيمي (٣) طَريف بن مُجالد.

يحيى بن أبي كثير أبو نصر، واسم أبي كثير نشيط.

(أبو عمر الصيني اسمه نشيط.

حماد بن زيد بن درهم، يكنى درهم أبا زياد، وحماد أبا إسهاعيل.

أسلم مولى عمر أبو زيد.

علي بن غُراب أبو الوليد.

معقل بن مُقَرّن أبو حكيم.

حبيب (ط/ ١٨٩) بن صالح بن حبيب يكنى أبا موسى.

سعيد بن يسار - أخو سليمان وعطاء وعبدالله وعبدالملك- ويسار مولى

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) ي: عتبة.

<sup>(</sup>٣) ر: الجهيمي.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين مختل النظام في ر، وهو هكذا:

واسم أبي كثير نشيط، وعبدالله وعبداللك ويسار مولى ميمونة، وسعيد بن يسار أبو عمر الضبي اسمه نشيط، حماد بن زيد بن درهم يكنى درهم أبا زياد وحماد أبا إسماعيل، أسلم مولى عمر أبو زيد، علي بن غراب أبو الوليد، معقل بن مقرّن أبو حكيم، حبيب بن صالح بن حبيب يكنى أبا موسى، سعيد بن يسار أبو الحباب.

ميمونة)(١)، سعيد بن يسار أبو الحُباب.

سعيد بن يسار مولى الحسن بن على.

وسعيد بن يسار أخو أبي مُزَرّد.

وسعيد بن يسار (٢) أخو الحسن البصري (٣).

(قال أبو عبدالله) (٤): ذِكر الكنية التي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أنْ يُكتنى بها، ثم اختصاص ابن عمه على (رضى الله عنه) (٥) بإباحتها لولده، ومَـنْ كنّاهم رسول الله صلى الله عليه وآله مِن أمته.

قال الحاكم (ث): وقد صحَّت الروايات عن الرسول (۷) صلى الله عليه وآله أنَّه قال: «تسمّوا باسمى ولا تكتنوا بكنيتي» (۸)، (وعنه صلى الله عليه (۵): «من تسمى باسمى فلا يَكتني بكنيتي») (۱۰)، وعنه صلى الله عليه وآله: «لا تَجْمَعوا بين السمي وكُنْيتِي».

<sup>(</sup>١) م: وسعيد.

<sup>(</sup>٢) ح س: بشار.

<sup>(</sup>٣) ك: والله سبحانه أعلم.

<sup>(</sup>٤) ليس في ري.

<sup>(</sup>٥) الترضي ليس في ري.

<sup>(</sup>٦) ليس في ري.

<sup>(</sup>٧) ر: عن رسول الله.

<sup>(</sup>۸) أحاديث هذا الباب متفق عليها من حديث أنس، رواه البخاري (ح٢١٢٠)، ومسلم (ح٢١٣)، وحديث أبي (ح٢١٣١)، وحديث أبي هريرة رواه البخاري (ح٣٥٩)، ومسلم (ح٢١٣٤).

<sup>(</sup>٩) ي: وسلم.

<sup>(</sup>١٠) ما بين القوسين ليس في ر.

ولما(١) وُلِد مُحمَّد بن الحنفية كناه عليٌّ(١): أبا القاسم.

297 - فأخبرنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى الدهقان بالكوفة، قال: حدثنا الحسين بن الحكم الحِبَري، قال: حدثنا عبدالعزيز بن الخطاب، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن ليث، عن محمد بن نَشْر (٣) الهمداني، عن محمد بن الحيفية، عن على قال: قال رسول الله صلى الله(٤) عليه وآله: «يُولَد لك غلام، نَحَلْته اسمى وكُنيتي» فولد له محمد (٥).

عبدالوهاب الفراء، قال: أخبرنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ، قال: حدثنا محمد بن عبدالوهاب الفراء، قال: أخبرنا جعفر بن عون، عن فِطر بن خليفة، عن منذر الثوري قال: كانت رُخصة مِن رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي رضى الله عنه (۱)، إذ (۱) قال له: يا رسول الله، أرأيتَ إنْ وُلد لي بعدك ولد ذَكر، ما أسميه وأكنيه؟ أسميه باسمك، أكنيه (۱۸) بكنيتك؟ قال: «نعم»، قال: فوُلد له محمد بن على، فسمًاه محمدا، وكناه بأبي القاسم (ط/ ۱۹۰) (۱۹).

<sup>(</sup>١)ر: فلما.

<sup>(</sup>٢) ر: كناه أبا القاسم على.

<sup>(</sup>٣) ي ح م س: بن بشر، ومحمد بن نشر مؤذن ابن الحنفية، قال الذهبي في الميزان: صدوق. قلت: وهو غير محمد بن نشر المدني المذكور بالجهالة أو النكارة، وقال ابن جحر في التقريب عن الهمداني: مقبول أهه، مع أنه نقل في التهذيب توثيق الذهبي وابن حبان، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) تكرر صلى الله مرتين في ع.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف لأجل ليث بن أبي سليم، وقيس بن الربيع، فإنهما ضعيفان. رواه الخطيب في التاريخ (١١/١١)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/٢٤٧)، وقال: هذا الحديث لا يصح أهـ.

<sup>(</sup>٦) ليس في ري الترضي.

<sup>(</sup>٧) ي م ح س طر: أن قال له.

<sup>(</sup>٨) ر: وأكنيه.

<sup>(</sup>٩) مرسل.

واله عن ذلك أن يُجمعا الأحد من أبو عمد الحسين العلوي، عمد بن يحيى بن الحسن العلوي، قال: حدثنا جدي يحيى بن الحسن، قال: حدثنا أحمد بن سَلام، قال: حدثنا ربيع بن منذر ابن هُذيل، قال: حدثنا ربيع بن منذر الصلت الأسدي، قال: حدثنا ربيع بن منذر الثوري، عن أبيه، أظنه عن ابن الحنفية قال: وقع بين طلحة وبين علي كلام، قال: فقال لعلي: إنك تُسمِي باسمه وتكني بكنيته، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك أنْ يُجمعا لأحد من أمته.

فقال علي: إنَّ الجريء مَن اجترأ على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله واله واله واله واله واله من يا فلان، ادع (٣) فلانا وفلانا، فجاء نفر من أصحاب النبي (٤) صلى الله عليه وآله من قريش، فشهدوا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله رخَّ ص لعَلي أنْ يجمعهما وحرمهما على أمته من بعده (٥).

أخرجه ابن سعد في الطبقات (٥/ ٩١)، من طريقين عن فطر، عن منذر، عن ابن الحنفية، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٣٥) من طريق علي بن قادم، عن فطر، زاد في روايته: وكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي.

ومن طريق أيوب بن واقد عن فطر (٤/ ٣٣٦) بلفظ: (إن ولد لك بعدي ابن فسمه باسمي وكنه بكنيتي وهي لك خاصة دون الناس».

ومن هذه الطريق رواه ابن عساكر في التاريخ (٥٤/ ٣٢٨).

ورواه ابن عساكر (٤٥/ ٣٢٨) من طريق وكيع عن فطر عن منذر عن ابن الحنفية قال: قال علي فذكره، والمحفوظ المرسل، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ر: الحسن، وقد سبق ذكره (رقم: ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) جملة الصلاة ليست في ي.

<sup>(</sup>٣) ي ر: ادع لي.

<sup>(</sup>٤) ر: رسول الله.

<sup>(</sup>٥) شيخ المصنف متروك.

ورواه من طريق المصنف ابن عساكر في ترجمة ابن الحنفية (تاريخ دمشق ٣٢٩/٥٤)، واستوعب عامة طرق الحديث.

297 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا حميد بن عياش الرملي، قال: حدثنا مؤمل بن إسهاعيل، قال: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله كنَّاها أم عبدالله (۱).

قال أبو عبدالله (٢): وفي سائر الأخبار، لما ولدتْ أسماء عبدالله بن الزبير، قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعائشة (٣): «اكتني بابنك عبدالله، فإنَّ الخالة والدة».

وقد رواه ابن سعد في الطبقات (٥/ ٩٢)، وذكره الذهبي في السير (٤/ ١١٥)، من حديث الربيع، وقال الذهبي: رواه ثقتان عن الربيع، وهو مرسل أهـ.

<sup>(</sup>١) إسناده لا بأس به.

وفي مؤمل بن إسهاعيل ضعف، ولكن الحديث محفوظ عن سفيان.

رواه أحمد (١/٧/، ١٥١، ٢٦٠)، وعبد الرزاق (ح١٩٨٥)، والبخاري في الأدب المفرد (ح٨٥٨)، وأبو داود (ح٤٩٤٩)، والطبراني في الكبير من طرق عدة (٢٣/١٨–١٩)، والبيهقى في الكبير(٩/ ٣١، ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) ليس في ري.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

والحديث المذكور، رواه أحمد (١٨٦/٦، ١٥١، ١٨٦)، وعبدالرزاق (ح١٩٨٥٨)، والبخاري في الأدب (٨٥٠)(٨٥٠)، وأبو داود(ح٤٩٤٩)، والطبراني(١٨/٢٣)، والبيهقي (٩/ ٣١١). من طريق عباد بن حمزة بن عبدالله بن الزبير – وهو ثقة –عن عائشة رضي الله عنها.

# (۱) ذكر (۱) الثاني والأربعين مِن معرفة (۱) علوم الحديث هذه العلوم معرفة بُلدان رواة الحديث وأوطانهم

وهو عِلْم قد زلق فيه جماعة من كبار العلماء بما(٥) يشتبه عليهم فيه(٦).

فأوَّل ما يلزمنا من ذلك أنْ نذكر (٧) تَفرُّق الصحابة مِن المدينة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وانجلائهم عنها، ووقوع كل منهم إلى نواحي متفرقة (٨)، وصَبْر جماعة من الصحابة (٩) بالمدينة لِمَا حثَّهم المصطفى صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ي رمط: النوع الثاني.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) في ي: هذا النوع من هذه العلوم ومعرفة رواة الحديث وأوطانهم.

<sup>(</sup>٥)ر: لما.

<sup>(</sup>٦) قال التقي ابن الصلاح (في علومه ص٤٠٤): كانت العرب إنها تنتسب إلى قبائلها، فلها جاء الإسلام وغلب عليهم سُكنى القرى والمدائن حدث فيها بينهم الانتساب إلى الأوطان، كها كانت العجم تنتسب، وأضاع كثير منهم أنسابهم، فلم يبق لهم إلا الانتساب إلى أوطانهم أه.. قلت: وللإمام النسائي رحمه الله رسالة في تسمية فقهاء الأمصار من الصحابة فمن بعدهم، يذكر فيها البلد ومن نزله من الفقهاء والمحدثين.

ومن جانب آخر فللإمام الذهبي رحمه الله رسالة بعنوان: الأمصار ذوات الآثار، بَيَّن فيها تاريخ الأمصار العلمي، وذكر الأوطان التي خرج منها علم وعلماء، وقد لخَّص مقاصدها وزاد عليها زيادات يسيرة السخاوي في الإعلان بالتوبيخ (ص١٣٦ – فها بعد).

وأهم مراجع هذه المعرفة الطبقات الكبرى لابن سعد، فإنه يذكر المصر ومن دخله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طبقات الراويين عنهم من أهل ذلك المصر.

وقد اعتمد الحاكم على الطبقات لابن سعد في تحرير مادة هذه المعرفة، يظهر ذلك في متابعته إياه على الترتيب الذي سرد فيه الصحابة، إلا انه تجاوز بعض الأسماء فلم يذكرها.

<sup>(</sup>٧) ي: نذكره.

<sup>(</sup>٨) م: مفرقة، ر: ووقعهم إلى كل ناحية متفرقة.

<sup>(</sup>٩) ي: جماعة منهم.

وآله(١) على المقام بها.

١٩٥٠ أخبرنا أبو الفضل محمد بن أحمد الصير في ببغداد، قال: حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن البراء، قال: أخبرنا محمد بن عبار، قال: حدثنا سالم بن نوح العطار (٢٠)، قال: حدثنا (ط/ ١٩١) الجُريْرِي، قال: حدثنا أبو نَضْرَة، عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: «ليَعُودن (ع/ ٨٢) هذا الأمر إلى المدينة كما بدأ منها حتى لا يكون إيهان إلا بها، ولا يَثرك المدينة رجل رغبة عنها إلا أبدلها الله (٣) مَن هو خير منه، وليَسْمعن أقوامٌ بريف وعيش فيأتونه، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا على يعبر على لأواء المدينة أحدً إلا كان له أجر مجاهد» (٥).

<sup>(</sup>١) ر: المصطفى عليه السلام.

<sup>(</sup>٢) سالم العطار مترجم في الميزان (٢/ ١١٣)، وفيه ضعف، لكن قال أبو زرعة: صدوق ثقة، ومشاه الفلاس ويحيى القطان وأحمد، وقال يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدى: عنه غرائب وأحاديث مختلفة.

<sup>(</sup>٣) ي س: أبدل الله، ر زيادة: عز وجل.

<sup>(</sup>٤) ي: ولا يصبر.

<sup>(</sup>٥) في إسناده ضعف.

من أجل سالم العطار، ولم أجده من هذا الوجه عند غير المصنف.

ورواه الديلمي (٧٠٧٨)، والمصنف في المستدرك (٤/ ١٠٥) من حديث عبدالوهاب بن عطاء، أنا سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال: يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم درهم و لا قفيز، قالوا: مم ذاك يا أبا عبدالله ؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذاك، ثم سكت هنيهة، ثم قال: يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مد، قالوا: مم ذاك؟ قال: من قبل الروم يمنعون ذلك، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون في أمتي خليفة يحثي المال حيثا لا يعده عدا»، ثم قال: والذي نفسي بيده ليعودن الأمر كما بدأ، ليعودن كل إيمان إلى المدينة كما بدأ منها، حتى يكون كل إيمان بالمدينة، ثم قال: قال رسول الله عليه وسلم: «لا يخرج رجل من المدينة رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه، وليسمعن ناس برخص من أسعار وريف فيتبعونه، و المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون».

## (١) ذكر مَن سكن الكوفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله (٢):

عَلَي بن أبي طالب (٣)، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد (بن عمرو) (٤) بن نفيل (٥)، عبدالله بن مسعود، خبّاب بن الأرت، سهل بن حُنيَف (٢)، أبو قتادة بن ربعي، سلمان الفارسي، حُذيفة بن اليمان (٧)، عمار بن ياسر، أبو موسى الأشعري، أبو مسعود الأنصاري، البراء بن عازب، عبدالله بن يزيد الخَطْمي، النعمان بن

قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه السياقة، إنها أخرج مسلم حديث داود بن أبي هند عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه و سلم: «يكون في آخر الزمان خليفة يعطي المال لا يعده عدا».

و هذا له علة، فقد حدثناه علي بن عيسى، ثنا الحسين بن محمد بن زياد، ثنا أبو موسى ومحمد بن بشار، قالا: ثنا عبدالوهاب بن عبدالحميد، ثنا داود بن أبي هند، عن أبي نضرة عن جابر أو أبي سعيد: أنَّ نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: «يكون في آخر هذه الأمة خليفة يقسم المال لا يعده عدا» أهد. ورواه الإمام أحمد (٣٤٢) من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قريبًا من لفظه، وليس فيه: «من صبر على لأواثها».

(١) ر: قال الحاكم، رضي الله عنه.

(٢) الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ٩١ – ١٣١).

وبناء الكوفة كان سنة سبع عشرة من الهجرة، ذكره خليفة في التاريخ (ص١٣٨)، وقال: إنَّ الناس نزلوها لما بني سعد جامعها الأعظم سنة ثماني عشرة (ص١٤١).

وانظر في خصائصها وفضائلها طبقات ابن سعد (٦/ ٨٦).

- (٣) ر: رضي الله عنه.
  - (٤) سقط من ر.
- (٥) سعيد بن زيد نزل الكوفة وحدث بها بأحاديث، منها الحديث المشهور في العشرة المبشرين بالجنة، وقد زعم الهيثم بن عدي أنه كوفي الوفاة، وعده الذهبي شذوذا (السير ١٤٠/١)، والأكثر على أنَّه توفي بالعقيق، ثم نقل إلى المدينة.
- (٦) استخلفه على على البصرة –رضي الله عنهما –، وروى الواقدي أنه قدم الكوفة فهات بها فصلى عليه على، وكبر ستا أو خمسا.
- (٧) المشهور أنَّ حذيفة استخلفه عمر على المدائن، فلم يزل بها حتى مات بعد مقتل عثمان بأربعين يوما (الإصابة ١/ ٣٣٢).

مُقرّن (۱) و (۲) أخوه مَعْقِل بن مُقرّن النعان بن بشير، المغيرة بن شعبة، جرير بن عبدالله البجلي، عَدي بن حاتم الطائي، عروة بن مُضَرّس الطائي (۲) عبدالله بن أبي أوفى، أشعث بن قيس، جابر بن سمرة، حذيفة بن أسيد الغفاري، عمرو بن الحَمِق (١) سليمان بن صُرَد، وائل بن حُجْر، صفوان بن عسّال، أسامة بن شَريك، عامر بن شَهْر، عَرْفَجَة بن شُريح (٥) ، نافع بن عتبة بن أبي وقاص، ثعلبة بن الحكم، عروة البارقي (٢) ، جندب بن عبدالله البجلي (٧) ، سَمُرة بن جندب بن عبدالله البجلي (١) ، سَمُرة بن رُقيبة، طارق بن عبدالله المحاربي، خزيمة بن ثابت، بشير بن الخصاصية (٥) ، ويس بن أبي غَرزة، حنظلة الكاتب (١٠) ، المستورد بن شداد (١١) ،

<sup>(</sup>١) قال ابن عبدالبر: سكن البصرة ثم تحول إلى الكوفة أهـ.

<sup>(</sup>٢) ليست في ي.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عبد البر: سكن الشام ثم كان يسكن الكوفة. ثم شهد مع علي حروبه، ثم قدم مصر. قيل: إنه توجه إلى الموصل فدخل غارا فنهشته حية فهات، فأخذ عامل الموصل رأسه فأرسله إلى زياد بن أبيه، فأرسل به الى معاوية.

قال الحافظ: ذكر ابن حبان بسند جيد إلى أبي إسحق السبيعي عن هنيدة الخزاعي قال: أول رأس أهدي في الإسلام رأس عمرو بن الحمق، بعث به زياد إلى معاوية أهـ الإصابة (٤/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) وقيل فيه: عرفجة بن شراحيل، وقيل بن شريك، وقيل بن ضريح.

<sup>(</sup>٦) هو عروة بن الجعد البارقي أول قاضٍ قضي بالكوفة.

<sup>(</sup>٧) قال ابن حجر: سكن الكوفة ثم البصرة الإصابة (١/ ٢٦٠).

<sup>(</sup>٨) الثابت أنه نزل البصرة، وكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة (الإصابة ٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٩) هو بشير بن معبد السدوسي، والخصاصية أم جده الأعلى ضبارة بن سدوس، وكان اسمه زَحْما فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا.

<sup>(</sup>١٠) هو حنظلة بن الربيع بن صيفي، ابن أخي أكثم بن صيفي التميمي، نزل الكوفة، ثم قِرقيسياء، فهات بها في خلافة معاوية، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فلقب الكاتب.

<sup>(</sup>١١) نزل الكوفة بادئ الأمر، ثم انتقل إلى مصر، فشهد فتوحها واختط بها دارا، وبها ذاع حديثه، قال ابن يونس: مات بالاسكندرية سنة ٤٥ هـ.

أبو طُفيل(١)، أبو حُجيّة(٢).

قال الحاكم (٣): هؤلاء أكثرهم بالكوفة دفنوا، (رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين) (٤).

٤٩٨ - قال الحاكم (٥): قد كنتُ دخلتُ الكوفة أوّل ما دخلتُها سنة إحدى وأربعين، وكان (١) أبو الحسن بن عقبة الشيباني يدلني على مساجد الصحابة، فذهبتُ إلى مساجد (ط/ ١٩٢) كثيرة منها، وهي إذ ذاك عامرة، وكنّا نأوي إلى مسجد جرير بن عبدالله في بَجيلة.

٩٩٩ - ثم دخلتُها سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، ومسجد ابن عقبة قد خُرب (٧)، فكان أبو القاسم السكوني يأخذ بيدي في الجامع فيدور معي على الأسطوانات، فيقول: هذه أسطوانة جرير، وهذه أسطوانة عبدالله، وهذه أسطوانة البراء، وقد عرفتُ منها ما عرّفنيه ذلك الشيخ رحمه الله (٨).

قال الحاكم(٩): و بمن نزل مكة (حرسها الله)(١٠) من الصحابة(١١):

عيَّاش وعبدالله ابنا أبي ربيعة المخزوميان، و(١٢) الحارث بن هشام، وعكرمة

<sup>(</sup>١) ري: أبو الطفيل.

<sup>(</sup>٢) ي رح س ط: أبو جحيفة.

<sup>(</sup>٣) ليس في م ي.

<sup>(</sup>٤) ليس في ي ر ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٥) ي: رحمه الله تعالى، ر: وقال: دخلت.

<sup>(</sup>٦) ر م ي: فكان.

<sup>(</sup>٧) ي: قد خرّ.

<sup>(</sup>٨) ي: رضي الله تعالى عنه، ع: آخر الخامس عشر من الأصل.

<sup>(</sup>٩) ليس في م ري. د . . . .

<sup>(</sup>١٠) ليس في م ي.

<sup>(</sup>١١) ليس في ر: من الصحابة، وهذه المعرفة في الطبقات الكبرى لابن سعد (٦/ ١٥).

<sup>(</sup>١٢) لم يثبت حرف العطف بين الأسماء في ر.

ابن أبي جهل، وعبدالله بن السائب المخزومي قارىء الصحابة بمكة (۱)، وعَتَّاب ابن أسيد، وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بها، وأخوه خالد (بن أسيد) (۲)، والحكم بن أبي العاص، وعثمان بن طلحة، وعقبة بن الحارث، وشيبة ابن عثمان الحَجَبِي، وصفوان بن أمية، وأبو مَحْ ذُورة (۱)، ومُطِيع بن الأسود، وعبدالله بن مُطِيع (۱)، والمهاجر بن قُنفُذ (۱)، وسُهيل بن عمرو، وعمير بن قتادة الليثي، وكُرْز بن علقمة، وتميم بن أسد (۱)، والأسود بن خلف، وأبو شُريح الكَعْبي (۱)، وعبدالله بن حُبشي، وعبدالله بن صغوان (۱)، ولَقِيط بن صَبِرة (۱)، وإياس بن عبد المزني (۱۰).

(١) ليست في ر.

(٢) ليس في ر.

(٣) اسمه: أوس بن مِعير بن لُوذان الجمحى (الطبقات ٦/٧).

(٤) عبد الله بن مُطيع نزل المدينة ومات بها، ولم يذكره ابن سعد في أهل مكة.

(٥) المهاجر بن قُنفذ سكن البصرة ومات بها، كما في الإصابة (٦/ ١٤٥).

(٦) هامش ع: قال ابن ناصر رحمه الله: قال شيخنا المؤتمن: الأكثر على أنه ابن أسيد أه.. قلت: في الرواة اثنان تميم بن أسد، الذي اختلف في اسم أبيه أسد أو أسيد هو الخزاعي، أما الثاني فهو أبو رِفاعة تميم بن أسد العدوي، وهذا نزل البصرة ومات في بيهق مجاهدا، رحمها الله تعالى، والأول هو المراد.

(٧) هو خويلد بن عمرو أو عكسه - مر في نوع الكنى الاختلاف فيه - أسلم قبل الفتح ثم سكن المدينة،
 وحديثه في الصحيحيين مشهور في نهي الأمير عَمرو بن سعيد الأشدق عن بعث الجيوش إلى مكة.

(٨) الذي في الطبقات (٦/ ١٤): عبدالرحمن بن صفوان، وليس عبدالله، فإن كان عبدالله ثابتا فلعله يريد: عبد الله بن صفوان بن أمية الجمحي، فقد ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلذا عدوه من الصحابة، أما عبد الله بن صفوان الخزاعي فلم أرّ من عده مكيا.

(٩) قال ابن سعد (٦/ ١٤): كان ينزل ناحية رُكْبة وجِلْدَان قريباً من مكة، ويأتي مكة كثيرا فيقيم بها أهـ.

(١٠) إياس المزني أبو عوف كوفي وليس مكيا (انظر: تجريد أسهاء الصحابة ١/ ٤٠، الإصابة ١/ ٩٢) فلعله أقام بُرهة في مكة، وقال ابن عيينة: سألت عنه بالكوفة فقيل لي: إنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.

#### وممن نزل البصرة(١) من الصحابة:

عُتبة بن غزوان، وعمران بن حُصين، و (٢) أبو برزة الأسلمي، (٣) مِحْجَن بن الأَذْرَع، وعبدالله بن مغفل المزني، ومعقل بن يسار، وعبدالرحمن بن سمرة (٤)، وأبو بكرة، وأنس بن مالك، وتوفى وهو ابن مائة وسبع سنين (ع/ ٨٣)، وهشام بن عامر (٥)، وأبو زيد الأنصاري عمرو بن أخطب، وأبو زيد الأنصاري ثابت بن زيد، ومُجاشع بن مسعود وأخوه مُجالد، وعائذ بن عمرو المزني، وقرة بن إياس المزني، وعبدالله بن الشخير، ومعاوية بن حَيْدَة، وقَبِيصة بن المخارق، وعياض بن حِمَار،

<sup>(</sup>١) فتح البصرة كان سنة أربع عشرة من الهجرة، والذي اختطها هو عُتبة بن غَزوان، رضي الله عنه، وأمر محجن بن الأدرع أن يخطّ مسجدها الأعظم، وبناه بالقصب، وهي مِن أرض الأبلة.

قال خالد بن عمير العدوي: مر عتبة بن غزوان بموضع المربد فوجد الكذَّان - أي الحجارة - الغليظ فقال: هذه البصرة انزلوها بسم الله (تاريخ خليفة ص١٢٨).

قال الحسن البصري: افتتح عتبة بن غزوان الأبلة فقُتل من المسلمين سبعون رجلا في موضع مسجد الأبلة.

قلت: في سنن أبي داود – كتاب الملاحم (ح٢٠٨)، وتاريخ خليفة (ص١٢٨) وشعب البيهقي (ح١١٥) من طريق إبراهيم بن صالح بن درهم، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعا: «يحشر من مسجد العشار بالأبلة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر أحد غيرهم»، وفي لفظ أبي داود: (إن الله يبعث من مسجد العشار يوم القيامة شهداء».

قال أبو داود: هذا المسجد مما يلي النهر أهم، وقال البيهقي: تفرد به إبراهيم بن صالح بن درهم. قلت: وإبراهيم فيه نظر، قال البخاري في التاريخ (٢٩٣١): لا يتابع على حديثه، وقال ابن عدي في الكامل (٣/ ٣٢): هذا الحديث بأي إسناد كان فهو منكر أهم.

وقال العقيلي في الضعفاء (١/ ٥٥) بعد أن روى الحديث: إبراهيم وأبوه ليسا بمشهورين بنقل حديث محفوظ.

<sup>(</sup>٢) أثبت الواو في ر هنا.

<sup>(</sup>٣) م: ومحجن.

<sup>(</sup>٤) ر: بن سريرة.

<sup>(</sup>٥)ر: بن *ع*مر.

وقيس بن عاصم (1)، والأقرع بن حابس (ط/ ١٩٣)، وصعصعة بن ناجية، وعثمان والحكم ابنا أبي العاص، والأسود بن سريع، وسليم بن جابر الهُجيمي، وعَرْفجة بن أسعد، وأبو العُشراء الدارمي (٢)، وجارية (٣) بن قدامة، والعَدَّاء بن خالد، وعبدالله بن سَرْجِس، وميسرة الفجر، وسلمان بن عامر الضبي (٤)، وسلمة بن المُحَبَّق.

## وممن نزل مصر من الصحابة (٥):

عُقبة بن عامر الجهني، وعمرو بن العاص، وعبدالله بن عمرو، وخارجة بن حذافة، وعبدالله بن سعد بن أبي سَرح، ومَحْميَة بن جَزْء، وعبدالله بن الحارث ابن جَزْء، وأبو بصرة الغفاري، وأبو سعد<sup>(1)</sup> الخير، ومعاذ بن أنس الجهني، ومعاوية بن حَديج، وزياد بن الحارث الصُّدَائي، ومسلمة بن مُحَلِّد، وسُرَّق، وأبو فاطمة الإيادي<sup>(۷)</sup>، وأبو جمعة، وأبو الشَّمُوس البلوي.

(١) م: بن أبي عاصم.

<sup>(</sup>٢) الذي في طبقات ابن سعد (٧/ ٥٨): أبو أبي العشراء الدارمي، واسمه مالك بن قِهْطُم، واسم أبي العشراء أسامة بن مالك أه، أما أبو العشراء فقد قال ابن حجر في التقريب: أعرابي مجهول أه.. (٣) ى م: حارثة.

<sup>(</sup>٤) الذّي في طبقات ابن سعد (٧/ ٥٥) سليهان بن عامر الضبي، وفي ما سواه كالتجريد (١/ ٢٣٠)، والإصابة (٣/ ١١٣) كما ذكر المصنف.

<sup>(</sup>٥) انظر: الطبقات الكبرى (٧/ ٣٤٢ - ٣٥٦).

وقد فُتحت مصر سنة عشرين، افتتحها عمرو بن العاص بأمر عمر بن الخطاب، وكان ابن لهَيعة يروي أنها افتُتحت عنوة بلا عهد ولا عقد، وقال يزيد بن حبيب والليث: إنها فتحت صلحا كلها إلا الإسكندرية فإنهم صالحوا ثم نقضوا، فقاتلهم عمرو وافتتحها (تاريخ خليفة ص١٤٤).

<sup>(</sup>٦) ي ر: أبو سعيد، والمثبت موافق لما في الطبقات (٧/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٧) في الطبقات (٧/ ٣٥١): أبو فاطمة الأزدي.

قال الحافظ في التقريب: أبو فاطمة الليثي أو الأزدي الدوسي، واسمه أُنيس أو عبدالله بن أُنيس سكن الشام ومصر، وفرق أبو أحمد الحاكم بين الليثي والأزدي، وهو الظاهر، والله أعلم.

#### وممن نزل الشام من الصحابة(١):

أبو عبيدة بن الجراح، و (٢) بلال بن رباح، وعبادة بن الصامت، ومعاذ بن جبل، وسعد بن عبادة، وأبو الدرداء، وشُرَحْبيل بن حسنة، وخالد بن الوليد، وعياض بن غَنْم، والفضل بن العباس بن عبد المطلب مدفون بالأردن، وأبو مالك الأشعري، وعوف بن مالك الأشجعي، وثوبان، وشداد بن أوس، وفضالة ابن عبيد، وعمرو بن عبسة، والحارث بن هشام، ومعاوية بن أبي سفيان، وواثلة ابن الأسقع، وبسر بن أبي أرطاة، وحبيب بن مسلمة، والضحاك بن قيس، وقباث ابن أشيم، والعرباض بن سارية، وعبدالله بن بسر المازني، وعتبة بن عبد السلمي، وعبدالله (٣) بن حوالة، وكعب بن مرة، وكعب بن عياض، والمقدام بن معدي كرب، وأبو هند الداري، وسلمة بن نُفيل، وغُضَيْف (١) بن الحارث، وعطية بن عمرو السعدي، فروة بن عمر و (٥) الجذامي.

## (وممن نزل الجزيرة من الصحابة (٢):

عَدي بن عَميرة(٧) الكندي(٨)، ووابصة بن معبد الأسدي، والوليد بن عقبة

<sup>(</sup>١) انظر: الطبقات الكبرى (٧/ ٢٨٠)، وفتوح الشام كانت في سنة أربع عشرة، واستمرت إلى سنة ست عشرة، افتتحها أبو عبيدة وخالد، رضي الله عن الصحابة أجمعين (تاريخ خليفة ص١٣٥).

<sup>(</sup>٢) في ي: يثبت الواو أحيانا ويحذفها أحيانا.

<sup>(</sup>٣) م: عبدالرحمن بن حوالة.

<sup>(</sup>٤) ي ر م س ط: غطيف، وهو الموافق لما في الطبقات (٧/ ٢٩٩)، وذكر الحافظ في الإصابة أنه يقال به على الوجهين، وبالضاد أثبت.

<sup>(</sup>٥) ي: عمر.

<sup>(</sup>٦) انظر: الطبقات الكبرى (٧/ ٣٣١)، والجزيرة افتتحها عياض بن غُنْم الفهري، وجّهه أبو عبيدة إليها فوافق بها أبا موسى، فافتتحا حران ونصيبين، ويقال إنّ أبا عبيدة وجه إليها خالد بن الوليد، وكان ذلك سنة ١٨ (تاريخ خليفة ص١٣٨).

<sup>(</sup>٧) م: بن عمرو الكندي.

<sup>(</sup>٨) عدي بن عميرة نزل الكوفة، ثم خرج بعد مقتل عثمان إلى الجزيرة وبها توفي، وقال الواقدي: مات في الكوفة سنة ٤٠ هـ.

ابن أبي معيط (ط/ ١٩٤).

## وممن نزل خراسان(١) مِن الصحابة وتوفى بها(١):

بُريدة بن حَصيب الأسلمي مدفون بمرو، وأبو برزة الأسلمي، الحكم بن عمرو الغفاري، عبدالله بن خازم السُلمي مدفون بنيسابور برستاق جُوَيْن (٣)، قُثَم ابن العباس مدفون بسمر قند.

(قال أبو عبدالله)(٤): فأما مدينة السلام(٥) فإني لا أعلم صحابيا تُوفي بها، إلا أنَّ جماعة من التابعين وأتباع التابعين نزلوها وماتوا بها.

منهم: هشام بن عروة بن الزبير، و(٢) محمد بن إسحق بن يسار، وإسماعيل ابن سالم الأسدي، وأبو حنيفة الفقيه، وشيبان بن عبدالرحمن النحوي، وإبراهيم ابن سعد الزُّهري، جماعة هؤلاء في مقبرة الخيزران.

(۷) عبد العزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون، ورد على المهدي وتُوفي بها، فحضر المهدى دفنه، وصلّى عليه وأمر بدفنه في مقابر قريش.

<sup>(</sup>١) خراسان بلاد واسعة، وإقليم مترامي الأطراف، أولها مما يلي العراق: أزاذوار وجوين وبيهق، وآخرها مما يلي الهند: طخارستان وغزنة وكرمان.

وأمهات بلادها: نيسابور وهراة ومرو وسمرقند وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس. قال ياقوت: وأكثرها فتح عنوة وصلحا، وذلك في سنة ٣١، في أيام عثمان، بإمارة عبدالله بن عامر بن كريز أهـ معجم البلدان (٤/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات الكبرى (٧/ ٢٥٦-٢٦).

<sup>(</sup>٣) هذا مما زاده المؤلف على ابن سعد، فإنه لم يذكره في الطبقات، وجوين كورة نَزِهَة على طريق القوافل من بسطام إلى نيسابور، بينها وبين نيسابور عشرة فراسخ (معجم البلدان ٣/ ٩٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين سقط من ر، وليس في ي: قال أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٥) ي: بغداد.

<sup>(</sup>٦) أثبت الواو في رهنا.

<sup>(</sup>٧) م: وعبد العزيز.

(وعبد الملك بن محمد بن أبي بكر بن حزم، استقضاه الرشيد، فتوفى بها، فصلى عليه الرشيد ودفنه في مقابر قريش)(١).

(۲) عبدالرحمن بن أبي الزِّناد تُوفي ببغداد ودفن في مقبرة باب التبن، و (۳) هشيم ابن بشير (ع/ ٨٤) توفى ببغداد (وجا دفن) (٤).

وعنبسة بن عبدالواحد، وأبو إسهاعيل المؤدب، والفرج (٥) بن فضالة، ومروان بن شجاع، وعَبيدة بن حميد، وأبو حفص الأبار، عباد (٢) بن العوام، وعلي بن ثابت، وأبو يوسف القاضي، وأسد بن عمرو، وعفان بن مسلم الصفار، ماتوا عن آخرهم ببغداد (ودفنوا بها) (٧).

قال الحاكم (^): و (٩) لم استجز إخلاء هذا الموضع من ذِكر مدينة السلام تَعَصَّبًا لها، إذ هي مدينة العلم، وموسم العلماء والأفاضل عَمَرها الله.

فأمًّا ذكر التابعين وأتباعهم على ما ذكرت الصحابة فإنه يكثر، لكني(١٠) أذكر

<sup>(</sup>١) ليس ما بين القوسين في ر.

<sup>(</sup>٢) م: وعبدالرحمن.

<sup>(</sup>٣) ليست في ي.

<sup>(</sup>٤) ليس في ر.

<sup>(</sup>٥) المثبت من ي م طر، وفي ع: الـمفرج، وهو تصحيف، وقد ترجم الخطيب في تاريخه للفرج بن فضالة (٢/ ٣٩٣)، وأصله شامي نزل بغداد وولي فيها بيت المال.

<sup>(</sup>٦) م: وعباد.

<sup>(</sup>٧) ليس في ر.

<sup>(</sup>٨) ليس في م، وفي ي: قال الحاكم أبو عبدالله رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٩) ليست في ي.

<sup>(</sup>۱۰) ي: لكن.

\* الجنس الثاني من معرفة أوطان رواة الأخبار بأحاديث أرويها وأذكر مواطن رواتها، ليكون مثالا لسائر الروايات (ط/ ١٩٤):

• • ٥ - أخبرنا إبراهيم بن عصمة (١) العدل، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عَبْدَان ابن عثمان، قال: حدثنا أبو حمزة، عن إبراهيم الصايغ، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة)(٢).

قال أبو عبدالله ("): جابر بن عبدالله من أهل قُباء مدني، وأبو الزبير مَكي، وإبراهيم الصائغ وأبو حمزة (١٠) وعَبْدان مروزيون، وشيخنا وأبوه نيسابوريان.

١٠٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ الخولاني، قال: حدثني إدريس بن يحيى، عن عبدالله بن عياش، قال: حدثني عبدالله بن سليان، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: (إنَّ الله (٥) وملائكته يصلون على المتسحرين) (٦).

<sup>(</sup>١) ر: بن إبراهيم العدل.

<sup>(</sup>٢) إسناده جيد، ورواه مسلم من حديث قرة وهشام عن أبي الزبير (ح٩٢).

<sup>(</sup>٣) ر: قال الحاكم، ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى، حيث ورد في هذا النوع.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن ميمون المروزي، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٥) ر: عز وجل.

<sup>(</sup>٦) منكر.

رواه الطبراني في الأوسط (ح٦٤٣٤) من حديث إدريس بن يحيى الخولاني، وقال: لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا عبدالله بن سليان، ولا عن عبدالله بن سليان إلا عبدالله بن عياش، تفرد به إدريس بن يحيى، ولا يُروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد أهـ.

ورواه ابن حبان في الصحيح(٣٤٦٧)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٢٠)، ورواه أبو العباس الأصم في جزء من حديثه (١٨٨/ ٢ مجموع ٢٤)، والروياني في مسنده (٢٤٩/ ١)، والخلال أبو عبدالله في المنتخب من تذكرة شيوخه (١/٤٨) [نقلت هذه الثلاثة من السلسلة الصحيحة]. قلت: وعبد الله بن سليمان تُكلم فيه، قال البزار: حدث بأحاديث لا يتابع عليها.

قال أبو عبدالله (۱): ابن عمر ونافع مدنيان، وعبدالله بن سليمان وعبدالله بن عياش وإدريس وإبراهيم بن مُنْقِذ مِصريون.

١٠٥ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد العنزي، قال: حدثنا عثمان بن سعيد ابن خالد الدارمي، قال: حدثني إبراهيم بن أبي الليث، قال: حدثنا الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن هشام بن سعد، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ﴿إِنَّ الله عز وجل(٢) قد أذهب عنكم عُبيّة الجاهلية وفخرها بالآباء، الناس بنو آدم، وآدمُ من تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهين أقوام يفخرون برجال إنها هم فَحَم(٢) من فحم جهنم، أو ليكونوا أهون على الله مِن جعلان تدفع النتن بأنفها» (٤).

وإدريس صدوق، وابن عياش متكلم فيه، وعلى مقتضى تعريف المنكر عند الإمام مسلم في أول صحيحه فإنَّ هذا الحديث من هذا القبيل، إذ لا يحتمل هذا التفرد من عبدالله بن سليهان عن نافع. وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٥٠): لم أجد ترجمة لإدريس بن يحيى الخولاني.

قلت: ثم وقفت على تصحيح الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرناؤوط وغيرهم لهذا الحديث، مستندهم أن رجاله لا بأس بهم، أشد ما قيل فيهم: صدوق يخطئ أو سيء الحفظ، ولم يلتفت هذا الناقد لحال التفرد، ووجدت في علل ابن أبي حاتم ما نصه(١/ ٢٤٣): سألت أبي عن حديث إدريس بن يحيى المصري. فذكره، ثم قال: قال أبي: هذا حديث منكر أه.

فهذا أصح في النقد، ثم إن مثل هذا الإسناد المنكر لا ينتفع بالشواهد، ولا يصحح من أجلها، ويكتفي بها عنه، كها هو مقرر في علم الحديث، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) ر: قال الحاكم رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) ليس في م ي.

<sup>(</sup>٣) ليست في ي.

<sup>(</sup>٤) في إسناده وضاع.

وهو إبراهيم بن أبي الليث، كان كذابا، قال صالح جزرة: كان يكذب عشرين سنة أهـ من ميزان الاعتدال (١/ ٥٤).

ولكن الحديث محفوظ عن هشام بن سعد:

رواه أحمد (٢/ ٣٦١) عن عبدالله بن محمد بن الزبير، وأحمد (٢/ ٥٢٣)، والترمذي في المناقب (ح٥٥٥) عن العقدي، والبيهقي في السنن (١٠ / ٣٣٢)، والبزار (٨٥٢٦) كلاهما من حديث حسين بن حفص، وابن حيان في جزئه (١١)، عن سفيان الثوري، وابن المبارك في الصلة، كلهم عن هشام بن سعد، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال الترمذي: حسن غريب أه، ولم يذكر غريب في تحفة الأشراف (١/ ٥٠١).

ورواه أبو داود في الأدب (ح ٥١١٦)، من طريق المعافى (صاحب كتاب الزهد)، وابن وهب، عن هشام بن سعد، عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ورواه الترمذي (٣٩٥٦) من حديث أبي علقمة الفروي عن هشام مثلهها.

ثم قال الترمذي: هذا أصح عندنا من الحديث الأول، وسعيد المقبري قد سمع أبا هريرة، ويروي عن أبيه أشياء كثيرة عن أبي هريرة.

قال في النكت الظراف (١٠/ ٣١١) رواه أبو عامر العقدي وأبو أحمد الزبيري كلاهما عن هشام فلم يقولا عن أبيه أهـ وهذا في المسند.

وهشام بن سعد ليس بالقوي، وقد تكلم فيه، وقد يكون هذا الاضطراب منه لأنه لم يحفظه، فكان يرويه تارة عن سعيد عن أبيه.

قال الدارقطني في العلل(٨/٨): يرويه هشام بن سعد، واختلف عنه؛ فرواه المعافى بن عمران، عن هشام بن سعد، عن سعيد المقبرى، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وخالفه الثوري، وحماد بن خالد، وعبد الله بن نافع، رووه عن هشام بن سعد، عن سعيد المقبرى، عن أبي هريرة.

وكذلك رواه أسامة بن زيد، وأبو معشر، عن المقبري، عن أبي هريرة

واختلف عنه أيضا عن الثوري، فرواه قبيصة عن الثوري عن هشام بن سعد.

وخالفه الفريابي، رواه عن الثوري، عن أسامة بن زيد وكلاهما، قال: عن سعيد، عن أبي هريرة، إلا أنَّ في حديث قبيصة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك، وفي حديث الفريابي أراه رفعه أهـ ما ذكره الدارقطني، فأرجو أن يكون الحديث حسنا.

قلت: وعُبِيَّة بالعين غير معجمة، والباء مشددة المكسورة، بوزن ذُرِّيَّة، على هذا أكثر الروايات، وقد رواه بعضهم عُمية الجاهلية بالميم، ونقل العسكري عن الخليل تفسيره بأنه الكبر والتعظم، ونقل عن القتيبي أنه بالكسر والضم لغتان، والله أعلم. وقال أبو عبدالله (۱): أبو هريرة مدني، وكذلك المقبري وهشام بن سعد، والثوري والأشجعي كوفيان (۲)، وإبراهيم بن أبي الليث بغدادي، وعثمان بن سعيد سجزي، وشيخنا (۳) نيسابوري.

قد<sup>(۱)</sup> جعلتُ هذه الأحاديث مثالا لكل ما يُروى من الأحاديث أنْ يأخذ الحافظ الحديث فيذكر<sup>(٥)</sup> أوطان رواته.

#### \* والجنس الثالث من معرفة بلدان المحدثين:

مَعرفة قوم (من المحدثين)(١) تغربوا عن أوطانهم إلى بـلاد شاسـعة، فطال مكثهم بها فنسبوا إليها، وهذا من دقيق هذا العلم.

٥٠٣ – أخبرنا أبو النضر الفقيه، قال: حدثنا الفضل بن عبدالله اليشكري، قال: حدثنا مالك بن سليهان، قال: حدثنا عيسى الرازي، عن الربيع بن أنس، عن عبدالله بن المغفل (٧) المزني قال: شهدتُ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن نبيذ الجر، وأنا شهدته حين رخص فيه، وقال: «اجتنبوا المسكر» (٨).

<sup>(</sup>١) ليس في م، وفي ر: قال.

<sup>(</sup>٢) ر: وهشام بن سعد والثوري والأشجعي كوفيون.

<sup>(</sup>٣) م: شيخنا أبو الحسن.

<sup>(</sup>٤) ي ر: وقد.

<sup>(</sup>٥) ي: فتُذْكر.

<sup>(</sup>٦) ليس في ر.

<sup>(</sup>٧) ي: مغفل.

<sup>(</sup>٨) إسناده ضعيف.

الفضل ضعيف جدا، قال الذهبي: يروي العجائب، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال أهـ، ومالك بن سليهان هو الهروي، ضعيف أيضا (الميزان ٣/ ٤٢٧).

لكن رواه الإمام أحمد (٤/ ٨٧)، والطبراني في الأوسط (ح٨٨٤) من طرق عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية أو غيره، عن عبد الله بن مغفل.

قال أبو عبدالله (۱): الربيع بن أنس بصري من التابعين سكن مرو فنسب إليها، وقد ذكره المراوزة في تواريخهم، وعيسى بن ماهان أبو جعفر الرازي كوفي نزل الري ومات بها، فنُسب إليها.

٤ • ٥ - حدثنا جعفر بن محمد بن نصير الخُلدي (٢)، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رِشدين (٢)، قال: حدثنا يوسف بن عدي، قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي، عن أبي إسحق الشيباني، عن عباس بن ذَريح، عن شُريح بن هانئ (٤) عن عائشة (٤/ ٨٥) قالت: لو علمتُ ليلة القدر ما سألتُ ربي عز وجل (٥) فيه (٢) إلا العافية حتى أصبح (٧).

قال أبو عبدالله (^): يُوسف بن عَدي كوفي ورواياته كلها عن الكوفيين، سكن مصر فغلب عليه الاشتهار بأهلها، وليس له عنهم سماع.

ومثال هذا يكثر وبالقليل منه يَستدل(٩) على كَثِيْرِه مَنْ رُزِق الفهم.

قال الطبراني: تفرد به أبو جعفر أهـ.

قلت: فالحديث ضعيف لأجل الشك فيه، فإنه لم يجزم بأنه عن أبي العالية، بل قال أو غيره، وهذه رواية وكيع عن أبي جعفر، وهي تعلل الروايات التي سقط منها ذكر أبي العالية، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ليس في م، وفي ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ليس في ر.

<sup>(</sup>٣) ر: ثنا محمد بن الحجاج بن رشدين.

<sup>(</sup>٤) م: عن شريح عن ابن هانئ.

<sup>(</sup>٥) ليس في ي.

<sup>(</sup>٦) في ي رط: فيها، وفي م: ما سألت فيها إلا العافية.

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف جدا، أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد أبو جعفر المصري متهم، قال ابن عدى: كذبوه، وأنكرت عليه أشياء، وذكر الذهبي بعض أباطيله في الميزان (١/ ١٣٣ - ١٣٤).

<sup>(</sup>٨) ليس في م، وفي ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٩) ر: يستدل به.

## (النوع النالث والأربعين من (علوم الحديث هذا النوع من) معرفة هذه العلوم معرفة الموالي وأولاد الموالي مِن رواة الحديث في (الصحابة والتابعين وأتباعهم

فقد قدمنا ذكر القبائل، وهذا ضد ذلك النوع (ط١٩٧).

وأوّل ما يلزمنا الابتداء (٤) به موالي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فمنهم:

\* شُغْرَان: كان حبشيًّا لعبدالرحمن بن عوف، فوهبه لرسول الله صلى الله عليه وآله، فأعتقه وكان ممن شهد دفن النبي صلى الله عليه وآله وألقى في قبره قطيفة، والحديث مشهور (٥٠).

\* ومنهم: ثوبان، وكان من سبي اليمن، فأعتقه رسول الله صلى الله عليه وآله، وله حديث كثير.

\* ومنهم: رُويفع، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وكان من سبي خيبر.

\* ومنهم: زيد بن حارثة، من (١) سبي العرب من كلب، مَنَ عليه رسول الله صلى الله عليه و آله فأعتقه، فقيل زيد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت ﴿ اَدْعُوهُمْ لِآبَ آبِهِمْ ﴾ (وكانت امرأته أم أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله) (٧) فولدت له أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ليس في ر.

<sup>(</sup>٣) م: من الصحابة.

<sup>(</sup>٤) ر: أن نبدأ بموالي.

<sup>(</sup>٥) رم: والحديث به مشهور.

<sup>(</sup>٦) ي م: وكان من.

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين القوسين من ر.

#### \* وأُنسَة:

٥٠٥ - أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، قال: حدثنا جدي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، قال: حدثنا محمد بن فُليح، عن موسى بن عقبة، عن ابن شهاب قال: وكان ممن شهد بدرًا مع رسول الله صلى الله عليه وآله أنسَة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله.

\* **e أبو كبشة:** ويقال اسمه سليم (١١).

٥٠٦ أخبرنا إسماعيل بن محمد - بإسناده - عن ابن شهاب قال: في ذكر
 من شهد بدرًا؛ أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله.

\* وأبو رافع: مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقيل اسمه إبراهيم (٢)، زوَّجَه رسول الله صلى الله عليه وآله مولاته سَلْمَى، فولدت له عُبيدالله بن أبي رافع، كاتب أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضوان الله عليه (٣).

\* وأبو مُويهبة: مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، وله رواية عن (١٠) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ط/ ١٩٨).

\* وضَمْرَة (٥): مولى رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد أعقب.

<sup>(</sup>١) هامشع: قال شيخنا: بخط المؤتمن في كتابه قال: ذكر أبو حاتم أن اسم أبي كبشة سليمان.

 <sup>(</sup>٢) هامش الأصل: قال شيخنا - يعني ابن ناصر -: بخط المؤتمن وكتابه: إبراهيم قاله ابن معين وأبو حاتم، وأبو زرعة ذكر أنَّ اسم أبي رافع أسلم.

<sup>(</sup>٣) الترضي منع، وفي ر: رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) ر: وله رواية عنه.

<sup>(</sup>٥) هامش ع: قال شيخنا بخط المؤتمن: كذا في كتاب الحاكم ضمرة، وهو: ضُميرة بن أبي ضميرة، قال البخاري في ترجمة حسين بن عبد الله بن ضميرة: إن ضميرة اسمه سعد أهـ. انظر: التاريخ الكبير (٢/ ٣٨٨)، وقال: اسم ضميرة سعد الحميري من آل ذي يزن أهـ.

\* وسلمان: مولى رسول الله صلى الله عليه وآله.

۰۷ - حدثنا الحسن بن يعقوب، قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، عن علي ابن عاصم بإسناده إسلام سلمان، ذكر أنّه كان عبدا فلما قدم النبي صلى الله عليه وآله المدينة أتاه فأسلم، فابتاعه النبي صلى الله عليه وآله وأعتقه (۱).

#### \* وسَفِينة:

٥٠٥ أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك، قال: حدثنا الحسن بن مُكرم، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرنا أسامة بن زيد، عن محمد بن المنكدر، عن سَفِينة قال: ركبتُ البحر في سفينة فتكسرت فركبتُ لوحًا منها، فطرحني في جزيرة فيها أسد، (فلم يرعني (٢)، فقلت: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله) (٣)، فجعل يغمزني بِمَنْكِبه (٤) حتى أقامني على الطريق، ثم همهم، فظننت أنه السلام (٥).

( \* ومِهْرَان: مولى النبي (١) صلى الله عليه وآله، له حديث (٧).

#### وبمن يعدون في الموالي من التابعين وأثمة المسلمين:

٩ • ٥ - أخبرنا أبو علي الحافظ (١)، قال: أخبرنا أبو عبدالرحمن محمد بن عبدالله

<sup>(</sup>١) ي: فأعتقه.

<sup>(</sup>٢) هامش ع: قال المؤتمن: كذا في كتابه وقد سقط: إلا به، أو ما في معناه.

<sup>(</sup>٣) سقط من ي.

<sup>(</sup>٤)ر: بمنكبيه.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف.

أسامة بن زيد ضعيف من قبل حفظه، وقد رواه ابن وهب عنه فأدخل بينه وبين ابن المنكدر محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان، رواه المصنف في المستدرك (٣/ ٢٠٦)، و الطبراني في الكبير (ح٦٤٣٢)، والبزار (ح٣٧٣٣)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه أهـ.

<sup>(</sup>٦) ي: رسول الله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>٧) سقط هذا من ر.

<sup>(</sup>٨) في ر: رحمه الله، ي سماه: الحسين بن علي.

البروتي، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مطر بن العلاء، قال: حدثني محمد بن يوسف بن بَشير القرشي، قال: حدثني الوليد بن محمد المُوقَري، قال: سمعتُ محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهري يقول: قدمتُ على عبد الملك بن مروان فقال لي: مِن أين قدمت يا زهري؟ قلت: من مكة، قال: فمن خلَّفتَ يسود أهلها؟ قال: قلت: عطاء بن أبي رَباح، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، قال: وبم سادهم؟ قال: قلت: بالديانة والرواية، قال: إنَّ أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا، (ع/ ٨٦) فمن يسود أهل اليمن؟ قال: قلت: طاوس بن كيسان، قال: فمِن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، قال: وبم سادهم؟ قال: قلت: بها سادهم به(١) (ط/ ١٩٩) عطاء، قال: إنه لينبغي، فمن يسود أهل(١) مصر؟ قال: قلتُ: يزيد بن أبي حبيب، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول، قال: فمِن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: مِن الموالي، عبد نوبي أعْتَقته امرأة من هذيل، قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قال: قلت: ميمون بن مهران، قال: فمِن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بن مزاحم، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن بن أبي الحسن، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، قال: ويلك، فمن يسود أهل الكوفة؟ قال: قلتُ: إبراهيم النَّخعي، قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت من العرب، قال: ويلك يا زهري، فرَّجْتَ عني، والله لتَسُودنّ الموالي على العرب حتى يُخْطب(٢) لها على المنابر والعرب تحتها، قال: قلت: يا أمير المؤمنين، إنها هو أمر الله ودينه، مَن حفظه ساد

<sup>(</sup>١) ليس في ر.

<sup>(</sup>٢) م: يخطبوا.

ومن ضيعه سقط <sup>(۱)</sup>.

(١) هذا الخبر تبعد صحته، ففي زمن هؤلاء المذكورين من الموالي جماعة من علماء العرب، ليسوا أقل شهرة من هؤلاء، وفي إسناده الوليد بن محمد الموقري متروك الحديث.

وقد نقله ابن الصلاح في علومه (ص٤٠٢) ثم نقل عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قوله: لما مات العبادلة صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي، إلا المدينة، فإنَّ الله خصها بقرشي، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع.

ثم قال ابن الصلاح (ص ٤٠٤) معقباً على هاتين القصتين: وفي هذا بعض الميل، فقد كان حينئذ من العرب غير ابن المسيب فقهاء أئمة مشاهير، منهم الشعبي والنخعي، وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم ابن المسيب عرب إلا سليان بن يسار، والله أعلم أهـ.

وثمت روايات قريبة من هذا المعنى الذي رواه الحاكم هي أصح سياقة مما رواه، من ذلك: ما روى القاضي ابن خلاد في المحدث الفاصل عن الأصمعي قال: دخل عبدالملك بن مروان المسجد الحرام فرأى حِلَق العلم والذكر، فأُعْجِب بها، فأشار إلى حلقة فقال: لمن هذه الحلقة؟ فقيل لعطاء، ونظر إلى أخرى فقال: لمن هذه؟ فقيل: لمححول، ونظر إلى أخرى، فقال: لمن هذه؟ فقيل: لمححول، ونظر إلى أخرى فقال: لمن هذه؟ فقيل: لمحمد على الله فقال: لمن هذه؟ فقيل: لمحمد صلى الله إلى أحياء قريش فجمعهم، فقال: يامعشر قريش، كنّا فيها قد علمتم فمنّ الله علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين، فحقرتموه حتى غلبكم أبناء الفرس، فلم يرد عليه أحد منهم إلا علي بن الحسين فإنه قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ثم قال عبدالملك: ما رأيتُ كهذا الحي من الفرس، ملكوا من أول الدهر فلم يحتاجوا إلينا، وملكناها فها استغنينا عنهم ساعة.

هذا منقطع، وفي متنه نكارة، فإن المذكورين ليسوا من الفرس، وبعضهم كان شابا في خلافة عبدالملك.

وفي المحدث الفاصل أيضا (ص٢٤٣) عن كامل بن سلمة بن رجاء بن حيوة قال: قال هشام بن عبدالملك: مَنْ سيد فلسطين؟ قالوا: عُبادة بن نسي المناه الأردن؟ قالوا: عُبادة بن نُسَيْ، قال: فمن سيد أهل مصر؟ قالوا: عبى بن يحبى الغساني، قال: فمن سيد أهل حمص؟ قالوا: عمرو بن قيس، قال: يالكندة!.

وكامل بن سلمة لا يعرف بغير هذا الخبر، وقد ترجمه به ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٧/ ١٧٢. وفي المحدث الفاصل أيضا (ص٤٤٢) عن حميد الطويل قال: قدم رجل من أهل البادية البصرة فاستقبله خالد بن مهران فقال له: يا أبا عبد الله أخبرني عن سيد أهل هذا المصر، من هو؟ قال:

• ١٥ - (١) أخبرنا أبو العباس السياري، قال: حدثنا عيسى بن محمد بن عيسى، قال: حدثنا العباس بن مصعب قال: وخرج من مرو أربعة من أولاد العبيد، ما منهم أحد إلا وهو إمام عصره: عبدالله بن المبارك ومبارك عبد، وإبراهيم بن ميمون الصائغ وميمون عبد، والحسين بن واقد وواقد عبد، وأبو حزة محمد بن ميمون السُّكِّرِي وميمون عبد.

رُفَيْع أبو العالية الرياحي كان (٢) عبدا لامرأة (٣) من بنى رياح فأعتقته، وهو من كبار التابعين.

سيرين مولى لبنى النجار، وهو أبو محمد بن سيرين، وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (٤)، وكنية سيرين أبو عَمرة.

أَرْطَبَان، كان عبدا لعبدالله بن ذرة المزني، وهو جد عبدالله بن عون.

(ط/ ۲۰۰) يَسَار أبو الحسن البصري، كان عبدا للرُبَيِّع بنت النضر، عمة أنس ابن مالك فأعتقته، و(٥) أم الحسن خَيْرَة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله.

توبة بن كيسان العنبري، وكيسان مولى أيوب بن أزهر العنبري.

مالك بن دينار، ودينار مولى لامرأة من بني سامة بن لؤي.

عبدالعزيز بن صُهيب، كان يقال له: عبدالعزيز العبد، من موالى أنس بن مالك.

الحسن بن أبي الحسن، قال: أعربي أم مولى؟ قال: مولى، قال: مولى لمن؟ قال للأنصار، قال: فيم سادهم؟ فقالوا: احتاجوا إليه في دينهم واستغنى هو عن دنياهم، فقال البدوي: كفي بهذا سؤددا.

<sup>(</sup>١) في م قبل هذا الخبر: وفي أتباع التابعين جماعة، وهذا مثاله: أخبرنا أبو العباس السياري.

<sup>(</sup>٢) م: وكان.

<sup>(</sup>٣) ي: عبد امرأة.

<sup>(</sup>٤) الجملة ليست في م ري.

<sup>(</sup>٥) ليست في ي.

أيوب بن كيسان السَّخْتَياني، وكيسان مولى لعَنزَة.

حُمَيْد بن أبي حُمَيْد الطويل، أبو حُمَيْد أبوه اسمه طَرْخَان مولى طلحة الطلحات، وطلحة خزاعي.

شُعيب بن الحبحاب، والحبحاب مولى لبني واقد.

نافع مولى عبدالله بن عمر، من سبى نيسابور(١١).

عبدالرحمن بن هُرْمز الأعرج، وهُرمز عبد.

أبو عُبيد مولى عبدالرحمن بن أزهر، ويقال: إنّه مولى عبدالرحمن بن عوف.

أبو سعيد كيسان المقبري مولى لبني ليث بن بكر.

أفلح مولى أبي أيوب، كاتبه أبو أيوب الأنصاري على أربعين ألف درهم، ثم ندم على كتابته فرده إلى خدمته، ثم أعتقه.

سليمان وعبدالملك وعطاء (٢) بنو يسار، وهم من فقهاء التابعين، وأبوهم يسار مولى ميمونة، وليسار عن رسول الله (٢) صلى الله عليه وآله رواية.

أبو مُرّة مولى عَقيل بن أبي طالب من كبار التابعين.

صالح بن نبهان، ونبهان مولى التوأمة بنت أمية بن خلف القرشي.

عمرو بن دينار، (١) دينار مولى باذان (٥) الجمحي (ط/ ٢٠١).

<sup>(</sup>١) قال الذهبي: اختلف في محتد نافع على أقوال: فقيل هو بربري، وقيل نيسابوري، وقيل ديلمي، وقيل طلقاني، وقيل كابلي، والأرجح أنه فارسى المحتد في الجملة (السير ٥/ ٩٩).

وقال ابن حجر: أصابه ابن عمر في بعض مغازيه أهـ تـهذيب التهذيب (١٠/١١ع).

<sup>(</sup>٢) م ي: سليهان وعطاء وعبدالله.

<sup>(</sup>٣) ي: عن النبي.

<sup>(</sup>٤) ر: ودينار.

<sup>(</sup>٥) م: زاذان.

الجنس الثالث من معرفة الموالي: أنْ يميز الحديثي معرفتهم من الروايات.

وهذا مثالهم(١):

۱۱ - حدثنا بكر (۲) بن محمد الصير في بمرو، قال: حدثنا عبدالصمد بن الفضل البلخي، قال: حدثنا إبراهيم بن سليان الزيات (۳)، قال: حدثنا بحر السقاء، عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (۱).

(°)بحر بن كَنيز السقاء، وكَنيز عبد.

۱۲ - حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن أنس القرشي، قال: حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ، قال: حدثنا حيوة، قال: حدثني أبو عقيل، أنّه سمع أبا حازم ومحمد بن المنكدر، يحدثان عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله، أنّ أمّ هانئ بنت أبي طالب قالت: يا رسول الله، إني قد كبرت (ع/ ۸۷) وثقلت، فأخبرني بعمل أعمله وأنا جالسة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: «قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له مائة مرة، فوالله (۱۰) سبقتها من حسنة، وما تركت بعدها من سيئة، وقولي الله أكبر مائة مرة، يُكتب لك

<sup>(</sup>١) ي ح س م ط: مثاله، ومحله في ربياض.

<sup>(</sup>٢) ر: أبو بكر.

<sup>(</sup>٣) ح س: الزراد.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

بحربن كنيز السقاء متروك.

وهو متفق عليه من حديث الزُّهري من طريق آخر، رواه البخاري (ح١٢٠٣)، ومسلم (ح٢٢٤).

<sup>(</sup>٥)ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٦) ليست في ي.

بها خير من ألف بَدَنَة مُجَلّلة مُتَقبلة، وقولي سبحان الله مائة مرة يكتب لك بها خير من مائة فرس مُلْجَم مُسْرَج في سبيل الله، وقولي الحمد لله مائة مرة يكتب لك بها خير من مائة رقبة (۱).

قال أبو عبدالله (۲): رواة هذا الحديث كلهم عربيون، غير أبي حازم فإنه سلمة ابن دينار، ودينار عبد.

١٥٥ – أخبرنا أحمد بن محمد بن عبدالله النحوي ببغداد، قال: حدثنا يحيى ابن جعفر، قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، قال: حدثنا راشد أبو محمد الحِمّاني قال: بلغني أنَّ رجلا بالبصرة عنده اسم الله الأعظم، يقال له: عبدالله بن الحارث ابن نوفل، فأتيته فسألته عن ذلك فقال: حدثنا عبدالله بن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وآله كان يقول عند الكرب (ط/ ٢٠٢) هؤلاء (٣) الكلمات: (لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات (١٠)

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جدا.

محمد بن أحمد بن أنس القرشي النيسابوري ضعيف، ضعفه الدارقطني، وقال ابن حجر: قرأت بخط الحسيني أنَّ الذهبي اتهمه بالوضع أهـ لسان الميزان (٥/ ٣٣).

قلت: لا يبعد هذا، فإنَّ هذا الحديث منكر، وقد رواه بإسناد الصحيح، لكن وثقه الحاكم والخطيب، فالله أعلم.

والحديث في سنن ابن ماجه من رواية أم هانئ، (ح ٣٨١٠) أخرجه من طريق إبراهيم بن المنذر، عن زكريا بن منظور، عن محمد بن عقبة، عن أم هانئ.

وقال في الزوائد: في إسناده زكريا وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٢) ليس في م، وفي ر: قال الحاكم رضي الله عنه، ومثله في ي لكن قال: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) م: هذه.

<sup>(</sup>٤) ر: السهاوات السبع.

ورب العرش الكريم الالان.

قال أبو عبدالله (۱): راشد أبو محمد هو راشد بن نَجِيح الحِمَّاني، ونجيح عبد، وراشد عزيز الحديث.

قال أبو عبدالله("): قد جعلت هذه الأحاديث مثالا لكل حديث يرويه محدث، ليعلم المتبحر في هذا العلم الموالي مِن رواته، والله عز وجل(١٠) الموفق بمنّه.

<sup>(</sup>١) إسناده فيه نظر.

راشد الحماني فيه كلام، وقد ساق له الذهبي هذا الحديث في ترجمته من ميزان الاعتدال بإسناده (٢/ ٣٦)، كأنه يستنكره.

والحديث متفق عليه من طريق أبي العالية الرياحي عن ابن عباس، رواه البخاري (ح٦٣٤)، ومسلم (ح٠٢٧٣).

<sup>(</sup>٢) ليس في م معاً، وفي ر: قال الحاكم في الموضعين، ومثله في ي لكن زاد: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) ليس في ي.

<sup>(</sup>٤) ليس في ي، وفي م: والله تبارك وتعالى.

### (')ذكر النوع الرابع والأربعين'' من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم معرفة أعمار المحدثين مِن ولادتهم إلى وقت وفاتهم

(<sup>7)</sup>وقد اختلفت الروايات في سِنِّ سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله، ولم يختلفوا في (<sup>1)</sup> أنه وُلِد عام الفيل، وأنه صلى الله عليه وآله (<sup>0)</sup> بُعِث وهو ابن أربعين سنة، وأنه صلى الله عليه (<sup>1)</sup> وآله أقام بالمدينة عشرا، إنها اختلفوا في مقامه بمكة بعد المبعث، فقالوا: عشرا، وقالوا: اثنتي (<sup>0)</sup> عشرة، وقالوا: ثلاث عشرة، وقالوا: خس عشرة، فهذه نكتة الخلاف في سِنّه صلى الله عليه وآله (<sup>0)</sup>.

فأمًّا أبو بكر الصديق رضوان الله عليه (٩) فإنه توفى وهو ابن ثـلاث وسـتين سنة، وذلك في جُمَادى الأولى سنة ثلاث عشرة.

وتوفي عمر بن الخطاب رضي الله (۱۰) عنه وهو ابن ستين سَنَة، في أكثر الأقاويل، وقيل خمس وخمسين سنة، وقيل خمس وستين سنة (۱۱)، ولم يختلفوا في

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ر: والأربعون.

<sup>(</sup>٣) ي: قال الحاكم رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي.

<sup>(</sup>٥) جملة الصلاة ليست في ي في الموضعين.

<sup>(</sup>٦) جملة الصلاة ليست في ر.

<sup>(</sup>٧) ر: اثنتا عشرة.

<sup>(</sup>٨) قال ابن الصلاح في (المقدمة ص٣٨٢): الصحيح في سن سيدنا سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر ثلاث وستون سنة، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الإثنين ضحى لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة .

<sup>(</sup>٩) ي ر: رضى الله عنه.

<sup>(</sup>۱۰) ي: تعالى.

<sup>(</sup>۱۱) ر: وقيل سِنه خمس وخمسين، وقيل سِنه خمس وستين.

وقت وفاته أنّه توفي في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين(١١).

وقُتل عثمان بن عفان رضوان الله عليه (٢) صَبْـرًا في ذي الحجـة سنة خمـس وثلاثين، وهو يومئذ ابن اثنتين وثمانين سنة (ط/ ٢٠٣).

وكذلك قُتل علي رضوان الله عليه ليلة الجمعة لسبع عشرة من رمضان، سنة أربعين، وهو يومئذ ابن ثلاث وستين سنة.

وقُتل طلحة والزبير جميعًا يوم الجمل، في جُمادى الأولى من سنة ست وثلاثين وسِنُّهما واحد، كانا جميعا يوم قُتلا ابني أربع وستين سنة (٣).

ومات عبدالرحمن بن عوف سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن خمس وسبعين سنة. ومات سعد بن أبي وقاص سنة خمس وخمسين، وهو ابن أربع وثمانين سنة.

ومات أبو عبيدة بن الجراح سنة ثمان عشرة، وهو يوم مات ابن ثمان وخمسين سنة.

ومات سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل سنة إحدى وخمسين، وهو يومئذ ابن ثلاث وتسعين سنة.

قال أبو عبدالله (١٠): قد جعلتُ أعهار العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالجنة مثالاً لسائر الصحابة (٥)، ليبحث الباحث عن ولادتهم ووقت وفاتهم ومبلغ أعهارهم.

<sup>(</sup>١) هامشع: آخر السادس عشر من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ر: رضي الله عنه، في الموضعين، وفي ي مثله مع زيادة: تعالى.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الصلاح: قد قيل غير ما ذكره الحاكم أهد المقدمة (ص٣٨٣).

<sup>(</sup>٤) ي م ر: قال الحاكم، زاد م: رضى الله عنه، ي: رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) ي: رضي الله تعالى عنهم.

١٤ ٥ - أخبرنا أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن الصفار، قال: حدثنا أبو إسهاعيل محمد بن إسماعيل السلمي، قال: سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول: مات عَلْقَمة سنة إحدى وستين، ومسروق سنة اثنتين وستين، وعَبيدة سنة ثلاث وسبعين، وعمرو بن ميمون سنة أربع وسبعين، والأسود بن يزيد سنة خمس وسبعين، وسويد ابن غَفَلَة سنة ثهانين، وشريح بن الحارث سنة ثهان وسبعين، وكان له يوم مات مائة سنة وثمان سنين، ومحمد بن الحنفية سنة ثمانين، وعبدالرحمن بن أبي ليلي وأبو البَخْتَري الطائي (ع/ ٨٨) في الجماجم سنة ثلاث وثمانين، وعمرو بن حُريث سنة خمس وثمانين، وعلي بن الحسين سنة اثنتين وتسعين، ومات أنس بن مالك وأبو الشعثاء جابر بن زيد في جمعة سنة ثلاث وتسعين، وقُتِل سعيد بن جُبير سنة خمس وتسعين، ومات إبراهيم بن يزيد (ط/ ٢٠٤) النَّخعي سنة ست وتسعين، وسالم بن أبي الجعد في زمن سليمان بن عبدالملك سنة سبع وتسعين، وأبـو خالـد الـوالبي سـنة مائة (١)، ومات عمر بن عبدالعزيز سنة إحدى ومائة، ومجاهد بن جبر سنة اثنتين (١) ومائة، والشعبي وموسى بن طلحة وأبو بردة سنة أربع ومائة، والضحاك بن مُـزَاحم سنة خمس ومائة، وطاوس وسالم بن عبدالله سنة ست ومائة، وعكرمة سنة أربع ومائة، ومحمد بن كعب القرظي سنة ثمان ومائة، والحسن بن يسار البصري سنة عشر ومائة، ومحمد بن سيرين بعده بهائة يوم، ومات طلحة بن مصرف سنة ثنتي عشرة ومائة، وقتادة ونافع سنة سبع عشرة ومائة، ومحمد بن علي أبـو(٣) جعفـر سـنة أربع عشرة ومائة، والحكم بن عتيبة(١) وعطاء بن أبي رباح سنة خمس عشرة ومائـة، وعمرو بن مُرة سنة ست عشرة ومائة، وأبو صخرة جامع بن شداد سنة ثمان عشرة

<sup>(</sup>١) تقدم في ربعد النخعي.

<sup>(</sup>٢) تصحفت في م إلى ستين ومائة، و في ع ي: ثنتين.

<sup>(</sup>٣) ر: بن جعفر، تصحيف.

<sup>(</sup>٤) م: عيينة.

ومائة، وقيس (١) بن مسلم سنة عشرين ومائة، وأبو قيس الأودي وحماد بن أبي سُليان وواصل بن حيّان الأحدب سنة عشرين ومائة، ومات سلمة بن كُهيل يـوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين ومائة، وزبيد بن الحارث اليامي(٢) سنة ثنتين وعشرين ومائة، وأبو إسحق السبيعي وجابر بن يزيد الجعفي سنة ثمان وعشرين ومائة، ويحيى بن أبي كثير سنة تسع وعشرين (٣) ومائة، وعبدالله بن شُبْرُمة سنة أربع وأربعين ومائة، وهشام بن عروة وعبدالملك بن أبي سليمان سنة خمس وأربعين ومائة، وإسهاعيل بن أبي خالد سنة ست وأربعين ومائة، والأعمش ومحمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلي وجعفر بن محمد وزكريا بن أبي زائدة سنة ثمان وأربعين ومائة، وأبو جَنَابِ الكلبي سنة خمسين ومائة، وأبو حَنِيفة سنة خمسين ومائة وولد سنة ثمانين وكان له يوم مات سبعون سنة، ومات علي بن صالح بـن حَـي سـنة أربـع وخمسـين ومائة، ومِسْعَر بن كِدَام سنة خمس وخمسين ومائة، وعمر بن ذُرْ سنة ست وخمسين ومائة، وإسرائيل بن يونس سنة ستين ومائة، وقيس بن الربيع والحسن بن صالح بـن حى سنة سبع(١) وستين ومائة، وسفيان الثوري سنة إحدى وستين ومائة، وشريك ابن عبدالله سنة سبع وسبعين ومائة، ومات (ط/ ٥٠٥) الزُّهري سنة أربع وعشرين ومائة، وجعفر بن إياس سنة ثلاث أو أربع وعشرين ومائة.

(٥) إلى هنا(٦) عن أبي إسهاعيل عن أبي نعيم.

<sup>(</sup>١) م: قتيبة بن مسلم.

<sup>(</sup>٢) ر: الأيام*ي*.

<sup>(</sup>٣) ر: عشرين ومائة.

<sup>(</sup>٤) سقطت من م.

<sup>(</sup>٥)ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٦) ي: هاهنا.

#### \* ذكر طبقة بعد هؤلاء:

١٥- أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن عمرو الأحمسي بالكوفة، قال: حدثنا الحسين بن حميد بن الربيع، قال: حدثني أبي قال: مات زائدة بن قدامة سنة إحدى وستين ومائة، ومات إسرائيل بن يونس سنة اثنتين وستين ومائة، و مات شيبان النحوي سنة أربع وستين ومائة، (ومات سعيد بن عبدالعزيز الدمشقى سنة أربع وستين ومائة)(١)، ومات داود الطائي سنة خمس و ستين ومائـة، ومـات الليث بن سعد سنة خمس وستين ومائة، ومات حماد بن سلمة سنة خمس وستين ومائة، ومات الحسن بن صالح سنة سبع وستين ومائة، ومات عَبْثَر وإبراهيم بن خُميد وقيس بن الربيع سنة ثمان وستين ومائة، ومات جعفر الأحمر وأبو شيبة سنة سبع(٢) وستين ومائة، ومات يحيى بن سلمة بن كُهيل سنة ثهان وستين (ع/ ٨٩) ومائة، ومات حِبَّان بن علي ومحمد بن أبان سنة إحدى وسبعين ومائة، ومات سَلاَّم بن أبي مُطيع سنة ثلاث وسبعين ومائة، ومات بكر بن مضر سنة خمس وسبعين ومائة، ومات أبو عَوانة سنة ست وسبعين ومائة، ومات شريك بن عبدالله سنة سبع وسبعين ومائة، وفيها مات عبد الواحد بن زياد وأبو الأحوص وجعفر بن سليمان، ومات عبد الوارث بن سعيد ومفضّل بن يونس وإبراهيم بن حُمَيد الرواسي سنة ثمان وسبعين ومائة، ومات مالك بن أنس وحماد بن زيد وخالد ابن عبدالله سنة تسع وسبعين ومائة، ومات عبّاد بن عبّاد المهلبي وعلي بن هاشم ابن البريد وسلمة الأحمر وسعيد بن نُحثيم سنة ثمانين ومائة.

إلى هنا (٣) عن الأحمسي.

<sup>(</sup>١) ليس في م.

<sup>(</sup>٢) ي: تسع.

<sup>(</sup>٣) ي ر: إلى هاهنا، ي: عن الأحمسي رضي الله عنه.

#### \* ذكر وفاة (١) طبقة من المحدثين بعد هؤلاء:

٥١٦ - أخبرنا دَعْلَج بن أحمد السجزي (٢) ، قال: حدثنا أحمد بن علي (٣) الأبّار، قال: حدثني (٤) محمد بن يحيى (٥) بن فياض قال: مات يزيد بن زُرَيع سنة إحدى وثهانين (١) ، ومات عبدالأعلى بن عبدالأعلى سنة تسع وثهانين، وفيها مات ابن عُليّة (ط/ ٢٠٦) ، ومات يحيى وعبدالرحن وابن عُييْنَة سنة ثهان وتسعين، ومات عمر بن يونس باليهامة منصرفه من الحج، (وكان حج) (٧) سنة ست وثهانين (٨) ، وفيها حج وهب بن جرير ومات منصرفه من الحج بالمنجاشانية (٩) وحُمِل إلى البصرة، ومات أبو عاصم (١٠) سنة ثلاث عشرة ومائتين (١١) ، ومات محمد بن عبدالله الأنصاري سنة خس عشرة ومائتين، ووُلِد في شوال (١٢) سنة ثمان عشرة ومائة.

(١) ليست في ي.

<sup>(</sup>۲) ی: ببغداد.

<sup>(</sup>٣) م: على بن أحمد الأبار.

<sup>(</sup>٤) ر: ثنا.

<sup>(</sup>٥) ي: يحيى بن محمد بن فياض.

<sup>(</sup>٦) هذه التواريخ كلها بعد المائة، وفي الأصل كما أثبت لا يذكر المائة، وهو يثبتها في م ط فيقول مثلا: إحدى وثمانين ومائة.

<sup>(</sup>٧) ليس في م.

<sup>(</sup>۸) رم: ست ومائتين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٩) كذا في جميع النسخ، وفي هامشع: الصواب: بالمنجشانية أه.

قلت: كذلك ذكرها ياقوت في معجم البلدان (٣٢٨/٨)، وقال: المَنْجَشَانِيَّة منزل وماء لمن خرج من البصرة يريد مكة ...، وهي على ستة أميال من البصرة أهـ.

<sup>(</sup>١٠) ر: النبيل.

<sup>(</sup>١١) ليست في ي، وفي م: ومات أبو عاصم النبيل سنة ثمان عشرة ومائتين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>١٢) ليس في ر.

#### \* ذكر طبقة(١) من المحدثين بعدهم:

١٩٥٥ أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد الصير في بمرو، قال: سمعت محمد بن عُمير أثا الرازي يقول: مات إسهاعيل بن أبي أويس سنة سبع وعشرين ومائتين، وكان مولده سنة تسع وثلاثين ومائة، ومات أحمد بن عبدالله بن يونس في هذه السنة، وفيها مات أبو الوليد الطيالسي، وتوفى بشر بن الحارث الزاهد المعروف بالحافي سنة سبع وعشرين ومائتين، ومات أبو نصر التّمار سنة ثهان وعشرين ومائتين، ومات علي بن الجعد ومحمد بن سعد (٣) كاتب الواقدي ومُؤمَّل بن الفضل الحرّاني سنة ثلاثين ومائتين، وفها مات هارون بن معروف البغدادي وعاصم بن عاصم بن صهيب الواسطي، و (١٤) أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي اللغوي على بن عاصم بن صهيب الواسطي، و (١٤) أبو عبدالله محمد بن زياد الأعرابي اللغوي وأحمد بن نصر الخزاعي الشهيد في (١٥) سنة إحدى وثلاثين ومائتين.

#### « ذكر طبقة بعد هؤلاء (١٠):

۱۸ - أخبرني عبد العزيز بن عبدالملك الأموي، قال: حدثنا أبو بكر محمد ابن العباس بن فُضَيل البغدادي بحلب، قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار قال: مات الحكم بن موسى سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، ومات إبراهيم بن محمد

<sup>(</sup>١) ي: ذكر طبقة بعد هؤ لاء من المحدثين.

<sup>(</sup>٢) ح س: عمرة.

<sup>(</sup>٣) ع: سعيد، وهو غلط.

<sup>(</sup>٤) في ك فقط: ومات أبو عبدالله، وعليه تكون وفاة ابن الأعرابي سنة إحدى وثلاثين، وهو الصواب. وسياق باقي النسخ مختل، إذ لا يعرف فيه المعطوف على وفيات سنة ثلاثين من سنة إحدى وثلاثين، والمعروف عند العلماء أن هارون بن معروف توفي سنة ثلاثين، بينها عاصم توفي سنة إحدى وعشرين لا إحدى وثلاثين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) ليست في ري.

<sup>(</sup>٦) ي: من المحدثين.

ابن عرعرة سنة إحدى وثلاثين ومائتين، ومات محرز بن عون سنة إحدى وثلاثين ومات ومائتين، ومات (ط/ ۲۰۷) عمر و الناقد سنة اثنتين وثلاثين ومائتين، ومات عبدالله بن عون الخراز سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ومائتين معين سنة ثلاث وثلاثين ومائتين، ومات القواريري سنة خمس وثلاثين ومائتين، ومات منصور بن أبي مزاحم سنة خمس وثلاثين ومائتين، ومات إساعيل الطالقاني سنة ثلاثين ومائتين، ومات يحيى بن أيوب المقابري سنة أربع وثلاثين ومائتين، ومات محمد بن إسحق المُسيِّي سنة ست وثلاثين ومائتين.

#### \* ذكر طبقة بعدهم (١):

2 المربي أبو الحسين بن أبي عمرو السَمَّاك، عن أبيه – بعد أن أخرج إليّ كتاب أبيه وقرأتُ فيه بخط يده –: توفي عبدالرحمن بن محمد بن منصور البصري سنة إحدى وسبعين ومائتين، ومات حنبل بن إسحق سنة ثلاث وسبعين ومائتين، ومات الحسن بن مُكْرم سنة أربع وسبعين ومائتين، ومات إبراهيم بن الوليد المجشَّاش سنة اثنتين وسبعين ومائتين، (ع/ ٩٠) ومات أحمد بن عبد الجبار العُطَارِدِي سنة اثنتين وسبعين ومائتين، ومات محمد بن عبيدالله (٣) المنادي سنة اثنتين وسبعين ومائتين، ومات عمد بن عبدالله (٣) المنادي سنة اثنتين وسبعين ومائتين، ومات علي بن عبد الحميد الواسطي سنة أربع وسبعين ومائتين، ومات عبد الكريم الديرعاقولي سنة ثمان وسبعين ومائتين، ومات غلام الخليل سنة خمس وسبعين ومائتين، ومات عبدالله بن أبي الدنيا سنة اثنتين وثمانين ومائتين، ومات بعدالله بن أبي الدنيا سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وتوفى المبرَّد النحوي سنة خمس وثمانين ومائتين، ومات جعفر الطيالسي سنة اثنتين وثمانين ومائتين، ومات بعفر الطيالسي سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وماتين، ومات بعفر الطيالسي سنة اثنتين وثمانين ومائتين، ومات بعفر الطيالسي سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وماتين، ومات بعفر الطيالي

<sup>(</sup>١) سقط ذكر ابن عون من م ر.

<sup>(</sup>٢) ي رح س: بعد هؤلاء.

<sup>(</sup>٣) ر: ابن المنادي.

إسحق الحربي سنة أربع وثمانين ومائتين، ومات إبراهيم الحربي سنة خمس وثمانين ومائتين، ومات محمد بن يونس الكُديمي سنة ست وثمانين ومائتين، ومات ثعلب النحوي سنة إحدى وتسعين ومائتين، ومات بشر بن موسى سنة ثمان وثمانين ومائتين، ومات عبدالله بن أحمد بن ومائتين، ومات معاذ بن المثنى سنة ثمان وثمانين ومائتين، ومات عبدالله بن أحمد بن حنبل سنة تسعين ومائتين، ومات أحمد بن يحيى الحلواني سنة ست (۱) وتسعين ومائتين، ومات موسى بن إسحق القاضى سنة سبع وتسعين ومائتين.

• ٥ ٢ - سمعتُ خلف بن محمد البخاري (٢) يقول: مات أبو هارون سهل بن شاذويه سنة تسع وتسعين ومائتين، ومات صالح بن محمد البغدادي الحافظ ببخارى في ذي الحجة سنة ثلاث وتسعين ومائتين، ومات نصر بن أحمد الحافظ في شهر رمضان سنة ثلاث وتسعين ومائتين.

١ ٢٥- أخبرني أبو عبدالرحمن محمد بن مأمون الحافظ بمرو قال: توفي عبدالله بن أبي دَارَة سنة خمس وتسعين ومائتين، و(٣) توفي عبدالله بن جعفر بن خاقان سنة ست وتسعين ومائتين، (وتوفي أبو عبدالله أحمد بن عمر الذهلي سنة خمس وتسعين ومائتين)، وتوفي أبو عبدالرحمن الوَهَكاني سنة ست وتسعين ومائتين، (وتوفي أبو صالح الحافظ سنة تسع وتسعين ومائتين)، وتوفي أبو علي ابن شبويه (۵) في هذه السنة، وتوفي أبو العباس أحمد بن سعيد بن مسعود في جُمادى الأولى سنة ثمان وتسعين ومائتين، وفيها توفي حمك (١) بن عصام.

<sup>(</sup>١)ر: سبع.

<sup>(</sup>٢) في ح س: سمعت خالد بن على البحيري.

<sup>(</sup>٣) لم يثبت حرف العطف في ي.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين في الموضعين سقط من م فقط.

<sup>(</sup>٥) ر: شيويه.

<sup>(</sup>٦) ر: حميد بن عصام.

هؤلاء كلهم(١) شيوخ المأموني.

### \* ذكر طبقة من شيوخ العراق وخراسان بعد هؤلاء:

270 - سمعت عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى الرُخَجي القاضي (٢) ببغداد يقول: مات إسحق بن أبي حسان الأنهاطي سنة اثنتين وثلاثهائة، ومات إبراهيم بن شريك سنة اثنتين وثلاثهائة، ومات أبو عيسى بن العرّاد سنة اثنتين وثلاثهائة، وفيها مات أبو العباس البراثي، ومات (٣) ابن ناجية سنة إحدى وثلاثهائة، ومات محمد بن السري (٤) القنطري وأحمد بن الحسين الحذاء وأبو علي الخِرَقي (٥) سنة تسع وتسعين ومائتين، (ط/ ٢٠٩) ومات أبو عمر القتات، (وابن دلآث) (٢)، وعلي بن طيفور النسوي، والفضل بن صالح الهاشمي، والحسين بن عمر بن أبي الأحوص، وأحمد ابن يعقوب بن أخي العَرق (١) المقرئ سنة ثلاثهائة، ومات عبدالله بن عيسى الفسطاطي، وأحمد بن محمد بن الجعد الوشّاء، وجعفر بن محمد الفريابي، وأبو معشر الدارمي، وأحمد بن سلم الأدمي سنة إحدى وثلاثهائة، ومات أبو العباس أحمد بن الصلت بن المغلّس الحهاني، وعبدالله بن الصقر بن نصر (١) السكري سنة اثنتين الصلت بن المغلّس الحهاني، وعبدالله بن الصقر بن نصر (١) السكري سنة اثنتين

<sup>(</sup>١) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٢) قدم القاض على الرخجي في ي، وفي م: عيسى بن حامد بن بشر بن عيسى بن حامد بن بشر القاضي الرجخي، وهو تكرار من الناسخ.

<sup>(</sup>٣) ر: عبد الله بن ناجية.

<sup>(</sup>٤) ر: محمد بن إسحق القنطري.

<sup>(</sup>٥) م: الحربي.

<sup>(</sup>٦) ليس في ر، وتصحف في ي: ابن دالان.

<sup>(</sup>٧) ر: بن اخي العراقي، والصواب المثبت، وهو: أحمد بن يعقوب بن إبراهيم أبو العباس البغدادي البزاز السمسار الثقة المقرئ، ترجمته في غاية النهاية (١/ ١٥٠-١٥١)، وفيها وفاته في جمادى الأولى سنة إحدى وثلاثهائة.

<sup>(</sup>۸) ر: بشر، تصحیف.

وثلاثمائة، ومات جدي محمد بن الحسين القنبيطي الحافظ، وأبو العباس أحمد بن موسى الشطوي سنة أربع وثلاثمائة، ومات أبو بكر بن أبي داود السجستاني سنة ست عشرة وثلاثمائة.

270 سمعتُ أبا بكر محمد بن عبدالله بن الجراح المروزي العدل يقول: توفي أبو صالح الحسين بن الفرج المروزي، وأبو العباس الحسن بن سفيان النسوي سنة ثلاث وثلاثمائة، (۱) توفى أحمد بن تميم المروزي سنة ثلاثمائة، وتوفي أبو رجاء (۲) محمد بن حمدويه السجزي (۳) سنة ست وثلاثمائة، و توفي أبو (۱) عبدالله بن محمود السعدي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة، وفيها توفى إسحق بن إبراهيم التاجر.

(°)كلهم شيوخ ابن الجراح (ع/ ٩١).

975 - سمعت أبا حامد أحمد بن الحسين القاضي ببخارى يقول: مات أبو النضر الخلقاني سنة أربع عشرة وثلاث مائة، (ومات أبو العباس أحمد بن الخضر (٢) سنة خمس عشرة وثلاث مائة) (٧)، مات (٨) أبو الحسين بن حَمَك سنة ست عشرة وثلاث مائة، وتوفي أبو النضر بن فوران الزاهد سنة ست (٩) عشرة وثلاث

<sup>(</sup>١) ر م: وتوفي.

<sup>(</sup>٢) م: أبو حامد.

<sup>(</sup>٣) ي ر: السنجي، ط: السبخي.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر.

<sup>(</sup>٥)ر: هؤلاء.

<sup>(</sup>٦) ر: بن الجراح.

<sup>(</sup>٧) سقط من م.

<sup>(</sup>۸) ر: ومات.

<sup>(</sup>٩) ليست في ر.

مائة، وفيها مات<sup>(۱)</sup> أبو عمرو بن محفوظ، ومات أبو سهل الأنباري سنة ست عشرة وثلاث مائة، ومات علي بن محمد الخالدي سنة سبع عشرة وثلاث مائة، ومات أبو عبدالله محمد بن سعيد البُورقي سنة ثمان عشرة وثلاث مائة، وفيها مات أبو علي الأعرج، ومات أبو بكر عبدالرحمن بن محمد الحبيبي سنة تسع عشرة وثلاث مائة، ومات أبو العباس أحمد (بن الحارث)<sup>(۱)</sup> (ط/ ۲۱۰) بن محمد بن عبدالكريم، والحسن بن عمرو بن أشرف سنة تسع عشرة وثلاث مائة، وفيها مات عبدالله بن عمران الفقيه، مات أبو الوفاء داود بن أحمد صاحب أحاديث أبي عصمة سنة عشرين – يعني<sup>(۱)</sup> وثلاث مائة –.

قال الحاكم (٤): قد ذكرت طرفا من هذا النوع يَعزُّ وجوده، وفيه إنْ شاء الله كفاية، وتركتُ مشايخ بلدي فإنه مخرج في تاريخ النيسابوريين (٥).

<sup>(</sup>١) ليست في م.

<sup>(</sup>٢) ليس في ر.

<sup>(</sup>٣) ليست في م ري.

<sup>(</sup>٤) ليس في م، وفي ي: قال الحاكم أبو عبدالله الحافظ رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٥) قد جمع المصنف في هذا النوع تواريخ مهمة، وبعض التواريخ التي ذكرها عزيزة الوجود، فلينتبه إليها، فإن هذه المعرفة كتاب في التاريخ على حياله، والله الموفق.

### (''ذكر النوع الخامس والأربعين من علوم الحديث هذا النوع منه معرفة ألقاب المحدثين

فإنَّ فيهم جماعة لا يُعرفون إلا بها، ثم منهم جماعة غلبت عليهم الألقاب وأظهروا الكراهية لها، فكان سفيان الثوري إذا روى عن مُسْلِم البَطِين يجمع (٢) يديه ويقول: مسلم ولا يقول البَطين.

وكان عبدالله بن يزيد المقرىء إذا روى عن موسى بن عُلَيّ يقول: موسى بن رباح، فينسبه إلى الجد، فإنه كان يقول: لا أجعل في حِلِ من قال لي عُلَي.

(") فأول لقب ذكر في الإسلام لقب أبي بكر الصديق رضوان الله عليه (١).

٥٢٥ - أخبرنا (أحمد بن) محمد بن عمرو الأحمسي بالكوفة، قال: حدثنا أبو الحسين بن حميد بن الربيع، قال: حدثنا أبو الحسين بن حميد بن الربيع، قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أذكر أنَّ أبي الزبير بن العوام كان يرتجز ويقول:

مباركٌ من ولدِ الصدّيق أزهر من آل أبي عتيقِ ألنّه كما ألننّه كما ألننه كما ألنانه كما ك

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ر: جمع.

<sup>(</sup>٣) ر: قال الحاكم أيده الله.

<sup>(</sup>٤) ي ر: رضى الله (تعالى) عنه، م: لقب أبي الصديق.

<sup>(</sup>٥) سقط من ي.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف.

عبدالرحمن بن أبي الزناد ضعيف، لكن قواه ابن معين في هشام بن عروة خاصة، وقال: هو أثبت الناس في هشام، وهذا الخبر رواه البخاري في التاريخ (١/ ١٧٤).

(۱)قد اختلف أصحاب الأخبار في هذا اللقب لم قيل له، فقالوا: إنه لعتاقة وجهه، وقال آخرون: إنه عتيق الله، وذِكره بشرحه يطول في هذا الموضع (ط/ ٢١٠). وقد لُقِّب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله (٢) عنه (٣) بأبي تراب.

٥٢٦ – أخبرنا أبو بكر محمد بن المؤمل بن الحسن بن عيسى، قال: حدثنا الفضل بن محمد الشعراني، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: استُعمِل على المدينة رجل من آل مروان، قال: فدعا سهل بن سعد فأمره أنْ يشتم عليا رضوان الله عليه (١٠) قال: فأبى سهل، فقال (٥٠) له: أمّا إذ أبيت فقًل لعن الله أبا تُراب، فقال سهل (١٠): ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب، وإن كان ليفرح إذا دُعي به، فقال له: أخبرنا عن قصته، لم سمي أبا تراب؟ قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله بيت فاطمة (عليها السلام) (٧) فلم يجد عليًا في البيت، فقال لها: ﴿أين ابن عمك؟ فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج ولم يَقِلْ عندي، فقال رسول الله عليه وآله لإنسان: ﴿أنظر أين هو»، فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد، فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مضطجع قد سقط رداءه

وله إسناد آخر صحيح، فقد رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (٣/ ٣٧)، من طريق مصعب عن أبيه عن هشام، وكذلك ابنه في فضائل الصحابة بسهاعه من مصعب (١/ ٣١٤).

<sup>(</sup>١) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ي: تعالى.

<sup>(</sup>٣) ليس في م الترضي.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي، م: علي بن أبي طالب فأبى.

<sup>(</sup>٥) ي: فقالوا.

<sup>(</sup>٦) ليست في م.

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في ري ك.

عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمسحه عنه، ويقول: «قم أبا تراب (ع/ ٩٢)، قم أبا تراب»(١).

قال الحاكم (٢): وفي الصحابة جماعة يعرفون بالألقاب يطول ذكرهم.

فمنهم: ذو اليدين وذو الشالين (٣) وذو الغُرة (٤) وذو الأصابع وغيرهم (٥)، وهذه كلها ألقاب ولهؤلاء الصحابة أسامي معروفة عند أهل العلم.

ثم بعد الصحابة في التابعين وأتباعهم من أئمة المسلمين جماعة ذووا ألقاب يعرفون بها.

٥٢٧ – سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: كان يزيد بن مطرف يُسرح لحيته فخرج منها عقرب فلقب بالرِّشْك(١) (ط/ ٢١٢).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، من حديث عبد العزيز بن أبي حازم، رواه البخاري (ح٤٤١)، ومسلم (ح٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) زاد في ي: أبو عبد الله رحمه الله تعالى، م: قلت.

<sup>(</sup>٣) قال ابن خلاد: قد قيل إنها واحد - يريد ذا اليدين وذا الشهالين بن عبد عمرو - قال:ومن الفقهاء من يأبي ذلك أه المحدث الفاصل (ص٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) اسمه يعيش، ذكره ابن خلاد في المحدث الفاصل (ص٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) كذي الجوشن، واسمه شرحبيل من بني ضِباب، يقال: إن صدره كان ناتئا فلقبوه ذا الجوشن، وقيل لأنه دخل على كسرى فأعطاه جوشنا فلبسه، فكان أول من لبس الجوشن من العرب، والجوشن هنا الدرع.

وكذي مخبر ابن أخي النجاشي، ويقال: مخمر بالميم، وحديثه في سنن أبي داود أول كتاب الملاحم: «تصالحون الروم»، وأخرجه ابن ماجة في الفتن (ح٤٠٨٩).

<sup>(</sup>٦) في القاموس: الرشك بالكسر الكبير اللحية، والذي يعد على الرماة في السَّبَق، وأصله القاف، ولقب: يزيد بن أبي يزيد الضبعي، أحسب أهل زمانه أهـ.

وكلامه يشعر أنّ اللقب مأخوذ من الحساب لا من طول اللحية.

ونحوه في تهذيب التهذيب (١١/ ٣٧٢)، وذكر أنه كان قياسا، (نزهة الألباب لابن حجر ص٣٢٦)،

٥٢٨ – سمعت بكر بن محمد الصير في يقول: سمعت جعفر بن محمد بن كزّال (١) يقول: كان يحيى بن معين (٢) يُلقِّب أصحابه، فلقَّب محمد بن إبراهيم بمُرَبَّع، ولقب عُبيد بن حاتم بالعِجل، ولقب صالح بن محمد بجَزَرة، ولقب الحسين بن إبراهيم بِشَمْخَصَة، ولقب محمد بن صالح بكِيلَجَة، ولقب على بن عبدالصمد بعَلان ما غَمّه، وهؤلاء كلهم من كبار أصحابه وحفاظ الحديث (٣).

9 7 9 – حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو قلابة الرقاشي، قال: حدثنا عبدالله (٤) بن عائشة القرشي، قال: حدثنا بكر بن كلثوم السلمي – قال أبو قلابة: وهو جدي أبو أمي – قال: قدم علينا ابن جريج البصرة، قال: فاجتمع الناس (٥) عليه، قال: فحدَّث عن الحسن البصري بحديث، فأنكره الناس عليه، فقال: ما تنكرون علي (١) فيه (٧)، لزمت عطاء عشرين سنة، ربها حدثني عنه الرجل بالشيء الذي لم أسمعه منه.

قال: وقال ابن عائشة: إنها لقب غندرًا ابنُ جريج من ذلك اليوم الذي كان يكثر الشغب عليه، فقال: اسكت يا غُنْدَر، وأهل الحجاز يسمون المُشغّب غُنْدَرًا(^^).

• ٥٣ - سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري يقول: سمعت

ويستفاد من هذا النص اسم أبيه فإنهم يترجمونه بيزيد بن أبي يزيد لا يذكرون اسم أبيه.

<sup>(</sup>١) شدد الزاي المعجمة في الأصل، وخففها في م، والتخفيف أشهر، ومر جواز الوجهين.

<sup>(</sup>٢) ي ر: رحمه الله (تعالى).

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن الصلاح (ص٢٤٣-٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) ى ر: عبيدالله.

<sup>(</sup>٥) ر: فاجتمع إليه الناس، ي: الناس إليه.

<sup>(</sup>٦) ليست في ي.

<sup>(</sup>٧) ط: فقد (بدل) فيه.

 <sup>(</sup>A) نقله ابن الصلاح في المقدمة (ص • ٣٤) ثم ذكر غنادرة كانوا بعد محمد بن جعفر.

الحسين بن فهم يقول: سمعت عبدالله بن عمر بن أبان الجعفي وسئل: لم لقبت بمُشْكُدانَه؟ فقال: والله (١) ما لقَّبَني بهذا اللقب إلا الكذا (١)؛ الفضل بن دكين، وذلك أني كنت يوما دخلت الحمام ثم خرجت فتبخرت وحضرت مجلسه، فقال: يا أبا عبدالرحمن أُعيذك بالله، ما أنت إلا مُشكدانه، قالها مرة بعد أخرى فلقبوني بها (١).

0٣١ – سمعت أبا محمد أحمد بن عبدالله المزني يقول: سمعت أبا جعفر الحضرمي يقول: كنت ألعب مع الصبيان في الطين، وقد تَطَيَّنْتُ وأنا صبيٌّ لم أسمع الحديث، إذ مر بنا أبو نعيم الفضل بن دُكين وكان بينه وبين أبي (٤) مودة، فنظر إليَّ فقال: يا مُطَيَّن، (ط/ ٢١٣) يا مُطَيَّن (٥)، قد آن أنْ تحضر المجلس (٦) لسماع الحديث، فلما حُمِلتُ إليه بعد ذلك بأيام فإذا هو قد مات.

٥٣٢ – سمعت أبا بكر محمد بن محمد المُذكِّر يقول: سمعت أبا محمد المُذكِّر يقول: سمعت أبا محمد البلاذري يقول: سمعت محمد بن جرير يقول: إنها لُقِّب محمد بن سليهان المصيصي بلُويْن لأنه كان يبيع الدواب ببغداد، فيقول: هذا الفرس له لُويْن، هذا الفرس له قُدَيد، فلقب بلُويْن.

٥٣٣ - سمعت أبا نصر (٧) أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا علي

<sup>(</sup>١) ليس في ر.

<sup>(</sup>٢) في ط الكندي وهذا تصحيف لأن الكلمة رسمت: الا الكذي، على عادة النساخ في كتابة كذى وهكذى ونحوها، ومراده أن مشكدانة جعل يسب من لقّبَه بذلك، وهو الفضل بن دكين، فحذف الشتم، وليس الفضل بكندي.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الصلاح في المقدمة (ص٣٤٣): ومعناه بالفارسية حبة المسك، أو وعاء المسك أهـ.

<sup>(</sup>٤) ي: بين أبي وبينه.

<sup>(</sup>٥) في ر: يا مطين دفعتين.

<sup>(</sup>٦) ي: المجالس.

<sup>(</sup>٧) م: أبا سهل أحمد بن سهل.

صالح بن محمد البغدادي يقول (١٠) - وسئل: لم لقبت بجَزَرَة - فقال: قدم عمرو بن زُرارة الحدَثي (٢) بغداد فاجتمع عليه خلق عظيم، فلم كان عند الفراغ مِن الـمجلس، سُئلتُ: من أينَ سمعت؟ فقلت: من حديث الجَزَرة فبَقيت عليّ (٣).

٥٣٤ - سمعت خلف بن محمد الكرابيسي ببخارى يقول: سمعت أبا هارون سهل بن شاذويه يقول: إنما لُقِّبَ عيسى بن موسى التيمي بالغُنْجَار لحُمرة وجنتيه (٤).

٥٣٥ - سمعت الحسين بن محمد الماسر جسي يقول: سمعت محمد بن إبراهيم بن نومرد الدامغاني يقول: كنَّا في مجلس إبراهيم بن الحسين بن دِيزِيل الهمذاني، وكان (٥) يُلقب بسِيفَنَّة، فتقدم إليه بعض الغرباء فسأله في أحاديث، فامتنع عليه فيها إبراهيم، فقال: إنْ حدثتني بهذه الأحاديث وإلا هجوتك، فقال له إبراهيم: وكيف تهجوني؟ قال: أقول (ع/ ٩٣):

وَ قَـائِلٌ مَـالَكَ فِي رَنَّـة فَقُلْتُ ذِي مِنْ فِعْلِ سِيفَنَّه قال: فتبسم إبراهيم وأجابه في تلك الأحاديث.

قال(٦) ابن نومرد: وإنها لُقب إبراهيم بن الحسين بسِيفَنَّة لكثرة كتابته الحديث، وسِيفَنَّة طائر بمصر لا يقع على شجرة إلا أكل ورقها حتى لا يُبقي (٧) منها شيئا،

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) ر: الحديثي.

<sup>(</sup>٣) سير النبلاء (٢٤/ ٢٦)، وفيه روايات أخرى في قصة هذا اللقب.

<sup>(</sup>٤) وهذا الغنجار متقدم يروي عن مالك والثوري وغيرهما، وأما الغنجار المتأخر فهو محمد بن أحمد البخاري صاحب تاريخ بخاري.

<sup>(</sup>٥) ر: فقال.

<sup>(</sup>٦) ر: فقال.

<sup>(</sup>٧) ر: لا يبقا.

وكذلك كان إبراهيم إذا وقع إلى محدث لا يفارقه حتى يكتب حديثه(١).

٥٣٦ – (ط/ ٢١٤) سمعت أبا الحسين (٢) أحمد بن جعفر العلوي بالكوفة يقول: سمعتُ أبي يحكي عن آبائه: أن أبا جعفر المنصور كان يرحل في طلب العلم قبل الخلافة، فبينا هو يدخل منزلا من المنازل قَبض عليه صاحب الرَّصْد، فقال: زِنْ درهمين قبل أن تدخل، قال: خَلِّ عني فإني رجل من بني هاشم، قال: زِن درهمين، قال: خلِّ عني فإني رجل من بني أعهام رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: زِنْ درهمين، قال: خلِّ عني فإني رجل قارئ لكتاب الله، قال: زِنْ درهمين، قال: فلما أعياه قال: خلِّ عني فإني رجل عالم بالفقه والفرائض، قال: زن درهمين، قال: فلما أعياه أمره وزن الدرهمين، ولزم جمع المال والتدنق فيه، فبقي على ذلك برهة من زمانه ألى أن قُلِّد الخلافة، وبقى عليه، فصار الناس يُبَخِّلُونَه فلُقِّب بأبي الدوانيق (٣).

97٧ – سمعت أبا الحسن أحمد بن الخضر الشافعي يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ يقول: كنّا في مجلس محمد بن رافع في منزله قعودا تحت الشجرة، وهو مستند إليها يقرأ علينا(ئ)، وكان إذا رَفَع في المجلس أحدٌ صوته أو تبسم قام فلا يقدر أحد منا على مراجعته، قال: فوقع (٥) ذَرْق طائر على يدي وقلمي وكتابي، فضحك خادم من خدم طاهر بن عبدالله، وأولاده معنا في المجلس، فنظر إليه محمد بن رافع فوضع الكتاب، فأُنهي ذلك الخبر إلى السلطان، فجاءني الخادم عند السحر ومعه حمّال على ظهره بيت سامان، فقال: والله ما كنت أملك في الوقت عند السحر ومعه حمّال على ظهره بيت سامان، فقال: والله ما كنت أملك في الوقت

<sup>(</sup>١) م ط: جميع حديثه.

<sup>(</sup>٢) رسط: أبا الحسن.

<sup>(</sup>٣) قصة غريبة بإسناد لا يثبت، والمعروف أنه لقب بذلك لحرصه على خزائن الدولة، والقصة مروية بإسناد علوي، وقد كان بين العلوية والعباسية إحن تشيب لها النواصي، وأمرهم مشهور.

<sup>(</sup>٤) ي: يقرأ علم الحديث.

<sup>(</sup>٥)ر: ووقع.

شيئا أحمله إليك غير هذا، وهو هدية لك، فإنْ سُئلت عني فقل: لا أدري من تبسم، فقلت: أفعل، فلم كان عند الغداة حُملت إلى باب السلطان فبرأتُ الخادم مما قيل، ثم بعت السامان بثلاثين دينارا، فاستعنت به في الخروج إلى العراق، وبارك الله لي فيه، فلُقّبْتُ بالحَصِيري وما بعت الحصير وما (١) باعه أحد مِن آبائي.

٥٣٨ – أخبرنا أبو محمد جعفر بن محمد بن نُصير بن القاسم الخواص، قال: سمعت رُويم بن محمد بن رويم بن يزيد، يقول: كنا عند داود بن علي الأصبهاني (ط/ ٢١٥) إذ دخل عليه ابنه محمد وهو يبكي، وكان يعزه، فضمَّه إليه، وقال: ما يبكيك؟ قال: الصبيان يلقبونني، قال: فعلى إيش حتى أنهاهم، قال: يقولون لي يبكيك؟ قال: قل لي ما هو حتى أنهاهم عن الذي يقولون، قال: يقولون لي: يا عصفور الشوك، قال: فضحك داود، فقال له ابنه: أنت أشدّ عليّ من الصبيان، مم (٢) تضحك؟ قال: فقال داود: لا إله إلا الله، ما ذي (٣) الألقاب إلا من السياء، ما أنت يا بُني إلا عصفور الشوك.

قال أبو عبدالله (٤): فقد ذكرت في ألقاب المتأخرين بعض ما رويته عن شيوخي، فأما الألقاب التي يُعرف بها الرواة فأكثر من أن يمكن ذكرها في هذا الموضع، وأصحاب التواريخ من أئمتنا رضي الله عنهم (٥) فقد (٦) ذكروها، فأغنى

<sup>(</sup>١)ي: ولا.

<sup>(</sup>٢) م: ثم ضحك.

<sup>(</sup>٣) ي: ما ذا.

<sup>(</sup>٤) ري: قال الحاكم زادي: رحمه الله تعالى، م: قلت.

<sup>(</sup>٥) جملة الترضي منع ر.

<sup>(</sup>٦) رم: قد.

ذلك عن ذكرها في هذا الموضع (١).

(١) من أنواع هذه المعرفة: الملقبو الآباء، مثل:

سلمة بن الأكوع، اسم أبي الأكوع سنان بن عبد الله الأسلمي.

سلمة بن المحبِّق، اسم المحبق صخر بن عبيد الهذلي.

عتبة بن فرقد، اسمه يربوع بن حبيب بن مالك.

شداد بن الهاد، والهاد هو عمرو بن عبدالله الليثي.

قبيصة بن هلب، وهو يزيد بن قنافة.

حذيفة بن اليان، واسم اليان حسل بن جابر (المحدث الفاصل ص٢٧٤).

وجاء في ي:

آخر الجزء الرابع بأجزاء الحاكم رحمه الله تعالى.

وهو آخر الجزء الثامن مِن أجزاء ابن عبد الغافر، وفرغ من كتابة هذا الجزء المضاف إلى ما قبله وما بعده بعد سماعه بأصله على الشيخ الإمام أبي علي الأنصاري: مالكه طاهر بن يحيى بن أبي الخير العمراني، في الحرم الشريف، عشر المحرم، أول سنة أربع وستين وخمسمائة، نفع الله به وصلى الله على محمد النبى وآله وسلم.

ثم في الصفحة اللاحقة:

الجزء التاسع والعاشر من كتاب معرفة أصول الحديث وكمية أجناسه، تأليف الحاكم الإمام أبي عبد الله عمد بن عبد الله بن محمد بن حمد بن حمد بن معرفيه بن نعيم بن الحكم الحافظ رضي الله تعالى عنه.

رواية الشيخ الزكي أبي محمد عبدالحميد بن عبدالرحمن بن محمد البحيري عنه.

رواية الشيخ الإمام العالم أبي الحسن عبدالغافر بن إسهاعيل بن عبدالغافر بن محمد الفارسي عنه. رواية الشيخ الإمام الحافظ أبي على الحسن بن على بن الحسن بن عمر الأنصاري البطليوسي عنه.

رواية أبي الطيب طاهر بن يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني وولده محمد بن طاهر عنه، في الحرم الشريف، مقابل الركن اليماني سنة ثلاث وستين وخمسمائة، نفع الله بذلك، وجعله خالصا له، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم.

ثم: بسم الله الرحمن الرحيم، عونك اللهم أنت حسيبنا، قال الحاكم الإمام أبو عبد الله محمد بن عبدالله الحافظ رحمه الله تعالى: باب ذكر النوع السادس والأربعين من هذه العلوم، وهو معرفة رواية الأقران من التابعين.

# ذكر النوع السادس والأربعين من معرفة (۱) علوم الحديث هذا النوع من معرفة علوم الحديث (۱) رواية الأقران (۱) من التابعين ومن بعدهم مِن علماء المسلمين بعضهم عن بعض

وهذا النوع منه غير رواية الأكابر عن الأصاغر، فقد قدمنا ذكر ذلك الجنس، وإنَّها القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما.

وهو على ثلاثة أجناس(١) (ع/ ٩٤):

\* فالجنس (٥) الأول منه الذي سهاه بعض مشايخنا (١) المُدَبَّج: وهو أن يروي قرين عن قرينه، ثم يروى ذلك القرين عنه فهو المدبج.

#### مثاله في الصحابة كها:

979 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا عبيدالله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة (ط/٢١٦) قالت: فقدتُ النبي صلى الله عليه وآله ذات ليلة من (٧) الفراش، فجعلتُ أطلبه بيدي، فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منصوبتان، فسمعته يقول: «اللهم إني أعوذ برحمتك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا

<sup>(</sup>١) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٢) ر: معرفة رواية.

<sup>(</sup>٣) في م: وهو معرفة الأقران، هذا النوع منه معرفة رواية الأقران.

<sup>(</sup>٤) لكنه لم يذكر إلا جنسين، المدبج وغير المدبج.

<sup>(</sup>٥) ي: الجنس.

<sup>(</sup>٦) يريد به الدارقطني رحمه الله، فهو أول من سهاه المدبج، وألف فيه كتابا.

<sup>(</sup>٧) ح س: عن الفراش.

#### أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيتَ على نفسك ١٠٠٠.

قال أبو عبدالله (۱): وقد روت عائشة رضي الله عنها (۱) عن أبي هريرة وسألتُه عن حديثه.

• ٤٥ - أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر الداربردي بمرو، قال: حدثنا عبدالله بن روح المدايني، قال: حدثنا عثمان بن عمر، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز، عن سيّار (ئ) أبي الحكم، عن الشعبي، عن علقمة، أنَّ عائشة قالت لأبي هريرة: أنت حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله «أنَّ امرأة عُذبت في هرة؟» فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ذلك (٥٠).

#### حديثٌ آخر:

1 ٤ ٥ - أخبرنا عمر بن جعفر البصري، قال: حدثنا عَبْدان الأهوازي، قال: حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر، قال: حدثني جدي أزهر، عن سليان التيمي، عن خِداش، عن أبي الزبير، عن جابر، عن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وآله قال: «يدخل الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحر»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم من حديث أبي أسامة القرشي (ح٤٨٦).

ع: آخر السابع عشر من الأصل.

<sup>(</sup>٢) ليس في م ر ي.

<sup>(</sup>٣) الترضي ليس في ري.

<sup>(</sup>٤) ي: بن أبي الحكم، م: يسار أبي الحكم.

<sup>(</sup>٥) إسناده حسن.

رواه الطيالسي (١٥٠٣)، بسماعه من أبي عامر، ومن طريق الطيالسي رواه أحمد (١٩/٢). وأبو عامر مشاه الحافظ الذهبي، وقال هو كها قال أحمد: صالح الحديث (الميزان ٢/ ٢٩٤) وقد وثقه أبو داود وغيره.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف.

بشر بن آدم فيه ضعف (الميزان ١/ ٣١٣)، وقال ابن حجر: صدوق فيه لين.

#### وقد رُوي عن عبدالله بن عباس عن جابر.

وخداش الراوي عن أبي الزبير هو خداش بن عياش العبدي لين الحديث.

والحديث رواه البزار (ح٢٧٦٢)، وقال: لا أعلم أحدا رواه فقال: عن جابر عن ابن عباس إلا أزهر عن التيمي عن خداش، ولا نعلم أحدا تابعه عليه، ولم يرو جابر عن ابن عباس إلا حديثين بهذا الاسناد، ولا نعلم روى عن خداش إلا التيمي ومحمد بن ثابت العصري أهـ.

قلت: الذي زاد فيه عن ابن عباس هو بشر بن آدم، فقد رواه محمود بن غيلان عن أزهر السمان بإسناده، فلم يذكر فيه ابن عباس، وهو الصحيح.

وحديث محمود رواه الترمذي (ح٣٨٦٣)، وقال: حسن غريب، ولفظه: (ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر».

وقد خولف فيه خداش في متنه، والمحفوظ ما:

رواه المصنف في المستدرك (٤/ ٩٣): من حديث أبي عامر العقدي، ثنا قرة بن خالد، ثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبدالله رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «من يصعد ثنية المرار فإنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل»، فكان أول من صعدها خيل بني الخزرج، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر»، قال: وإذا هو أعرابي ينشد ضالة له، قلنا له: تعال يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه و سلم، فقال: لأن أجد ضالتي أحب إلى من أن يستغفر لي صاحبكم.

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم أه، وهو كها قال لكنه مخرج في مسلم. فقد رواه مسلم (٧٢١٥)، من حديث معاذ وخالد بن الحارث.

ورواه أبو يعلى (١٧٨٠)، والطبراني في الأوسط(٢٨٥٠) من حديث معاذ، كلاهما عن قرة، مثل حديث أبي عامر، لكن قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قرة بن خالد إلا معاذ أهم، فاتته رواية أبي عامر وخالد.

في ر: يتلوه في الجزء الذي يليه حديث عبيدالله بن عباس عن جابر.

وفي الصفحة اللاحقة:

[ثنا الحاكم، ثنا الشيخ أبو محمد المزني، ثنا موسى بن الحسن الصقلي، يقول: سمعت أبا إبراهيم المزني يقول: سمعت الشافعي يقول: ما تصوَّف أحد في أول النهار فأتى عليه الظهر إلا وهو أحمق].

ثم في الصفحة اللاحقة:

بسم الله الرحمن الرحيم، وقد رُوي عن عبد الله بن عباس.

2 \$ 0 - (١) أخبرنا محمد بن إسحق الضبعي، قال: حدثنا الحسن بن علي بن زياد، قال: حدثنا عُبيد بن يعيش، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، عن جابر (٢) بن عبدالله أنَّ النبي صلى الله عليه وآله قرأ ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ الآية، قال (٣) صلى الله عليه وآله: «اللهم أمرت (١) بالدعاء، وتكفّلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إنَّ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) (٥).

#### (d/ 11)ومثال ذلك في التابعين كم(1):

٥٤٣ – حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحق الصَّغَاني، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، الصَّغَاني، قال: حدثنا أبو اليهان الحكم بن نافع، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمر بن عبد العزيز بن مروان، أنَّ إبراهيم بن عبدالله

الكلبي متروك، وهو متهم، وقد قال هو: حديثي عن أبي صالح كذب (الميزان ٣/ ٥٥٧). ومن مظان هذا الحديث كتاب الدعاء لابن فضيل لكني لم أجده فيه.

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (٥٥١)، ومن طريقه البيهقي في الأسهاء والصفات (ص٩٣)، ورواه الديلمي (١/ ٤٤٠)، وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم (٥٧٥).

وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي في التفسير (١/ ٢١٩): رواه ابن مردويه من حديث الكلبي أهـ، وساق إسناده.

وعند بعضهم زيادة: «لا شريك لك لبيك، أشهد أنك رب واحد صمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور».

<sup>(</sup>١) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ي رح س ط: قال حدثني جابر بن عبدالله.

<sup>(</sup>٣) ي ر م: فقال.

<sup>(</sup>٤) م: أمرتنا.

<sup>(</sup>٥) إسناده شديد الضعف.

<sup>(</sup>٦) ليست في ي، وفيها: حدثنا.

ابن قارظ الزُّهري أخبره أنَّه وجد أبا هريرة يتوضأ على ظهر المسجد، فقال أبو هريرة: أنا(١) اتوضأ من أثوارِ أقطٍ أكلتها، لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله قال: «توضؤا مما مست النار»(١).

(٣) وقد روى عمر بن عبدالعزيز عن الزُّهري:

الجنديسابوري، قال: حدثنا محمد بن عبدالله (٤) بن عُبيد بن عَقيل بن صَبيح الهلالي، الجنديسابوري، قال: حدثنا محمد بن عبدالله (٤) بن عُبيد بن عَقيل بن صَبيح الهلالي، قال: حدثنا يعقوب بن محمد الزُّهري، قال: حدثنا عبد العزيز بن عمران، عن عمر ابن عبد العزيز، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية الناس للبيعة، فجاء أبو سنان بن محصن فقال: يا رسول الله، أبايعك على ما في نفسك، قال: (وما في نفسي) قال: أضرب بسيفي بين يديك حتى يظهرك الله أو أقتل، قال: فبايعه، وبايع الناس على بيعة أبي سنان (٥).

<sup>(</sup>١) كذا في ع، وفي ما سواها: إنها.

<sup>(</sup>٢) صحيح.

رواه مسلم (ح٣٥٢)، والنسائي (ح١٧١)، من حديث ابن شهاب الزُّهري.

<sup>(</sup>٣) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٤) م: عبيدالله.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف.

عبد العزيز بن عمران متروك، احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غلطه.

رواه الطبراني في الأوسط(٢١١٩)، عن أحمد بن زهير، عن محمد بن عبدالله بن عبيد عن يعقوب فقال فيه: نا عبدالعزيز بن عمران، عن محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف، عن الزُّهري، عن سالم عن أبيه.

ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن الزُّهري إلا محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف، ولا عن محمد إلا عبدالعزيز بن عمران، تفرد به يعقوب بن محمد أهـ.

فالله أعلم بالصواب، وإذا كان الصواب ما ذكره الطبراني فإنه لا يتم للمصنف التمثيل به.

## (١) ومثاله (٢) في أتباع التابعين كها:

0 \$ 0 – أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد، قال: حدثنا سليمان ابن محمد بن الفضل، قال: حدثنا محمد بن عقبة بن علقمة، قال: حدثني أبي (٣)، قال: حدثني الأوزاعي، عن مالك بن أنس، عن أبي نُعيم وهب بن كيسان، عن عُمر بن أبي سلمة قال: قال (١) رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أدنُ بُني، فَسَمّ الله، وَكُل بِيمينك وكُل مما يليك» (٥).

(٦) وقد روى مالك بن أنس عن الأوزاعي:

2 5 0 - حدثناه أبو العباس محمد بن يعقبوب، قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال: حدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان، قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: (ط/ ٢١٨) حدثني الأوزاعي، عن

وهو مشهور من مرسل الشعبي، رواه ابن أبي شيبة (٣٦٩٣٤)(٣٨٢٦٢) ط عوامة، وأحمد في العلل رواية عبدالله (٢/ ٢٣٦)، وابن عساكر (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>١) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ر: ومثال ذلك في.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عقبة بن علقمة كان يُدخل على أبيه الأحاديث، وأبوه يقبلها، وقد تُكلم في أفراد يرويها عقبة بن علقمة عن الأوزاعي (الميزان ٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) ي م ط: قال لي رسول.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف.

إلا أنه محفوظ من طريق وهب بن كيسان، فقد اتفق عليه الشيخان، رواه البخاري (ح ٥٣٧٦- ٥٣٧٨)، ومسلم (ح٢٠٢١)، وحديث مالك عند البخاري فقط.

وليس عندهما الأمر بالدنو، إنها الأمر بالدنو محفوظ في حديث أبي وجزة عن عمر بن سلمة، رواه أبو داود (٣٧٧٧)، والترمذي (١٨٥٧)، وابن حبان (٢١٢)، والبيهقي في الشعب (٥/٥٧)، وبعضهم أدخل رجلا من مزينة بين أبي وجزة وعمر، رواه أحمد (٣٣٠٠ تا ١ ٦٣٣٠ وفي بعض الطرق أن أبا وجزة سمعه من عمر، صرح بذلك سليهان بن بلال وغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٧) ي: انا.

الزُّهري، عن عروة، عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله (ع/ ٩٥) قال: «إنَّ الله يجب الرفق في الأمر كله»(١).

## (٢) ومثاله في أتباع الأتباع كها:

٥٤٧ - حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه من أصل كتابه، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عمر بن حَوشب، قال: حدثني إسماعيل بن أمية (٣)، عن أبيه، عن جده، قال: كان

#### (١) إسناده صحيح.

وهو متفق عليه من حديث الزُّهري، رواه البخاري (ح٦٥٦)، ومسلم (ح٢١٦٥).

وحديث مالك عن الأوزاعي رواه ابن حبان (ح٤٧)، والقضاعي في الشهاب (٢/ ١٤٢)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٥٠)، والخطيب في التاريخ (٤/ ٩).

#### فائدة عزيزة:

لم يرو مالك عن الأوزاعي إلا هذا الحديث الواحد، كذا قال ابن حبان بعد أن أخرجه (ح٤٧)، وقال: أما الأوزاعي فروى عن مالك أربعة أحاديث.

قلت: مر الحديث الأول، وهو حديث عمر بن أبي سلمة، وأما الحديث الثاني: فحديثه عنه عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعا: (ينصب للغادر لواء) الحديث، رواه أبو عوانة في مسنده (-١٦٦)، والذهبي في السير (٨/ ١٢٦).

والثالث: بالإسناد نفسه، ومتنه: «الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان»، رواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٤٨)، وقال: وحديث الأوزاعي يتفرد به الحكمي.

قلت: في طبقات أصبهان (٤/ ١٠٥) متابعة محمد بن عقبة بن علقمة عن أبيه عن الأوزاعي. قال ابن حجر في التقريب: عقبة صدوق، لكن كان ابنه محمد يدخل عليه ما ليس من حديثه أه. والرابع: حديثه عنه عن الزُّهري، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة: لا قطع إلا من ربع دينار... رواه ابن عدي (٦/ ٣٠٠)، تفرد به محمد بن أحمد بن عثمان، يعرف بابن أبي عبيدالله، وقد اتهم. وثمت حديث خامس، ذكره الدارقطني في العلل (٩/ ٢٤٥)، وهو حديث أبي هريرة: حذف السلام سنة، لكنّ فيه اختلافا، والله أعلم.

(٢) ر: قال الحاكم.

(٣) هامشع: قال شيخنا ابن ناصر: بخط المؤتمن في نسخته: هو أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص.

لهم غلام يقال له طهمان أو ذكوان، قال(١): فأعتق جده نصفه، قال: فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وآله: (تعتق(٢) في عتقك، وترق في رقك، قال: فكان يخدم سيده(٢) حتى مات(٤).

(٥) وقد حدَّث عبد الرزاق عن أحمد بن حنبل:

٥٤٨ - حدثني أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن المسيب، قال: حدثنا مهدي بن الحارث بن مُرتاش، قال: حدثنا الحسن بن أبي الربيع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثني أحمد بن حنبل، عن الوليد بن مسلم، عن زيد ابن واقد، قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر يقول: كان ابن عمر إذا رأى مصليًا لا يرفع يديه في الصلاة حَصَبَه، وأمره أن يرفع يديه (٢)(٧).

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) ر: يعتق.. يرق.

<sup>(</sup>٣) هامش ع: قال المؤتمن: كذا في كتابه وقد سقط: يوما نعم ويوما لا.

قلت: هُو في المصنف والمسند وتحفة الأشراف، والمصادر التي اطلعت عليها وكتب التخريج، كما ثبت عند المصنف، لم يذكروا الذي ذكره المؤتمن، والله سبحانه أعلم.

<sup>(</sup>٤) مرسل ضعيف.

عمر بن حوشب مجهول، وجد إسهاعيل بن أمية هو عمرو بن سعيد بن العاص، قال البيهقي: ليس له صحبة.

رواه عبدالرزاق(١٦٧٠٥)، وأحمد في المسند(٣/٤١٢)، وأبو داود في المراسيل(١٩٧)، والطبراني في الكبير(٥٥١٧)، والبيهقي في السنن(١٠/٢٧٤)

<sup>(</sup>٥) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٦) زاد في ع بخط دقيق فوق السطر: في الصلاة ، وليست في ما سواها، ولا في مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٧) مهدي بن الحارث بن مرتاش لم أجد له ترجمة، إلا أن السهمي في تاريخ جرجان ذكره باسم: مهدي بن الحارث بن مرداس العرعري العصار الجرجاني، فأخشى أنه تصحف على المصنف. والحديث ليس في مصنف عبدالرزاق.

ورواه أحمد في مسائل عبدالله(ص ٧٠)، ورواه الجرجاني في تاريخ جرجان(ص ٢٧)، من طريق

#### (١) ومثال ذلك في الطبقة الخامسة:

989 - حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب، قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا شعيد بن واصل، قال: يحيى، قال: حدثنا شعيد بن واصل، قال: حدثنا شعبة، عن عبدالله بن صبيح (٣)، عن محمد بن سيرين، عن أنس، أنّ النبي صلى الله عليه وآله قال: (هذا خالي، فمن شاء منكم فليخرج خاله) يعنى أبا طلحة زوج أم سليم، في الكرم قال هذا (١٠).

زاهر بن أحمد السرخسي عن محمد بن المسيب الأرغياني، والخطيب في السابق واللاحق، من طريق عبدالله بن محمد بن مسلم عن مهدي.

وقد رواه البخاري في رفع اليدين، والدارقطني من حديث الوليد بن مسلم (١/ ٢٨٩) بإسناد صحيح، والله أعلم.

(١) ر: قال الحاكم.

(٢) هذه الجملة في ع ي، وهي دعاء من الابن لأبيه.

 (٣) هامش ع: قال المؤتمن: كذا في كتابه، وهو ابن صُبح، يعرف بروايته عن ابن سيرين وبرواية شعبة عنه أهـ.

قلت: في تهذيب الكمال عبدالله بن صُبيح مصغرا، وترجمه بالرواية عن ابن سيرين وبرواية شعبة عنه، ولكن وقع عند المصنف في المستدرك (٣/ ٣٥٢) يحيى بن صبيح، فهذا تصحيف، فقد ورد على الصواب في تاريخ الخطيب (٣/ ٤١٧)، وسير الذهبي (٢١/ ٢٧٧).

(٤) ر: يعني في الكرم.

والحديث منكر.

رواه المصنف في المستدرك (٣/ ٣٩٦)، والخطيب في التاريخ (٣/ ١٧ ٤ – ٤١٨).

وقد تفرد به سعيد بن واصل عن شعبة، وسعيد متروك الحديث.

قال الحاكم - منبها على رواية محمد بن يحيى الذهلي لهذا الحديث -: سمعت أبا إسحق إبراهيم ابن محمد بن يحيى يقول: سمعت الحافظ صالح جزرة يقول: قال بي فضلك الرازي: إذا دخلت نيسابور يستقبلك شيخ حسن الوجه، حسن الثياب، حسن الركوب، حسن الكلام، فاعلم أنه محمد بن يحيى الذهلي، فليكن أول ما تسأل عنه حديث شعبة عن يحيى بن صبيح وذكر الحديث.

(۱) وقد حدث محمد بن يحيى عن ابنه (۲) يحيى بن محمد بأحاديث:

• ٥٥- حدثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أبو عمرو المستملي، قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبدالرحمن ابن المبارك العيشي قال: (ط/ ٢١٩) حدثنا قريش بن حيان، عن بكر بن وائل، عن الزُّهري، عن أبي عبدالله الأغر، عن أبي هريرة قال: لا تكلموهم (٣) إذا أقبلوا، ولا تسبُّوهم إذا أدبروا، يعنى السعاة (٤).

#### (٥) ومثال ذلك في الطبقة السادسة:

۱ ۵ ۵ - أخبرنا أبو بكر محمد بن داود بن سليمان الزاهد، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي، قال: حدثنا يعقوب بن يوسف الضبي، قال: حدثنا أبو جُنادة، عن عبيدالله(١) بن الحسن، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال: صلّى رسول

قال: فقُضي أنّ أول ما دخلت نيسابور استقبلني رجل بهذا الوصف، فسألت عنه فقالوا: هذا محمد بن يحيى، فسلمت عليه، فرد الجواب، فتبعته إلى أن نزل، فقلت يخرج الشيخ إليّ كتبه، فأخرج أجزاء، وقال: انتظرني لخروجي لصلاة الظهر، فلما خرج أذن وأقام وصلى، وجلس في محرابه، فقرأت عليه ما كتبته، ثم قلت له: ما حديث أفادني فضلك الرازي عن الشيخ، فقال: هات، فقلت: حدثكم سعيد بن عامر، ثنا شعبة، وذكرت الحديث، فتبسم ثم قال لي: يا فتى من ينتخب مثل هذا الانتخاب الذي انتخبته، ويقرأ مثل ما قرأت، يعلم أن سعيد بن عامر لا يحدث بمثل هذا، فقلت: نعم، حدثكم سعيد بن واصل، فقال: نعم، حدثناه سعيد بن واصل.

<sup>(</sup>١) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٢) م ط: أبيه، وهو تصحيف سمج لا يتم به التدبيج.

<sup>(</sup>٣) هامش ع: قال المؤتمن: كذا في كتابه، والصواب: لا تكتموهم.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٦) م: عن أبي عبد الله بن الحسن عن أبيه عن ابن سيرين.

الله صلى الله عليه وآله إحدى صلاتي العشى(١١)، فذكر الحديث (٢).

قال أبو عبدالله (۳): وقد حدَّث (٤) أبو العباس بن عقدة عن شيخنا أبي بكر بن داود.

٧٥٥ - حدثني أبو ذر بن المنذر المفيد بالكوفة، قال: حدثنا أبو العباس بن سعيد، قال: حدثنا أبو بكر محمد بن داود النيسابوري، قال: حدثنا يحيى بن أحمد ابن زياد، قال: حدثنا خالد بن الهيّاج، عن أبيه، عن مسعر، عن وَبْرة، عن ابن عمر أنّ النبي صلى الله عليه وآله صلى في البيت (٥).

قال أبو عبدالله (<sup>1</sup>): وهذا الذي ذكرته الجنس الأول من الأقران، وهو الذي سهاه بعض مشايخنا المُدَبَّج (<sup>1</sup>).

(١) م: العشاء.

(٢) إسناده ضعيف جدا.

أبو جُنادة هو حصين بن مخارق متهم بالكذب، وهو مترجم في اللسان (٢/ ٣١٩).

وهو متفق عليه من حديث ابن سيرين، رواه البخاري (ح٤٦٨)، ومسلم (ح٧٧٥).

(٣) ليس في م ي، ر: قال الحاكم.

(٤) س ط م ر: وقد روى.

(٥) إسناده ضعيف.

الهياج بن بسطام متروك الحديث (الميزان ٢٤/٣١٨) وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف، روى عنه ابنه خالد منكرات شديدة أهـ.

قلت: أما ابنه خالد، فقال السليهاني: ليس بشيء، لكن قال الذهبي: متهاسك أهم، الميزان (١/ ٦٤٤)، وقال ابن حجر في اللسان (٢/ ٣٨٨): قال يحيى بن أحمد بن زياد الهروي: كلها أنكر على الهياج فهو من جهة خالد، فإنّ الهياج في نفسه ثقة، وروى الحاكم عن صالح جزرة قال: قدمتُ هراة فرأيتُ عندهم أحاديث كثيرة منكرة، قال الحاكم: الذنب فيها لابنه خالد أهم.

(٦) ليس في م، ري: قال الحاكم زادي: رحمه الله تعالى.

(٧) من عجائب هذا النوع أنْ يجتمع في الإسناد ثلاثة من الأقران في نسق يروي بعضهم عن بعض، ومثاله: حديث الليث، عن المقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن عبدالرحمن بن اليهان، عن يحيى

#### \* والجنس الثاني منه: غير المدبج.

#### ومثاله كها:

٣٥٥ – حدثناه أبو عبدالله محمد بن عبدالله الصفار، قال: حدثنا أبو بكر عبدالله بن محمد بن النعمان بن عبد السلام الأصبهاني، قال: حدثنا عُبيد بن أبي عَبدة (١٠)، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مسعر، عن أبي بكر بن حفص، عن عبدالله بن الحسن، عن عبدالله بن جعفر (١٠) في شأن هؤلاء الكلمات: (لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر في، اللهم ارحمني، اللهم تجاوز عني، اللهم اعف عني، فإنك عفو غفور»، قال عبدالله بن جعفر، أخبرني عمي (١٠) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله علمه هؤلاء الكلمات (ط/ ٢٢٠).

قال أبو عبدالله (٥): مِسعر وسليهان التيمي قرينان، إلا أني لا أحفظ لـمسعر عنه رواية.

ابن سعيد، أنَّ حميدا أخبره، فذكر عن أنس قصة الناذر أن يحج ماشيا، الحديث عند ابن حبان (ح٣٨٢).

الليث والهقل والأوزاعي ثلاثتهم أقران، روى بعضهم عن بعض، وعبدالرحمن بن اليهان ويحيى ابن سعيد وحميد كذلك.

قال ابن حبان: الليث والهقل والأوزاعي كلهم أقران، وعبدالرحمن بن اليهان ويحيى بن سعيد وحميد أقران روى بعضهم عن بعض.

قلت: هذا المثال عزيز قُلّ أن يوجد في الأسانيد، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ي رم: عبيد بن عبيدة.

<sup>(</sup>٢) م س ط: قال في.

<sup>(</sup>٣) م: أخبرني عمر.

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في السنن الكبرى من طرق كثيرة (ح١٠٤٧٧)، وحكى فيه اختلافا على مسعر.

<sup>(</sup>٥) ليس في م، ري: قال الحاكم زاد في ي: رحمه الله تعالى.

٥٥٤ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن زهير، عن أبي إسحق، عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله، أنّ النبي صلى الله عليه وآله كان (ع/ ٩٦) إذا دعا ثلاثًا (١).

قال أبو عبدالله (۲): زائدة بن قدامة وزهير بن معاوية قرينان، إلا أني لا أحفظ لزهير عنه رواية (۳).

٥٥٥ - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا الربيع بن سليان، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني ابن الهاد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثني ابن الهاد، عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (قد كان(3) في الأمم مُحَدّثون، فإنْ يكن في أمتي أحد منهم فعمر بن الخطاب)(6).

قال أبو عبدالله (۱): يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد، وإنْ كان أسند وأقدم من إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، فإنها في أكثر الأسانيد قرينان، ولا أحفظ لإبراهيم بن سعد عنه رواية.

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي إسحق.

رواه البخاري (ح٠٤١)، ومسلم (ح١٧٩٤) في سياق حديث طويل.

<sup>(</sup>٢) ليس في م ي، ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٣) تأخر هذا الخبر في م إلى ما بعد الآتي.

<sup>(</sup>٤) ط: كان يكون، وفي ع: كتب يكون ثم ضرب عليها.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (ح٢٣٩٨) من حديث إبراهيم بن سعد، ورواه الترمذي (ح٣٦٩٣)، والنسائي في الكبرى (ح٨١١٩) من حديث قتيبة، عن الليث، عن ابن عجلان، عن سعد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>٦) ليس في م ي، ر: قال الحاكم.

7 00 - أخبرنا أحمد بن علي بن الحسن المقرئ، قال: حدثنا سعيد بن عيسى الفارسي بشيراز، وكان من المعمرين، قال: حدثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن رقبة بن مسقلة، عن أبي إسحق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله الغلام الذي قتله الخضِر، فقال: «طُبع كافرا» (١).

قال أبو عبدالله(۲): سليهان بن طرخان ورقبة بن مسقلة قرينان، ولا أحفظ لرقبة عنه رواية.

(٣) فقد (٤) جعلتُ هذه الأحاديث مثالاً لمعرفة الأقران، وأنه غير الأكابر على الأصاغر (ط/ ٢٢١).

<sup>(</sup>١) سعيد بن عيسى ضعيف (الميزان ٢/ ١٥٤)، وقد اخطأ في هذا الحديث فلم يذكر فيه أبي بن كعب.

وقد رواه مسلم (ح ٢٦٦١) من حديث ابن قَعْنب عن المعتمر، فقال فيه: عن أبي بن كعب، وهو المحفوظ.

<sup>(</sup>٢) ليس في م ي، ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٣) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٤) م: وقد، ي: قد.

(''ذكر النوع السابع والأربعين من معرفة '' علوم الحديث (''هذا النوع منه 'نا معرفة المتشابه في قبائل الرواة، وبُلْدانهم، وأساميهم، وكُناهم، وصِناعاتهم، وقوم يروي عنهم إمام واحد فتشتبه 'فكناهم وأساميهم لأنها واحدة، وقوم يتفق أساميهم وأسامي آبائهم فلا يقع التمييز بينهم إلا بعد المعرفة.

وهي سبعة أجناس قلَّما يقف عليها إلا المتبحر في الصنعة، فإنَّها أجناس متفقة في الخط مختلفة في المعاني، ومَن لم يأخذ هذا العلم من أَفْوَاه الحفاظ المبرزين لم يؤمن عليه التصحيف فيها، وأنا بمشيئة الله(٢) أستقصي في هذا النوع، وأَدَع ذِكْر الاستشهاد بالأسانيد تحرِّيًا للاختصار(٧).

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) ر: قال الحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) س ح: من، ر: من هذه العلوم.

<sup>(</sup>٥) ر: فيشتبه.

<sup>(</sup>٦) ي ر م: الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) هذه المعرفة اشتملت أجناسا كثيرة أفردت بالنوع فيها بعد، مثل: المؤتلف والمختلف (المقدمة ص٣٤٤)، والمتفق والمفترق (المقدمة ص٣٥٨)، ونحو هذه الأنواع مما يتركب منهها، ويتفرع عنهها. ومن أهمية هذه المعرفة: أن العلماء كانوا يميزون الطلبة بإتقائهم إياها، قال عثمان بن سعيد الدارمي: كنا عند سعيد بن أبي مريم بمصر، فأتاه رجل فسأله كتابا ينظر فيه، أو سأله أن يحدثه بأحاديث، فامتنع عليه، وسأله رجل آخر في ذلك فأجابه، فقال له الأول: سألتك فلم تجبني، وسألك هذا فأجبته، وليس هذا حق العلم أو نحوه من الكلام.

قال: فقال ابن أبي مريم: إنْ كنتَ تعرف الشيباني من السيباني، وأبا جمرة من أبي حمزة، وكلاهما عن ابن عباس حدثناك وخصصناك كها خصصنا هذا!.

رواه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (ص٢٧٤)، ثم قال: حدثتُ بعض أصحابنا بهذه الحكاية، فقال: هلم نتذاكر الأسهاء المشكلة، فجلسنا نعدها وكثرت، فاجتمعنا على أنَّ أشكلها: ما تقاربت عصور أهله، واتفقت صورها، واختلفت حروفها..

# ١ – فالجنس الأول من هذه الأجناس: معرفة المتشابه من القبائل

## \* فمن ذلك القَيْسِيّون والعَيْشِيّون والعَنْسيّون والعَبْسِيّون (١):

فالقَيْسيون: بطن من تميم، وهم رَهْط قيس بن عاصم المِنْقري، وكل قبيلة من قبائل العرب فيهم زعيمٌ مشهور اسمه قيس، ولعقب (٢) المسمى قيس فيقال (٣) له قيسي (٤).

والعَيْشيون: بَصريون، منهم عبدالرحمن بن المبارك، وغيره.

والعَنْسيون: شاميّون، منهم عُمير بن هانئ وهو تابعي، وبـلال بـن سـعد الزاهد(٥) وغيره من تابعي أهل الشام.

والعَبْسيون: كوفيون، منهم عبيدالله بن موسى وغيره.

### \*(١) العَوْفي والعَوقِي والعَرفي:

وفي هذه الأنواع أيضا تظهر أهمية الشكل والضبط، قال ابن المديني: كنا في مجلس للحديث فمر بنا أبو عبد الله الجهاز فقال: يا صبيان، أنتم لا تحسنون أن تكتبوا الحديث، فكيف تكتبون أسيدا وأسيدا وأسيدا، قال ابن المديني: فكان ذلك أول ما عرفتُ من التقييد وأخذت به أه (التصحيفات للعسكري ص٥-٦).

<sup>(</sup>١) الإكمال لابن ماكو لا (٦/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) ر: وعقب.

<sup>(</sup>٣) ي: يقال.

<sup>(</sup>٤) هامش ع: قال المؤتمن: كذا في كتابه، وهو مختل، ومع اختلاله فينبغي أنْ يكون المسمى قيسا، فيقال لعقبه قيسي.

قال ابن ناصر: والصواب فيه أن يقال: كل من انتسب إلى قيس عيلان.. فهو قيسي، وليس يقتصر هذا على بني تميم وحدهم أهـ (انظر: الأنساب ٤/ ٥٧٧).

<sup>(</sup>٥) ليست في ي.

<sup>(</sup>٦) تأخر في ي العوفي بعد الزبيدي.

فالعَوْفِيُّون: جماعة حدَّثوا(١) بالكوفة وبغداد، وهم من ولد عطية بن سعد العَوْفي (٢).

(والعَوَقِيُّون: بصريون منهم محمد بن سنان العَوَقِي) (٣).

زَنْفَل (٤) بن عبدالله العَرَفي، من أهل عَرَفَات، له حديث كثير.

# \* الزُّبَيْدي والزَّبِيدي والزَّيْدي والرَّبَذي والزَّنْبَري والزُّبَيْري:

(٥)رجاء بن ربيعه الزُّبَيْدي وابنه إسهاعيل، إسهاعيل (٢) بن رجاء كوفيان تابعيان. وأبو حُمة محمد بن (ط/ ٢٢٢) يوسف الزَّبِيدي، وغيره من أهل اليمن (٧).

والزَّيْدِيون (^): منتمون إلى الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي بن الحسين، انتهاء نسب أو مذهب.

والرَّبَذي: مُوسى بن عَبيدة الرَّبَذي وغيره ممن يُنسب إلى الرَّبَذَة (٩).

(١) ي: قد حدثوا.

(٢) عطية بن سعد وأولاده محدثون، الغالب عليهم الضعف، وثمت نسخة من التفسير يختص بها آل عطية، يروونها عن آبائهم، عن عطية، عن ابن عباس وغيره، وهي نسخة كبيرة عامتها غير محفوظ، ويكثر من التخريج منها ابن جرير في تفسيره، من طريق شيخه محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد بن جِنادة العوفي، عن أبيه، عن عمه، عن أبيه، عن جده، عن ابن عباس.

وذكر السمعاني أنَّ أبا جعفر عمد بن سعد العوفي من بني عوف بن سعد، فخذ من بني عمرو ابن عياذ بن يشكر بن بكر بن وائل، وقيل فيهم غير ذلك (الأنساب ٢٥٨/٤).

(٣) سقط من م، ووضع علامة الالحاق ولكنه لم يكتب شيئا في الهامش.
 والعوقيون ينسبون إلى العَوقة، وهي محلة بالبصرة (معجم البلدان ٦/ ٣٦٣).

(٤) ي ر: وزنفل.

(٥) في ي ط: فالزَّبيدي.

(٦)كذا في ع، وفي ي ر م: وابنه إسهاعيل بن رجاء.

(٧) ينسب إلى زَبيد من بلاد اليمن (الأنساب ١٣٥).

(۸) ر: والزيدي.

(٩) هذه الجملة سقطت من ع فاستدركها في الهامش فاعتراها شيء من التغير، وهي في ر:

والزَّنْبَرِيَّون: مدنيون، منهم داود بن زَنْبَر القرشي (١)، وهو أول من أخذ الفقه عن مالك بن أنس، وابنه سعيد (٢) بن داود كثير الحديث والأفراد.

والزُّبَيْرِيُّون: ولد الزُّبير بن العوّام القرشي، وفيهم (ع/ ٩٧) كثرة ورواة (٣).

### \* الحُبْراني والحُمْراني (١):

(٥)عبدالله بن راشد الحُبْراني، تابعي كبير عِداده في الشاميين.

والحُمْرانِيُّون: ينتمون إلى مُمران بن أعين، منهم: إبراهيم بن معدان النيسابوري صاحب عبدالله بن المبارك.

# \* (١٠) البَجَلِيّون والنَّخْلِيُّون والنَّجْلِيُّون (بجزم الجيم) (١٠):

والربذيون نسبوا إلى الرَّبَذَة منهم موسى بن عَبيدة الرَّبَذِي.

والرَّبَذَة: في اللغة الشدة، وهي من قرى المدينة، قال ياقوت: هي على ثلاثة أميال قريبة من ذات عرق أهـ كذا قال، وفي تحديد المسافة نظر، فإنها أبعد من ذلك بكثير، وقد خربت في سنة ٣١٩ وهي على خرابها، وبها قبر أبي ذر رضى الله عنه.

(١) هو داود بن سعيد بن أبي زنبر المديني الزنبري (الأنساب ٣/ ١٦٧).

(٢) م: سعد بن داود، وهو تصحيف، وسعيد متروك، مترجم في كتب الضعفاء.

(٣) ي: ورواية.

(٤) في ي ر: قدم الحمرانيين على الحبرانيين في الذكر، وفي تحقيق هذه الأنساب طالع الإكمال (٢/ ٢٤٩).

(٥) ي: فالحبراني.

(٦) من هنا تبدأ مخطوطة شستربتي ورمزها ش.

(٧) كذا في الأصول، ولكنه خطأ صوابه: البَجْلي، وقد صُحح في بعض النسخ فخالفوا أصل الحاكم.

(٨) زيادة من ي ر ش م.

وفي هامشع: قال شيخنا ابن ناصر: كذا في الأصل النَجْلي بالنون من بني سليم، والصواب البَجْلي بالنون من بني سليم، والصواب البَجْلي بالباء وبسكون الجيم، وهم معروفون، قال الشاعر: وفي البَجْلي معبلة وقيع أهـ، وكذا في هامش ش دون ذكر الشعر.

قلت: وهذا الشطر المذكور هو من قصيدة لعنترة في ديوانه، أولها (من الوافر):

خذوا ما أسأرت منها قداحى ورفد الضيف والأنس الجميع

البَجَلِيُّون (١) كثير، من (٢) بَجِيلة فيهم (٣) صحابيون وتابعيون.

والنَّخْليون: ولد عِمران النَّخْلي، ومنهم أبو عبدالله محمد (١) بن عمران النَّخْلي، من كبار المحدثين حدث عنه أبو بكر بن أبي الأسود وغيره (٥).

والنَجْلِيُّون: منهم عيسى بن عبدالرحن السلمي النجْلي من بني(١) سُليم(٧).

علمت علام تحتمل الدروع يبل ثيابه علق نجيـع وفي البح لي معبلة وقيع

فلو لاقیتنی وعلی درعی ترکت جبیلة بن أبی عدی و آخر منهم ٔ أجررت رمحی ذکرال تراه دفرالکاما (۱/۲۷۲)

وذكر البيت المبرد في الكامل(١/ ٢٧٢)، وقال: إن المعبلة واحدة المعابل، وهو السهم الخفيف، والبجلي بإسكان الجيم لا غير أهـ.

وفي تصحيح التصحيف للصفدي: أن الأصمعي أنشده يوما فقال: وفي البَجَلي، فقال له كيسان: ثبت روايتك يا أبا سعيد! فقال: كيف هو عندك يا أبا سليهان؟ فقال: وفي البجلي بإسكان الجيم، فقال الأصمعي: النسبة الى بُجيلة بَجَلي، فقال: من ها هنا جاء الغلط، لأن هذا منسوب الى بطن من سليم يقال لهم بنو بجلة، فقبله منه.

(١) ش م: فالبجليون.

(٢) ي م: وهم من بجيلة.

(٣) م: فمنهم.

(٤) ليست في ش.

(٥) التصحيفات للعسكري (ص٣١٦)، وقال السمعاني (٥/ ٤٧٦): هذه النسبة إلى النخل، وظني أنها القرية المعروفة التي على ستة فراسخ من مكة، وأهلها أكثرهم من هذيل، والمشهور بهذه النسبة عمران النخلي أهـ.

(٦) ليست في م.

(٧) هذا خطأ من المصنف رحمه الله كها أشار إليه ابن ناصر، والصواب: البَجْليون، ذكرهم ابن السمعاني في الأنساب (١/ ٢٨٦)، وقال: بفتح الباء المنقوطة بواحدة وسكون الجيم، هذه النسبة إلى بجلة وهم رهط من سليم بن منصور ...، وعيسى بن عبدالرحمن البَجْلي الكوفي.. وقال ابن ماكولا في الاكهال (١/ ٣٨٦): أما البجلي بفتح الباء والجيم نسبة إلى بجيلة فكثير، وأما البجلي بسكون الجيم فهم رهط من ثعلبة بن بهثة بن سليم بن منصور، نسبوا إلى أمهم بجلة بنت هناءة بن مالك بن فهم الأزدي.

### \* العايشي والفايشي(١):

فأمّا العايشي، فعبيدالله بن محمد العايشي التيمي وغيره.

ومَضَاء الفايشي، وفايش (٢) من هَمْدَان، روى عن عائشة بنت الصديق وغيرها من الصحابة وقد (٣) روى عنه أبو إسحق السَّبيعي (٤).

# \* البَصْرِيُّون والنَصْرِيُّون والنَضْرِيُّون (٥٠):

فأمَّا البصريون فكثير.

وأما النَّصْريون (٦) فعبدة بن حَزْن النَّصــْري (٧) صحابي.

ومالك بن أوس بن الحدثان النَّصري من كبار التابعين، وقد روى عن أبيه أوس بن الحدثان عن النبي صلى الله عليه وآله.

وأبو سعد بن وَهْب النَّصري صحابي، وقد روى الواقدي عن بكر بن عبدالله النَّصري معن حُسين بن عبدالله الهاشمي.

<sup>(</sup>١) في هامش ش كتب: القابسي، لعله يشير إلى قرب رسمها.

قلت: ويقال في هؤلاء أيضًا: العائشي والفائشي، ولكني اتبعت مرسوم النسخ، وإبدال الهمزة ياءًا معروف في اللغة، مأخوذ به في القراءات، فالعائشي منسوب إلى عائشة بنت طلحة، والفائشي منسوب إلى فائش من همدان.

<sup>(</sup>٢) ح س: ففايش.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

 <sup>(</sup>٤) التاريخ الكبير (٨/ ٥٠)، والأنساب (٤/ ٤٤٤).

<sup>(</sup>٥) سقطت من ي.

<sup>(</sup>٦) ليست في ي رسش ط، وفيها: وعبدة بن حزن.

<sup>(</sup>٧) في ط: البصري، وهو تصحيف، وانظر التاريخ الكبير (٦/ ١١٢).

<sup>(</sup>٨) الجرح والتعديل (٢/ ٣٨٨).

والنَّضْرِيُّون: بمرو بيت(١) كبير فيهم محدثون وفقهاء وقضاة (٢).

# \* الشُّنِّي والسِّنِّي والسُّنِّي:

أبان بن أبي عياش الشَّني، قالوا: إنَّ أباه فيروز مولى شَن (٣)، وعقبة بن خالد الشَّنِي ثقة من البصريين، حدث عن الحسن ومحمد بن سيرين.

وهشام بن عبدالله(١) السِّني، وسِّن قرية كبيرة بالري.

والسُنيّون: جماعة من أهل خراسان يذكرون بالسُّنة (٥).

## \* النَّدي والبَدّي:

بِشر بن حرب النَدَبي، عداده في البصريين، تابعي يروي (٦) عن عبدالله بن عمر (ش١/ب) وأبي سعيد الخدري.

و (٧)حبيب بن يسار البَدِّي، مولى بني بَدَّاء روى (٨) عن (٩) زيد بن أرقم.

وزكريا بن يحيى بن خالد البَدِّي، كوفي عزيز الحديث، روى عن إبراهيم

<sup>(</sup>١) م: بين بمرو كثير.

<sup>(</sup>٢) ذكر بعضهم السمعاني في الأنساب (٥/ ٥٠٢-٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) وشَنْ بطن من عبد قيس، وهو شن بن أفصى بن عبد قيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار، ذكره هكذا ابن ماكولا (٤/٣٠،٥٠٧/ ٢٣٠)، وانظر الأنساب (٣/ ٤٦٣).

<sup>(</sup>٤) ي رح س ش ط: هشام بن عبيدالله، وهو الصواب، وهشام متكلم فيه (ترجمه في الميزان /٣٠٠) ونَسَبَه رازياً.

<sup>(</sup>٥) قال السمعاني: هي نسبة إلى السُّنَّة التي هي ضد البدعة، ولما كثروا أهل البدع خصوا جماعة بهذا الانتساب، ثم ذكر منهم طائفة (٣/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٦) ح س: ويروي.

<sup>(</sup>٧) ليست في ري.

<sup>(</sup>۸) ش: يروي.

<sup>(</sup>۹) م: مولى زيد روى عن زيد.

النَّخَعِي وغيره (١).

# \* الأزْدِيُّون والأُرْدُنِيُّون:

فأما الأزديون: فمنهم (٢) حماد بن زيد وجرير بن حازم وغيرهما(٣).

والأُردنيون: شاميون وفيهم كثرة.

# \* السَّامِيُّون والشَّامِيُّون:

فأما السَّاميُّون فولد سَامة بن لُؤي، فيهم صحابيون وتابعيون.

وأما الشاميون فكثير (٤).

<sup>(</sup>١) الإكمال (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) ش: فمنهم جماعة، حماد بن زيد.

<sup>(</sup>٣) في هامش ش: وغيره، إشارة إلى نسخة أخرى.

والأزديون ينسبون إلى أزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ، وهم قبيلة تعرف بعظم الأجسام، أصلهم من اليمن، وقد نزل بعضهم الموصل.

<sup>(</sup>٤) في لؤي وجهان: الهمز، وتركه، ذكر ذلك النووي في تهذيب الأسهاء واللغات، وذكر أن الأكثر هو الهمز، والله أعلم.

والساميون - أبناء سامة بن لؤي - قد صنف في نسبهم أبو فراس السامي، كتابا اسمه: نسب بني سامة بن لؤي، ينقل منه الحافظ السمعاني في الأنساب كثيرا، وقد مر في هذا الكتاب قصة وفاة سامة بن لؤي بأرض عمان، والحديث الوارد فيه.

وقول المصنف فيهم صحابيون وتابعيون، ففي الاستيعاب لابن عبدالبر لم يذكر منهم إلا قيس ابن الهيثم السامي، وقال: بصري له صحبة، وقد ذكره بعضهم فقال: السلمي بدل السامي. وأما الشاميون فنسبة إلى الشام.

# ٢ - ومثال (۱) الجنس الثاني من هذا النوع: معرفة المتشابه في البلدان المراب المراب المربة المتشابة في البلدان

\* مثل: البُخَاري والنَجَّاري والنُّخَاري:

البُخاريون: فيهم جماعة من أتباع التابعين منهم خُليد بن حسان، وقد روى عن الحسن ومحمد بن سيرين، ومنهم: إسحق بن وهب، وقد روى عن نافع وعبدالله بن دينار وغيرهما من التابعين.

و إمام الحديث محمد بن إسهاعيل (٢) الجعفي منهم (٣).

وأما النَّجَّاريون: فَبَيْت كبير في الأنصار، منهم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وغيره، والحسن ومحمد بن سيرين من مواليهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «خير دور الأنصار دار بني النجار» (ط/ ٢٢٤).

والنُّخَاري: قد حدثونا عن أبي عيسى محمد بن علي بن الحسين النُّخَاري شيخ حدَّث ببغداد (1).

# \* البَلْخي والثَّلْجي (٥):

البَلْخِيون فيهم كثرة (٢)، ومنهم جماعة من أتباع التابعين، منهم: سعدان بن سعيد وغيره، ومنهم شقيق بن إبراهيم الزاهد الذي يُضرب به المثل في الزهد،

<sup>(</sup>١) ضرب عليها في ش، فصار السياق: والجنس الثاني وكذا هي في ي.

<sup>(</sup>٢) ي ش: البخاري الجعفي.

<sup>(</sup>٣) ليست في ي، وقد اضطرب ترتيب هذه الجملة في المخطوطات والمثبت من شع ي، وفي م: إمام الحديث منهم.

<sup>(</sup>٤) الإكال (١/ ٨٤٤).

<sup>(</sup>٥) الإكمال لابن ماكولا (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٦) م: كثير.

ومنهم الحسن بن شجاع، (وكان أحمد بن حنبل (۱) يقول: ما جاء (۲) مِن خراسان أحفظ من الحسن بن شجاع، وقد) (۳) روى عنه البخاري في الصحيح.

وأما أبو عبدالله محمد بن شجاع الثلجي فإنه كثير الحديث كثير التصنيف، (١٠) رأيت عند أبي عبدالله محمد بن أحمد بن موسى القُمِّي خازن السلطان، عن أبيه، عن محمد بن شجاع كتاب المناسك (ع/ ٩٨) في نيف وستين جزءا كبارا دقاقا(٥٠).

# \* الأبناوي() والأنباري:

عامر بن إبراهيم الأبناوي، روى (٧) عن فرج بن فضالة (ش٢/١)، وسليان ابن وهب الأبناوي، روى عنه محمد بن الحسن (٨).

بُهلول بن حسَّان الأنباري، وابنه إسحق بن بُهلول وولده(٩) المحدثون.

<sup>(</sup>١) ي: رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>٢) م ح س ش ط: ما جاءنا.

<sup>(</sup>٣) ليس في ر.

<sup>(</sup>٤) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٥) لكنه متهم في دينه وفي روايته، وكان جهميا من أصحاب بشر المريسي، وقال ابن عدي: كان يضع الحديث في التشبيه ينسبها إلى أصحاب الحديث يسابهم بها أهـ.

قلت: وأسند كثيرا منها إلى حماد بن سلمة، وهذا النص من المعرفة نقله الذهبي في الميزان (٣/ ٥٧٨) ثم قال: وكان مع هناته ذا تلاوة وتعبد، ومات ساجدا في صلاة العصر، ويرحم إن شاء الله أهـ.

<sup>(</sup>٦) في ط: الانباوي، وهو خطأ وقد كرره.

<sup>(</sup>٧) ي رخ س ش: يروي.

<sup>(</sup>٨) قال السمعاني: يقال في التعريف فلان من الأبناء، والنسبة إليه أبناوي، وكل من ولد باليمن من أبناء الفرس وليس بعربي يسمونهم الأبناء..، وهؤ لاء الفرس كان كسرى وجههم مع سيف بن ذي يزن إلى ملك الحبشة، فغلبوا الحبشة وأقاموا باليمن، فولدهم يقال لهم الأبناء أهـ الأنساب (١/ ٧٦).

<sup>(</sup>٩) ح س: أو لاده.

ووضَّاح (1) بن حسان الأنباري (1) عنده عن الثوري وشعبة (1).

# \* الأيلي والأبلِّي(1):

يونس بن يزيد الأيلي راوية الزُّهري.

وطلحة بن عبدالملك (٥) الأيلي عنده عن (القاسم بن محمد بن أبي بكر، وقد روى عنه أئمة الدين.

ومحمد بن سُفيان (٦) بن أبي الزُّرَد الأَبُلِي [عنده عن) (٧) البصريين (٨).

وقد حدَّثونا عن علي بن أحمد بن بَسطام الأبُلِّي، وعن ](١) أبي يعلى (١٠) محمد ابن زهير الأبُلِّي وغيرهما.

# \* الصَّنْعاني والصَّغَاني:

في الصنعانيين كثرة منهم التابعيون وأتباعهم.

وأبو سعد محمد بن مُيسَّر (۱۱) الصغاني مِن أتباع التابعين، حدث عنه أحمد بن حنبل وغيره (ط/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>١) ر: وضاح.

<sup>(</sup>٢) ح س: المنادي.

<sup>(</sup>٣) وهم ينسبون إلى الأنبار، على بعد عشرة فراسخ من بغداد، وهي عاصمة السفاح وبها مات.

<sup>(</sup>٤) التصحيفات للعسكري (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٥) ر: بن عبد الله، والمثبت هو الصواب الموافق لما في التهذيب، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٦) م: بن أبي سفيان، والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٧) ما بين الهلالين سقط من ر.

<sup>(</sup>٨) في ش: الأبلي وغيرهما عن البصريين.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين سقط من م.

<sup>(</sup>۱۰) ر: وأبي يعلى.

<sup>(</sup>١١) في ط: محمد بن أبي ميسِّر، وهو تصحيف، والمثبت من الأصول موافق لكتب التراجم.

# ٣- الجنس الثالث من هذا النوع: المتشابه في الأسامي

\* بُرير بَرْبَر بُرْثُن بَرِير بَرِيرة بَرْبَرِيّ ثُوير('':

قال أبو معشر والواقدي: إنَّ اسم أبي ذر الغفاري بُـرَير بن جُنادة، وقد خولفا فيه فقيل جُندب (٢).

وبُرير بن صِرْم (٢) الباهلي، روى عن عبدالله بن عباس (١).

وبَرْبَر المغني، شيخ من أهل العراق، يحدث عن مالك بن أنس(٥).

وبُرثُن: (٢) عبدالرحمن مولى أم برثن، وهو عبدالرحمن بن آدم صاحب السقاية، روى عنه قتادة وسليان التيمي.

وبَرير: ثمر الأراك في حديث طلحة النَصْري: لقد نزلتُ في الصَّفة فصلًى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت: لقد أتى عليّ وعلى صاحبي بضعة عشر (٧) يومًا ما لي وماله طعام إلا البَرير.

<sup>(</sup>١) في ش ط: أثبت واو العطف بين كل اسمين، وفي م اختل النسق فقال: بربر وبرير وبرثن وبرير وبرير وبرير وبريرة وثوير وبربري.

<sup>(</sup>٢) الإكمال (١/ ٢٥٨)، وقيل: إن بُرير لقب لأبي ذر، ذكره الحافظ في التهذيب (١٢/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) ي: بن ضمرة، م: صبرة، وفي رضم الصاد المهملة.

قلت: وهو مترجم في التاريخ الكبير(٢/١٤٧)، والجرح والتعديل(٢/٤٣٨)، وثقات ابن حبان(٤/ ٨٤)، باسم: برير بن ضمرة الباهلي.

<sup>(</sup>٤) ي: العباس.

<sup>(</sup>٥) ترجمه الذهبي في الميزان (١/ ٣٠٢)، وهو يعرف بــــبربر المغني، وهو متروك.

<sup>(</sup>٦) م: برثن بن عبدالرحن.

<sup>(</sup>٧) م: بضع عشرة يوما.

٥٥٧ - حدثناه علي بن عيسى، قال: حدثنا إبراهيم بن علي (١)، قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: حدثنا هشيم، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن طلحة النَّصْري، قال داود: فقلتُ: لأبي حرب، وما (١) البرير؟ قال: ثمر الأراك (٣).

وبَرِيرة: مولاة عائشة رضي الله عنها(١)، روت عن النبي صلى الله عليه وآله وقد روى عنها عروة بن الزبير.

<sup>(</sup>١) ر: إبراهيم بن عدي.

<sup>(</sup>٢) م: فيا.

<sup>(</sup>٣) ولفظ الحديث: عن طلحة بن عمرو النّصري البصري قال: كان الرجل منا إذا قدم المدينة فكان له بها عريف نزل الصفة، فقدمتُ فنزلت الصفة، فكان يجري علينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم مد من تمر بين اثنين، ويكسونا الخنف، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض صلاة النهار، فلما سلّم ناداه أهل الصفة يمينا وشهالا: يا رسول الله عليه أحرق بطوننا التمر، وتخرقت عنا الخنف، فهال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منبره، فصعده، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر شدة ما لقي من قومه، حتى قال: «ولقد أتى علي وعلى صاحبي بضع عشرة وماني وله طعام إلا البرير»، قال: قلت لأبي حرب: وأي شيء البرير؟ قال: طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثمر الأراك، «فقدمنا على إخواننا هؤلاء من الأنصار، وعِظم طعامهم التمر، فواسونا فيه، والله لو أجد لكم الخبز واللحم هؤلاء من الأنصار، وعِظم طعامهم التمر، فواسونا فيه، والله لو أجد لكم الخبز واللحم بأخرى»، قال: فقالوا: يا رسول الله، أنحن اليوم خير أم ذاك اليوم؟ قال: «بل أنتم اليوم متحابون، وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض، قال: متباغضون».

والخنف: البرود التي تشبه اليهانية.

رواه المصنف في المستدرك(٣/٤/١٥،٤/٥)، وأحمد (٣/٤٨٧)، وابن حبان (ح٢٥٣٧)، والنسوي في المعرفة (١/ ٢٧٧)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ٣٧٤)، والبزار (ح٣٦٣٧)، وقال: وطلحة هذا سكن البصرة ولم يرو غير هذا الحديث، والبيهقي في السنن الكبير (٢/ ٤٤٥)، والخطيب في الموضح (١/ ٤٩٩)، والطبراني (ح- ٨١٦)، من طرق عن داود، وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) من ع فقط.

(۱) وثُوير: هو ابن أبي فاختة (۲).

وبَرْبَري: شيخ لشعبة بن الحجاج (٣).

\* بُجَیْد وأبو بُجَید وبُخَیْد - بالخاء (۱) - ونُجَیْد - بالنون - وأم بُجَیْد (ش٥٦/ب) وأبو نُجَیْد بالنون (۵):

٥٥٨ - حدثنا يحيى بن محمد العَنْبَري، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي، قال: حدثنا أمية بن بسطام، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، قال: حدثنا رَوْح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن بُجَيْد، عن جدته، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: «رُدّوا السائل ولو بظكف مُحرّق» (١٠).

(١) تأخر ثوير في ي بعد بربري

<sup>(</sup>٢) وهو مشهور بالضعف، بل قال الثوري: ركن من أركان الكذب أها ليزان (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٣) في التاريخ الكبير (٢/ ١٥٠)، قال: بربري عن عمر، مرسل روى عنه شعبة، (وذكره في الإكمال ١/ ٣٩٧).

وفي هامش ع آخر الثامن عشر من الأصل.

<sup>(</sup>٤) هكذا الترتيب في ع ي م ر، وفي ما سواها تأخرت: وبخيد، إلى ما بعد الكلمة الآتية، وليس في ر: بالخاء.

<sup>(</sup>٥) من ع فقط.

<sup>(</sup>٦) إسناده حسن.

رواه النسائي في المجتبى(ح٢٥٦٥)، والكبرى(ح٢٣٤٦)، وابن حبان (ح٣٣٧٤)، والبيهقي في الكبير (٤/ ١٧٧) من حديث زيد بن أسلم.

لكن روح بن القاسم قال هنا - في رواية المصنف -: عبدالله بن بجيد.

وقال ابن بكير في روايته لهذا الحديث عن مالك عن زيد: محمد بن بجيد، فخالف عامة أصحاب مالك، فإنهم قالوا: ابن بجيد، ولم يسموه، وكذا هو في الموطأ (ح١٦٤٦).

وذكر الحافظ أن النسائي رواه من طريق مالك فقال: عبدالرحمن بن بجيد أهم والذي في المجتبى والكبرى: ابن بجيد دون أن يسميه، فلا أدري أوهم الحافظ أم أنه هكذا في نسخته، فقد ترجمه في تهذيب التهذيب (٦/ ١٤٢) باسم: عبدالرحمن بن بجيد.

ورواه المصنف في المستدرك(١٥٧٨)، من طريق الليث عن سعيد عن عبدالرحمن بن بجيد..

وأبو بُجَيْد: نافع بن الأسود التميمي عن عمر.

وبُخَيْد - بالخاء - أيوب بن بُخيد المعافري، عن سعيد بن أبي سعيد الحَجْري، روى عنه أبو شُريح المعافري.

ونُجَيْد (۱)بن عمران بن حصين، حدث أبو داود الطيالسي، عن يعقوب بن محمد (۲)بن نجيد بن عمران بن حصين عن أبيه عن جده.

ونُجيد هو ابن أحمد بن يوسف السُّلَمي، والدشيخنا أبي عمرو بن نجيد.

(ط/ ٢٢٦) وأبو نُجَيْد كنية عمران بن حصين الخزاعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله.

#### وأم بُجَيْد:

900 - حدثنا علي بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن عبدالرحمن السامي والحسين بن إدريس، قالا: حدثنا خالد بن الهياج بن بسطام، قال: حدثني أي، قال: حدثنا رَوْح بن القاسم، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن بُحيد أنَّ النبي صلى الله عليه وآله قال: « ردوا السائل ولو بظكف محرق».

ومن هذا الطريق رواه الترمذي (ح٦٦٥)، وأبو داود (ح١٦٦٧)، وابن خزيمة(ح٢٤٧٣)، والبيهقي(٤/١٧٧).

ورواه ابن خزيمة من طريق منصور بن حيان عن ابن بجيد (ح٢٤٧٢).

والحديث فيه اختلاف يسير لا يضر – إنشاء الله تعالى – ذكر بعضه المزي في تحفة الأشراف (٦٩/١٣)، وفي شرحه طول، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في ط: هو بن عمران.

<sup>(</sup>٢) ليس في ش، وانظر ترجمة يعقوب في الجرح والتعديل(٩/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في رواية روح تسمية ابن بجيد عبد الله، وقال ابن خزيمة: هو عبدالرحمن بن بجيد، وقد مر التنبيه على ذلك قبل تعليقتين.

# \* شُرَيْح وسُريْج وشَرِيج (ع/ ٩٩):

شُرَيْح بن الحارث القاضي أبو أمية الكندي، سمع علي بن أبي طالب، وعبدالله بن مسعود، توفى سنة ثمان وسبعين وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة (١٠).

سُرَيْج بن النعمان الجوهري، (٢)سمع زُهَير بن معاوية وفُلَيح بن سليمان، رحمه الله (٣).

شَرِيج (١) بن حَيّان روى عنه كعب بن سعيد البخاري الزاهد.

#### \* سِمَاك وشِبَاك:

سِمَاك بن حرب الكوفي(٥) تابعي، روى عنه الثوري وشعبة (بن الحجاج)(١).

وشِبَاك الضبي (٧)عن إبراهيم النخعي وغيره.

# \* سُلَيْم وسَلِيم وسَلْم وسُلْمى:

سُلَيْم بن أسود أبو الشعثاء المحاربي، تابعي كبير.

وسَلِيم بن حيَّان (٨) البصري سمع سعيد بن ميناء وغيره من التابعين.

<sup>(</sup>۱) قال العسكري في التصحيفات (ص۱۲۷): في التابعين أربعة في وقت واحد يسمون شُريحا، يشكل بعضهم ببعض، ولا يكاد يميز بينهم إلا أهل المعرفة، وأكبرهم شريح بن الحارث القاضي الكندي، والثاني: شريح بن النعمان، والثالث: شريح بن هانئ، والرابع منهم: شريح ابن أرطاة اهـ باختصار يسير.

<sup>(</sup>٢) التصحيفات للعسكري (ص١٣١)، وذكر آخرين.

<sup>(</sup>٣) من ع ر فقط.

<sup>(</sup>٤) شكلها في ي: شُرَيْج.

<sup>(</sup>٥) م: كوفي.

<sup>(</sup>٦) من ع ر فقط.

<sup>(</sup>٧) م: روى عن إبراهيم، ي: روى عنه.

<sup>(</sup>٨) ر: سليم بن حبان، والمثبت من الأصول هو الصحيح الموافق لما في التهذيب.

وسَلْم بن أبي الذيَّال سمع عبدالله بن دينار وغيره.

وسُلْمَى أبو بكر الهذلي سمع الزُّهري وغيره.

### \* سوَّار وسَرَّار:

سوَّار بن عبدالله القاضي الكبير، جد سوَّار بن عبدالله بن سوَّار القاضي (ش٦٦/ أ) الصغير، سمع بكر بن عبدالله المزني.

وسَرَّار بن مُحَبَّر أبو عُبيدة البصري سمع أيوب(١) السختياني وغيره.

#### \* عَقِيل وعُقَيْل:

عَقيل بن أبي طالب وغيره.

عُقيل(٢) بن خالد الأيلي وغيره.

# \* أسِيد وأُسَيْد وأُسَيِّد ("):

أَسِيد بن صفوان، روى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه (١٠)، قال عبد الملك بن عمير: وقد كان أسيد بن صفوان أدرك رسول الله صلى الله عليه.

وقد تسمى باسمه جماعة (٥).

أُسَيْد بن حُضَيْر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وغيره من (المحدثين)(1).

<sup>(</sup>١) ش: أيوب بن أبي تميمة.

<sup>(</sup>٢) سوى ع: و عقيل.

<sup>(</sup>٣) الإكمال (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) الجملة من ع فقط.

<sup>(</sup>٥) ذكرهم العسكري في التصحيفات (ص٤٤٢-٢٤٧)، وابن ماكولا في الاكمال (١/ ٥٤).

<sup>(</sup>٦) ليس في ر، وانظر الإكمال (١/ ٦٧).

أُسيِّد (بضم الألف وتشديد الياء)(١)، أُسيِّد بن عمرو بن يشربي الأسدي(٢).

#### \* أنس وأتش (T):

أما أنس فكثير.

ومحمد وعلى ابنا الحسن بن أتش الصنعانيان اليهانيان لهم روايات كثيرة(١٠).

# \* أَشْقَر وأَشْعَر وأَسْعَر وأَسْعَد:

أشقر بن بُجَيْر بن قيس بن تعلبة بصري روى عنه أبو عبيدة الحداد.

وأشْعر بن خُليف بن مُنْقد قُتل يوم الفتح.

وأسْعَر الجعفى روى عنه زهير بن معاوية.

وأسْعَد كثير في الصحابة وغيرهم.

# \* أُمية وآمنة وأمّة وأمّنة - بفتح الميم -:

أُميَّة كثير، وآمِنَة في النساء كثير.

وأُمَّة بنت خالد بن سعيد بن العاص صحابية.

<sup>(</sup>١) زيادة من ع ي م ر، ووقع في ع فصل بين (وآله، وغيره) فيكون وغيره استئناف حكم جديد، ويكون أفاد أنه ليس في الرواة من اسمه أُسيد بضم أوله مخففا إلا ابن حضير الصحابي، وأما من سواه من المحدثين فعلى الضبط الثاني.

ولكن في م ي ضم قوله: (وغيره من المحدثين) إلى الجملة السابقة واستأنف جملة أخرى بقوله أسيّد، فاختلف المعنى، وهو الأصح من حيث الواقع، وقد مضت له مثلها في ما مضى. وذكر العسكرى جماعة من الرواة ممن تسموا بأُسيد (ص٧٤٧).

<sup>(</sup>٢) في ش ط: الأسيدي، ومثله في التصحيفات للعسكري(ص٢٤٨)، والإكمال (١/ ١١٩)، وهو أصح لأنه منسوب إلى أُسَيِّد بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) في ش: أنش في الموضعين، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ذكرهما العسكري في التصحيفات (ص٢٨٧).

وأَمَنَة بن عيسى شيخ بصري (١) روى عنه المصريون (٢) (ط/ ٢٢٧).

# ٤ - الجنس الرابع من هذا النوع: المتشابه في كُننَى الرواة

### \* أبو الأشْهَب وأبو الأشْعَث:

فأبو الأشهب جعفر بن حَيّان العُطَاردي البصري، سمع الحسن وأبا رجاء العُطَاردي (٣).

وفي أبي(١) الأشهب كثرة في الرواة.

وأبو الأشعث شَرَاحيل بن أدَّة (٥) الصنعاني تابعي وفيهم كثرة.

(١) كذا في ع ش م، وفي رط: مصري وهو تصحيف اقتضاه رواية المصريين عنه.

(٢) م: البصريون، وهو تصحيف سوغه كون الرجل بصريا.

وُفي الإكمال لابن ماكولا (١٠٩/١): وأما أمنة بفتح الميم والنون، فهو أمنة بن عيسى بن يوسف بن مسكين بن الحارث بن بابيه مولى بني زهرة...

حدث عن أبي صالح كاتب الليث، روى عنه جماعة آخرهم علي بن الحسن بن خلف بن قديد. وانظر: تهذيب مستمر الأوهام(ص٩٠).

#### وعما يلحق بهذه المعرفة:

قال ابن حبان: كل ما يروي الوليد- يعني ابن مسلم - من رواية الشاميين فهو يزيد بن أبي مريم، وما يكون من رواية العراقيين فهو بُريد أه قاله في الصحيح عقب حديث رقم(٤٦٠٥). وقال أيضا (ح٩٨٩): كل ما يجيء في الروايات فهو: كُريز، إلا هذا، فإنه كَريز، يريد: طلحة بن عبيدالله بن كَريز أه.

- (٣) في م زيادة: [ويقال إنه ورد نيسابور وسمع من عمر بن عبد الله بن رزين القهندزي وغيره].
  - (٤) ع ي: أبا وكأنه عندهما في الأصول هكذا.
- (٥) كذا شكله في ع ر، وهو وجه، وفيه وجه آخر بالمد والتخفيف: آده، وهو الذي ذكره في التقريب، وسيكرره المصنف في النوع التاسع والأربعين.

# \* أبو أُمَيَّة وأبو آمِنَة (١):

فأبو أُمَيَّة سُويد بن غَفَلَة الجعفي مخضرم، وفيهم كثرة.

(وأبو آمنة بالنون)(٢):

• ٥٦٠ - أخبرنا (٣) محمد بن صالح، قال: حدثنا (٤) أحمد بن نصر، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شَريك، عن أبي جعفر الفراء، قال: سمعت أبا آمِنة الفَزَاري يقولُ: رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله يحتجم (ط/ ٢٢٨)(٥).

# \* أبو إياس وأبو أناس بالنون:

(ش٦٦/ ب) أبو إياس معاوية بن قُرة المزني تابعي في آخرين.

وأبو أناس(٢) جُويَّة (٧) الأسدي من القراء، روى عنه نعيم بن يحيى (٨) السعيدي.

<sup>(</sup>١) س: أبو أمنة، ي: وأبو أمنة بالنون.

<sup>(</sup>٢) ليس في ي.

<sup>(</sup>٣) م: حدثنا.

<sup>(</sup>٤) م: أخبرنا في المواضع الثلاثة.

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه الطبراني (٢٢/ ٣٦٠)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٢٩)، والبخاري في الكني (ص٦)، من طريقين عن أبي جعفر الفراء، وإسناده صحيح.

وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٣١)، والعسكري في ترجمة أبي آمنة، من تصحيفات المحدثين (ص ٢٩٧)، وذكر أن اسمه: النعمان بن عبد السلام، وذكره في الإكمال (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٦) ي: بالنون.

<sup>(</sup>٧)ع: ابن جوية، س: حوية، م: حوبة، وما أثبته من ري ش ط يوافق ما في غاية النهاية لابن الجزري (١/ ١٩٩).

قال وهو: جويَّة بن عاتك وقيل بن عائذ، روى القراءة عن عاصم بن بهدلة.

وما في ع يحتمل الصحة، فقد قال ابن ماكولا (١/١١٢): اختلف في اسمه واسم أبيه، فقال يحيى بن آدم: هو عبد الملك بن جوية أه..

<sup>(</sup>٨) م: بحير، وهو تصحيف، الإكمال لابن ماكولا (١/ ١١٢).

#### \* أبو يَزيد وأبو بُريد وابن بُريدة:

(ع/ ١٠٠) فأبو يزيد عَقيل بن أبي طالب القرشي من الصحابة في آخرين. وأبو يزيد الربيع بن خُثيم (١) تابعي في آخرين.

وأبو بُريد عمرو بن سَلِمة الجَرْمي أدرك زمان النبي صلى الله عليه وآله.

وأبو بُريد (٢) عمرو بن يزيد (٣) الـجَرْمِي صاحب أفراد وغرائب، حدثونا عن أبي عبدالرحمن النسائي وغيره عنه.

وابن بُريدة في الحديث كثير، وهو عبدالله وسليان ابنا بُريدة بن حُصَيْب الأَسْلَمي.

\* أبو بَكْرة وأبو نَضْرة وأبو بَصْرة وأبو بَصير وأبو نَصْر وأبو النَّضْر وأبو نُصَيْرَة (٤) (بالصاد) (٥) وأبو نُضَيْرَة بالضاد (١) وأبو نُصَيَّر وأبو نُصَيْر وأبو بَصيرة (٧):

فأبو بَكْرة نُفيع بن الحارث الثقفي صحابي.

وأبو نَضْرة المنذر بن مالك تابعي راوية أبي سعيد الخدري.

وأبو بَصْرة حُميل بن بَصرة صحابي.

<sup>(</sup>١) في ش: خيثم.

<sup>(</sup>٢) ع: أبو يزيد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في التصحيفات للعسكري (ص١٣٣) عمرو بن بريد الجرمي، ولم تختلف النسخ على ما أثبت، وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في ي: أبو نُصيرة مكان أبي نُصير.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ي شر، وقد ذكره في م آخر المعدودين.

<sup>(</sup>٦) زيادة من شي، وقد سقط أبو نضيرة من ر، وكتب مكانه أبو بصيرة، فصار المعدودون في رعشرا.

<sup>(</sup>٧) م: بصيرة بالصاد.

وأبو بَصِير والدعبدالله بن أبي بَصير (١).

وأبو نُصَيْرة - بالصاد - روى عن أبي بكر الصديق رضى الله (۲) عنه (۳)، ومنهم من قال: أبو نُضيرة (٤).

وآباء نصر وآباء (٥) نضر بالصاد والضاد (والنون)(١) فكثير (٧).

#### وأبو نُصَيِّر:

٥٦١ – حدثنا علي بن حمشاذ (^)، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحق القاضي، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا محمد بن بشر العبدي، قال: حدثنا هارون ابن إبراهيم (٩) عن أبي نُصَيّر، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «طوبي لِمَن رآني، وطوبي لِمن رأى مَن رآني، وطوبي لِمن

ترجمه البخاري في التاريخ بالصاد (١/ ٧٦)، وقال: سمع مولى لأبي بكر، روى عنه عثمان بن واقد أهـ، وكذلك في الإكمال (١/ ٣٩٢)، فقول المصنف: يروي عن أبي بكر أخشى أنه وهم، وأن الصواب: مولى لأبي بكر، والله أعلم.

ومن المكتنين بأبي نصيرة بالتصغير، مسلم بن عبيد سيأتي ذكره.

<sup>(</sup>١) الإكال (١/ ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) ي: تعالى.

<sup>(</sup>٣) من ع ر ي.

<sup>(</sup>٤) ش: بالضاد.

<sup>(</sup>٥) قرأها في ط: وأبا نصر وأبا نضر كثير، فرغب عنها إلى أبو في الموضعين، والصواب ما أثبت من الأصول.

<sup>(</sup>٦) زيادة من ع.

<sup>(</sup>٧) ي ر: کثير.

<sup>(</sup>٨) ش: العدل، وتصحف حمشاذ في م إلى: حماد.

<sup>(</sup>٩) ي ر: هارون بن أبي إبراهيم، واستظهرت في الطبعة السابقة أن هذا خطأ، وأن الصواب: هارون عن إبراهيم عن أبي نصير، لما ورد في الكنى للبخاري (ص٧٦) في ترجمة أبي نصير، قال: سمع أبا سعيد الخدري روى عنه إبراهيم بن يزيد الكوفي.

#### رأى مَن رأى<sup>(۱)</sup> مَن رآنٍ) <sup>(۲)</sup>.

قال علي (٣): أبو نُصَيّر مجهول.

وأبو نُصَيْرة (١) مسلم بن عُبَيد روى عنه يزيد بن هارون.

وأبو بصيرة الأنصاري له ذكر في المغازي.

#### \* أبو مَعْبد وأبو مُعَيْد:

فأمّا أبو مَعْبد فجهاعة، منهم صاحب عبدالله بن عباس(٥).

وأبو مُعَيد حفص بن غيلان الدمشقي (١) (ط/ ٢٢٩).

وما استظهرته خطأ أستغفر الله منه، والصواب هارون بن أبي إبراهيم بن يزيد، هكذا قال الدارقطني، فإنه أخرجه من طريق علي بن المديني، وقال فيه: هارون بن أبي إبراهيم، ثم قال: قال علي: وليس هذا هارون بن أبي إبراهيم البربري، هو هارون بن أبي إبراهيم بن يزيد، وأبو نصير مجهول أهد من المؤتلف والمختلف، وهكذا أورده صاحب الإكمال وغيره، والله أعلم.

(۱) ر: لمن رأى من رأى من رأى من رآني.

(٢) إسناده ضعيف لجهالة أبي نصير.

رواه البخاري في التاريخ (١/ ٣٣٥)، والدراقطني في المؤتلف والمختلف(ص١٤٢٧،٢٢٤).

(٣) م: قال أبو علي، وهو غلط من الناسخ.

(٤) في رشم: أبو نصيرة بالنون.

(٥) م: عبد الله بن مسعود، وهو غلط، وأبو معبد هو نافذ مولى ابن عباس، حديثه في الكتب الستة.

(٦) وهو المقتول لأجل الكلام في القدر.

#### ومن هذه المعرفة: أبو حمزة وأبو جمرة:

بالحاء هو عمران بن أبي عطاء القصاب، وبالجيم هو نصر بن عمران الضبعي، كلاهما روى عن ابن عباس، وغالبا ما يردان في الحديث غير مسمين.

#### أبو الجوزاء وأبو الحوراء:

بالحاء هو ربيعة بن شيبان، حديثه مشهور عن الحسن رضي الله عنه في القنوت، وبالجيم أوس ابن عبد الله الربعي، يروي عن عائشة رضي الله عنها حديثا في الصلاة رواه مسلم، وهو أقدم من ربيعة بن شيبان.

# ٥ - الجنس الخامس من هذا النوع(١): المتشابه في صناعات الرواة

# \* الجُزَّار والخَرَّاز والحَبَّار (٢) والحَبَّاز والحَزَّاز والجُرَّار (٣):

فأما الجزَّارون، فمنهم (۱٬ شیخنا (ش۱/٦٧) عبدالرحمن بن حمدان الهمذانی، (۱/۵۷) میمع المسند من (۱٬ ایراهیم بن نصر الرازي، والمسند من هلال بن العلاء الرَّقي (۷۰).

وأما أبو عثمان سعيد بن عثمان الخرَّاز، فحدثونا عنه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره (^).

وأما أحمد بن موسى بن إسحق الحمار (٩)، فحدثونا عنه عن أبي نعيم وابن الأصبهاني (١٠).

وأما الخبّازُون ففيهم كثرة في الطبقة الخامسة (١١).

(١) كذا في م طع وهو الموافق لما قبله، وفي ش: الباب.

(٢) تأخرت الحمار في ش إلى ما بعد الخزاز، والمثبت من ع وط وهو يوافق ترتيب التفصيل الآتي.

(٣) ي: بالرائين، وجاء الترتيب في م على النحو التآلي: الحمار والحراز والخراز والخباز والخزاز والخزاز والجرار بالراءين، فزاد: الحراز.

وفي تحقيق هذه النسب انظر الإكمال (٢/ ١٧٩).

(٤) في ش: فالجزارون منهم.

(٥) سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٧٧).

(٦) ر: سمع المنذر بن إبراهيم بن نصر.

(٧) في م ي زيادة: [ وأما الخزاز فعبد الله بن عون شيخ كبير من أهل العراق].

(٨) الإكمال (٢/ ١٨٦).

(٩) ر: الخمار.

(١٠) الأنساب للسمعاني (١/ ٢٥٣)، وهذه النسبة إلى الدلالة في بيع الحمير أو كثرة بيعها. وقد مر في نوع الألقاب أنَّ لُوَين كان يبيع الدواب، وإنها لقب بلوين مِن أجل ذلك.

(١١) ذكر بعضهم السمعاني في الأنساب (١/٣١٦)، ومنهم شيخ المصنف أبو إسحق إبراهيم بن محمد ابن عبد الله بن يزداذ الخباز، من المطوعة الذين خرجوا إلى طرسوس، ذكره في تاريخ نيسابور.

وأما الخزَّازُون - بالزايين - فمنهم أبو عامر صالح بن رستم (١) البصري، سمع الحسن بن أبي الحسن البصري (٢) وعبدالله بن أبي مليكة.

ومنهم أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه (٣).

وأما الجرَّارون - بالرائين - فإنَّ أبا مسعود الجرَّار (١) الكوفي عنده عن الشعبي وإبراهيم النخعي (٥).

## \* البَقَّال والنَقَّال والنَّبَّال:

أبو سعد سعيد بن المزربان البَقَّال الكوفي تابعي.

والحارث بن سُريج النَّقَّال، من كبار المحدثين، وعداده في البغداديين، وهو الذي حمل كتاب الرسالة من يد الشافعي إلى عبدالرحمن بن مهدي.

وأما النَّبَال، فعُمر بن سليهان، وأظنه من أهل البصرة حدث عن سليهان بن حرب وغيره.

## \* البَزَّاز والبَزَّار والتَّار:

فأما البزّازُون، ففيهم كثرة؛ منهم عبدالله بن محمد بن ناجية محدث بغداد، وأبو يحيى زكريا بن يحيى البزاز محدث بلدنا في عصره.

وكذلك البزَّارُون، ومنهم (٦) عُبيد بن شَريك سمع ابن أبي مريم (ع/ ١٠١)

<sup>(</sup>١) ش: صالح بن رستم الخزاز البصري، م ري: البصري الخزاز.

<sup>(</sup>٢) ليست في مي.

<sup>(</sup>٣) م زيادة: الخزاز.

<sup>(</sup>٤) هو عبدالأعلى بن مساور، الإكهال (٢/ ١٧٩)، وهو متروك وقد كذبه ابن معين، ونسبته إلى عمل الجرار، وهو الجنتم الذي يشرب فيه.

<sup>(</sup>٥) ومنهم طائفة لم يذكرهم المصنف وقد ذكرهم العسكري في التصحيفات (ص٩٠٩).

<sup>(</sup>٦) في ش:فمنهم، ي م: منهم.

وابن عُفَيْر.

والتّمارون أيضا<sup>(۱)</sup> كثير، منهم عُبيد بن عَبيدة بن مُرّة التمار البصري صاحب أحاديث سليمان التيمي، وهو ثقة يغرب.

#### \* الغسّال والعسّال:

عبدالله بن محمد بن نوح الغسَّال المروزي، يروي عن صخر بن محمد المحاجبي وأحمد بن عبدالله الفُرْيَانَاني، حدثنا عنه أبو علي الصغاني وغيره (٢).

وأبو أحمد محمد (٣) بن إبراهيم العسَّال الحافظ قاضي أهل أصبهان، أحد أثمة أهل (٤) الحديث (٥).

#### \* اللبَّان والتبَّان (١):

فأما اللبّانون فجهاعة من مُحدثي بغداد عن حدثونا عنهم، منهم عثمان بن جعفر.

وقد نقل السمعاني هذا النص من كتاب الحاكم فوقع في وهم، قال (٤/ ٢٩٥): وهو عبدالله بن محمد بن نوح الغسال المروزي، يروي عن صخر بن محمد الحاجبي، وأحمد بن عبدالحكيم الفرياناني، وأبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم الغسال أحد أئمة الحديث أهـ.

فإنه ظن أنّ أبا أحمد منتظم في سياق الغسالين من عبارة الحاكم فأورده معهم، وفاته أنه العسال لا الغسال، والعَسَّال: هذه اللفظة لمن يبيع العسل ويشتاره – أي يجنيه – (الأنساب ٤/١٨٩).

(٣) ر: وأبو أحمد بن محمد، تصحيف.

- (٤) ليست في م ر.
- (٥) أبو أحمد وأبوه محدثون، (الأنساب ٤/ ١٩٨).
- (٦) في ط زيادة: اللباد، ومن مراجع هذه المشتبهات الإكمال (٧/ ١٥٠)، وذكر معها اللباد، والأنساب (٥/ ١٢٤-١٢٦).

<sup>(</sup>١) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٢) الغسال منسوب إلى غسل الأموات.

وشيخ (ش77/ب) فقهاء الكوفة (۱٬۰ في (۲۰ بلدنا أبو العباس أحمد بن هارون التَّبَّان (۳۰)، حدثنا عن علي بن عبد العزيز وأحمد بن نصر اللباد، ومَن في عصرهما مِن المحدثين (ط/ ٢٣٠)(٤٠).

# ٦- الجنس السادس من هذا النوع: قوم مِن رواة الآثار<sup>(٥)</sup> يروي عنهم راو واحد فيشتبه على الناس كناهم وأساميهم

مثال ذلك:

\* أبو إسحق عمرو "بن عبدالله السبيعي، وأبو إسحق سليان بن فيروز الشيباني، وأبو إسحق إسهاعيل بن رجاء الزُبيدي، وأبو إسحق إبراهيم بن مسلم الهَجَري:

<sup>(</sup>١) ي م ش: الكوفيين، وهو أنسب.

<sup>(</sup>٢) ش: من.

<sup>(</sup>٣) الأنساب للسمعاني (١/ ٤٤٥).

ومما يتفق مع التبان في الخط ويفترق في الضبط ويشتبه معه: التُبَّان بضم التاء المشدد، روى أبو مسعود أحمد بن محمد البجلي الرازي الحافظ، عن أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن علي بن يعقوب الواسطي، يعرف بابن التُّبان، وهي نسبة إلى سراويل الملاحين.

وهي التي ورد ذكرها في البخاري، باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، وذكر فيه عن عمر رضي الله عنه قال: إذا وسع الله فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء أه..

والتباني بالضم وزيادة ياء النسب، نسبة إلى قرية عند سوبخ من ناحية خزار من بلاد ما وراء النهر.

<sup>(</sup>٤) هامش ع: بلغ السماع.

<sup>(</sup>٥) ر: الأخبار.

<sup>(</sup>٦) ح س:محمد.

قد (۱) رووا كلُّهم (۲) عن عبدالله بن أبي أوفى، وقد روى عنهم الشوري فينبغي لصاحب الحديث أنْ يعرف الغالب على روايات كل منهم فَيْمَيز حديث (۲) هذا من ذاك، والسبيل إلى معرفته أنَّ الشوري وشعبة إذا رويا عن أبي إسحق السَّبيعي لا يزيدان على أبي إسحق فقط، والغالب على رواية (۱) أبي إسحق عن الصحابة: البراء بن عازب وزيد بن أرقم، فإذا روى (۵) عن التابعين فإنّه يروى عن جماعة يروى عنهم هؤلاء.

وإذا رويا عن أبي إسحق الشيباني فإنهما يذكران الشيباني في أكثر الروايات، وربما لم يُسمِّيا، والعلامة الصحيحة فيما يرويان عن أبي إسحق عن الشعبي فهو أبو إسحق الشيباني دون غيره.

وأما الهَجَري فإنَّ شُعْبة أكثرهما عنه رواية، وأكثر رواية الهجري عن أبي الأحوص (الجُشَمي، إلا أنَّ السَّبيعي أيضًا كثير الرواية (٢٥٠ عن (ط/ ٢٣١) أبي الأحوص) (٧)، فلا (٨) يقع التمييز في مثل هذا الموضع إلا بالحفظ والدراية، فإنَّ الفرق بين حديث هذا وذاك عن أبي الأحوص يطول شرحه.

وأما الزُبيدي فإنهما في أكثر الروايات يسميانه ولا يكنيانه، إنها يقولان إسهاعيل بن رجاء، وأكثر روايته عن أبيه وإبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>١) ي ش: وقد.

<sup>(</sup>٢) ر: قد رووا عن آخرهم عن.

<sup>(</sup>٣) ليس في ر.

<sup>(</sup>٤) من ع م ط، وكذلك هي في ش إلا أنه ضرب عليها وكتب: حديث.

<sup>(</sup>٥) ح س: رويا.

<sup>(</sup>٦) في هامش ش: تمت معارضته.

<sup>(</sup>٧) سقط من ر.

<sup>(</sup>٨)م:ولا.

## \* أبو بكر بن المنكدر روى عنه ابن جريج وعن أخيه محمد بن المنكدر('):

وليس لأبي بكر اسم، ومحمد بن المنكدر مختلف في كنيته فقيل أبو عبدالله وقيل أبو بكر (٢).

٥٦٢ – حدثني علي بن عيسى الحيري، قال: حدثنا الحسين بن محمد بن زياد، قال: حدثنا علي بن عبدالله، قال: حدثنا علي بن عبدالله، قال: سمعت سُفيان يقول: إنَّ أيوب أتى ابن المنكدر فقال له: يا أبا بكر.

قال أبو عبدالله (۳): فالتمييز بين الأخوين – وعند بعض الناس كنيتها واحد، ويرويان عن جابر – بالحفظ فقط، فإنَّ (٤) الذي لا اسم له قليل الحديث وأكثر روايته (٥) عن التابعين: عمرو بن سُليم الزرقي وغيره، ومحمد بن المنكدر حديثه يظهر ويلوح وقَلَّما يُكنى إنها يقال محمد بن المنكدر وأبو بكر بن المنكدر.

### \* أبو بُردة الأشعري وأبو بُردة الأشعري وأبُو بردة الأشعري:

فالأول: منهم عامر بن قيس الأشعري وهو أخو أبي موسى (٢) له صحبة. والثاني: أبو بردة بن أبي موسى، وهو عامر بن عبدالله بن قيس روايته عن أبيه.

<sup>(</sup>١) ر: أبو بكر بن المنكدر وأخوه محمد بن المنكدر، روى عنهما ابن جريج، وليس.

<sup>(</sup>٢) المثبت من شم ي إذ في ترتيب الفقرة في ع اختلال وهو على النحو التالي:

أَبُو بَكُرُ بِنِ المُنكَدِرِ رُوَى عَنهُ ابن جريجُ وَعَنْ أَخِيهِ مُحَمَّدُ بِنِ المُنكَدِر، مُختلف في كنيته فقيل أَبُو عِبد الله وقيل أَبُو بكر، وليس لأبي بكر اسم ومحمد بن المنكدر].

<sup>(</sup>٣) ليس في ش م ري.

<sup>(</sup>٤) ي رشم: فإن أبا بكر الذي لا اسم له.

<sup>(</sup>٥) رواياته.

<sup>(</sup>٦) م: أبي موسى الاشعري.

والثالث: أبو بردة بُريد بن عبدالله (ع/ ١٠٢) بن أبي بردة بن أبي موسى.

وقد روى يونس بن أبي إسحق السبيعي عن أبي بردة بن أبي موسى، وعن أبي بردة بُريد بن عبدالله بن أبي بردة.

ومن الناس من يتوهم أنَّ يونس بن أبي إسحق لم يسمع من أبي بردة بن أبي موسى، وإنها هو عن أبيه عن أبي بردة (١)، وليس كذلك.

قال علي بن المديني: سمع أبو إسحق من أبي بردة، وسمع يونس بن أبي إسحق من أبي بردة كما سمع أبوه.

### وقد روى (١) شعبة عن أبي بِشر وأبي بِشر:

وَقَلَّما يُسمي (٣) واحدا منهما، وأحدهما أبو بشر بيان بن بشر الأحمسي، كوفي تابعي، والآخر أبو بِشر جعفر بن أبي وحشية، وأبو وَحْشِيَّة اسمه (٤) إياس وهو بصري، والحافظ المميز إذا وجد الحديث عن شعبة عن أبي بشر عن قيس بن أبي حازم، أو الشعبي، علم أنَّه بيان بن بشر، وإذا وجد الحديث عن أبي بشر عن سعيد بن جبير علم أنَّه جعفر بن أبي وَحْشِيّة (٥).

\* وقد روى الحكم بن عُتيبة عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي (١٠) الطالبي، وروى عن أبي جعفر محمد بن عبدالرحمن بن يزيد النَّخَعي:

<sup>(</sup>١) م: أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة، فليس كذلك.

<sup>(</sup>٢) ر: سمع.

<sup>(</sup>٣) في ش كتب فوقها: يتميز إشارة إلى أنها كذلك في نسخة أخرى، وفي ح س: سمى.

<sup>(</sup>٤) ليست في ش طر.

<sup>(</sup>٥) ولأبي بشر جعفر بن أبي وحشية نسخة من التفسير، يرويها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهها، وهي من النسخ الجيدة إذا صح الطريق إلى أبي بشر.

<sup>(</sup>٦) في ي ش هنا: الباقر.

وكل من أبوي جعفر يروي عن أبيه (ش٦٨/ب)، فالتمييز (١٠) فيه: أنَّ حديث الحكم عن محمد بن علي الباقر عن أبيه (٢٠) كثير، وعن محمد بن عبدالرحمن ابن يزيد حديث واحد، ورواية الباقر عن آبائه ظاهرة (٣)، ورواية أبي جعفر الآخر عن أبيه عن عبدالله.

\* وقد روى شُعبة والنَّوري وزُهير وزَائدة عن أبي فَروة عُروة (١٤) ابن الحارث المَمْداني، ورووا عن أبي فَروة مُسلم (٥) بن سَالم الجهني:

ولا يسمُّون واحدا<sup>(1)</sup> إنها يقولون أبو فروة فقط، والتمييز في الروايات أنّ كل ما رُوي عن أبي فروة عن الشعبي فهو عروة بن الحارث، وما رُوي عن أبي فروة عن غير الشعبي فهو مسلم بن سالم الجهني.

 « وقد روى قتادة عن عَزْرَة وعن عَزْرَة (<sup>(۷)</sup>:

فأحدهما(٨) عزرة بن يحيى، والآخر عزرة بن تميم (٩).

<sup>(</sup>١) هكذا هي في ش أيضا، ثم ضرب على الفاء وصيرها واوا، وهي بالواو في ي م ر.

<sup>(</sup>٢) سقطت من ر.

<sup>(</sup>٣) ح س: الطاهرة، م: ورواية الباقر عن أبيه عن آبائه ظاهرة.

<sup>(</sup>٤) ليست في ش.

<sup>(</sup>٥) في ع: سلم بن سالم في الموضعين، والصحيح في اسمه ما أثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) في ش س م: واحدا منهم.

<sup>(</sup>٧) ر: وعزرة.

<sup>(</sup>٨) ي ر م ش: وأحدهما.

<sup>(</sup>٩) وقد تنازع الناس في حديث ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة).

فقيل فيه: عزرة بن عبدالرحمن، وقيل: عزرة بن يحيى.

وقد نقل كلام أبي على النيسابوري الذي أشار إليه المصنف البيهقي في السنن عند هذا الحديث (٤/ ٣٣٦) وقال: هذا إسناد صحيح، ليس في هذا الباب أصح منه، ثم ذكر متابعا له، وذكر أن

بعضهم وقفه وبعضهم رفعه ورجح الرفع، ثم قال: وعزرة هذا هو عزرة بن يحيى، أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، قال: سمعت أبا علي الحافظ يقول ذلك، وقال: قد روى قتادة أيضا عن عزرة ابن تميم وعن عزرة بن عبدالرحمن أه..

قلت: فعلى قول أبي علي عزرة في هذا الموضع هو ابن يحيى، وفي ما سواه ابن تميم، وعزرة بن يحيى فيه جهالة.

وقد نوزع أبو علي: فقيل إنه عزرة بن عبدالرحمن، قال ابن التركهاني في الجوهر النقي: عزرة الذي روى عن سعيد بن جبير وروى عنه قتادة هو عزرة بن عبدالرحمن الخزاعي، كذا ذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وصاحب الكهال والمزي، قال: ليس في الكتب الستة من يقال له عزرة بن يحيى أهـ.

قلت: عزرة بن يحيى خطأ ولا ريب، والحديث حديث عزرة بن عبدالرحمن، وقد روى عنه غير قتادة.

قال ابن أبي حاتم (الجرح والتعديل ٧/ ٢١): عزرة بن عبدالرحمن الخزاعي، كوفى روى عن سعيد بن جبير والشعبي وابن أبزى، روى عنه قتادة، سمعت أبى يقول ذلك، قال أبو محمد: روى عن راشد بن حبيش عن عبادة بن الصامت روى عنه وقاء بن إياس.

ثم روى عن أحمد: عزرة روى عنه قتادة وسليهان التيمي وداود بن أبي هند وخالد الحذاء.

وعن علي: قال قلت ليحيى بن سعيد القطان: من يعرف عزرة صاحب قتادة؟ قال يحيى: بلى والله، إنى أعرفه.

وعن ابن معين: عزرة الذي يروي عنه قتادة ثقة.

وعن علي: عزرة بن عبدالرحمن ثقة، روى عنه قتادة، وسليهان التيمي، وعبد الكريم الجزري، وغيرهم ولم يسمع من البراء.

وفي الثقات لابن حبان (٧/ ٠٠٠): عزرة بن عبدالرحمن الخزاعي من أهل الكوفة، يروي عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبدالرحمن بن أبزى روى عنه قتادة بن دعامة.

أما عزرة بن تميم: فهو يروي عن أبي هريرة، قال ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (٧ / ٢١): عزرة ابن تميم روى عن أبي هريرة، روى عنه قتادة، سمعت أبي يقول ذلك أهـ.

فهذا أقدم من ابن عبدالرحمن، وبهذا يتم التمييز بينها، ما كان عن أبي هريرة فهو عزرة بن تميم، وما كان عن سعيد بن جبير والتابعين فهو ابن عبدالرحمن.

وحديث قصة شبرمة زعم الحاكم والبيهقي تبعا لأبي علي أنه آخر يقال له عزرة بن يحيى، وليس بشيء، والله أعلم.

وقد سألتُ(١) أباعلي الحافظ عن روايات قتادة، فأملى ذلك عليّ (١) بشواهدها، وقد أمليتُ كلام أبي علي على الناس فأغنى عن إعادته (ط/ ٢٣٢)(٣).

(١) س: سألنا.

(٢) ي م ش: فأملى على ذلك.

(٣) من أمثلة هذه المعرفة:

#### إبراهيم بن يزيد التيمي، وإبراهيم بن يزيد النخعي:

روى عنها جميعا الأعمش، ويجمعها عصر واحد وبلد واحد، واشتركا في أكثر من رويا عنه، وروى عنها، وعتب السلطان على أحدهما فأمر بإزعاجه فغولط به الآخر.

والعلامة الفارقة بينهما أن حديث النخعي أكثر، والتيمي قليل الرواية قتله الحجاج ولم يبلغ الأربعين، وما كان عن إبراهيم عن ابن مسعود فهو النخعي، وما كان عن علقمة والأسود وشريح فهو النخعي أيضا، وما كان عن أبيه فهو التيمي، ومن المفارقات أن النخعي روى عن التيمي حديثا دلسه التيمي عن أبي عبد الله الجدلي فدلسه النخعي عن التيمي!.

#### أشعث بن سوار وأشعث بن عبد الملك:

يختلطان عليَّ كثيرا وهما من طبقة واحدة، ويشتركان في عامة الشيوخ، وأشد ما يكون الإشكال إذا قيل عن أشعث عن الحسن أو ابن سيرين، وابن سوَّار ضعيف وابن عبد الملك ثقة، تعجب الذهبي في الميزان كيف لم يخرج الشيخان حديثه !.

والفارق بينهما ما ذكره القاضي ابن خلاد رحمة الله عليه قال: روى عن ابن عبدالملك البصريون: يزيد بن زريع، ومعاذ، وخالد بن الحارث، ومن في طبقتهم.

وروى عن آبن سوار الكوفيون: شريك، وأبو الأحوص، وطبقتها أهـ من المحدث الفاصل (ص٢٨١)، فاشدد يديك على هذه القاعدة من الرامهرمزي فإنها كالمسمار في الساج.

#### حماد بن زيد وحماد بن سلمة:

كلاهما ثقة في الحديث وابن زيد أرجح في الميزان، وقد اشتركا في الشيوخ والتلاميذ.

فها كان من رواية موسى بن إسهاعيل التبوذكي عن حماد فهو ابن سلمة، فإنَّ التبوذكي راويته وحديث حماد بن سلمة يعلو من جهته.

وذلك كثير في صحيح مسلم وسنن النسائي، فإن البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة.

وكذلك ما كان فيه حماد عن ثابت فهو ابن سلمة.

وما قال فيه عارم وسليمان بن حرب: حدثنا حماد فهو ابن زيد قطعا، وقد عقد المزي فصلا في تهذيب الكمال في التفريق بينهما.

### ٧- الجنس(١) السابع من هذا النوع:

قوم تتفق أساميهم وأسامي آبائهم ثم الرواة عنهم بطبقة (٢) واحدة من المحدثين فيشتبه التمييز بينهم.

ومثال ذلك:

\* السائب بن مالك والسائب بن مالك: قد (٣) رويا عن الصحابة وروى عنها الزُّهري.

٥٦٣ - أخبرنا الحسن بن حليم المروزي، قال: حدثنا أبو الموجّه، قال:

#### سفيان بن عيينة وسفيان بن سعيد الثوري:

الغالب أن يقول الرواة حدثنا ابن عيينة في الأول، والثوري في الثاني، وقد يذكر في الإسناد سفيان دون نسب، فها كان سفيان عن الزُّهري فهو ابن عيينة، لأن الثوري لم يسمع من الزُّهري حرفا واحدا، وكذا عمرو بن دينار.

والحميدي مختص بالرواية عن ابن عيينة، بل إن مسنده جامع لأحاديث ابن عيينة.

قال الرامهرمزي: رويا جميعاً عن الأعمش وغيره روى عنها الوليد بن مسلم وغيره، وحضرت القاسم المطرز (ت: ٣٠٥) فحدثنا عن أبي همام أو غيره، عن الوليد، عن سفيان حديثا، فقال له أبو طالب بن نصر: من سفيان هذا؟ فقال له المطرز: هذا الثوري، فقال له أبو طالب: بل هو ابن عيينة، قال: من أين قلت؟ قال: لأن الوليد روى عن الثوري أحاديث معدودة محفوظة، وهو ملي، بابن عيينة، وسفيان الثوري أكبر وأقدم وابن عيينة أسند أهد المحدث الفاصل (ص٢٨٦). وذكر ابن خلاد الرامهرمزي في الرواة عن أبي هريرة عشرين مكنى بأبي صالح، قال: المكنون بأبي صالح عدة اشتركوا في الرواية عن أبي هريرة عشرون أو نحوها، ثم ذكرهم.. (ص٢٨٧). وفي شيوخ المصنف: محمد بن يعقوب، ومحمد بن يعقوب، الأول هو أبو العباس الأصم المتوفى سنة ٤٤٣، وهو مكثر عنها، وروايته عن الأصم ظاهرة، وفي الغالب يجمع بين اسمه وكنيته، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) رش: والجنس

<sup>(</sup>٢) ي رش م: الرواة عنهم من طبقة.

<sup>(</sup>٣) ي: وقد.

أخبرنا عَبْدان، قال: أخبرنا عبدالله، قال: أخبرنا يونس، عن الزُّهري، قال: حدثني السائب بن (ط/ ٢٣٣) مالك الدؤلي، عن عمر(١).

278 – (٢) وحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن عبدالله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني سالم بن غيلان، عن يزيد بن أبي حبيب (٣)، عن الزُّهري، عن السائب بن مالك (١)، أنه سمع فَضَالة بن عُبيد، أنَّه قال: أقبل رجل، فقال: يا رسول الله، ما أقرب العمل إلى الجهاد.

(١) بهذا الإسناد قصة المبغضة زوجها، رواها على الوجه يعقوب بن سفيان الفسوي الحافظ في المعرفة والتاريخ (١/ ٣٩٢)، وهي:

.. عن الزُّهري، حدثني السائب بن مالك الدؤلي: أنَّ ابن أبي عروة الدؤلي كان في خلافة عمر يختلع بعض نسائه اللائي يتزوج، فكان له في الناس من ذلك أحدوثة يكرهها، فلما علم ذلك قام بعبدالله بن الأرقم حتى أدخله بيته، فقال لأمراته – وابن الأرقم يسمع –: أنشدكِ الله، هل تبغضيني؟ قالت امرأته: لا تنشدني، قال: بلى أنشدك الله، قالت: اللهم نعم.

قال ابن أبي عروة لعبدالله بن الأرقم: اسمع، ثم انطلق ابن أبي عروة إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا أمير المؤمنين: إنكم تتحدثون أني أظلم النساء وأختلعهن، فسل عبدالله بن الأرقم عمَّ سمع مِن أمراتي، فأرسل عمر إلى امرأة ابن أبي عروة، فجاءته هي وعمتها فقال: أأنت التي يحدثني زوجك أنك تبغضينه، قالت: يا أمير المؤمنين، أنا أول من تاب وراجع أمر الله، يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فأكْذِبْننا، وإن كانت إحداكن لا نشدني فتحرجتُ أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فأكْذِبْننا، وإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك، فإنه أقل البيوت الذي بني على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والأنساب والإحسان أه.

ورواه البخاري في التاريخ(٤/ ١٥٢) مختصرا.

(٢) في م: ح علامة تحويل السند.

(٣) ليست في ش، وذكر ابن حبان أن يزيد والزُّهري يرويان عن السائب، مستنده في ذلك سيأتي في رواية البخاري لهذا الحديث.

(٤) صنيع الحاكم يقتضي أن السائب بن مالك الراوي عن عمر هو نفسه الراوي عن فضالة بن عبيد، وعلى هذا مشى شيخه ابن حبان في الثقات، وهو الصواب، والعلم عندالله.

وقد فرق بينها ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٤٢/٤)، فجعلها اثنين، تبع في ذلك البخاري في التاريخ فإنه أفرد لكل واحد ترجمة (٤/ ١٥٢)، وقال: السائب بن مالك الكناني عن عمر، ثم قال: السائب بن مالك - ولم ينسبه - وذكر حديث فضالة.

الحديث في كتاب الجهاد (١).

والسائب بن مالك الأشعري أيضا تابعي، عن عبدالله بن عمرو $^{(7)}$  وغيره، روى $^{(7)}$  عنه أبو إسحق السبيعي $^{(3)}$ .

# \* سَلام بن سُليان، وسلام بن سُليم، وسلام بن سَلْم، (وسلام بن سُليمان)(٥):

وفرق الذهبي بينها كذلك، فقال في الميزان (٢/ ١١٤): السائب بن مالك عن فضالة بن عبيد، لا يعرف، فإن كان والد عطاء فهو ثقة أهـ.

وتعقبه في اللسان بنحو ما ذكرنا عن ابن حبان.

(١) إسناده جيد.

ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٥٢)، من طريق ابن وهب، عن حيوة، عن سالم، عن يزيد، عن السائب.

اختلفا في موضعين، الأول: زاد البخاري حيوة بين ابن وهب وسالم، والثاني: أسقط البخاري الزُّهري بين يزيد والسائب.

ونص الحديث: أقبل رجل فقال: يارسول الله صلى الله عليك، ما أقرب العمل إلى الجهاد؟ قال: «أقرب العمل إلى الجهاد في سبيل الله لا يقارنه شيء إلا من كان على مثل هذا» وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام لا يفتر من قيام وصيام.

وكما ثبت هنا ذكره أبو الفضل في مشتبه أسامي المحدثين (ص١٦٠).

وقد صرح ابن وهب بالسماع من سالم، وهو من شيوخه المصريين، فزيادة حيوة بينهما لا معنى لها، على أن حيوة من الرواة عن سالم أيضا، والله أعلم بالصواب.

والصحيح إثبات الزَّهري بين يزيد والسائب، وليست رواية يزيد عن السائب بمحفوظة والعلم عندالله.

(٢) كذا في ع، وفي غيره: عمر وفي هامش ش: عمرو، صح.

(٣) ي: وروى.

(٤) السائب هذا هو أبو عطاء بن السائب بن مالك، لكن المعروف أنه ثقفي لا أشعري، وقد ترجمه بالرواية عن ابن عمرو بن العاص وبرواية أبي إسحق عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٢٤٢).

وفي المعرفة والتاريخ للفسوي (٢/ ١٥٤).. عن شعبة عن أبي إسحق عن السائب بن مالك، قال شعبة: هو أبو عطاء بن السائب أهـ.

(٥) سقط من ي م ط، وهو في ع ش وفيها تحت سليمان صح.

فأما سلام بن سليمان الأول: فهو أبو المنذر القارى، (ش ٢٩/١) صاحب عاصم، (١) روى عنه زيد بن الحباب ويونس بن محمد (١).

وأما سلام بن سُليم: فهو أبو الأحوص الحنفي الكوفي متفق على إخراجه في الصحيح، روايته عن أبي إسحق الهمداني ومنصور بن المعتمر، روى عنه وكيع بن الجراح (٣) وعبدالرحمن بن مهدي.

وأما سَلاَّم بن سَلْم (٤) فهو السعدي الطويل، يروي عن زيد العمِّي وغيره (٥). وسَلام بن سليان المدايني الصغير روايته عن ورقاء (بن عمر)(١) وأبي عمرو بن العلاء، وليس بذاك (٧).

٥٦٥ - حدثنا أبو النضر الفقيه، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا سلام بن سليمان المدائني، قال: حدثنا (ع/ ١٠٣) أبو عمرو بن العلاء، عن نافع، عن ابن عمر، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله قرأ: «فَشَارِبُون شَرْب الهِيم» (٨٠).

\* شهيل بن ذكوان، وسُهيل بن ذكوان (٩):

ر١) ر: وسلام روى عنه.

<sup>(</sup>٢) ي: المؤدب.

<sup>(</sup>٣) ليست في م ري.

<sup>(</sup>٤) ر: بن سليم فهو السعيدي.

<sup>(</sup>٥) وهو متروك الحديث.

<sup>(</sup>٦) ليس في ر.

<sup>(</sup>٧) وهو ابن أخى شبابة بن سوار.

<sup>(</sup>۸) ضعيف.

رواه المصنف في المستدرك (٢/ ٢٥٠)، وقال صحيح الإسناد، وضعفه الذهبي، ورواه الطبراني في الأوسط (ح٩٣٧١).

<sup>(</sup>٩) انظر: مشتبه أسامي المحدثين (ص٩٥١).

فالأول: سُهيل بن أبي صالح السَّمان (١)، وأبو صالح اسمه ذكوان، وهو المشهور المخرج حديثه في الصحيح (٢)، وأكثر روايته عن أبيه، وربم أدخل بينه وبين أبيه الأعمش والقعقاع بن حكيم وسُمَيًّا مولى (٣) أبي بكر بن عبدالرحمن.

وسهيل بن ذكوان المكي: ويقال له أبو<sup>(۱)</sup> السندي<sup>(۱)</sup>، قال يزيد بن هارون: أخبرنا سهيل بن ذكوان المكي أبو عمرو وكان عندنا بواسط.

روى عن عائشة وعبدالله بن الزبير، وقد روى عنه هشيم ومروان بن معاوية (١٠) (ط/ ٢٣٤).

# \* جابر بن یزید، و (۱۰ جابر بن یزید، وجابر بن یزید، و جابر بن یزید، و جابر بن یزید در ۱۰ در بن یزید در بن یزید در بن یزید در ایر بن یزید در بن

فالأول: منهم جابر بن يزيد بن الأسود السُّوائي، يروى عن أبيه يزيد بن الأسود، وقد روى عنه يعلى بن عطاء (٩).

<sup>(</sup>١) ي: فالأول سهيل بن ذكوان أبو صالح وأبو صالح.

<sup>(</sup>٢) أي صحيح مسلم، أما البخاري فلم يحتج به، وروى له مقرونا وتعليقا.

<sup>(</sup>٣) ح س: وهو مولى، وفي م ر: والقعقاع بن حكيم التيمي وهو مولى أبي بكر بن عبدالرحن.

<sup>(</sup>٤) ح س ش: ابن، وكتب في هامش ش: أبو أي في نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٥) ح س: ابن السري.

<sup>(</sup>٦) ولا يختلط هذا بابن أبي صالح، فرواية سهيل المكي عن عائشة، وليس له شيء في الكتب الستة، وهو كذاب، زعم أنه سمع من عائشة بواسط، وعائشة ماتت قبل أن تبنى واسط بدهر، وله ترجمة في ميزان الاعتدال (٢٤٢).

وفي هامشع: آخر التاسع عشر من الأصل.

<sup>(</sup>٧) ليس في رحرف عطف بين الأسماء المذكورة.

<sup>(</sup>٨) في ش لم يكرر وكتب: جابر بن يزيد خمسة نفر، وفي ي كرر أربعة فقط.

<sup>(</sup>٩) مثله في الجرح والتعديل (٢/ ٤٩٧).

**والثاني:** جابر بن يزيد الجعفي المطعون في مذهبه وحديثه، روى عن (۱) جماعة من التابعين، يروى (۲) عنه الثوري وشعبة.

والثالث: جابر بن يزيد بن رفاعة العجلي، روى عن مجاهد والسعبي<sup>٣)</sup>، وأكثر ما يشتبه هذا وجابر الجعفي، فإنَّ جابر الجعفي أيضا كثير الرواية عنهما (٤٠).

والرابع: جابر بن يزيد الذي يروي عنه فَرْقَد السَبَخي عن مسروق بن الأجدع (٥)، وهذا (١) أيضا (٧) يشتبه، فإنّ الجعفي أيضا يحدث عن مسروق (٨).

(ش٦٩/ ب)والخامس: جابر بن يزيد أبو الجهم عن الربيع بن أنس، روى نصر بن علي الجَهْضَمي عن سليمان الرفاعي عنه (٩).

\* الحسن بن الحكم، و(١٠٠ الحسن بن الحكم، والحسن بن الحكم، والحسن بن الحكم والحسن بن الحكم (١٠٠):

(١)م:عنه.

(٢) ش: ويروي.

(٣) ي رشم: عن الشعبى ومجاهد.

(٤) جابر بن يزيد بن رفاعة عزيز الحديث، وهو صدوق، والجعفي كثير الحديث وهو متروك، ويفترقان في الرواة عنهما فحديث ابن يزيد في أهل الموصل، وحديث الجعفي في أهل الكوفة.

(٥) فرَّق بينه وبين جابر الجعفي أبو زرعة، وقال عن صاحب الترجمة: لا يُعرف (الجرح والتعديل ٢/ ٩٩٨).

(٦) ر: وهو.

(٧) ليست في م ي.

(٨) لكن هذا ليس له رواية عن غير مسروق، ولم يرو عنه غير فرقد السبخي، فهو مجهول، وفرقد لا يروى عن الجعفي.

قَالَ أَبُو الفَضِلَ فِي مشتبه أسامي المحدثين (ص ٨٧): جابِر بن يزيد الذي يروي عنه فرقد السبخي عن مسروق، السبخي عن مسروق بن الأجدع، وهذا يشتبه والجعفي، فإنَّ الجعفي أيضا يروي عن مسروق، وإنها يعرف هذا بفرقد السبخي أهـ.

(٩) الجرح والتعديل (٢/ ٩٩٤)، وقيه عن أبي حاتم: لا أعرفه، وفي الميزان (٢/ ٣٧٩)عن أبي زرعة مثله.

(۱۰) ليس في رحرف عطف.

(١١) في ش: الحسن بن حكم خمسة نفر، وفي الهامش: كرر ولم يكتب خمسة نفر، وفي ي زاد واحدا

فأولهم: النَّخَعي الذي يروي عن الشعبي وعَدي بن ثابت، يروي (١) عنه شريك وإسماعيل بن زكريا وعيسى بن يونس (٢).

والثاني: الحسن بن الحكم العبدي عن أبي بردة، روى عنه عبدالله بن المبارك وغيره، وهما في عصر واحد، وقد تتفق الرواة عنهما (٣).

والثالث: الحسن بن الحكم بن الحارث عن ابن سيرين روى عنه موسى بن إسماعيل، وهو أيضا قريب منهما إلا إنَّ حديثه في البصريين.

والرابع: الحسن بن الحكم بن طَهمان البصري سكن الري، روى عن هشام الدستوائي وحماد بن سلمة، روى عنه هشام بن عبدالله (٥) وغيره (١).

والخامس: (٧) قال محمد بن عجلان: حدثني الحسن بن الحكم النخعي، وإنها هو الحسن بن الحُكم النخعي، وإنها هو الحسن بن الحُكم، وهو ثقة مأمون مشهور، وقد ينسب إلى جده فيشتبه، فإنّ الحسن بن الحكم النَّخَعي الأول يروي عن شيوخ الحسن بن الحر بن الحكم النَّخَعي (٨).

فصار المجموع ستة.

<sup>(</sup>١) م: روى.

<sup>(</sup>٢) وهو الوحيد من هؤلاء له رواية في السنن، والباقون لا رواية لهم في الكتب الستة، وهو أكثرهم حديثا.

<sup>(</sup>٣) قول المصنف: يروي عن أبي بردة، تصحيف فيها أراه، ففي مشتبه أسامي المحدثين (ص٩١): الحسن بن الحكيم العبدي يروي عن أمه مولاة أبي برزة، يروي عنه عبدالله بن المبارك وغيره وهما في عصر واحد أهـ، ومثله في التاريخ الكبير (٢/ ٢٩١)، والجرح والتعديل (٣/٢).

والذي له رواية مشهورة عن أبي بردة هو النخعي لا هذا، و الله أعلم.

<sup>(</sup>٤) ش: وروى عنه.

<sup>(</sup>٥) ي رشم ط: هشام بن عبيدالله.

 <sup>(</sup>٦) تُكلم فيه، ولم يُترك، وحديثه عن شعبة وعمران بن حدير، (انظر: الجرح والتعديل ٣/٦، و الميزان ١/٦٨٦).

<sup>(</sup>٧) م: الخامس: الحسن بن الحكم، قال محمد بن عجلان.

<sup>(</sup>٨) في مشتبه أسامي المحدثين (ص٩٢): الحسن بن الحر بن الحكم ثقة مشهور، ويقول فيه محمد بن

### \* رَبيع بن سليان، و(١)رَبيع بن سليان(٢):

مِصريان في عصر واحد، أحدهما: المُرادي صاحب الشافعي (٣).

والثاني: الجيزي أبو أبي عُبيدالله محمد بن الربيع بن سليمان (١٠) الجيزي، وإسنادهما متقارب (٥٠) (ط/ ٢٣٥).

\*زیاد بن حُصین، و ()زیاد بن حُصین، وزیاد بن حُصین، وزیاد بن حُصین، وزیاد بن حُصین():

أولهم: ابن (١٠) حصين بن أوس النَّهْ شَلي، ولحصين صحبة روى عن أبيه (١٠). والثاني: يروي عنه مُغيرة بن مِقسم عن ابن عمر (١٠).

عجلان إذا روى عنه: الحسن بن الحكم النخعي، ينسبه إلى جده، فيشتبه بالحسن بن الحكم النخعي الأول يروي عن شيوخ الحسن بن الحر بن الحكم النخعي.

(١) الواو ليست في ري.

(٢) لم يكرر في ش.

(٣) هو أبو محمد الربيع بن سليهان بن عبدالجبار المرادي المصري الأعرج، حدث عنه ابن أبي حاتم وأبوه وأبو وأبو غير المرادي المصري الأعرج، حدث عنه ابن أبي حاتم وأبوه وأبو زرعة، وهو ثقة، مات سنة سبعين ومائتين، مترجم في التهذيب، والجرح والتعديل (٣/ ٤٦٤).

(٤) ليست في م.

(٥) هو أبو محمد أيضا، الربيع بن سليمان بن داود الجيزي، مات سنة ست وخمسين ومائتين.

(٦) لم يثبت حرف العطف بين الأسهاء في ر.

(٧) لم يكررهم في ش، بل قال: أربعة نفر، وفي الهامش كتب: ذكرهم ولم يقل أربعة نفر.

(٨) م: زياد بن حصين.

(٩) روى عنه ابن أخيه غسان بن الأغر بن حصين، كما في الجرح والتعديل (٣/ ٥٢٩)، وهو ثقة من رجال التهذيب.

(١٠) فرق الحاكم بين هذا وبين أبي جهمة الآتي، وهو في التهذيب واحد، والمصنف تابع فيه ابن أبي حاتم وهو الصواب، (انظر: الجرح والتعديل ٣/ ٥٢٩)، وفي تحقيق الفرق انظر: مشتبه أسامي المحدثين (ص١٢٤).

والثالث: أبو جَهْضَم روى عن زيد بن وهب (١).

والرابع: اليربوعي أبو جَهْمة، يروي عن ابن عباس، يروى عنه الأعمش وغيره (٢).

## \* سَعید بن بَشیر، و (۳) سَعید بن بَشیر، و سَعید بن بَشیر، و سَعید بن بَشیر (۱):

فأولهم: سعيد بن بشير الدمشقي، عن قتادة وأبي الزبير ومطر الوراق، واختلفت الأقاويل فيه:

٥٦٦ حدثنا الحسين الم عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ (١٠)، قال: حدثنا الحسين ابن الحسن (٧) بن مهاجر، قال: حدثنا العباس بن الوليد الخلال، قال: حدثنا مروان بن محمد (٨)، قال: سمعتُ سفيان بن عيينة على جمرة العقبة يقول: حدثنا سعيد بن بشير وكان حافظًا.

٥٦٧ - وسمعتُ أبا العباس<sup>(٩)</sup> محمد بن يعقوب (ش ١/٧٠) يقول: سمعتُ العباس بن محمد<sup>(٩)</sup> (ع/ ٤٠٤) الدوري يقول: سمعتُ يحيى بن معين يقول:

<sup>(</sup>١) هذا مجهول كما قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٥٢٩)، وليس هو بأبي جهمة كما ذكره الـمُعَلِّمي احتمالاً.

<sup>(</sup>٢) أبو جهمة مشهور، وهو ثقة من رجال مسلم.

<sup>(</sup>٣) لم يثبت في رحرف العطف بين الأسهاء.

<sup>(</sup>٤) لم يكررهم في ش وأشار إلى ذلك بقوله: ذكرهم أيضا.

<sup>(</sup>٥) م: فحدثنا.

<sup>(</sup>٦) ي: الخلال بدل الحافظ.

<sup>(</sup>٧) في ش: الحسين بن الحسين، وصححها في الهامش من نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٨) م: مروان بن معاوية.

<sup>(</sup>٩) ليست في ش.

سعيد بن بشير ليس بشيء (١).

والثاني: سعيد بن بشير الأنصاري المدني (٢)، الذي يروي عنه الليث بن سعد عن محمد بن عبدالرحمن بن البَيْلَماني، وربع توهم المتوهم أنه الدمشقي وليس كذلك (٣).

والثالث: سعيد بن بشير عن الحسن البصري، يروي<sup>(1)</sup> عنه مالك بن إسهاعيل<sup>(0)</sup>.

والرابع: شيخ (من أهل مصر)(١) من قريش يحدث عنه أهل مصر (٧). ٥٦٥ – حدثنا(٨) أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن عبدالله

<sup>(</sup>۱) الراجح في أمره الضعف، ضعفه حفاظ دمشق، وهم أعلم به، ووصفه بالحفظ لا يفيده تقوية ولا تعديلا، فقد يكون الرجل حافظا ضعيفا، كما في محمد بن حميد الرازاي، فإنه حافظ ضعيف. وقال أبو مسهر في سعيد بن بشير: لم يكن في بلدنا أحفظ منه، وهو منكر الحديث أهـ من ميزان الاعتدال (۲/ ۱۲۸).

وكلام الحاكم هذا نقله المزي في تهذيب الكمال(١٠/ ٣٥٠)، وقد كان شعبة يوثقه، ويقبل حديثه، وكان سعيد بن عبدالعزيز يحب أن ينتشر توثيق شعبة إياه بين الناس.

وقد كان يحيى بن معين يضعفه، وكذلك على بن المديني، ومحمد بن عبدالله بن نمير، وقال: منكر الحديث، ليس بشيء، ليس بقوي في الحديث، يروي عن قتادة المنكرات.

<sup>(</sup>٢) ليست في م.

<sup>(</sup>٣) وهذا لا يشتبه بالدمشقي، فهاله إلا حديث يرويه عن ابن البيلهاني، وعنه الليث بن سعد فقط، قال البخاري: لا يصح حديثه أهـ من (الميزان ٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٤) ح س: روى.

<sup>(</sup>٥) ويروي عنه أيضا سهل بن شُعيب، قال أبو حاتم: مجهول، لم يلق الحسن أهـ من الميزان (٢/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٦) ليست في ي.

<sup>(</sup>٧) سعيد بن بشير المصري يروي عن عبدالله بن حكيم، وعنه محمد بن عبدالله بن الحكم (الميزان ٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٨) م: أخبرنا.

ابن عبد الحكم، قال: حدثنا سعيد بن بشير المصري، قال: حدثنا(۱) عبدالله بن خُكيم الكناني – رجل من أهل اليمن من مواليهم – عن قيس بن كلاب الكلابي، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وهو على ظهر الثنية ينادي الناس ثلاثا: «يا أيها الناس، يا أيها الناس(۱)، إنّ الله تعالى(۱) قد حرم دماءكم وأموالكم وأولادكم، كحرمة هذا اليوم من هذا الشهر، وكحرمة هذا الشهر من السنة، اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت، (١).

\* سعید بن عمرو، سعید بن عمرو – عشرة – (°):

لأجل سعيد بن بشير المصري، فإنه لا يتابع على حديثه، قاله العقيلي وابن حجر في الإصابة (٥/ ٤٩٧)، وشيخه الكناني مجهول لا يعرف.

قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل(٨/٤): سعيد بن بشير القرشي، روى عن عبدالله بن حكيم الكنانى، رجل من أهل اليمن من مواليهم، عن بشر بن قدامة (كذا وقع عنده) عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه محمد بن عبدالله بن عبدالحكم.

سألت أبي عنه فقال: شيخ مجهول، وعبدالله بن حكيم مجهول، لا نعرف واحدا منها اهـ.

قوله بشر بن قدامة تصحيف، والصواب قيس بن كلاب الكلابي، كما في مصادر التخريج، والحديث مشهور من غير هذه الطريق.

قال العقيلي: هذا الكلام يروى بغير هذا الإسناد من غير وجه عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة أهـ.

والحديث رواه العقيلي في الضعفاء (٢/ ١٠١)، وابن قانع في المعجم (٢/ ٣٥٥)، والخطيب في المتفق والمفترق، وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد(١/ ٨٨).

(٥) كذا في رفقط، وغيرها لم يكرر، بل قال عشرة، وفي هـع: وقد كرر الاسامي في نسخة الساع أهـ ولذلك كررت.

<sup>(</sup>١) م: أنبا، ر: أخبرنا.

<sup>(</sup>٢) التكرار من رعح، وفي م: مرة.

<sup>(</sup>٣) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف.

فأولهم (۱): سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي (۲)، يروي عن عائشة وابن عمر وأبي هريرة، حجازي سكن الكوفة حديثه مخرج (ط/ ٢٣٦) في الصحيح.

والثاني: سعيد بن عمرو بن شُرَحْبيل بن سعد بن عُبادة، روى عنه عُمَارة بن غَزِيَّة وغيره.

والثالث: سعيد بن عمرو بن جَعْدة بن هُبَيرة، عن أبيه وأبي عُبيدة بن عبدالله، روى عنه المسعودي وغيره (٣).

والرابع: سعيد بن عمرو بن سُليم الزُّرَقي، عن أبيه والقاسم بن محمد، روى عنه مالك بن أنس والدراوردي.

والخامس: سعيد بن عمرو بن أشْوَع القاضي، روى عن شُريح بن الحارث (١) ورَوّاد (٥)، روى عنه أبو إسحق السَّبيعي وخالد الحذَّاء.

والسادس: سعيد بن عمرو بن أبي نصر السَّكُوني الكوفي عن ابن أبي ليلي، روى عنه محمد بن عمران بن أبي ليلي.

والسابع: سعيد بن عمرو بن سُفيان عن أبيه، روى (١) عنه الأسود بن قيس.

<sup>(</sup>١) مشتبه أسامي المحدثين (ص١٤٤).

<sup>(</sup>٢) تصحفت في ي: بقول.

<sup>(</sup>٣) ليست في م.

<sup>(</sup>٤) هامش ع: قال شيخنا - يعني ابن ناصر - قال أبو نصر: الصواب شريح بن النعمان أه.. قلت: في مشتبه أسامي المحدثين كما ذكر المصنف، والصواب ما قال أبو نصر كما في ترجمة ابن أشوع في تهذيب الكمال، والجرح والتعديل (٤/ ٤٩)، وشريح بن النعمان الصائدي ثقة.

<sup>(</sup>٥) ي رم: ووراد، وهو الصحيح يوافق ما في مشتبه أسامي المحدثين، وكتب التراجم (انظر: الجرح والتعديل ٤/ ٤٩).

<sup>(</sup>٦) ي: يروي.

والثامن: سعيد بن عمرو الزُّبَيْري<sup>(۱)</sup> عن أبيه، روى<sup>(۱)</sup> عنه إبراهيم بن المنذر الحِزَامي.

والتاسع: سعيد بن عمرو (ش ٧٠/ب) الحمصي، عن بقية وإسماعيل بن عياش، روى عنه أبو حاتم الرازي وغيره.

والعاشر: سعيد بن عمرو الأشْعَثي، عن عَبْثَر (٣) وغيره، روى عنه مسلم بن الحجاج (١٠).

### \* صالح بن إبراهيم، و(٥)صالح بن إبراهيم (١):

وهما قُرشيان في عصر واحد.

فالأول: صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف، عن أبيه عن جده.

والثاني: صالح بن إبراهيم بن طلحة بن عبيدالله، عن أبيه عن جده.

٥٦٩ – سمعت الفقيه أبا بكر الأبهري(٧) يقول: سمعت أبا بكر بن أبي داود يقول لأبي على النيسابوري الحافظ: يا أبا علي، إبراهيم، عن إبراهيم، عن إبراهيم،

<sup>(</sup>۱) في ع: الزنبري، مجودة مضبوطة، وفي ما سواها: الزبيري وهو الصواب، قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٥٠): سعيد بن عمرو الزبيري، روى عن أبى الزناد، روى عنه إبراهيم ابن المنذر الحزامى، وابن أخيه محمد بن الوليد بن عمرو بن عمرو (كذا) بن الزبير، روى عنه أحمد بن عبدة الضبي، سمعت أبى يقول ذلك، قال أبو محمد: روى عنه الزبير بن بكار أهـ.

<sup>(</sup>٢) ي ش: يروي.

<sup>(</sup>٣) م: عن عبد.

<sup>(</sup>٤) وثمت سعيد بن عمرو آخر، روى عن أنس، وهو مجهول أفاده الذهبي في الميزان (٢/ ١٥٣-

<sup>(</sup>٥) ليست في ر.

<sup>(</sup>٦) مشتبه أسامي المحدثين (ص١٦٦).

<sup>(</sup>٧) ر: الأهوازي.

مّن هم؟ فقال أبو على: إبراهيم بن طَههان، عن إبراهيم بن عامر البجلي، عن إبراهيم النَّخَعي، فقال: أحسنت يا أبا على (١).

(١) في هامش ش: قيل ... تصحيف، وصوابه: إبراهيم بن طهمان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم التيمي، حديث عن أبيه والحارث بن سويد، عن أبي ذر.

قلت: الحديث يعد في المسلسل بإبراهيم، وروى أبو موسى المديني هذا الخبر عن المصنف الحاكم، في نزهة الحفاظ (ص٣١) من طريق محمد بن أحمد بن جعفر، وابن خلف، عن الحاكم. ثم ساق الحديث من طريق محمد بن جعفر بن حفص المغازلي، حدثنا أبو بكر عبدالله بن سليان ابن الأشعث – هو ابن أبي داود – حدثنا يحيى بن الفضل، حدثنا أبو عامر العبدي، حدثنا إبراهيم، عن إبراهيم، عن أبيه والحارث بن سويد قالا: رجعنا مِن مكة، فمررنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقال: من أبن أقبلتها؟ قلنا: من الحج، قال: لعلكها تمتعتها، قلنا: لا، قال: فلا تفعلا، لأنها لم تكن لأحد غيرنا.

قال أبو بكر - يعني ابن أبي داود -: إبراهيم الأول ابن طهان، والثاني ابن مهاجر، والثالث التيمي. قال ابن المديني: وهذا الصواب، دون ما ذكر في الحكاية، فإنه وهم أو تصحيف، والحديث رواه مسلم في صحيحه والجم الغفير عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه.

ثم أخرجه من طريق أبي نعيم في المستخرج على المعرفة، فقال:

وأخبرناه أبو علي الحداد في كتابه، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سليهان، حدثنا أسلم بن سهل، حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي، حدثنا بشر بن السري، عن إبراهيم بن طههان، عن إبراهيم بن مهاجر، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه والحارث بن سويد قالا: حججنا فقفلنا فمررنا بأبي ذر رضى الله عنه، فقال: من أين أقبلتها. فذكره.

قال أبو نعيم: ولا أعرف لابن مهاجر عن التيمي غير هذا الحديث، وله عن النخعي أحاديث كثيرة، وقوله في الحكاية: إبراهيم بن عامر، فعامر تصحيف مهاجر، ويدل على ذلك أيضا أنَّ البجلي هو ابن مهاجر، وابن عامر جمحي لا بجلي، والله أعلم أهـ.

قال أبو موسى: ومما يؤيد ذلك، ما: أخبرنا غانم بن الفضل أبو الخير – فساق الإسناد إلى يحيى ابن آدم – قال: حدثنا مفضل بن مهلهل، عن بيان، عن عبد الرحمن بن أبي الشعناء، قال: كنت مع إبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي، فقلت له: لقد هممتُ أنْ أجمع العام الحج والعمرة، فقال إبراهيم النخعي: لو كان أبوك لم يهم (في المطبوعة يهتم) بذلك، وقال ابراهيم التيمي: عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه: كانت المتعة لنا خاصة.

• ٥٧ - أخبرني خلف، قال: حدثنا خلف، قال: حدثنا خلف، قال: حدثنا خلف، قال: حدثنا خلف، أ.

فالأول: منهم الأمير أبو أحمد خلف بن أحمد السِّجْزِي.

والثاني: أبو صالح خلف بن محمد البخاري(٢).

والثالث: خلف بن سليمان النَّسفي، صاحب المسند.

والرابع: خلف بن محمد كُرْدُوس الواسطي.

والخامس: خلف بن موسى بن خلف.

۱ ۷۷ - وقد حدثنا بالحديث (۳) أبو صالح، قال: حدثنا خلف بن سليمان، قال: حدثنا خلف بن محمد (ط/ ۲۳۷).

وفي نزهة الحفاظ لأبي موسى المديني (ص٦٨): وأخبرنا الأمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد، أنبأنا أحمد بن عبدالله الحافظ، أخبرني أنبأنا ألحاكم أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحافظ، أخبرني خلف، حدثنا خلف.

قال الحاكم: فالأول. فنقله إلى قوله: والخامس خلف بن موسى بن خلف.

قال: ولم يزد الحاكم على هذا، ولم يذكر الحديث، وفي بعض النسخ - لا أدري في السماع هو أم لا - قال الحاكم: وحدثنا بالحديث أبو صالح خلف بن سليمان، حدثنا خلف بن محمد، حدثنا خلف بن هشام البزاز، هكذا في كتابي لا أدري وقع الخلل في نسختي أم أخطأ فيه الحاكم أه.. قلت: هو كها ترى خطأ في نسخة أبي موسى.

والحديث رواه أبو موسى في نزهة الحفاظ (ص٦٧) وساق متنه، قال: رواية خسة ممن يسمون خلفا، يروى أحدهم عن الآخر منهم.

أخبرنا أبو عبدالله محمد بن إبراهيم التاجر قراءة مني عليه، أنبأنا أبو القاسم المحدث، أنبأنا أبو عاصم عبدالواحد بن محمد بن يعقوب الواعظ الهروي بإسفرائين، (ح)، وأخبرناه عاليا أبو

<sup>(</sup>١) زاد في م خلفا سادسا.

<sup>(</sup>٢) م: وهو الخيام.

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

### \* صالح بن حَيَّان، وصالح بن حيَّان:

وهما في عصر واحد، فأولها: صالح بن حَيّ، وقيل حيان، أبو الحسن وعلي وصالح (١)، روايته عن أبي بردة بن أبي موسى.

والآخر: صالح بن حيّان القرشي عن أبي وائل (٢).

### \* طلحة بن عبدالله القرشي و(١٠) طلحة بن عبدالله القرشي:

وهما(١) في عصر واحد، وقد روى عنهما جميعا سعد(١) بن إبراهيم.

فالأول: طلحة بن عبدالله بن عوف الزُّهري، ابن أخي عبدالرحمن بن عوف، عن عمه وغيره.

طاهر الحسنابادي، أنبأنا أبو عثمان الإمام الصابوني كتابة: قالا: أنبأنا الأمير أبو أحمد خلف بن أحمد، حدثنا خلف بن محمد الخيام، حدثنا خلف بن سليمان النسفي، حدثنا خلف بن محمد كردوس، حدثنا خلف بن موسى العمي، حدثنا أبو موسى، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل بني آدم حسود، وبعض الناس أفضل في الحسد من بعض، ولا يضر حاسدا حسده ما لم يتكلم بلسان أو يعمل بيد).

قلت: وإسناده ضعيف، لأجل خلف بن محمد الخيام (وفي النزهة: الختام، وهو تصحيف)، فإنَّ المصنف ضعفه، وهو مترجم في الميزان، والمغني، وغيرها من دواوين الضعفاء، والله أعلم. وقوله في الإسناد: أبو موسى عن قتادة عن أنس، فيه تصحيف أو خطأ، والنسخة المطبوعة مكتظة بالتصحيفات، والصواب في الإسناد: أبو موسى، حدثنا أبي، عن قتادة، (انظر الثقات لابن حبان: ٨/٢٧)، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ط: عاصم.

<sup>(</sup>٢) مشتبه الأسامي (ص١٦٥).

<sup>(</sup>٣) ليست في ر.

<sup>(</sup>٤) ليست في ي.

<sup>(</sup>٥) المثبت من ي ر، وفي ما سواهما: سعيد بن إبراهيم، وهو تصحيف، انظر:تهذيب التهذيب (١٨/٥).

والثاني: طلحة بن عبدالله بن عثمان بن عُبيدالله بن مَعْمَر التيمي، عن عائشة رضى الله عنها(١) (ع/ ١٠٥).

### \* طارق بن عبدالرحمن، و(١٠ طارق بن عبدالرحمن:

في عصر واحد<sup>(۳)</sup>.

**فالأول**: طارق بن عبدالرحمن البَجَلي، عن ابن أبي أوفى (١) وقيس بن أبي حازم، روى عنه إسماعيل بن أبي خالد والثوري.

والثاني: طارق بن عبدالرحمن، عن الصحابة، يروى عنه عكرمة بن عمار.

\* عبدالله بن بِشر، و(٥)عبدالله بن بِشر، وعبدالله بن بِشر:

ثلاثتهم كوفيون.

فالأول: الهلالي، الذي يروى عن ابن (ش ١٧/١) مسعود.

**والثاني**: الخَثْعَمي، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير.

والثالث: كوفي، ولي قضاء الرقة، عن الزُّهري وأبي إسحق السَّبيعي.

\* عبدالله بن بَحير (١)، و(١)عبدالله بن بَحير:

<sup>(</sup>١) الجملة ليست في مي.

<sup>(</sup>٢) ليست في ر.

<sup>(</sup>٣) مشتبه الأسامي (ص١٧٢).

<sup>(</sup>٤) تصحفت في ي: عن أبي أيوب.

<sup>(</sup>٥) ليس في رحرف عطف بين الأسماء.

<sup>(</sup>٦) ضبطها في م بضم الموحدة.

<sup>(</sup>٧) ليست في ر.

فالأول: اليهاني الصنعاني، روى عنه هشام بن يوسف وعبد الرزاق(١١).

والثاني: البصري، عن الحسن ومعاوية بن قرة، روى عنه ابن المبارك (٢٠).

\* عبدالله بن جعفر المديني (١)، و(١) عبدالله بن جعفر المديني (١):

إسنادهما واحد في عصر واحد، والرواة عنهم يتقاربون.

فالأول: المَخْرَمي، مخرج حديثه في الصحيح.

والثاني: والدعلي بن المديني (ط/ ٢٣٨).

قال أبو عبدالله (٦): قد استقصيت في هذا النوع بعض الاستقصاء، والذي بقى منه (٧) أكثر مما ذكرته (٨) تحرّيًا للتخفيف.

(١) ر: بن همام.

<sup>(</sup>٢) مشتبه الأسامي (ص١٧٥).

<sup>(</sup>٣) م ر: المدني معا، وفي ي في الموضع الأول.

<sup>(</sup>٤) ليست في ر.

<sup>(</sup>٥) مشتبه الأسامي (ص١٧٦).

<sup>(</sup>٦) في ي ر: قال الحاكم، زاد في ي: رحمه الله تعالى، وفي ش: أبو عبد الله، ثم ضرب عليها وحولها إلى الحاكم، والجملة ليست في م.

<sup>(</sup>٧)ليست في ر.

<sup>(</sup>٨) ي: تركته تحري للتخفيف.

من مصادر هذه المعرفة: كتاب المؤتلف والمختلف للحافظ الكبير الدارقطني، وكتاب المتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وكتاب مشتبه أسامي المحدثين، وقد استفاد من كتاب الحاكم هذا. وكتاب الإكمال للأمير ابن ماكولا فريد في بابه.

وكتب التراجم بعامة تُعني بهذه المعرفة ولا سيها التاريخ الكبير للإمام البخاري، والجرح والجرح والتعديل للإمام ابن أبي حاتم.

# (۱) ذكر النوع الثامن والأربعين من معرفة (۱) علوم الحديث قال الحاكم أبو عبدالله (۱): هذا النوع من هذه العلوم معرفة مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسراياه وبُعوثه.

وكُتُبه إلى ملوك المشركين، وما يصح من ذلك، وما يشذ، وما أبلى كل واحد من الصحابة في تلك الحروب بين يديه، ومن ثبت ومن هرب، ومن جبن عن القتال، ومن (3) كرّ، ومن تدَيَّن بنصرته (0) صلى الله عليه وسلم، ومن نافق، وكيف قسم (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم، ومن زاد ومن نقص، وكيف جعل سلب القتيل بين الاثنين (٧) والثلاثة، وكيف أقام الحدود في الغلول (١).

وهذه أنواع من العلوم التي لا يستغنى عنها عالم.

٥٧٢ - حدثنا الحسن بن يعقوب، قال: حدثنا الحسن بن على ابن عفان، قال: حدثنا الحسن بن على ابن عفان، قال: حدثنا عمرو بن محمد العَنْقَزي، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحق، قال: كنت إلى جنب زيد بن أرقم في يوم فِطْر، فقلت له: كم غَزَوْتَ مع النّبي صلى الله عليه وآله؟ (قال: سبع عشرة، قلت: كم غزا النبي صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) ي: باب.

<sup>(</sup>٢) ليست في طر.

<sup>(</sup>٣) زيادة من ع.

<sup>(</sup>٤) م: ومن فر ومن كر.

<sup>(</sup>٥) ش: بنصرة النبي، ر: بنصرته رسول الله صلى الله عليه.

<sup>(</sup>٦) ح س: وقسمة.

<sup>(</sup>٧) ش: بين اثنين.

<sup>(</sup>٨) هذا النوع هو سيرته صلى الله عليه وسلم، وهو نوع لم يفرده مَن بعد الحاكم، وفيه كتب مستقلة، أشهرها سيرة ابن إسحق، ولابن سعد سيرة ملحقة بأول طبقاته، وابن حبان له سيرة في الثقات، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وابن كثير في البداية والنهاية.

<sup>(</sup>٩) م: أخبرنا.

<sup>(</sup>١٠) ش: مع رسول الله.

وسلم؟)(١) قال: تِسْع عشرة (٢).

قال أبو عبدالله (٢٠): قد أخبر زيد عن أكثر الأحوال التي شهدها.

٥٧٣ - وقال جابر بن عبدالله: غزا (١٠)رسول الله صلى الله عليه وآله إحدى وعشرين غزوة (٥٠).

٥٧٤ – أخبرني أبو عبدالله محمد بن علي الصنعاني بمكة (ش ٧١ ب)، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم بن عبّاد، قال: أخبرنا عبدالرزاق، عن معمر، عن الزُّهري قال: غزا النبي (١) صلى الله عليه وآله أربعا(٧) وعشرين غزوة (ط/ ٢٣٩).

(^) وقد ذكر جماعة من الأئمة (٩) أنَّ أصح المغازي كتاب موسى بن عقبة عن

(١) سقط ما بين القوسين من ر.

(٢) متفق عليه من حديث أبي إسحق، رواه البخاري (ح٣٩٤٩)، ومسلم (ح١٢٥٤). وفي بعض طرق الحديث، فقلت: ما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العسير أو العشير.

(٣) شي: قال الحاكم، زاد في ي: أبو عبد الله رحمه الله تعالى، م: قلت، ر: قال الحاكم أيده الله.

(٤) في ش: غزا مع رسول الله.

(٥) رواه مسلم (ح١٨١٣) من حديث أبي الزبير، سمع جابرا، قال: غزوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة، قال: لم أشهد بدرا ولا أحدا، منعني أبي، فلما قتل عبدالله يوم أحد لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قط أهـ.

وروى ابن بريدة، عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة، قاتل في ثمان منهن، رواه مسلم من حديث حُسين بن واقد عنه، ورواه كِهمس عن ابن بُريدة فقال: ست عشرة غزوة، والأول أصح.

وتخريج هذا ما ذكره المصنف رحمه الله أنّه أخبر عن الحال التي علمها وشاهدها.

أما جابر رضي الله عنه فأخبر أنه ما فاته الغزو بعد أحد، فيكون فاته ما بين بدر وأحد، وفاته أيضا حراء الأسد وهي بعد أحد، ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم للخروج فيها إلا لمن شهد أحدا، فيكون فات جابر خمس غزوات، ويكون مجموع ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وعشرين غزوة، وهو قول الإمام الزُّهري وموسى بن عقبة، وهو الصحيح إن شاء الله، والله أعلم.

(٦) ي ش: غزا رسول الله.

(٧) ر: اثنتين وعشرين غزوة.

(٨) ر: قال الحاكم.

(٩) ليست في ع، ووضع عندها علامة الالحاق لكنه لم يكتب شيئا في الهامش، كأنه أراد أن يستدركها

ابن شهاب.

٥٧٥ - فأخبرنا (١) إسهاعيل بن محمد بن الفضل الشَّعْراني، قال: حدثنا المحمد بن فليح، عن موسى بن جدِّي، قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر، قال: حدثنا محمد بن فليح، عن موسى بن عُقبة، قال: قال ابن شهاب: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بَدْرًا، والكُدَر بني سُليم (٣)، ثم غزا غطفان بنخل، ثم غزا قُريشًا وبنى سُليم بنجران (١)، ثم غزا يوم أحد، ثم طلب العدو بحمراء الأسد، ثم غزا قريشًا لموْعِدهم فأخلفوه، ثم غزا بنى النَّضير (٥)، ثم غزا تلقاء نجد يريد مُحاربًا وبني ثعلبة، ثم غزوة ذات الرقاع، ثم غزوة دومة، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بني المُصْطلق بالمُريسيع، ثم ذات السّلاسل مِن مشارق (٢) الشام، ثم غزوة القَردَة، وغزوة الجُموع (٧) تلقاء أرض ذات السّلاسل مِن مشارق (٢) الشام، ثم غزوة القَردَة، وغزوة الجُموع (٧) تلقاء أرض

فغفل أو نسي.

<sup>(</sup>١) م: فأخبرني، ر: وأخبرنا.

<sup>(</sup>٢) ر: حدثني.

<sup>(</sup>٣) ط: الكدر ماء لبني سليم، وهي ليست في الأصول فلعل بعض النساخ أدرجها، وفي هامش ش: والكدر كدر بني سليم.

<sup>(</sup>٤) كذا ثبت في مع: بنجران بالجيم المعجمة، وفي هامشها:

قال شيخنا ابن ناصر: الصواب ببُحْران بالحاء غير معجمة، ذكره الواقدي، اسم موضع بأرض تميم أهـ، وهو كذلك في هامش ك من نسخة أخرى، وفي ش: نحران.

قال ياقوت في معجم البلدان(١/ ٢٧٢): بحران موضع بناحية الفُرَع، وقال الواقدي: بين الفرع والمدينة ثمانية برد، وذكر أن بعضهم قيده بفتح الفاء، وذكر أن له قصة في المغازي أهـ.

وفي مصادر التخريج كما ثبت في الأصول: نجران، وقال ابن إسحق: معدن بالحجاز أهـ (مسند أبي عوانة ٤/ ٣٦١).

وقال العلامة حمد الجاسر في حواشي كتاب الأمكنة لنصر الفزاري(٢/ ٥٣٩): اسم بحران الآن يطلق على جبل يقع جنوب الفُرع بنحو ٥٠ كيلا أهـ.

<sup>(</sup>٥) في ش: النضر.

<sup>(</sup>٦) هامشع: قال شيخنا: قال المؤتمن: الصواب مشارف بالفاء أهـ، وهو كذلك في م ك.

<sup>(</sup>٧) ك: الجموح، وهامش ش: الجموم.

بني سُليم، وغزوة يحسم (١)، وغزوة الطرف، وغزوة وادي القرى (٢).

قال $^{(7)}$ : فهذه غزوات رسول الله صلى الله عليه وآله بأصح الأسانيد.

وأما(٤) سرايا (ع/ ١٠٦) رسول الله صلى الله عليه وآله فكثيرة.

977 وقد أخبرنا محمد بن إبراهيم الهاشمي، قال: حدثنا الحسين بن محمد القبّاني (٥)، قال: حدثني أحمد بن الحجاج، قال: حدثنا معاذ بن فضالة أبو زيد، قال: حدثني هشام، عن قتادة: أنَّ مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسراياه كانت ثلاثًا وأربعين.

ويظهر أن الصواب: الجَموم، قال في معجم البلدان(٣/ ٧٦): هو أرض لبني سليم، وبها كانت إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليها زيد بن حارثة أها، وكذا ثبت في مصادر السيرة النبوية.

(۱) ي: تحسم، ر: بجشم، وفي هـع: قال شيخنا: الصواب حسمى اهـ، وكذا كتبها في هامش ش. قلت: حِسمى - بكسر أوله وسكون السين المهملة - اسم جبال غربي تبوك، قال ياقوت: هي أرض ببادية الشام، بينها وبين وادي القرى ليلتان، وأهل تبوك يرون جبال حِسمى في غربيهم، وفي شرقيهم شَرَوْرَى، وبين وادي القرى والمدينة ست ليال أهـ (معجم البلدان٣/ ١٤٨).

قال جميل بن معمر الجمحي:

فقلت أتى الحبيب أخو الحبيب وأن ناسبت بثنة من قريب وقالوا يا جميل أتى أخوها أحبك أن نزلت جبال حِسمى أورده المبرد في الكامل(٢٦٦١).

وقال مجاهد: إذ أنذر قومه بالأحقاف، قال: حشاف من حسمى، رواه ابن جرير (٢٦/ ٢٣). والحشاف الحجارة في الموضع السهل، (معجم ما استعجم للبكري ١٩١/١)، ويحتمل أن حسمى اسم لموضعين (المعجم ١/ ٤٤٧)، ويظهر أن حسمى سرية وليست غزوة، وكان أميرها زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكانت سنة ست في جمادى.

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(٢/ ٨٨، ٣/ ٤٦)، الثقات لابن حبان (١/ ٢٨٥)، تهذيب الكال(٢٢/ ٢٦٩)، تهذيب التهذيب (١/ ٤٩).

(٢) ر: وادى الطاى.

(٣) ليست في ي م، ر: قال الحاكم.

(٤) ي ر م ش: فأما.

(٥) هـع: القتاني لعلها.

قال (۱): وهكذا كتبناه، وأظنه (۲) أراد السرايا دون الغزوات، وقد (۳) ذكرتُ في كتاب الإكليل على الترتيب بعوث رسول الله صلى الله عليه وآله وسراياه زيادة على المائة.

٥٧٨ - وأخبرني الثقة من أصحابنا ببخارى (٤): أنَّه قرأ في كتاب أبي عبدالله محمد بن نصر رحمه الله (٥) السرايا والبعوث دون الحروب بنفسه نيّف وسبعين (٢)، (٧) وهذا الموضع لا يسع فيه من ذكر هذا العلم أكثر مما ذكرته.

وهذه (^)آداب رسول الله صلى الله عليه وآله (في المغازي التي كان يوصي بها أمراء الأجناد)(١/٧٢):

9۷۹ – أخبرنا عبدالله بن إسحق بن إبراهيم البغوي ببغداد، قال: حدثنا ابن محمد بن العباس الكابلي، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، قال: حدثنا ابن أبي زايدة، عن عمرو بن قيس، عن علقمة بن مَرْثد، عن سليان بن بُريدة، عن أبيه، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله كان إذا بعث سرية أوصاهم بتقوى الله عزّ وجل (۱۱) في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين، ثم يقول: «أغزوا باسم الله، وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تَغُلُّوا، ولا تَغُدُروا، ولا تُعُلُوا، ولا تقتلوا وليدًا

<sup>(</sup>١) ليست في م ي، ر: قال الحاكم

<sup>(</sup>٢) ح س: وأظن أنه.

<sup>(</sup>٣) سوى ع: فقد.

<sup>(</sup>٤) ليست في م ي.

<sup>(</sup>٥) ي: تعالى، وليست الجملة في سوى ع ي.

<sup>(</sup>٦) ر: نيفا وتسعين.

<sup>(</sup>٧) في ط: قال أبو عبد الله.

<sup>(</sup>٨) ي م ح س: هذه ترجمة.. وضرب عليها في ش.

<sup>(</sup>٩) ليس في ي.

<sup>(</sup>١٠) ليس في م ي.

ولا شيخًا فانيًا، وإذا (١) لقيتَ عدوك (١) من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيّتهنّ ما (١) أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ؛ ادعهم إلى الإسلام، فإنْ هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ عنهم، ثم ادعهم إلى التّحوّل من دارهم، فإنْ هم أجابوك وإلا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين، ليس لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أنْ يجاهدوا مع المسلمين، فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون (١)، وإذا حاصرتَ أهل حصن فأرادوك (١) على أن تُنزِلهم على حكم الله فلا تُنزِلهم على حكم الله فلا تُنزِلهم على حكم الله فلا تعطيهم ذمّة الله، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم، وإن (١) أرادوك (١) على أنْ تعطيهم ذمّة الله فلا تعطهم ذمّة الله، ولكن أعطهم ذمكم وذمم (١) آبائكم، فإنّ تخفروا ذمة الله عن وجل (١) وذمة (١) (ط/ ٤٠).

<sup>(</sup>١) ر: فإذا.

<sup>(</sup>٢) في ش: لقيتم عدوكم، وبهامشها كتب مثل ما أثبتنا للدلالة أنه من نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٣) ما الموصولة من ع ر.

<sup>(</sup>٤) هكذا ثبت الحديث في الأصول، وقد رواه المصنف من حفظه فيها يظهر فأسقط منه أحد الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكملته: «فإن فعلوا فكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت ..».

<sup>(</sup>٥) ر: فإن أرادوك.

<sup>(</sup>٦) ي: فإن.

<sup>(</sup>٧) م: فإن هم أرادوك.

<sup>(</sup>٨) ش: وذمة آبائكم، وفي هامشها كتب: ج: وذمم.

<sup>(</sup>٩) ليس في م ر.

<sup>(</sup>١٠) ي ش ط: ذمة الله ورسوله.

<sup>(</sup>١١) حديث صحيح عظيم جامع لشرائع النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه في الغزو. رواه مسلم (ح١٧٣١) من طريق سفيان عن علقمة، وفي آخره قال يحيى بن آدم: فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان – يعني أنَّ علقمة قاله لمقاتل – فقال: حدثني مسلم بن هيصم، عن النعمان بن مقرن، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

وحديث بريدة مخرج في السنن الأربعة، رواه الترمذي (ح١٦١٧)، وأبو داود (ح٢٦١٢)، والنسائي في الكبرى(ح٨٥٨)(٨٦٨٠)(٨٧٨٥)، وابن ماجة(ح٨٥٨).

ذكر النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم (١) معرفة الأثمة الثقات المشهورين مِن التابعين وأتباعهم عمن يُجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم ونذكرهم من الشرق إلى الغرب (٢):

### فمنهم من أهل المدينة:

محمد بن مسلم الزُّهري، محمد بن المنكدر القرشي، محمد وموسى وإبراهيم بنو عقبة بن أبي عياش، ثور بن زيد الدِّيكي، ربيعة بن أبي عبدالرحمن الرأي، سعد ابن إبراهيم الزُّهري، صفوان بن سُليم الزُّهري، عبدالله بن دينار العدوي، عبدالله بن عمر ابن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، (ط/ ٢٤١) عبيدالله بن عمر ابن حفص (ش ٢٧/ب) العمري، يحيى وعبد ربه وسعد بنو سعيد بن قيس الأنصاري، عُمارة بن غَزِيَّة الأنصاري، مالك بن أنس الأصبحي، نافع وزيد ابنا عبدالرحمن بن أبي نُعيم القارىء (تك بن أسلم العدوي، عبدالله بن الفضل الهاشمي، عمر بن عبد العزيز، أبو حازم سلمة بن دينار الزاهد، يزيد بن رومان، طالح بن كيسان، أبو سُهيل (تا بن عبدالرحمن بن حَرْمَلة، بُكير بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالرحمن بن مَعْمَر بن حزم القاضي، عبدالرحمن بن حَرْمَلة، بُكير بن عبدالله بن الشهيد، مسلم بن أبي مريم، صدقة بن الصادق (٥)، زيد (١٠ بن علي بن الحسين الشهيد، مسلم بن أبي مريم، صدقة بن

<sup>(</sup>١) ليست في ش وأثبتها في الهامش من نسخة أخرى.

<sup>(</sup>٢) جملة المذكورين في هذا النوع سبعة وستمائة راو، كلهم ثقات عند الحاكم رحمه الله، وسوف أفردهم في ثبت آخر الكتاب، إذ أن لذلك قيمة في تراجم المعدودين، فهذا النوع ككتاب مختص بالثقات.

<sup>(</sup>٣) القارئ هو نافع بن أبي نعيم، ولا أعلم لزيد أخيه ولا لأبيهما ذكراً مبرزاً في القراء، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) المثبت من: ي رح س م ش ط، وفي ع: أبو إسهاعيل مجودة، فلعل له كنيتين.

<sup>(</sup>٥) في ي م تأخر جعفر إلى بعد الذي يليه.

<sup>(</sup>٦) ر: وزيد.

يسار، عبدالرحن بن عبدالله بن دينار، عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، شبل ابن العلاء الحُرقي، خارجة بن زيد بن ثابت، إسهاعيل بن أبي حكيم، عبدالله بن سعيد بن أبي هند، ربيعة بن عثمان التيمي(١).

### ومن أهل مكة:

(۱) إبراهيم بن ميسرة، إسماعيل بن أمية، أيوب بن موسى، مجاهد بن جبر، داود بن شابور، عمرو بن دينار، زياد بن سعد، عبد الملك بن جُرَيْج، عبدالله بن كثير القارىء، يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، قيس بن سعد، حُمَيْد بن قيس الأعرج، شِبْل بن عَبَّاد، عبدالله بن أبي نَجِيح، عبدالله بن عثمان بن خُثَيم، عبدالوهاب بن بُخْت (۱)، عثمان بن الأسود، علي بن صالح المكي، عبدالله بن عطاء، فُضيل بن عياض، خلاَّد بن عطاء بن أبي رباح (۱).

### ومن أهل مصر:

عمرو بن الحارث، خَيْر بن نُعَيم الحضرمي، يزيد بن أبي حبيب، عَيَّاش بن عَبَّاس القَتبَاني، عبيدالله بن أبي جعفر، عبدالله بن سليان الطويل، كثير بن فرقد، عبدالرحمن بن خالد بن مسافر - مخرج في الصحيحين وكان أمير مصر - زُهرة ابن معبد بن عبدالله بن هشام بن زهرة القرشي، عبدالرحمن (ط/ ٢٤٢) بن شُريح الغافقي، حَيْوَة بن شُريح التُجيبي، عبدالله بن عياش القتباني، طلحة (٥٠) بن عبد الملك الأيلي، رُزَيْق بن حُكيم الأيلي.

<sup>(</sup>١) ليست في ر.

<sup>(</sup>٢) في م: ابتدأ بمجاهد بن جبر.

<sup>(</sup>٣) بعده في ي: شبل بن الأسود.

<sup>(</sup>٤) هامش ع: قال شيخنا ابن ناصر: كذا في الأصل، وفي نسخة أخرى خلاد بن عطاء، عطاء بن أبي رباح أهـ.

<sup>(</sup>٥) في ش: على بن طلحة بن عبدالملك.

### ومن أهل الشام:

إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي، عبدالرحمن (۱) (ش٧٧)) بن عمرو الأوزاعي، شُعيب بن أبي حمزة الحمصي، محمد بن الوليد الزُبيدي، ضَمْضَم بن زُرعة، رجاء ابن حَيْوة الكندي، عبدالله بن مُحَيْريز الجمحي، يونس بن مَيْسَرة بن حُلْبَس الكناني، عُبَادة بن نُسي الكندي، بَحير بن سعد الكلاعي، زيد بن واقد الدمشقي، الكناني، عُبَادة بن ضَيْوة الكِنْدي، الوَضِين بن عطاء، النعان بن المنذر الدمشقي، عبدالله بن شَوْذَب، مَسرَّة (۱) بن معبد اللخمي، عبد العزيز (۱) بن عبيدالله بن حمزة ابن صهيب، أبو (۱) وَهْب عبدالله بن عبيدالله الكلاعي، يزيد بن أبي مريم، أبو بكر ابن أبي مريم، أبو بكر ابن أبي مريم (۱) الغساني ويقال اسمه عبد السلام (۱)، والعلاء بن الحارث، و(۱) مكحول الفقيه، وهشام بن الغاز بن ربيعة الجُرشي، وأبو مُعَيْد حفص بن غيلان، وحَجْوة بن مُدْرِك الغساني، وعبدالرحن بن يزيد بن جابر، يزيد بن عبدالله بن العلاء يزيد بن جابر، يزيد بن خابر، يزيد بن العلاء يزيد بن جابر، إبراهيم بن مُرَّة، أرطاة بن المنذر السَّكُوني، عبدالله بن العلاء بن زَبْس (وبشر، (وبشر، (وبشر، العسلاء بن زَبْس))، عحمد بن زيساد

<sup>(</sup>١) في م أثبت واوًا بين الاسمين إلى نهاية المذكورين في الباب.

<sup>(</sup>٢) في ع: سبرة بن معبد، وفي ش ح س م ر: مسرة بن معبد، ي: ميسرة، والصواب ما أثبت. وفي ميزان الاعتدال (٩٦/٤): مسرة بن معبد اللخمي، شامي، عن يزيد بن أبي كبشة والزُّهري، قال ابن حبان: لا يحتج به، وقال أبو حاتم: ما به بأس، روى عنه وكيع وأبو أحمد الزبيري أهـ، وانظر ترجمته في: التاريخ الكبير (٨/ ٦٤)، الجرح والتعديل (٨/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) ر: وعبد العزيز.

<sup>(</sup>٤) ر: وأبو وهب.

<sup>(</sup>٥) في ع بخط دقيق فوق السطر: عبد الله بن أبي مريم أهـ، وهذا اسم أبيه، فهو أبو بكر بن عبد الله ابن أبي مريم، من رجال الكمال، وهو مترجم في الميزان (٤/٧٤).

<sup>(</sup>٦) ويقال اسمه: بكر، وقيل بكير، وقيل عمرو وقيل عامر، وهو بكنيته أشهر.

<sup>(</sup>٧) حرف العطف هنا وفيها يأتي ثابت في ع، وتوافقها بعض النسخ أحيانا، وليست في ري.

<sup>(</sup>٨) في ع م: بسر بالمهملة، وفي هـع: قال شيخنا: قال المؤتمن: الصواب بشر أهـ، وهو كذلك في باقي النسخ، وهو الصواب، وانظر ترجمته في التاريخ الكبير (٢/ ٧٩)، والجرح والتعديل (٢/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٩) سقط من ر.

الألهاني(۱)، يحيى بن أبي عمرو السَيْبَاني، يحيى بن الحارث الذِّمَاري، رجاء بن أبي سليمان، حَرِيز بن عثمان الرَّحَبِي، ثابت بن ثوبان الدمشقي، (وعبدالرحمن بن ثابت ابن ثوبان، وسعيد بن عبد العزيز التَّنُوخي، وبُرْد بن سنان الدمشقي)(۱)، ثور بن يزيد الكلاعي، عروة بن رُويم اللخمي، يحيى بن يحيى الغساني، شرحبيل (۱) بن مسلم (ط/ ۲۲۲) الخولاني – قال (۱) أحمد بن حنبل: من ثقات الشاميين عبدالرحمن بن نَمر اليَحْصُبي، سعيد بن بشير الدمشقي، نُمير بن يزيد (۱) التَّنيسي عزيز الحديث، عمرو بن قيس الكندي، نصر (۱) بن علقمة، أبو شيبة يحيى بن عبدالرحمن (۱) (ع/ ۱۸ ۱) عمر بن يزيد النصري، إساعيل بن عبيدالله بن أبي عبدالرحمن بلال بن سعد، سلمة بن العيَّار (۱) الفزاري، أم الدرداء الأنصارية، جُنَادة المهاجر، بلال بن سعد، سلمة بن العيَّار (۱) الفزاري، أم الدرداء الأنصارية، جُنَادة

(١) في الأصل: محمد بن العلاء الألهاني، وليس في رواة الشام ألهاني يسمى محمد بن العلاء، والمثبت من م شرح سر: محمد بن زياد الألهاني، وهو الصواب، انظر الجرح والتعديل(٧/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) ليس في ر ما بين القوسين.

<sup>(</sup>٣) ح س: شراحيل.

<sup>(</sup>٤) م: قال الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٥) هـع: قال شيخنا: قال المؤتمن: الذي ذكروه نمير بن زيد الهَمْدَاني سمع شُريحًا أهـ. قلت: من رجال الكهال: نمير بن يزيد القيني بقاف ونون، شامي مجهول أهـ وهو من شيوخ بقية (الثقات لابن حبان ٧/ ٤٤٥، وميزان الاعتدال ٤/٣٧٣)، ولعله يكون هو المراد، فإنه عزيز الحديث جدا، وفي الشاميين نمير آخر، وهو: نمير بن أوس الأشعري (مترجم في الجرح والتعديل ٨/ ٤٩٨).

<sup>(</sup>٦) في ع: نصير، والمثبت من بقية النسخ، وهو نصر بن علقمة أبو علقمة الحمصي، (انظر: الجرح والتعديل ٨/ ٤٦٩، والثقات لابن حبان ٧/ ٥٣٧-٥٣٨).

 <sup>(</sup>٧) أبو شيبة مصري وليس شامي، كذا ذكر مترجموه، انظر: الجرح والتعديل (٩/ ١٦٦)، وتهذيب
 التهذيب (١١/ ٢٥٠)، فلعله نزل الشام لأن لهم رواية عنه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) ش: العبار، وأشار في هامشها أنها في نسخة على ما أثبت من بقية النسخ، وسلمة بن العيار من رجال الكيال.

ابن أبي أُمَيّة (١)، أرطاة بن المنذر (٢).

### ومن أهل اليمن:

حُجر بن قيس المدري (٣)، (١) الضحاك بن فيروز الديلمي، أبو الأشعث شراحيل بن كليب بن أُدّة (٥) الصنعاني، المطعم بن المقدام الصنعاني (٢)، راشد بن داود الصنعاني، حَنَش بن عبدالله (ش٧٧/ب) الصنعاني، عمر (٧) بن حبيب الصنعاني، شهاب (٨) بن عبدالله الخولاني، أيمن بن نابل وهو يهاني سكن مكة، وهب وهمّام ومعقل (وعمر) (٩) بنو مُنبّه جماعتهم ثقات، ومعقل أعزهم حديثا، سهاك بن الفضل الخولاني، المغيرة بن حكيم الصنعاني، عمرو بن مسلم الجندي، المحكم بن أبان العدني، (النضر بن كثير العدني) (١٠) عن (١١) عبدالله بن طاوس

<sup>(</sup>١) وهو غير الصحابي جنادة بن أبي أمية الأزدي، فهما اثنان صحابي وتابعي اتفقا في الاسم وكنية الأب. ورواية جنادة الأزدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن النسائي (السنن الكبرى ح٢٧٧٣، ٢٧٧٤ في النهى عن صوم يوم الجمعة).

ورواية جنادة بن أبي أمية التابعي عن عبادة بن الصامت في الكتب الستة، وهو حديث: «من تعار من الليل.».

<sup>(</sup>٢) قد ذكره آنفا، ونسبه: السكوني، فلعله نسي.

<sup>(</sup>٣) ر: المديني، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في م: أثبت واو العطف بين الأسهاء.

<sup>(</sup>٥) شكّلها في ع، وفي هامشها: قال شيخنا: قال المؤتمن:.. الذي أطبقوا عليه أنه شراحيل بن أُدّة، وقال أبو حاتم: شراحيل بن شراحيل..أه، وفي الجرح والتعديل (٤/ ٣٧٣): شراحيل بن آدة، ويقال: شراحيل بن شراحيل، وهو أبو الأشعث الصنعاني من صنعاء دمشق..أه..

<sup>(</sup>٦) في ش: اختل ترتيب الأسهاء، وتأخر المطعم بعد حنش.

<sup>(</sup>٧) م فقط: عمرو، وهو تصحيف، وعمر بن حبيب ثقة حافظ وهو مكى نزل اليمن.

<sup>(</sup>٨) ر: سِمعان بن عبد الله...، تصحيف، وانظر الجرح والتعديل (٤/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٩) ليس في ر.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من ي.

<sup>(</sup>١١) هكذا ثبت في ع ك، وعليه فيكون وصف عزيز الحديث عائد على النضر بن كثير، وهو الصواب، وقد خلت بقية النسخ من حرف الجر، ويؤيد إثباته أنه سيكرر عبد الله بن طاوس.

عزيز الحديث (۱)، همام بن نافع الصنعاني، عُريف بن إبراهيم الصنعاني (۲) عزيز الحديث (۳)، همام بن كيسان، عبدالله بن طاوس (۱)، محمد بن عبدالله بن طاوس، طاوس بن عبدالله بن طاوس (۱)، سِماك بن الوليد الجيشاني.

#### ومن أهل اليهامة:

ضمضم بن جَوْس اليهامي، وهلال بن سراج الحنفي، وعبدالله بن بدر اليهامي، وأبو كثير يزيد بن عبدالرحن السُّحَيمي، ويحيى بن أبي كثير، وعبدالله بن يحيى بن أبي كثير.

#### ومن أهل الكوفة:

الربيع بن خثيم العابد، (٢) صَعْصَعَة بن صُوحَان العبدي، كُميل بن زياد النخعي، عامر بن شراحيل الشعبي، سعيد بن جبير الأسدي، إبراهيم النخعي، أبو إسحق السَّبيعي، وعبد الملك بن عُمير اللخمي، مُحارب بن دِثار (ط/ ٢٤٤) الذهلي، آدم بن علي الشيباني، وَبَرة بن عبدالرحمن المُسْلي، عَدي بن ثابت الأنصاري، مسلم بن أبي عمران البطين، علي بن الأقمر الوادعي، أخوه كلثوم بن الأقمر عزيز الحديث جدا، واصل بن حيَّان الأحدب، عبد الملك بن ميسرة الهلالي

وقد ترجم ابن أبي حاتم النضر بالرواية عن ابن طاوس (الجرح والتعديل ٨/ ٤٧٨) وذكر أنه بصري، ويظهر من شيوخه أنه نزل اليمن، فهو بصري الأصل يمني المنزل، وهو ضعيف عند المحدثين.

<sup>(</sup>١) ك: عزيز الحديث جدا.

<sup>(</sup>٢) تأخر همام وعريف في ش إلى آخر اليمنيين.

<sup>(</sup>٣) ليست في ح س، وعريف مجهول، مترجم في الميزان.

<sup>(</sup>٤) من ع م كها نبهت آنفا، وهنا بدأ بسرد آل طاوس في مكان واحد مما يؤيد ثبوت حرف الجر في الموضع السابق.

<sup>(</sup>٥) في ش: عمر بن عبد الله بن طاوس، ثم ضرب عليها.

<sup>(</sup>٦) أثبت في م حرف العطف بين الأسهاء.

الزَّرَّاد، طلحة بن مُصرف اليامي، زُبيد بن الحارث اليامي، سلمة بن كهيل الحضرمي، الحربن الصيَّاح النخعي، حبيب بن أبي ثابت الأسدي، أبو حُصين عثمان بن عاصم الثقفي(١)، أبو عون محمد بن عبيدالله الثقفي، عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود، (معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود)(٢)، عبدالعزيز بن رُفيع الأسدي، عبدالملك بن سعيد بن جبير، محمد بن قيس الهَمْدَاني، سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أبو صخرة جامع بن شداد المحاربي(٣)، أبو فروة مسلم بن سالم الجهني، أبو فروة عروة بن الحارث الهمداني، عيَّاش بن عمرو العائذي، الرُّكَين بن الربيع بن عُمَيلة الفزاري، هلال بن حميد الوزَّان، موسى بن أبي عائشة الهَمْدَاني، بيان بن بشر الأحمسي، إسماعيل (ش٧٤)) بن رجاء الزُّبيدي، إسماعيل بن عبدالرحمن السُّدي(١)، على بن مُـدْرك النخعي، قيس بن وهب الهمداني، الزبير بن عدي اليامي (٥)، سعيد بن مسروق الثوري، جامع بن أبي راشد، أخوه الربيع بن أبي راشد، الحكم بن عتيبة الكندي، حماد بن أبي سليمان وهو مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، الفضيل بن عمرو الفُقيمي، أخوه الحسن بن عمرو، الحارث بن يزيد العُكلي، عَبْدة بن أبي لُبابة القرشي مولاهم، سعيد بن عمرو بن أشوع (٦) الهمداني، منصور بن المعتمر السلمي، أبو معشر زياد

(١) ليست في ش.

<sup>(</sup>٢) سقط ما بين القوسين من ر.

<sup>(</sup>٣) في ي ش م ر تأخر سعيد وجامع إلى ما بعد الهمداني.

<sup>(</sup>٤) م: الأسدي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥)ع: الزبير بن عربي اليامي، فإن كان محفوظا ولم يتصحف فهو غلط، لأن الزبير بن عربي بصري لا كوفي، وهو نَمَري لا يامي.

<sup>(</sup>٦) م فقط: أسرع.

ابن كليب التيمي، إبراهيم بن مهاجر البجلي، علقمة بن مرثد (١) الحضرمي، أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي، مُغِيرة بن مِقْسم الضبي، عــَّار بــن معاويــة (٢) الدُّهْنِي، قابوس بن أبي ظبيان الجَنْبي (٣)، أبو سِنان ضرار (ع/ ١٠٩) (ط/ ٢٤٥) ابن مُرَّة الشيباني، حبيب بن أبي عمرة الأزدي، الربيع بن سُحَيم الأسدي، سليان ابن مِهران الكاهلي الأعمش الأسدي، إسماعيل بن أبي خالد البجلي، أبو إسحق الشيباني سليمان بن فيروز، مُطَرِّف بن طريف الحارثي، إسماعيل بن سُمَيع الحنفي، خالد بن سلمة بن العاص المخزومي وهو الفأفأ، هارون بن عنترة الشيباني، الحسن (٤) بن عبيدالله (٥) النخعي، هيثم بن حبيب الصيرفي، أبو سعد سعيد بن المرزبان البقال، محمد بن سالم أبو سهل العبسي(١)، أبو حيَّان يحيى بن سعيد التيمي، موسى بن عبدالله الجهني، عبدالله بن شبرمة الضبي، غيلان بن جامع المحاربي، مُخُوِّل بن راشد النهدي، عُبيدة بن مُعَتَّب الضبي، زكريا بن أبي زائدة الهمداني، الحسن بن الحر النخعي، الصلت بن بهرام الهلالي، بكير بن عامر البجلي، محمد بن قيس الأسدي، عمر بن ذر بن عبدالله الهمداني، عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت الأسدي، القاسم بن الوليد الهمداني، أبان بن تغلب (V)

<sup>(</sup>١) في ع: عَلقمة بن يزيد، وهو تصحيف، فعلقمة الحضرمي الكوفي هو ابن مرثد لا ابن يـزيد، كذلك ترجمه في الجرح والتعديل(٦/٦)، وسيعيده على الصواب آخر الأسماء.

<sup>(</sup>٢) ي ر: بن أبي معاوية، وهو غلط.

<sup>(</sup>٣) ح س: الختني، ر: الحنفي.

وهو قابوس بن حصين بن جندب الجنبي الكوفي، (التاريخ الكبير ٧/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٤) ر: الحسين.

<sup>(</sup>٥) م: عبد الله، وهو الحسن بن عبيدالله النخعي من رجال مسلم.

<sup>(</sup>٦) ش ر: العنسي، وفي الكامل (٦/ ١٥٤)، والمغني في الضعفاء (٢/ ٥٨٣) نسبه في همدان، وقال الذهبي: ضعيف جدا أهـ، وهو من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) في ي ط م فقط: ثعلب، وهو تصحيف.

الربعي، مِسْعَر بن كِدَام الهلالي، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي (١١)، مالك بن مغول البجلي، أبو العُمَيس عتبة (ش٤٧/ب) بن عبدالله المسعودي، عبد الجبار ابن العباس الشِبامي(٢)، عبدالرحن بن زبيد اليامي، سفيان بن سعيد الثوري، عمر بن سعيد الثوري أخوه، محمد بن سُوقة البجلي، وزياد بن سوقة، وعبدالله بن سوقة، وعبدالرحمن بن سوقة، وسعيد بن سوقة (٣)، يوسف بن إسحق (١) بن أبي إسحق السبيعي، على بن صالح بن حيّ، الحسن بن صالح بـن حيّ، كامـل بـن العلاء التميمي، القاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، سُعَيْر بن الخِمْس التميمي، عباس بن ذَريح الهمداني، عيسى بن عمر النحوي، فُرَات بن أبي عبدالرحمن القزَّاز، فِرَاس بن يحيى الخارفي، كثير بن قارَوَنْدا، أبو إسماعيل النهدي، موسى بن عبد الملك بن عمير اللخمى، أبو البلاد يحيى بن أبي سليم (٥)، عبد الملك بن سعيد بن أبجر الهمداني، (ط/٢٤٦) حصين بن عبدالرحمن النخعي، عبد الملك بن أعين البجلي، عبدالرحمن بن الأصبهاني، عبدالله بن عبدالله الرازي، الرَّبِيع بن الرُّكَيْن بن الربيع الفزاري، رقبة بن مسقلة (٦) العبدي، عمرو ابن قيس الملائي، وائل بن داود وابنه بكر بن وائل، يزيد بن كيسان، العلاء بن المسيب بن رافع، عبدالله بن أبي السَفَر الهمداني، عمر بن أبي زائدة أخو زكريا (٧)،

<sup>(</sup>١) في ش كتب: الفقيه ثم ضرب عليها، وهي ثابتة في م.

<sup>(</sup>٢) في ط: الشيباني وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في م قدم سعيدا وأخر عبدالرحمن، وفي ر: لم يذكر إلا محمد بن سوقة، سعيد بن سوقة.

<sup>(</sup>٤) سقط من ي.

<sup>(</sup>٥) م: سليمان، وفي الكنى لِـمُسلم (١/ ١٥٩): أبو البلاد يحيى بن سليمان..، ومثله في المقتنى (ص١٣١)، وفي الجرح والتعديل(٩/ ١٦٠): يحيى بن أبي سليمان، واسم أبي سليمان الضحاك.

<sup>(</sup>٦) كذا في شع وفي م ط: مصقلة وكلاهما جائز.

<sup>(</sup>٧) في ش: أخوه زكريا بن أبي زائدة، وما أثبتناه منع م أنسب لأن زكريا أشهر من عمر فهو يُعرِّفُ عمر به.

مطيع بن عبدالله الغزّال، عبدالله بن الحارث ابن أخت الشعبي (۱) حديثين، سُليم مولى الشعبي، سَنَة بن مسلم البطين، الفضل (۲) بن يزيد الثمالي، مزاحم بن زُفَر، بَخْتري بن المختار، يروي عنه وكيع وغيره، الصلت بن بهرام (۳)، عبدالله بن عيسى ابن عبدالرحن بن أبي ليلى، إدريس بن يزيد الأودي (۱)، الحسن بن سالم بن أبي الجعد، بسام (۱) بن عبدالرحن الصيرفي، مساور الوراق، صدقة بن أبي عمران، نصير بن أبي الأشعث الكُناسي (۱)، إبراهيم بن حرب أحو سماك أسند ثلاثة أحاديث، سعيد بن سماك بن حرب، عروة بن عبدالله القشيري، عيسى بن أورطاس أسند نحو العشرة (۷)، يوسف بن ميمون الصباغ، زيد بن عطاء بن السائب، إسحق بن أبي إسحق الشيباني، سليمان بن قَرْم، عبدالله بن عمرو (ش٥٧/١) بن مرة (۱)، عبدالله بن مسلم الملائي، دِثَار بن محارب بن دِثَار حديث واحد (۱)، محمد بن علي السلمي، جابر بن الحر، جابر بن (ع/ ١١٠) يحيى الخضرمي، عبدالمؤمن بن القاسم الأنصاري، النضر (۱) بن عبدالرحن الخزان،

<sup>(</sup>١) في م ش: أسند حديثين، وكتبها في هامشع وقال: في نسخة.

<sup>(</sup>٢) ر: الفضيل بن يزيد، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) ذكره آنفا.

<sup>(</sup>٤) هامشع: آخر العشرين من الأصل.

<sup>(</sup>٥) ي: هشام بن عبدالرحمن، تصحيف، وفي الجرح والتعديل: بسام بن عبد الله الصيرفي (٢/ ٤٣٣)، ومثله في التاريخ الكبير (٢/ ١٤٤).

<sup>(</sup>٦) في روَ أصل ش: الكناي، وفي الهامش كتب الكناسي إشارة أنها من نسخة أخرى، وهو ثقة من رجال التهذيب.

<sup>(</sup>٧) قال النسائي: متروك الحديث، وقد كذبه الساجي، وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال ابن عدي: من يكتب حديثه، وهنا توثيق الحاكم.

<sup>(</sup>٨) ش زيادة: عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت.

<sup>(</sup>٩) ليست في ي.

<sup>(</sup>١٠) المثبت من: رم، وفي ع شي: نصر.

حمزة بن حبيب الزيات، حُبيّب بن حبيب أخو حمزة، الأبيض بن أبان القرشي، مفضل بن مُهْلهِل، وأخوه الفضل (۱)، داود بن نُصير الطائي، زفر بن الهذيل، أبو حماد مُفضّل بن صدقة الحنفي، عباس بن عوسجة، عمرو بن منصور المِشْرَقي (۱)، عمران بن مسلم (ط/ ۲٤۷) القُبّي (۱)، أبو أيوب عبدالله بن علي الإفريقي، محمد ابن السمّاك الواعظ، زياد بن خيثمة (۱)، بدر بن عثمان، سعد الكاتب يروي عن الشعبي، وهو مِن (۱) أعز الناس حديثًا، يحيى بن أيوب البجلي، جرير ابن أيوب البجلي، جرير ابن أيوب البجلي، إسماعيل بن سُميع الحنفي، أبيض بن الأغر المدني (۱)، آدم بن عُيينة، محمد بن عُيينة (۱)، حبيب بن حسان (۱) بن أبي الأشرس، صباح بن

وأظنه اختلط على الحاكم هذا الموضع، فهناك نصر بن عبدالرحمن كوفي ثقة مشهور من رجال الكيال، ولكنه ليس بخزاز، فالخزاز هو النضر بن عبدالرحمن الكوفي، وهو متروك.

وأظن أن مراد الحاكم: نصر بن عبدالرحمن فوهم وقال الخزاز، ثم أتى في نسخة رم وظنّ أن نصر المحتف عن نضر بدلالة الخزاز، فأصلحها في نسخته، وإنها قلت ذلك لأنه لم يذكر نصر ابن عبدالرحمن الثقة المشهور، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ي رم ش: أخوه الفضل بن مهلل.

<sup>(</sup>٢) في هامش ط: بهامش الأصل: مِشرق بطن من همدان.

<sup>(</sup>٣) سقط هذا الراوي من م.

<sup>(</sup>٤) في ط: زياد بن زياد بن خيثمة، وهو غلط.

<sup>(</sup>٥) ليست في ط م فقط، وجاء في ط ذكر سعد الكاتب قبل أربعة أسطر.

<sup>(</sup>٦) قال في هامشع: نسخة المزني، وكذا هي في شمر، وفي الجرح والتعديل (٢ / ٣١١): أبيض ابن الأغر منقرى كوفى أبو الأغر أهـ.

<sup>(</sup>٧) في ع أهمل الحروف ولم يعجمها، والمثبت من طم ر، وفي ش: عنينة في الموضعين. وآدم بن عُيينة لا يحتج بحديثه يأتي بالمناكير، كما قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٢ / ٢٦٧)، ومحمد أخوه مذكور في التهذيب تمييزا، وقال فيه أبو حاتم مثل ما قال في أخيه آدم (الجرح والتعديل ٨/ ٤٢)، ولكن المعروف عن محمد أنه مصيصي، وبها توفي، وأما أخوهما الثقة الكبير سفيان بن عيينة فمكي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٨) ح س: حيان، وفي التاريخ الكبير (٢/ ٣١٣): حبيب بن أبي الأشرس وهو حبيب بن حسان الكوفي عن سعيد بن جبير منكر الحديث أه.

يحيى المزني، طُعمة بن غيلان، عبدالله بن مسعر بن كدام، عبدالله بن المختار ويقال إنّه بصري سكن الكوفة، عافية بن يزيد القاضي سكن في آخر أيامه مصر، زكريا ابن خالد البدِّي، فُضَيْل بن غزوان الضبي، محمد بن جُحادة الإيادي، هارون بن سعد العجلي، (علقمة بن مرثد الحضرمي)(۱)، عمرو بن مرة، عبدالله بن سعيد ابن جبير(۲).

#### ومن أهل الحزيرة:

ميمون بن مهران، و (٣) عمرو بن ميمون بن مهران، و كثير بن مرة الحضرمي، وعبدالله بن بسر الحُبراني، و خالد بن مَعْدان العابد، وأبو الزَّاهِرِيَّة حُدير بن كُريْب، و ثور بن يزيد أبو خالد الرَّحبي هذا (١) من رَحْبَة حمص، جزري (٥) وليس بالشامي، خُصَيْف بن عبدالرحمن الجزري (٢)، و خَصَّاف بن عبدالرحمن عزيز الحديث، سالم بن عجلان (٧) الأفطس، على بن بَذيمة الحراني، عُرَّيْف بن دِرهم، مَصَاد بن عقبة، أُميّ بن عبدالرحمن الصيرفي، داود بن عيسى النخعي كوفي سكن (ش٥٧/ب) الجزيرة، وزهير وحُديج ورُحَيل بنو معاوية، كوفيون سكنوا الجزيرة، سابق بن عبدالله البربري رقي (١٠٠٠، صاعد بن مسلم، عبدالكريم (٩) بن مالك الجنري، البربري رقي (١٠٠٠)، صاعد بن مسلم، عبدالكريم (٩) بن مالك الجنري،

<sup>(</sup>١) في ط س تأخر اسم علقمة إلى آخر المذكورين، ولم يذكره في أصل ع، وقد سقط من ري، وقد سبق ذكره فهو مكرر.

<sup>(</sup>٢) في ش م ك زيادة: عبد الملك بن سعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٣) لم يثبت في ي رواو العطف.

<sup>(</sup>٤) ليست في م فقط.

<sup>(</sup>٥) ليس في ش وهي في ع م ط.

<sup>(</sup>٦) ليست في م ر.

 <sup>(</sup>٧) ر: بن غيلان، وهو تصحيف، وفي الرواة سالم بن غيلان لكنه مصري، وترجمة سالم بن عجلان في التاريخ الكبير (١١٧/٤).

<sup>(</sup>٨) سوى ع م: الرقى، ر: الرقى بربري.

<sup>(</sup>٩) في ط: عبد الله بن مالك وهو غلط.

عمران (۱) بن سليمان القُبي، معقل بن عبيدالله الجزري، ورقاء (۲) بن عمر اليشكري كوفي سكن الجزيرة وخَرَج حديثه بها، (۳) زيد بن رُفيع، زيد بن أبي أُنيسة، جعفر بن بُرقان، النضر بن عربي، غالب بن عبيدالله الجزري.

#### ومن أهل البصرة:

أيوب بن أبي تميمة السختياني، (٤) أشعث بن عبدالملك الحُمراني، معاوية بن قرة المزني، (إياس بن معاوية بن قرة، بكر بن عبدالله المـزني) (٥)، بَهـز بن حكيم القشيري، توبة بن عبدالرحمن العنبري، ثُمَامَة بن عبدالله بن أنس، (ط/ ٢٤٨) جعفر بن أبي وحشية أبو بشر، جعفر بن حيّان العُطَاردي، حَبِيب بن الشهيد، يونس بن عُبيد، خالد بن مهران الحذاء، سليان بن طَرْخان التيمي، عبدالله بن عون، يحيى بن عتيق، داود بن أبي هند، راشد بن نَجيح الحاني، أبو عمرو زَبَّان بن العلاء بن عار بن العُريان بن عبدالله بن الحصين بن الحارث بن دَلهم من خزاعة العلاء بن عار بن العُريان بن عبدالله بن الحارث بن دَلهم من خزاعة ابن مازن (١)، وأخواه أبو سفيان ومعاذ، واصل بن عبدالرحمن أبو حرة الرقاشي، وأخوه سعيد بن عبدالرحمن الرقاشي، سلمة بن عَلقمة، سَلْم بن زَرِير (٧)، سَليم وأخوه سعيد بن عبدالرحمن الرقاشي، سلمة بن عَلقمة، سَلْم بن زَرِير (٧)، سَليم

<sup>(</sup>١) في ط: عمرو، وهو غلط، والمثبت من الأصول موافق لمصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٢) في ط: ورقة وهو غلط كذلك.

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الجزريين ليس في م.

<sup>(</sup>٤) أثبت واوا في م بين الأسماء.

<sup>(</sup>٥) سقط من ي.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول، وفي غاية النهاية(١/ ٢٨٨): الحسين بن الحارث بن جلهمة بن حجر بن خزاعي بن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن معد بن عدنان.

والمثبت هو الصواب، يوافقه ما في معرفة القراء (١/ ١٠٠)، اللهم إلا في قول المصنف: دلهم، فإنه خطأ، صوابه: جلهم.

وفي النسخ: من خزاعة بالتاء المربوطة، والذي في كتب الأنساب والتراجم: خزاعي بياء، وهو يقال فيه بالوجهين(انظر الاشتقاق ص ٢٠٥)، والله أعلم.

<sup>(</sup>٧) في ط سالم بن رزين وهو غلط، والصواب ما أثبته من الأصول.

ابن حَيَّان، سعيد بن أبي صدقة، وسهل بن مسلم السراج، سرّار بن مجشّر، وسوّار ابن عبدالله العنبري الكبير، والسري بن يحيى، شعبة بن الحجاج، شعيب بن الحبحاب، شُبيل بن عَزرة، عبدالله بن بكر المزني، عبدالرحمن (السراج، عُهارة بن أبي حفصة، عمران بن عُدير، وعمران بن مسلم القصير، علي بن الحكم البناني، وعاصم بن سليهان الأحول، وعقبة بن خالد الشّنِّي، فرقد السبخي، قرة بن خالد السّنيّ عمد بن زياد القرشي، محمد بن واسع، محمد بن عمرو أبو سهل الأنصاري، محمد بن الزُّبير الحنظلي(٢٠)، محمد بن بشير الأسلمي، منصور ابن زاذان (ش٢٧١)، مالك (ع / ١١١) بن دينار، مطر بن طهان الوراق، معاوية بن عبد الكريم الضال، ميمون بن موسى المَرَئي (٣)، عُبيدالله بن الحسن العنبري (١٠)، هارون بن رئاب الأسيدي، هارون بن موسى الأعور، هشام بن حسان، هلال العدوي (٢)، أبو خُلدَة خالد بن دينار النيلي (٢)، الأسود بن شيبان، حميد بن هلال العدوي (٢)، أبو خُلدَة خالد بن دينار النيلي (٢)، الأسود بن شيبان، أبو عامر صالح بن رستم الخزاز (٨)، ميمون بن سَياه (٩)، رَوْح بن القاسم،

<sup>(</sup>۱) م: بن السراج، ولا يعرف اسمه وهو من الثقات (التاريخ الكبير ٥/ ٣٧٢، الجرح والتعديل ٥/ ٣٠٢)

<sup>(</sup>٢) لم أجد للمصنف سلفا معتبرا في توثيق محمد بن الزبير هذا، وهو متروك مترجم في التهذيب والميزان والكامل والتاريخ الكبير والجرح والتعديل.

<sup>(</sup>٣) في ط: العرئي، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) م: عبد الله بن الحسن العنبري وهو القاضي الفقيه أهـ وهو تصحيف، وعبيدالله من رجال الكمال.

<sup>(</sup>٥) ش: الهلال.

<sup>(</sup>٦) في ط العبدي، وهو غلط.

<sup>(</sup>٧) خلط المصنف بين رجلين، الأول: أبو خلدة خالد بن دينار التميمي، والثاني: أبو الوليد خالد بن دينار النيلي، نسبة إلى النيل بليدة بين واسط والكوفة، والرجلان مترجمان في التهذيب، وهما ثقتان.

<sup>(</sup>٨) ضرب عليها في ش بعد أن كتبها.

<sup>(</sup>٩) م فقط: شاه.

زكريا $^{(1)}$  بن حكيم الحنظلي $^{(7)}$ ، سَلْم $^{(7)}$  بن أبي الذيال.

#### ومن أهل واسط:

أبو هاشم يحيى بن دينار الرُمّاني، خلف بن حوشب، العوام بن حوشب، طلاّب بن حوشب، طلاّب بن حوشب، أبو خالد يزيد بن (ط/ ٢٤٩) عبدالرحمن الدالاني، سفيان بن حسين، أصبغ بن يزيد (٥) الوراق وكان يكتب المصاحف، إسهاعيل بن سالم.

#### ومن أهل خراسان:

محمد بن زيد قاضي مرو عنده عن سعيد بن جبير (وغيره) (٢)، (٧) عثمان بن أبي روّاد العتكي سمع الزُّهري وغيره، وهو عزيز الحديث، عزرة بن ثابت الأنصاري، وأخوه (٨) محمد بن ثابت الأنصاري، وعلي بن ثابت الأنصاري، (يزيد النحوي) (١١)، أبو المُنيب (١١) العَتكي، أبو حَرِيز عبدالله بن الحسين

<sup>(</sup>۱)ر:زیاد.

<sup>(</sup>٢) ش م ر: الحبطي أهـ. وهو: زكريا بن عدي ويقال له زكريا بن حكيم الحبطي، ترجمه في التقريب تمييزا، وقال: ضعيف، من السابعة أهـ

<sup>(</sup>٣) في ط: سالم وهو غلط.

<sup>(</sup>٤) سقط اسم طلاب بن حوشب من م فقط.

<sup>(</sup>٥) في هامشع: في نسخة أصبغ بن زيد وهو الصواب أهـ.

قلت: بذلك ترجم في تاريخ واسط (ص١٠٦).

<sup>(</sup>٦) ليست في ر.

<sup>(</sup>V) أثبت واوا بين الأسماء في م.

<sup>(</sup>٨) ش: أخواه.

<sup>(</sup>٩) ش: يزيد بن أبي سعيد النحوي، واسم أبي سعيد عمر، م: يزيد بن عمر النحوي وعمر كنيته أبوسعيد.

<sup>(</sup>۱۰) سقط من ر.

<sup>(</sup>١١) م فقط: أبو شبيب، واسم أبي المنيب: عبيدالله بن عبد الله العَتكي.

قاضي سجستان، إبراهيم بن طَهمان الفقيه العابد ومنزله وأعقابه بنيسابور، يحيى ابن صبيح المقرىء ومنزله وأعقابه بنيسابور، الحسين بن واقد المروزي، المعقوب ابن القعقاع المروزي، أبو حمزة محمد بن ميمون المروزي، عبدة بن أبي برزة (۲) السجستاني ويكنى أبا يحيى، عبدالعزيز بن أبي روَّاد، عبدالمؤمن بن خالد الحنفي، عِلْبَاء بن أحمر اليشكري، المغيرة بن مسلم السراج، إبراهيم بن ميمون الصائغ، أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي، إبراهيم بن أدهم الزاهد من أهل بلخ، سعدان ابن سعيد الخُلمي (۳)، شقيق بن إبراهيم الزاهد، الفضل بن عطية البخاري ثقة مأمون روى عنه الثوري وهشيم (۱).

۰۸۰ - (ش7۷/ب)سمعت أبا العباس (٥) محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد أبا يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: محمد بن الفضل الخراساني ضعيف وأبوه ثقة، يحدث عن أبيه سفيان بن عيينة (٧).

<sup>(</sup>١) تقدم في ي على يحيى بن صبيح.

<sup>(</sup>٢) ي: بن أبي بردة، والمثبت هو الصواب، انظر التاريخ الكبير (٦/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) رم فقط: الحلمي، وهو تصحيف.

وسعدان لقب له، وهو سعيد بن سعيد بن سعيد البلخي كما في الأنساب (٢/ ٣٩١)، وذكره في الجرح والتعديل باسم سعدان بن سعد الحكمي (٤/ ٢٩٠)، وكذا في التاريخ الكبير (٤/ ١٩٦)، وفي الميزان (٢/ ١١٩)، فهذا مما تصحف على هؤلاء الأئمة صوابه ما ذكر الحاكم والسمعاني ومن معها، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) في ر: يتلوه سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب يقول: سمعت العباس بن محمد الدوري، يقول: سمعت يحيى بن معين الحديث، والحمد لله وحده.

وفي الصفحة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحاكم رضي الله عنه: قال: سمعت.

<sup>(</sup>٥) ليست في ش.

<sup>(</sup>٦) م: الدوري.

<sup>(</sup>٧) ش:سفيان بن عنينة،تصحيف.

بشير الكوسج نيسابوري - ويقال مروزي - سمع الحسن ومحمد بن سيرين، عبدالله بن كيسان أبو مجاهد، عيسى بن عبيد الكندي، عبدالرحمن بن مسلم أبو مسلم صاحب الدولة (۱)، أبو غانم يونس بن نافع القاضي، ومُحْرِز (۱) ابن الوضاح، وقتيبة بن مسلم الأمير، عبس بن غفار (۱) العَوْذي، ونصر بن سيار الأمير، والنضر بن محمد الشيباني، ومعاذ بن حرملة، وحكيم بن زيد، ونمير (۱) ابن جنادة المروزي، وخُليد بن حسان البخاري، وإسحق بن وهب البخاري تابعي، وكرز بن وَبَرَة الجرجاني (ط/ ۲۵۰).

(١) ذكر أبي مسلم الخراساني في الثقات غير ذي أمر، فإنه من السفاكين المبيرين، وقال الذهبي في الميزان (٢/ ٢٩٠): ليس بأهل أن يحمل عنه شيء، وهو شر من الحجاج وأسفك للدماء أهـ.

<sup>(</sup>٢) م: محمد بن الوضاح، والصواب المثبت وهو من رجال الكمال.

<sup>(</sup>٣) هكذا في ط وع وهامش ش من النسخة المقابل عليها، وفي أصل ش: عيسى بن عفان، وعيسى أيضا ثبت في نسخة أخرى عارض بها ناسخ ع، وفي م: عيسى بن عفار، وفي ك: عبس بن عقار. والصواب فيه: عبس بن عقار العوذي، كما ثبت في نسخة ابن سعد الله الحنبلي، وفي تكملة الإكمال (٤/ ٣٥٠)، وتهذيب الكمال (٢/ ٥٠)، وكنيته أبو غسان.

<sup>(</sup>٤) في ي م ش: الزبير، وفي هامشع: في نسخ أنس بن جنادة، وفي نسخ الزبير بن جنادة، وكان في نسخة ابن السمرقندي (طمس) أهـ.

قلت: الصواب الزبير بن جنادة، كذا ذكره في ثنايا حديث في المستدرك (٢/ ٣٦٠) من رواية أبي تميلة عن الزبير بن جنادة، ثم قال: أبو تميلة والزبير مروزيان ثقتان.

## (۱) ذكر النوع الخمسين من علوم الحديث هذا النوع من هذه العلوم جمع الأبواب التي يجمعها أصحاب الحديث، وطلب الفائت منها، والمذاكرة بها.

حدثنا محمد بن إسحق الثقفي، قال: حدثنا محمد بن يعقوب بن إسماعيل الحافظ (٣)، قال: حدثنا محمد بن إسحق الثقفي، قال: حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال: وقف المأمون يومًا للإذن ونحن وقوف بين يديه، إذ تقدم إليه غريب بيده مِحْبَرة، فقال: يا أمير المؤمنين، صاحب حديث منقطع به، فقال له (١٠) المأمون: إيش تحفظ في باب كذا؟ فلم يذكر فيه شيئا، فيا زال المأمون يقول: حدثنا هشيم، و (٥)حدثنا حجاج (بن محمد) (٢)، وحدثنا فلان حتى ذكر الباب، ثم سأله عن باب ثاني (٧) فلم يذكر فيه شيئًا، فذكره المأمون، ثم نظر إلى أصحابه فقال: أحدهم يطلب الحديث ثلاثة أيام ثم يقول: أنا من أصحاب الحديث، أعطوه ثلاثة دراهم (٨).

قال أبو عبدالله(٩): قد(١١٠ روينا عن جماعة (ع/ ١١٢) من أئمة الحديث أنهم استحبوا أنْ يبدأ الحديثيُّ بجمع بابين: «الأعمال بالنيات»، «ونضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها».

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) م: وقد.

<sup>(</sup>٣) ضرب عليها في ش.

<sup>(</sup>٤) ليست في م.

<sup>(</sup>٥) م: أخبرنا هشيم ح وحدثنا حجاج.

<sup>(</sup>٦) ليست في ر.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصول، والجادة: باب ثانٍ، وفي م: باب آخر.

<sup>(</sup>٨) سير أعلام النبلاء (١٠/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٩) ليست في م ي، وفي شر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>۱۰)م: وقد.

وأنا أذكر (١) بمشية الله بعد البابين الأبواب التي جمعْتُها وذاكرت جماعة من أئمة الحديث ببعضها (٢).

#### \* فمن هذه الأبواب (ش٧٧/١) ما مدخلها في كتاب الإيمان:

مثال ذلك: سؤال عبدالله بن مسعود: أي الذنب أعظم؟، «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، حديث زاذان عن البراء في عذاب القبر، «الندم توبة»، «لا يزني الزاني وهو مؤمن»، «ينزل الله (۱) كل ليلة إلى السهاء (۱) الدنيا»، «إن لله تسعة وتسعين اسها»، حديث جرير: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، «الدين النصيحة»، «من دخل السوق فقال: (۱) لا إله إلا الله»، «المستشار مؤتمن»، «لا يُلْدَغ المؤمن من (ط/ ۱ ۲ ۲) جحر مرتين»، «من حسن إسلام المرء»، «الأرواح جنود بجندة»، «الحلال بين والحرام بين»، حديث عمرو بن الحيق، «من آمن رجلا على دمه»، (۱) المعراج، «ستكون هنات وهنات» (۱)، قصة الخوارج، «لا تحاسدوا»، أخبار المؤية (۱۸)، «أنزل القرآن على سبعة أحرف»، «لا يجمع الله أمتي على الضلالة».

\* ومن هذه الأبواب(١) ما مدخلها في كتاب الطهارة:

مثالها: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»، المسح على الخفين، «من مس فرجه

<sup>(</sup>١) ي ر م: وأنا ذاكر.

<sup>(</sup>٢) ع: بعضها.

<sup>(</sup>٣) م: الله عزوجل.

<sup>(</sup>٤) م: إلى سماء الدنيا.

<sup>(</sup>٥) ر: قال.

<sup>(</sup>٦) في ي ر ش: حديث المعراج.

<sup>(</sup>٧) ليست في ر.

<sup>(</sup>٨) ر: حديث الرؤية.

<sup>(</sup>٩) كذا في م ش وهامش ع من نسخة، وأصل ع: ومن هذا الباب ما مدخلها.

فليتوضأ»، أنّ عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب، «الأذنان من الرأس»، الغسل يوم الجمعة، «إذا ولغ الكلب في الإناء».

#### \* ومن هذه الأبواب أبواب(١) مدخلها في كتاب الصلاة:

(۱) رفع اليدين، «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»، الجهر ببسم الله الرحن الرحيم، إفراد الإقامة، الصلاة على القبر، «الصلاة لأول وقتها» (۱) «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام»، «إذا صلى أحدكم الجمعة»، «سبعة يظلهم الله (۱) في ظله»، أخبار الوتر، «إذا دخل أحدكم المسجد»، «صلاة الليل مثنى مثنى»، «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة»، «أمرت أن أسجد على سبعة» (۱) ، التكبير (۱) في العيدين، ما يقطع الصلاة، حديث أبي إسحق: «أشاهد فلان»، «يـؤم القـوم أقرؤهم لكتاب الله»، صلاة القاعد، أوصاني خليلي بثلاث، طرق التشهد، «إذا (ش٧٧/ب) أمّن الإمام فأمّنوا».

#### \* ومن التفاريق في سائر الكتب:

«لا طلاق قبل نكاح، طرق (›› أبي موسى دخل حائطا، طرق الإفك، «اطلبوا الخير» (‹›› «لا تذهب الأيام والليالي»، قصة (ط/ ٢٥٢) الغار، «من كنت مولاه» (٠٠) «اقتدوا باللذين من بعدي»، حديث عطية القُرَظي: عُرِضتُ، قصة العنبر،

<sup>(</sup>١) ي ش: ما مدخلها، م: ومنها ما مدخلها.

<sup>(</sup>٢) ر: مثال ذلك، ي: مثالها.

<sup>(</sup>٣) هنا زيادة في ي ط: ولوقتها، وقد ضرب عليها في ش بعد أن كتبها، وكتبها في ك فوق السطر.

<sup>(</sup>٤) ك: الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) رشم: سبع، ك: سبعة أعظم.

<sup>(</sup>٦) م فقط: التلبية في العيدين.

<sup>(</sup>٧) ك ش: حديث أبي موسى.

<sup>(</sup>٨) ر: عند حسان الوجوه.

<sup>(</sup>٩) كتب في ش فوق السطر: فعلي مولاه.

«صوموا لرؤيته»، «مَن تعلم علما(١) ليباهى به العلماء»، استأذن الأشعري على عمر، ﴿إِنَّ مِمَا أُدرِكُ الناسِ)، نهى عن خصاء (٢) البهائم، ما عاب طعامًا قط، أنَّ رجلا لدغته عقرب، القضاء باليمين مع الشاهد، قصة (٣) أم زرع، ﴿ لا تُنكح المرأة على عمتها»، «أفضلكم مَن تعلّم القرءان وعلمه»، «إنَّ أهل الدرجات العُلى»، أصبحتُ أنا وحفصة صائمتين، (أفطر الحاجم والمحجوم)، حديث أسامة بن شَريك: أتى الاعرابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، «خير هذه الأمة»(١)، والعطين الراية (غدا)(٥)، قصة المخدج، «مَن كتم علما»، «لا تسأل الإمارة»، قَبْض العلم، «لا نكاح إلا بولي، مُسند أبي العُشراء الدارمي، (إذا أحب الله عبدا)، حديث البراء: «أسلمت نفسي إليك»، قصة الطير، قصة المفطر في رمضان، «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»، «أبو بكر وعمـر سيدا كهول أهل الـجنة»، «ما من أيام» في(١) العشر (٧)، «من دخل السوق» (٨)، «طلب العلم فريضة»، «السفر قطعة من العذاب»، طرق (٩) الحسن (١٠) عن صعصعة: أتيت أبا ذر، ألا لا تغالوا في مهور النساء، «العُمري للوارث»، التختم في اليمين، كان إذا بعث سرية، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، (ع/ ١١٣) (إذا انتصف شعبان، (من كذب علي متعمدا المرالية)، «الله م بارك لأمتي في بكورها»، (إذا أتاكم كريم قوم»،

<sup>(</sup>١) م: العلم.

<sup>(</sup>٢) ري: إخصاء.

<sup>(</sup>٣) ضرب عليها في ش وكتب حديث.

<sup>(</sup>٤) في هامش ش: بعد نبيها أبو بكر، صح.

<sup>(</sup>٥) زيادة من ع.

<sup>(</sup>٦) ليست في ك.

<sup>(</sup>٧) ر: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من أيام العشر.

<sup>(</sup>٨) قد ذكره في أبواب الايهان.

<sup>(</sup>٩) ش: طرق حديث الحسن.

<sup>(</sup>١٠) تصحفت في ر: الحمين.

<sup>(</sup>١١) جمع السيوطّي طرق هذا الحديث في كتاب تحذير الخواص، فذكره من حديث سبعة وتسعين

«يقتل(۱) عهارا الفئة الباغية»، «ذكاة الجنين» (۱) خطبة عمر بالجابية، «شر الناس من يُحاف لسانه»، «لم ير للمتاحبين مثل النكاح» (۱) حديث غيلان بن سلمة، «ليس الخبر كالمعاينة»، «رُرُ غِبًا تَزُدَد حُبًا»، «ليس بالكاذب (ط/ ٢٥٣) من أصلح بين الناس»، طرق (۱) الجساسة، (۱) «أول ما نبدأ به أن نصلي شم نذبح» (۱) ، «مَن صام رمضان وأتبعه (ش ۱۷۸) بسب من (۱۵) «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي»، حديث عروة بن مُضَرِّس: أتيت من جبلي طيء، «الأيم أحق بنفسها»، يضحي»، حديث عروة بن مُضَرِّس: أتيت من جبلي طيء، «الأيم أحق بنفسها»، «من حفظ على أمتي أربعين حديثا»، «الكمأة من المنّ»، طيّبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، «نِعم الإدام الخل»، «الخيل معقود في نواصيها الخير»، حديث على: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع، «العُمْرَى سبيلها سبيل الميراث (۱)، «من قتل دون ماله فهو شهيد»، «كل مسكر حرام»، «إنَّ من الشعر حكمة»، قصة قتل دون ماله فهو شهيد»، «كل مسكر حرام»، «إنَّ من الشعر حكمة»، قصة العُرنين، «ما بن قبري ومنبري روضة (من رياض الجنة)» (۱۰)، «صلاة في مسجدي هذا»، اختلاف الأخبار في تزويج ميمونة بنت الحارث، «تسحروا فإنَّ في السحور

صحابيا، وروى ابن الجوزي في الموضوعات (١/ ٦٤) عن أبي بكر الاسفراييني أنه قال: ليس في الدنيا حديث اجتمع عليه العشرة المشهود لهم بالجنة غير حديث من كذب علي..، قال ابن الجوزي: لم تقع لي رواية عبدالرحن بن عوف.

ومن عجائب الكذابين أن أحدهم وضع لهذا الحديث إسنادا من طريق الخضر وإلياس، قالا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار »! (الميزان ٣/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>١) م: تقتل.

<sup>(</sup>٢) من ع ك، وفي ش ر زيادة: ذكاة امه، وقد تصحف الحديث في م، وكتب مكانه: دعوة الجيش!.

<sup>(</sup>٣) م: مثل التزويج، وهو كذلك في هامش ك.

<sup>(</sup>٤) ي ر م ش: بالكذاب.

<sup>(</sup>٥) في ش: حديث الجساسة، وكتب حديث تحت السطر.

<sup>(</sup>٦) ي ر ش م: إن أول.

<sup>(</sup>٧) ر: ننحر.

<sup>(</sup>٨) ليست في ي، وفي رش ك: بست من شوال.

<sup>(</sup>٩) في ط: الميزان وهو غلط واضح.

<sup>(</sup>۱۰) زيادة من ع.

بركة»، حديث اللديغ (۱) ، حُرمت الخمر بعينها، «من أعتق شِقصا له في عبد»، «الشفعة فيها لم يقسم»، «الطواف بالبيت صلاة»، «لا يَغْلَق الرهن»، الصلاة خلف أبي بكر، «الناس كإبل مائة»، «لا ترجعوا بعدي كفارا»، «إنَّ دماءكم وأمواكم حرام عليكم» (۱) ، طرق محمد بن المنكدر عن جابر: أنَّ رجلا أتى امرأته (۱) ، وطرق نافع عن ابن عمر في ذلك (۱) ، «إذا أراد الله قبض عبد بأرض» ، «إن الله يحب أن تقبل (۱) وخصه»، حديث المغفو (۱) ، المشي أمام الجنازة، «من رأى مبتلى» (۱) ، السركعتين قبل صلاة المغرب، دعوة ذي النون (۱) «أشد الناس بلاء الأنبياء»، «بين كل أذانيسن صلاة المغرب، دعوة ذي النون (۱) «أشد الناس بلاء الأنبياء»، «بين كل أذانيسن صلاة»، السدعاء بين الأذان والإقامة (۱) «سدوا هذه الأبواب إلا غَمَر» (۱) ، «من جلس في مجلس (۱۱) كثر فيه لَغَطه»، «سدوا هذه الأبواب إلا بأبي بكر»، «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر»، «إنه ليُغَان على قلبي»، «سيد الشهداء» البراء وهو غير كذوب، رُميَ بنجم فاستنار، «المؤمن غر كريم» (۱۱) ، نفل في البداءة الربع، أخبار الشفاعة.

<sup>(</sup>١) سقط هذا الحديث من ش ر.

<sup>(</sup>٢) م: عليكم حرام.

<sup>(</sup>٣) ش: «إذا أتى الرجل امرأته في دبرها»، وكان كتب: أن رجلا أتى امرأته مدبرة، ثم ضرب عليه، وما ضرب عليه ثبت في م ر.

<sup>(</sup>٤) في ي ط: الباب.

<sup>(</sup>٥) رش: تؤتا.

<sup>(</sup>٦) تصحف في ط إلى المغفرة!.

<sup>(</sup>٧) ر: فقال الحمد لله.

<sup>(</sup>٨) ر: وهو في بطن الحوت.

<sup>(</sup>٩)ر: لا يرد.

<sup>(</sup>۱۰) سكن ميمها في م.

<sup>(</sup>۱۱) ي: من جلس مجلسا.

<sup>(</sup>۱۲) ى ك: حمزة.

<sup>(</sup>١٣) ليست في ر.

## (۱) ذكر النوع الحادي والخمسين من (۱) علوم الحديث هذا النَّوع من هذه العلوم معرفة جماعة مِن الرواة التابعين فَمَن بَعْدهم لَمْ يُحْتَج بحديثهم في الصحيح ولم يَسْقطوا

(ش/٧٨/ب) قد ذكرتُ فيها تقدم من ذكر مصنفات علي بن المديني رحمه الله (١٠) كتابا مترجما بهذه الصفة غير أني لم أر الكتاب قط، ولم أقف عليه، وهذا عِلم حسن، فإنَّ في رواة الآثار (٥) جماعة بهذه الصفة.

ومثال ذلك في الصحابة (٢): أبو عُبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح أمين هذه الأمة، لم يصح إليه الطريق مِن جهة الناقلين فلم يخرج في الصحيحين.

وكذلك عُتْبة بن غَزُوان، وأبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عُتْبة بن ربيعة، والأرقم بن أبي الأرقم (")، وقدامة بن مظعون، والسائب بن مظعون، وشجاع بن وهب الأسدي، وعبَّاد بن بشر الأشهلي، وسلامة بن وَقَش (^)، في جماعة من الصحابة، إلا إني ذكرتُ هؤلاء رضي

<sup>(</sup>١) ي: باب ذكر.

<sup>(</sup>٢) ر: من معرفة.

<sup>(</sup>٣) رش: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٤) ي: تعالى، وليست في شم.

<sup>(</sup>٥) ي ش: الأخبار

<sup>(</sup>٦) العجب منه رحمه الله أن يترجم هذا النوع من المعرفة ويقيده بالتابعين فمن دونهم، ثم يذكر مثاله من الصحابة، وكان ينبغي أن يلتزم بها قيد، ولا يذكرهم، لأن الصحابة ليس فيهم من تُكلِّم فيه فترك لأجل هذا الكلام، فهم عدول ثقات.

<sup>(</sup>٧) في ي ع: الأرقم بن الأرقم، وفي هامشها: قال المؤتمن: كذا فيه، وهو ابن أبي الأرقم، واسم أبي الأرقم عبد مناف.

<sup>(</sup>٨) هامش ع: قال المؤتمن: كذا فيه، وهو سلمة بن سلامة بن وقش الأشهلي الأوسي، روى عنه محمود بن لبيد أهـ.

الله عنهم فإنهم من المهاجرين الذين شهدوا بدرا وليس لهم في الصحيح رواية، إذ لم يصح إليهم (١) الطريق، ولهم ذِكر في الصحيح مِن روايات غيرهم من الصحابة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» وما يشبه هذا (٢).

#### ومثال ذلك في التابعين:

محمد بن طلحة بن عبيدالله، (٣) محمد بن أبي (١) بن كعب، السائب بن خلاد ابن (السائب) (٥)، محمد بن أسامة بن زيد، عُمارة بن خُزيمة (١) بن ثابت، (ط/ ٢٥٥) عبدالرحمن بن حسان بن ثابت، مصعب بن عبدالرحمن بن عوف،

<sup>(</sup>١) ح س: لهم.

<sup>(</sup>٢) مما ينتبه إليه في هذا الباب أنّ للبخاري عادة في مثل هؤلاء الصحابة الذين لا تصح إليهم الطرق والأسانيد، فقد يذكر بعضهم في تاريخه ثم يجهله أو يضعفه، يريد أن الإسناد إليه ضعيف أو مجهول. مثال ذلك: ذكره هند بن أبي هالة، وهو ابن خديجة رضي الله عنها، في كتاب الضعفاء، فأنكر عليه ذلك أبو حاتم وقال:.. روى عنه قوم مجهولون، فها ذنب هند بن أبي هالة أدخله البخاري في كتاب الضعفاء، قال أبو محمد بن أبي حاتم: فسمعت أبي يقول: يحول من هناك، (الجرح والتعديل ٩/١٦٦).

واعتذر المعلمي عن صنيع البخاري فقال: ذاك اصطلاح للبخاري إذا لم يكن للصحابي إلا حديث واحد لم يصح عنه ذكره في الضعفاء، على معنى أن الحديث الذي يروى عنه لا يصح، وقد تابعه على هذا ابن عدى أهـ.

قلت: بل هذا اصطلاح مشى عليه أبو حاتم نفسه، فقد قال في ترجمة وهب بن قيس الطائفي: له صحبة، روت عنه ابنته رقيقة، قال أبو محمد سمعت أبي يقول: هو مجهول، (الجرح والتعديل ٩/ ٢٢)، فمراده أن حديثه لا يروى إلا من طريق ابنته رقيقة، وهي مجهولة، فالإسناد مجهول، لا لضعف في الصحابي، بل لأجل من دونه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) في م أثبت واو العطف بين الأسهاء.

<sup>(</sup>٤) ي: محمد بن كعب

<sup>(</sup>٥) ليست في ش.

<sup>(</sup>٦) ليست في ي.

مصعب بن الزبير بن العوام، سعيد بن سعد بن عبادة (۱) (ع/ ١١٤) عبيدالله بن رافع بن خديج (۲) ، يوسف بن عبدالله بن سلام (۳) ، عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله (۱) ، إسماعيل بن زيد بن ثابت.

(°) هؤلاء التابعون على علو محالِّم في التابعين ومحالِّ آبائهم في الصحابة ليس لهم في الصحيح ذِكر، لفساد الطريق إليهم لا لجرح فيهم، فقد نـزّههم الله (٢) عـن ذلك، وفي التابعين جماعة من هذه الطبقة.

#### ومثال ذلك في أتباع التابعين:

موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي (٧)، إسحق بن يحيى بن طلحة ابن عبيدالله (٨)، مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير (٩)، عبيدالله بن عبدالرحمن (ش٩ ٧/ ١) بن عبدالله (١٠) بن مَوْهَب، عبدالرحمن بن أبي الزّناد، عطاء بن السائب الثقفي (١١)، قابوس بن أبي ظبيان الجنبي، إبراهيم بن مسلم الهجري، عاصم بن

<sup>(</sup>١) سعيد بن سعد بن عبادة صحابي صغير، وليس هو من التابعين، وهو من رجال الكمال.

<sup>(</sup>٢) ي زيادة: [لم أجد ذكره في الجرح ولا حديثه في المسند].

<sup>(</sup>٣) يوسف بن عبد الله بن سلام صحابي صغير، وقد عده العجلي تابعيا كما فعل الحاكم، وهو من رجال تهذيب الكمال.

<sup>(</sup>٤) عبدالرحمن بن جابر بن عبدالله أبو عتيق، ثقة حديثه مخرج في البخاري ومسلم، فلذكره في هلذا النوع وهم، وله في الصحيحيين ثلاثة أحاديث اتفقا على واحد، وهو حديث: «لا يجلد فوق عشرة أسواط» رواه البخاري (ح٢٥٦)، ومسلم (ح١٧٨٠)، وانفرد مسلم بحديث: «تدنوا الشمس مقدار ميل » ح٢٨٦٤، والبخاري بحديث: برئ من الحالقة، (ح١٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٦) م: الله تعالى.

<sup>(</sup>٧) موسى منكر الحديث، قاله في التقريب.

<sup>(</sup>٨) قد اتفقوا على ضعف إسحق هذا، وهو من رجال الكمال، وحديثه في الترمذي وابن ماجة.

<sup>(</sup>٩) زاد في ش تحت السطر: بن العوام.

<sup>(</sup>۱۰) ر: عبيدالله.

<sup>(</sup>١١) لعطاء بن السائب رواية في البخاري كما ذكر في التهذيب وغيره، قرنه البخاري بأبي بشر،

كليب الجرمي<sup>(۱)</sup>، إسهاعيل بن سُميع الحنفي<sup>(۱)</sup>، أبو يَعفور<sup>(۱)</sup> العبدي، هارون بن عنترة الشيباني، أجلح بن عبدالله الكندي، أشعث بن سوّار الثقفي<sup>(۱)</sup>، محمد بن سالم أبو سهل، عبدالله بن شبرمة الضبي<sup>(۱)</sup>، أبو حنيفة النعمان بن ثابت، بشير بن سلمان النهدي<sup>(۱)</sup>، عُبيدة بن مُعَتّب<sup>(۱)</sup> الضبي، الحسن بن الحر<sup>(۱)</sup>، الصلت بن بهرام، بكير بن عامر البجلي، طلحة بن يحيى<sup>(۱)</sup>، داود بن يزيد الأودي، القاسم ابن الوليد الهَمداني، فطر بن خليفة الحناط<sup>(۱۱)</sup>، عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي<sup>(۱۱)</sup>، قيس بن الربيع الأسدي، القاسم بن معن المسعودي.

وحديثه في ذكر الحوض، عن سعيد عن ابن عباس: الكوثر الخير الكثير.

(١) رمز له في التقريب في مسلم.

(٢) لإسماعيل بن مسلم حديثان في مسلم، الأول متابعة عن أبي هريرة في من اقتنى كلبا (ح١٥٧٥)، والثاني في الأصول وهو عن ابن عباس: «من سَمَّع سمَّع الله به» (ح٢٩٨٦).

(٣) في ط: يعقوب، وهو غلط، م ك: أبو يعقوب العنبري، هامش ك: أبو يعفور، صح. وأبو يعفور العبدي هو: وقدان كوفي ثقة، مخرج في الكتب الستة.

(٤) هو كندي وليس بثقفي، وحديثه في مسلم كها رمز له ابن حجر في التقريب -- يريد في الشواهد -- وقال: ضعيف.

(٥) ثقة فقيه من رجال مسلم، كما في التقريب.

(٦) في التقريب: ثقة يغرب، بخ م.

(٧) ي: مغيث.

(٨) الحسن لم يذكر في ش.

(٩) في التقريب طلحة بن يحيى اثنان، أحدهما: من رجال الشيخين، والثاني: من رجال مسلم.

(١٠) هامش ش: فطر قرنه خ، وفي م: الخياط، وهو غلط.

(١١) هامش ش: المسعودي روى له خ م أه..

والذي خرج له الشيخان هو عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي الكوفي، وهناك: عبدالرحمن ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود المشهور بالمسعودي، وهو المقصود، لم يخرج له الشيخان.

#### ومثال ذلك في أتباع الأتباع(١):

مُطَّلب بن زياد، زفر بن الهذيل، أبو يوسف القاضي، حماد بن شعيب، القاسم بن مالك المزني(۲)، عَثَّام بن علي العامري(۲)، يحيى بن عبدالملك(٤) بن أبي غَنِيَّة(٥)، يحيى بن اليهان العجلي(٢)، يحيى بن سُليم الطائفي(٧)، عائذ (ط/٢٥٦) حبيب، محمد بن ربيعة الكلابي، عبد الحميد بن عبدالرحمن الحهاني(٨)، علي بن قادم، عمرو بن محمد العَنْقَزي(٩)، سعيد بن زيد(١١) أخو حماد بن زيد(١١)، الحكم ابن سنان القِرَبي(٢١)، يوسف بن خالدالسَّمْتي(٢١)، صفوان بن عيسى الزُّهرى(١٤)، عبدالله بن داود الخُريبي(١٥)، ريحان بن سعيد القرشي، يعقوب بن إسحق عبدالله بن داود الخُريبي(١٥)، ريحان بن سعيد القرشي، يعقوب بن إسحق

وفي ك بعد العنقزي: [محمد بن ربيعة الكلابي، وعبدالحميد بن عبدالرحمن]، وذكر أنه من نسخة.

<sup>(</sup>١) م فقط: أتباع التابعين.

<sup>(</sup>٢) ي: الهيثم بن مالك المري، والقاسم بن مالك رمز له في التقريب: مخ.

<sup>(</sup>٣) له رواية في البخاري، كما في التقريب.

<sup>(</sup>٤) ر: يحيى بن عبدالله.

<sup>(</sup>٥) في هامش ش: ابن أبي غنية روى له خ م.

<sup>(</sup>٦) رمز له في التقريب: بخ م.

<sup>(</sup>٧) رمز له في التقريب: ع.

<sup>(</sup>٨) في هامش ش: الحماني روى له خ م.

<sup>(</sup>٩) في هامش ش: العنقزي روى له مسلم.

<sup>(</sup>١٠) في التقريب: خت م.

<sup>(</sup>۱۱) ليست في م ي.

<sup>(</sup>١٢) ي: القرشي، تصحيف.

<sup>(</sup>١٣) يوسف بن خالد السمتي متروك، قد كذبه النقاد، وهو من رجال الكهال، وكان فقيها على مذهب الأحناف، وكتب كتابا في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة، رأى كتابه هذا أبو حاتم الرازى، مات سنة ١٨٩ في رجب.

<sup>(</sup>١٤) في هامش ش: صفوان روى له مسلم.

<sup>(</sup>١٥) في هامش ش: عبدالله بن داود روى له البخاري.

الحضرمي (١)، مروان بن شجاع الجزري (٢)، أبو قتادة الحراني (٣)، مطرف بن مازن، إسماعيل بن عبدالكريم الصنعاني، على بن عاصم، محمد بن يزيد الواسطي.

#### ومثال ذلك في الطبقة الخامسة من المحدثين:

(عوف بن عمارة الغبّري(١)، القاسم بن الحكم العُرني.

#### ومثال ذلك في الطبقة السادسة من المحدثين)(٥):

أحمد بن عبدالجبار العُطاردي، محمد بن سعد العوفي (٢٠) محمد بن عيسى بن حيان المدائني (٢٠) علي بن إبراهيم الخزاز، عبيد بن كثير العامري، أبو بكر بن أبي العوَّام الرياحي، الحارث بن أبي أسامة، محمد بن سليان بن الحارث الواسطي، أحمد بن عبيد بن (ش٩٧/ب) ناصح النحوي، إسهاعيل بن الفضل البلخي، أبو بكر بن أبي خيثمة، إسحق بن الحسن الحربي، محمد بن غالب بن حرب، بكر بن سهل (١٠) الدمياطي، الحسين بن الحكم الحبري، الحسن بن سهل المُجوَّز، سهل بن عمار العتكي، يحيى بن جعفر بن أبي طالب.

<sup>(</sup>١) في هامش ش: يعقوب الحضرمي روى له مسلم.

<sup>(</sup>٢) في هامش ش: مروان روى له البخاري.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن واقد الحراني، أصله من خراسان، قال ابن حجر: متروك، وكان أحمد يثني عليه، وقال: لعله كبر واختلط، وكان يدلس.

<sup>(</sup>٤) في ك ش ح س: عون بن عمارة الغبري، وهو الصحيح، انظر: التاريخ الكبير (٧/ ١٧)، الجرح والتعديل (٦/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٥) سقط من ي.

<sup>(</sup>٦) ر: الكوفي.

<sup>(</sup>٧) م: الهمداني.

<sup>(</sup>۸) ي: سهيل.

(۱) فجميع مَن ذكرناهم (۲) في (۳) هذا النوع بعد الصحابة والتابعين (فمن بعدهم) (۱) قوم (۵) قد اشتهروا بالرواية ولم يُعَدُّوا (۲) في طبقة أثبات (۷) المتقنين الحفاظ (۸)، (والله أعلم) (۹).

(١) ر: قال الحاكم.

(٢) ي: ذكرنا.

(٣) في ش:من، ورسم فوق الميم فاء لدلالة على أنها (في) في نسخة أخرى.

(٤) ليس في ي.

(٥) ضرب عليها في ش، وهي ثابتة في بقية النسخ.

(٦) هكذا ضبطها في ع ي ك، وفي ش: يَعْدُو، وعلى الضبط المعتمد فالمعنى: أن المذكورين وإن كانوا مشهورين بالرواية، لكنهم ليسوا من الأثبات المتقنين.

وعلى الرواية الثانية: لم يَعْدُوا طبقة الأثبات المتقنين الحفاظ، فالمعنى: أنهم مشاركين للحفاظ الأثبات في الطبقة، وهذا غير مرضى، والله أعلم.

(٧) في ي ش: طبقة الأثبات المتقنين الحفاظ، وفي م رط: الطبقة الأثبات، وفي هامش ك مثل المثبت.

(٨) وكثير من المذكورين فيه جرح شديد، فلذلك تجنبهم الشيخان.

أما الطبقة السادسة فالغالب فيهم أنهم من أقران الشيخين أو من القريبين من إسنادهما، فلذلك لم يحتاجا إليهم.

(٩) ليست في م، وفي ي: والله سبحانه وتعالى أعلم.

# ذكر النوع الثاني والخمسين من معرفة علوم الحديث المعرفة على العالم هذا النوع مِن هذه العلوم معرفة من رخص في العرض على العالم ورآه سماعا، ومن رأى الكتابة بالإجازة من بلد (إلى بلد) (المحارة) ومن أنكر ذلك، ورأى شرح الحال فيه عند الرواية

#### (٣) وبيان العرض:

أن يكون الراوي حافظا متقنا فيُقَدِّم المُسْتَفِيدُ (ط/ ٢٥٧) إليه جزءا من حديثه أو<sup>(3)</sup> أكثر من ذلك، فيناوله (ع/ ١١٥) فيتأمل الراوي حديثه <sup>(٥)</sup>، فإذا خَبَره وعرف أنه من حديثه قال للمستفيد: قد وقفتُ <sup>(١)</sup> على ما ناولتنيه، وعرفتُ الأحاديث كلها، وهذه رواياتي عن شيوخي فحدِّث بها عني <sup>(٧)</sup>.

فقال(٨) جماعة من أئمة الحديث: إنّه سماع(٩).

<sup>(</sup>١) ر: ذكر معرفة النوع الثاني والخمسين من علوم الحديث.

<sup>(</sup>٢) ليست في م فقط.

<sup>(</sup>٣) ر: قال الحاكم.

<sup>(</sup>٤) ع: وأكثر.

<sup>(</sup>٥) ي: فيتأمله الراوي فإذا خبره.

<sup>(</sup>٦) ر: قد و فقت.

<sup>(</sup>۷) هكذا عرف المصنف العرض، وهو في حقيقته مناولة متضمنة عرضا فسياه ابن الصلاح: عرض المناولة، وقال: من أقسام الأخذ والتحمل القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضا، من حيث إن القارئ يعرض على الشيخ ما يقرؤه كما يعرض القرآن على المقرئ، وسواء كنت أنت القارئ أو قرأ غيرك وأنت تسمع، أو قرأت من كتاب أو من حفظك، أو كان الشيخ يحفظ ما يُقرأ عليه أو لا يحفظه لكن يمسك أصله هو أو ثقة غيره..(المقدمة ص١٣٧).

ثم ذكر المناولة فعرفها نحو تعريف المصنف، وقال (ص١٦٦): فهذا قد سياه غير واحد من أئمة الحديث عرضا، وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا ايضا، فلنسم ذلك (عرض القراءة) وهذا (عرض المناولة) أهـ.

<sup>(</sup>٨) ر: وقال.

<sup>(</sup>٩) هـؤلاء الذين قالوا إنه سماع أرادوا بالعرض عرض القراءة لا عرض المناولة، وقد أخرج ذلك

منهم من أهل المدينة: أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام أحد (۱) الفقهاء السبعة، حكاه مالك بن أنس (۲) عن شيوخه عنه، وأبو عبدالله عكرمة مولى ابن عباس، ومحمد بن مُسلم بن عبيدالله بن شهاب بن زهرة الزُّهري، وربيعة بن أبي عبدالرحمن الرأي، والعلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب، ويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، وهشام بن عروة بن الزبير القرشي، ومحمد بن عمرو بن علقمة الليثي، ومالك بن أنس (بن مالك) (۳) بن أبي عامر الأصبحي، وعبدالعزيز بن محمد بن أبي عبيد الأندراوردي، في جماعة بعدهم.

و(٤) من أهل مكة: مُجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاهم، وأبو الزبير مُحمد بن مسلم القرشي مولاهم (٥)، وعبدالله بن عثمان بن خثيم القارىء، ونافع بن عمر الجمحي، وداود بن عبدالرحمن (ش ١٨٠) العطار، وسفيان بن عُيينة الهلالي، ومسلم بن خالد الزنجي، في جماعة بعدهم.

ومن أهل الكوفة: علقمة بن قيس النخعي، و(١) علي بن ربيعة الأسدي، وأبو بردة بن أبي موسى الأشعري، وعامر بن شَراحيل الشعبي، وإبراهيم بن يزيد النخعي، وحبيب بن أبي ثابت الأسدي، ومنصور بن المعتمر السُلمي، وإسرائيل ابن يونس السبيعي، والحسن بن صالح بن حَيّ، وزهير بن معاوية الجعفي، في

عنهم بالأسانيد الخطيب في الكفاية في باب القراءة على المحدث وما يتعلق بها، ثم الباب التالي له: ذكر الروايات عمن قال إن القراءة على المحدث بمنزلة السماع (الكفاية ص٢٩٨ فما بعد).

<sup>(</sup>١) من هنا إلى نهاية الكتاب ساقط من النسخة اليمنية ي، والله الموفق.

<sup>(</sup>٢) م: حكاه مالك عن شيوخه.

<sup>(</sup>٣) ليست في رم فقط.

<sup>(</sup>٤) ش: ومنهم من أهل مكة.

<sup>(</sup>٥) ليست في ر، وضرب عليها في ش، وهي ثابتة في بقية النسخ.

<sup>(</sup>٦) لم يثبت حرف العطف في رفيها يستقبل من الأسهاء.

جماعة بعدهم<sup>(۱)</sup>.

ومن أهل البصرة: أبو المتوكل علي بن داود النَّاجي، وقتادة بن دِعامة السدوسي، و (٢) أبو العالية، و (٣) زياد بن فيروز، وحميد بن أبي حميد الطويل، (٤) وعلي ابن زيد بن جدعان، (ط/ ٢٥٨) وداود بن أبي هند (٥)، وكهمس بن الحسن المهلالي، وسعيد بن أبي عروبة، وجرير بن حازم الجَهْضَمي، وسليمان بن المغيرة القيسي، في آخرين بعدهم.

ومن أهل مصر: عبدالرحن (۱) بن القاسم، و (۱) أشهب بن عبدالعزيز، وعبدالله بن وهب، وسعيد بن عُفير، ويوسف بن عمرو، ويحيى بن عبدالله بن بكير، وعبدالله بن عبدالحكم بن أعين، وجماعة من المالكيين بعدهم، وكذلك جماعة من أهل الشام وخراسان (۸).

قال أبو عبدالله رحمه الله(٩): وقد رأيتُ أنا جماعة من مشايخي يرون العرض سياعًا، والحجة عندهم في ذلك ما:

٥٨٣ - حدثناه أبو بكر بن إسحق، قال: أخبرنا علي بن عبدالعزيز، قال:

<sup>(</sup>١) ر: في جماعة منهم، ك: وجماعة، وفي هامشها مثل المثبت.

<sup>(</sup>٢) الواو ثبتت في ر.

<sup>(</sup>٣) هذه الواو ثبتت في ع م ك، فيكون مراده بأبي العالية رفيع بن مهران، لا زياد بن فيروز، فإنه يُكنى بأبي العالية أيضا.

<sup>(</sup>٤) في رزيادة: سليمان بن المعتمر.

<sup>(</sup>٥) م: بن أبي هنيد، خطأ.

<sup>(</sup>٦) م: عبد الله بن القاسم.

<sup>(</sup>٧) واو العطف لم تثبت في بعض النسخ، وهي في ع م.

<sup>(</sup>٨) لخص هذا الفصل ابن الصلاح في المقدمة (ص١٦٦-١٦٧).

<sup>(</sup>٩) في رش: الحاكم، وليست الجملة في م.

أخبرنا أحمد بن محمد بن أيوب، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، قال: قال ابن شهاب: أخبرني عبيدالله بن عبدالله، أنَّ ابن عباس أخبره، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبدالله بن حُذافة، وأمره أنْ يدفعه إلى عظيم البحرين، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى (١).

٥٨٤ – وحدثنا بو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا محمد بن إسحق الصغاني، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا بن سعد، قال: حدثني سعيد المقبري، عن شريك بن عبدالله، (٤) عن أنس بن مالك قال: بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل (٠٨/ ب) فذكر الحديث، فقال (٥٠): يا محمد، (إني سائلك فمشدد (٤٠) عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك، فقال (٧٠): «سل ما بدا لك»، فقال الرجل: نشدتك بربك ورب مَن قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم نعم» (٨٠).

قال أبو عبدالله(٩): احتج شيخ الصنعة أبو عبدالله محمد بن إسماعيل

<sup>(</sup>١) رواه البخاري في الصحيح (-٦٤، ٢٧٨١).

<sup>(</sup>٢) م: حدثنا.

<sup>(</sup>٣) م: أنا أي: أخبرنا.

<sup>(</sup>٤) في هامش ش هو ابن أبي نمر، وقد ثبت في متن م.

<sup>(</sup>٥) رش: قال.

<sup>(</sup>٦) ش رك: فمشتد.

<sup>(</sup>٧) سقط ما بين القوسين من م فقط.

<sup>(</sup>٨) رواه الخطيب في الكفاية (ص٢٩٦) ثم روى عن الترمذي قال: سمعت البخاري يقول: قال بعض أهل العلم: ففي هذا الحديث أن القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع، واحتج بأن الأعرابي عرض على النبى صلى الله عليه وسلم فأقر به.

وروى عنه من طريق أحمد بن محمد النيسابوري قال: ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم أو قال المحدث حديث أصح من حديث ضمام أهـ.

<sup>(</sup>٩) ليست في شم، وفي ر: قال الحاكم.

البخاري رحمه الله في كتاب العلم من الجامع الصحيح بهذا الحديث في باب العرض على المحدث (١) (ط/ ٢٥٩).

٥٨٥ – أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشَّعْرَاني، قال: حدثنا جدي (ع/ ١١٦)، قال: سمعت إسماعيل بن أبي أويس، قال: سمعت خالي مالك ابن أنس يقول: قال لي يحيى بن سعيد الأنصاري لما أراد الخروج إلى العراق: التقط لي مائة حديث مِن حديث ابن شهاب حتى أروبها عنك عنه، قال مالك: فكتبتها ثم بعثت بها إليه، فقيل لمالك: أسمعها منك؟ قال: هو أفقه من ذاك(٢).

على بن عبدالعزيز، قال: حدثني الزبير بن بكار، قال: حدثنا مُطرِّف ابن عبدالله البغدادي، قال: حدثنا على بن عبدالله على بن عبدالله الزبير بن بكار، قال: حدثني مُطرِّف ابن عبدالله قال: صحبتُ مالكا(٤) سبع عشرة سنة(٥) في رأيتُه قرأ الموطأ على أحد، وسمعتُه يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجزئه إلا السماع ويقول: وكيف لا يُجزيك هذا في الحديث ويجزيك في القرآن، والقرآن أعظم، وكيف لا يقنعك أن تأخذه عرضًا والمحدث أخذه عرضًا، ولم لا ثُجُوِّز لنفسك أنْ تعرض أنت كما عرض هو(٢).

<sup>(</sup>١) في الباب السادس من كتاب العلم، وانظر ما نقله الخطيب عن البخاري في هذا الباب في الكفاية (ص٢٩٧) ط أحمد عمر هاشم.

<sup>(</sup>٢) الكفاية (ص٣٨٤).

<sup>(</sup>٣) ليس في ر.

<sup>(</sup>٤) ش: مالك بن أنس.

<sup>(</sup>٥) سنة ليست في م فقط.

<sup>(</sup>٦) الكفاية (ص٥٠٥، ٣٠٦-٣٠٧).

لكن هذا العرض المقصود من الإمام مالك عرض القراءة وليس عرض المناولة، فإيراده في سياق الاحتجاج لعرض المناولة غير سديد، مما يجعلني أشك في الأعلام الذين سردهم ونسب إليهم أنهم يرون عرض المناولة سماعا، فهذا قول بَيِّن السقوط فكيف جاز عليهم؟.

يؤكد ذلك أن البخاري ذكر بعض من ذكرهم الحاكم في عرض القراءة لا عرض المناولة ،

٥٨٧ – حدثنا (١) أبو بكر الشافعي ببغداد (٢)، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحق القاضي، قال: حدثنا ابن أبي أويس قال: سُئل مالك عن حديثه أسماع هو؟ فقال: منه سماع ومنه عرض، وليس العرض بأدنى عندنا من السماع (٣).

قال أبو عبدالله رحمه الله (٤): وقد ذكرنا مذهب جماعة من الأئمة في العرض، فإنهم أجازوه على الشرائط التي قدمنا ذكرها، ولو عاينوا ما عايناه من مُـحدِّثي زماننا لما أجاوزه، فإنَّ المحدث إذا لم يعرف ما في كتابه كيف يُعرض عليه؟.

وأما فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحلال (ش ١٨/١) والحرام فإنهم لم يرو<sup>(٥)</sup> العرض سماعا، واختلفوا أيضا في القراءة على المحدث أهو إخبار أم لا؟.

٥٨٨ – وقد (٢) قال الشافعي (رحمه الله) (٧) المطلبي (٨) بالحجاز، والأوزاعي بالشام، والبُويطي والمزني بمصر، وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل بالعراق، وعبدالله (ط/ ٢٦٠) بن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحق بن راهويه

الكفاية (ص ٢٩٧) وكذلك رواه الخطيب عنهم كما أشرت سابقا.

ففي كلام الحاكم تخليط من حيث إنه لم يتحرر له هذا الفارق بين العرضين، ولذلك قال ابن الصلاح معقبا عليه (ص١٦٧): وفي كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط ما ورد في عرض المناولة، وساق الجميع مساقا واحدا، والصحيح أن ذلك غير حال محل الساع، وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا، والإخبار قراءة أهه، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) م: أخبرنا.

<sup>(</sup>٢) ليست في م ر.

<sup>(</sup>٣) الكفاية (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) ليس الترحم في ش وفي ر م: قال الحاكم، زاد في م: رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٥) رش: فإن فيهم من لم ير العرض سماعا.

<sup>(</sup>٦) في ش: وبه قال..، وفي رطمس.

<sup>(</sup>٧) من ع.

<sup>(</sup>۸) ر هنا: رضي الله عنه.

بالمشرق، (رحمة الله عليهم أجمعين)(١) وعليه عهدنا أئمتنا، وبه قالوا، وإليه ذهبوا، وإليه نهبوا، وإليه نقول:

#### إنَّ العرض ليس بسماع، وإنَّ القراءة على المحدث إخبار.

والحجة عندهم في ذلك (٢): قوله صلى الله عليه وسلم: «نَضَرَ الله امراً سمع مقالتي فوعاها حتى يؤديها إلى مَن لم يسمعها».

وقوله صلى الله عليه وسلم: «تَسمعون ويُسمع منكم»، في أخبار كثيرة.

ما البيان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا<sup>(٥)</sup> سفيان<sup>(٢)</sup> بن عيبنة، عن عبدالملك سليان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: حدثنا<sup>(٥)</sup> سفيان<sup>(٢)</sup> بن عيبنة، عن عبدالملك ابن عُمير، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود، عن أبيه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «نَضَر الله عبدا<sup>(٧)</sup> سمع مقالتي فحفظها فوعاها وأداها، فربحامل فقه غير فقيه»، الحديث <sup>(٨)</sup>.

• ٥٩ -..قال الشافعي رحمه الله(٩): فلم ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم

<sup>(</sup>١) من ع.

<sup>(</sup>٢) نقله في المقدمة (ص١٦٧).

<sup>(</sup>٣) م: والحجة في ذلك عندهم، ك: والحجة في ذلك عنهم.

<sup>(</sup>٤) ليست في م.

<sup>(</sup>٥) ر: أخبرنا.

<sup>(</sup>٦) م: يوسف بن عيينة، وهو تصحيف قبيح.

<sup>(</sup>٧) في ش ضرب على عبدا، وكتب: من.

<sup>(</sup>٨) في هامش ش: رواه ت، ق لسهاك بن حرب عن عبدالرحمن قال ت: حسن صحيح أهـ (شرح الترمذي ٣٧٢).

وهو في الرسالة للشافعي (ص٤٠١)، وأخرجه المصنف في المستدرك (٨٦/١).

وفي سماع عبدالرحمن من أبيه ابن مسعود خلاف، والمصنف ادعى الاتفاق على صحته، ووافقه أبو الأشبال أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة (ص٤٠١)، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>٩) رم فقط: رضى الله عنه.

إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها إلى من يؤديها والأمر واحد (١) ؛ دلَّ على أنَّه صلى الله عليه وسلم لا يأمر أنْ يُؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أُدي إليه، لأنّه إنها يُؤدَى عنه حلال يُؤتَى، وحرام يحُجْتَنَب، وحَدُّ يُقام، ومال يُؤخذ ويُعطى، ونصيحة في دين (٢) ودنيا.

قال أبو عبدالله رحمه الله (۳): والذي أختاره في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أنْ يقول:

في الذي يأخذه من المحدث لفظًا وليس معه أحد: حدثني فلان.

وما يأخذه عن المحدث لفظًا معه غيره (٤): حدثنا (ش ١٨/ب) فلان.

وما قَرأ على المحدث بنفسه: أخبرني فلان.

وما قُرئ على المحدث وهو حاضر: أخبرنا فلان.

وما عَرض على المحدث فأجاز له (٥) روايته شفاها يقول فيه: **أنبأني فلان.** 

وما كتب إليه المحدث من مدينة ولم يشافهه (ع/ ١١٧) بالإجمازة يقول: كتب إلى فلان (ط/ ٢٦١).

091 – سمعت أبا بكر إسهاعيل بن محمد بن إسهاعيل الفقيه بالري، يقول: سألتُ أبا شعيب الحراني الأجازة لأصحابي بالري، فقال أبو شعيب: (حدثنا جدي قال) (٢): حدثنا موسى بن أعين، عن شعبة قال: كتب إليّ منصور بحديث

<sup>(</sup>١) ضرب عليها في ش وكتب: الامر واجب، وهي كذلك في ك.

<sup>(</sup>٢) م: في دين الله ودنيا.

<sup>(</sup>٣) في شرر: قال الحاكم، زاد في ر: رضي الله عنه، وفي م ك: قلت، وكتب فوقها في ك: قال الحاكم رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) ك: مع غيره.

<sup>(</sup>٥) ليست في ش.

<sup>(</sup>٦) سقط من م.

ثم لقيتُه بعد ذلك، فسألته عن ذلك الحديث، فقال لي: أليس قد حدثتك به؟ إذا كتبتُ (١) إليك فقد حدثتك (٢).

097 حدثنا الزبير بن عبد الواحد، قال: أخبرنا أبو تراب محمد بن سهل، قال: حدثنا أحمد بن معاوية، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: سمعتُ بقية يقول: لقيني شعبة ببغداد، فقال لي: لو لم ألقك لَـمُتُ، معـك كتـاب بحير بن سعد؟ قال: قلت لا، قال: إذا (٣) رجعت فاكتبه واختمه ووَجِّه به إليّ (١٠).

(١) في شك: اذا كتبت به، وضرب عليها في ع.

(٢) الكفاية (ص٣٨٠).

(٣) م: فإذا.

(٤) في المحدث الفاصل (ص٤٤٧) عن ابن المصفى عن بقية قال: استهداني شعبة أحاديث بحير بن سعد. خواتم النسخ:

في ع: أخر كتاب معرفة أصول الحديث، وقع الفراغ من نسخه ليلة الأحد ثامن عشرين شوال، من سنة خمسين وخمسائة، في داري بمحلة الهراس شرقي مدينة السلام.

وكتب الفقير إلى رحمة الله تعالى: عبدالرحيم بن حمد بن عبدالرحيم بن المهتر النهاوندي، ختم الله له بالخير، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبى وآله وسلامه.

وقع الفراغ من عرضه بالأصل المنقول منه في ليلة الخميس خامس، صفر سنة إحدى وخمسين. ثم سماع على القاضي المندائي، وعليه تصحيحه، وقد مضي.

في ر: تم كتاب المعرفة في علوم الحديث، وفرغ من كتبه مكي بن جابار بن عبد الله الدينوري. في ش: آخر كتاب معرفة الحديث وكمية أجناسه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

وفي هامش ش: بلغ مقابلة وتصحيحا، وفيه أيضا: عورض حسب الإمكان بنسخة سهاعنا. قال ابن فارس عفا الله عنه: انتهيت من مراجعته وإعداده للطبعة الثانية في السادس عشر من جمادى الأولى، من عام ألف وأربعهائة وثلاثين، في مدينة حفر الباطن، وقد راجعه وصححه كذلك والدي الكريم فجزاه الله خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

#### فهارس الكتاب

- ١ فهرس الآيات القرآنية.
- ٢ فهرس الأحاديث النبوية والآثار.
  - ٣- فهرس شيوخ الحاكم.
- ٤ فهرس الثقات الذين ذكرهم المصنف في النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث، وهو معرفة الأئمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم عن يجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم.
- ٥- فهرس الرواة الذين لم يخرجوا في الصحيح ولم يسقطوا، وقد ذكرهم المصنف في النوع الحادي والخمسين من علوم الحديث، وهذا النوع هو معرفة جماعة من الرواة التابعين فمن بعدهم لم يحتج بحديثهم في الصحيح ولم يسقطوا.
  - ٦- فهرس جامع لفوائد ومباحث وأنواع علوم الحديث.

### ١- فهرس الآيات القرآنية مرتبا على أرقام المرويات

| السورة   | رقم الآية | الرقم       | الآية                                                                          |
|----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| الواقعة  | ٥٥        | ٥٦٥         | ﴿ فَشَرْبُونَ شُرْبُ ٱلْجَيْدِ ﴾                                               |
| آل عمران | 17        | ٨٩          | ﴿ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا ﴾         |
| البقرة   | ۱۸٤       | 104         | ﴿ فَمَنَ كَانَ مِنكُمْ مَّرِيضًا ﴾                                             |
| الزلزلة  | ٧         | 213         | ﴿ فَكُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكُوهُ ﴾                           |
| يونس     | ۸۹        | 711         | ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نَتَّبِعَآنِ سَجِيلَ       |
|          |           |             | ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾                                                    |
| التوبة   | 177       | ٤٨          | ﴿ لِيَسَنَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُسَذِرُواْ قَوْمَهُمَّ إِذَا رَجَعُوٓاْ |
| ,        |           |             | اِلْيَهِمْ ﴾                                                                   |
| التوبة   | ١         | ۸٠          | ﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَادِ             |
|          |           |             | وَٱلَّذِينَاتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾                                           |
| الفتح    | 40        | ۲۱.         | ﴿ وَٱلْمَدْىَ مَعْكُوفًا ﴾                                                     |
| الحجرات  | ١٣        | 240         | ﴿ وَجَعَلْنَاكُرُ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾                         |
| البقرة   | ١٨٧       | <b>71</b> • | ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدِ ﴾                 |
| الحجر    | ٤٧        | 737         | ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ          |
|          |           |             | مُّنَقَدبِلِينَ ﴾                                                              |

## ٢ فهرس الأحاديث والآثار مرتبا على أرقام الروايات

| 277        | عائشة           | ائذنوا له بئس أخو العشيرة                             |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------------|
| · 777      | عبدالله بن عمرو | أبغض الرجال إلى الله البليغ                           |
| 777        | ابن مسعود       | أتاني ملك فقال يا محمد وسل من ارسلنا                  |
| 444        | عائشة           | أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة                            |
| 711        | عثمان بن عفان   | اجتنبوا الخمر                                         |
| 811        | ابن عباس        | أحبوا العرب لثلاث                                     |
| 819        | أبو الدرداء     | أخبر تقله                                             |
| <b>Y</b> Y | الحسن البصري    | أخذ المؤمن عن الله أدبا حسنا                          |
| 080        | عمر بن أبي سلمة | أدن بني فسم الله وكل بيمينك                           |
| 444        | أبو هريرة       | إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة                |
| 713        | عمران بن حصين   | إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه       |
| ٤٤٠        | أبو هريرة       | إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة                    |
| ٤١         | جابر            | إذا صمت فليصم سمعك وبصرك                              |
| ٥٨         | جابر            | إذا نمت فأطفا السراج وأغلق الباب                      |
| 441        | أنس بن مالك     | إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء          |
| ٨٢         | عمرو بن شعيب    | أذن لك سيدك                                           |
| 7 8        | عبدالله بن عمرو | أربع من كن فيه كان منافقا                             |
| 440        | أنس بن مالك     | أرحم أمتى أبو بكر                                     |
| 121        | ثوبان           | استقيموا لقريش                                        |
| ٤٠٩        | هرم بن خنبش     | اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان تعدل حجة            |
| 019        | بريدة           | أُغزوا باسم الله                                      |
| 441        | ابن عمر         | أغنوهم عن طواف هذا اليوم                              |
| 3 8 7      | أنس بن مالك     | أفطر عندكم الصائمون                                   |
| 777        | عبدالله بن عمرو | ألا إنه سيفتح عليكم ارض العجم                         |
| 344        | أنس بن مالك     | أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة                 |
| 41         | ابن عباس        | أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء                           |
| 0 2 7      | جابر            | أمرت بالدعاء وتكفلت بالإجابة                          |
| 441        | ابن عمر         | أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج زكاة الفطر |
|            |                 | · · · · · ·                                           |

|       |                 | <u></u>                                                  |
|-------|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 377   | أبو سعيد        | أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقرأ فاتحة الكتاب  |
|       |                 | وما تيسر                                                 |
| ٤٣٨   | سبرة بن معبد    | أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمتع من النساء عام |
|       |                 | الفتح                                                    |
| ۳۱۸   | عائشة           | أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة        |
| 777   | على بن أبي طالب | أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضحي عنه           |
| ٥٩    | <br>چرپر        | أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين     |
| ٦.    | أنس             | آمنت بالقدر خيره وشره                                    |
| 127   | عائشة           | إن أبا بكر نحلها جداد عشرين وسقا                         |
| ٣٢.   | عائشة           | إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله    |
| ٥٨٣   | ابن عباس        | إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع      |
|       |                 | عبدالله بن حذافة                                         |
| ۳۳.   | على بن أبي طالب | إن السه وكاء العين                                       |
| 79    | مسلمة بن على    | إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة                            |
| ٤١٧   | واثلة بن الأسقع | إن الله اصطفى بنى كنانة من ولد إسهاعيل                   |
| 108   | أبو هريرة       | إن الله حبس عن مكة القتل (مصحف)                          |
| 0.7   | .ر<br>أبو هريرة | إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها         |
|       | 3.3             | بالآباء                                                  |
| 409   | ابن مسعود       | إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم                         |
| 0 • 1 | ابن عمر         | إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين                     |
| 0 2 7 | عائشة           | إن الله يحب الرفق في الأمر كله                           |
| ٧٣    | ابن عمر         | إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا                          |
| 190   | جابر            | أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما وخبزا               |
| 707   | على بن أبي طالب | أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي |
|       |                 | جهل                                                      |
| 74.   | ابن عمر         | أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد             |
| 498   | المغيرة بن شعبة | إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين         |
| 290   | جماعة من أصحاب  | إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعلى أن يجمعهما          |
|       | النبي           | وحرمهما على أمته بعد                                     |
| ۱٤٧   | سهل             | أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج امرأة من رجل على         |
|       |                 | سورة "                                                   |
| 007   | ابن عمر         | إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت                 |

| ٤٤٧         | زبيب               | أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد           |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| 717         | أنس بن مالك        | أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا                        |
| ٤٥٥         | ابن مسعود          | إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا           |
| 791         | معاذ بن جبل        | ا<br>أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل |
|             |                    | قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها                          |
| 193         | عائشة              | إن النبي صلى الله عليه وسلم كناها أم عبدالله                |
| 410         | ابن عباس           | أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم             |
| ٥٤٠         | أبو هريرة          | إن امرأة عذبت في هرة                                        |
| 277         | أبو هريرة          | إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له   |
|             |                    | ألم نصح لك جسدك ألم نروك من الماء البارد                    |
| 744         | ابن مسعو د         | أن تجعل لله ندا وهو خلقك                                    |
| ٤٢٠         | ابن عباس           | إن دباغه قد أذهب بخبثه                                      |
| ۸٠          | أبو هريرة          | أن رجلا اعتق شقصا له في مملوك فغرمه النبي                   |
| ٣           | عائشة              | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد الحج                   |
| 277         | ابن بحينة          | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو             |
|             |                    | قبل السلام                                                  |
| 004         | عبدالله بن جعفر عن | إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه هؤلاء الكلمات          |
|             | ase                |                                                             |
| 739         | عمر الفاروق        | إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كمقامي             |
| 7.7         | عمران بن حصين      | إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة         |
| 140         | البراء بن عازب     | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر       |
| 133         | شمعون              | أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المشاغبة             |
| 103         | ابن مسعود          | إن في طلب الرجل إلى أخيه الحاجة فتنة                        |
| 197         | عبدالله بن عكيم    | إن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب                       |
| 171         | عمر الفاروق        | إن لغة إسهاعيل كانت قد درست                                 |
| <b>"</b> ለ۲ | أبو هريرة          | إن لله تسعة وتسعين اسها                                     |
| 440         | ابن عباس           | أن محرما وقصت به راحلته                                     |
| 144         | ابن عباس           | إن مضت الأربعة الأشهر فهي واحدة ( في الإيلاء )              |
| 70          | أبو هريرة          | إن مع الغلام عقيقته                                         |
| 111         | الربيع بن خثيم     | إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار                       |
| 771         | جابر               | إن هذا الدين متين                                           |
| ٥٣          | حذيفة              | إن وليتومها أبابكر فقوي أمين                                |
|             |                    |                                                             |

| 717        | عبدالله بن عمرو  | إنا قافلون غدا إن شاء الله                              |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------|
| 2773       | سعدبن أبي وقاص   | أنت سعد بن مالك بن وهيب                                 |
| 747        | البراء بن عازب   | أنت عبدالله                                             |
| ٤١٠        | دکین بن سعید     | إنطلق فجهزهم                                            |
| 717        | أنس بن مالك      | إنها جعل الإمام ليؤتم به                                |
| 27         | أبو مسعود        | إنها حفظ الناس من آخر النبوة إذا لم تستح فاصنع ما شئت   |
| 543        | أنس بن مالك      | إنها كان يقول ذلك العباس وأبو سفيان بن حرب إذا قدما     |
|            |                  | اليمن                                                   |
| ٨٢١        | ا أبي بن كعب     | إنها كانت الفتيا الماء من الماء رخصة                    |
| 202        | اب <i>ن ع</i> مر | إنه ستكون معادن يكون فيها شرار خلق الله                 |
| 441        | على بن أبي طالب  | أنه كان يتعشى ثم يلتف في ثيابه فينام قبل أن يصلى العشاء |
| 777        | المغيرة بن شعبة  | أنه كان ينهي عن قيل وقال                                |
| <b>YVV</b> | الأغر المزني     | إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة       |
| 7.4        | عائشة            | إنهم يبكون عليها وإنها تعذب في قبرها                    |
| 777        | عائشة            | إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن دخلتها                 |
| 777        | أبوموسي الأشعري  | إنى لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة           |
| 4.1        | اب <i>ن ع</i> مر | أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا      |
| १०१        | الشعبي           | أول من بايع بيعة الرضوان أبو سنان                       |
| 444        | عائشة            | أيها امرأة نكحت بغير إذا وليها فنكاحها باطل             |
| 770        | سهل بن سعد       | أين ابن عمك                                             |
| 179        | عائشة            | بحمد الله لا بحمدك                                      |
| 414        | جابر             | بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي        |
|            |                  | حلانها                                                  |
| ٤٣٣        | سعید بن زید      | بل هو منا ألم تسمعوا قول شاعر الناقة                    |
| 414        | عائشة            | بلى ثقل النبي صلى الله عليه وسلم                        |
| 4.4        | أبوموسي الأشعري  | بم أهللت                                                |
| ٥٨٤        | أنس بن مالك      | بينا نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء    |
|            |                  | رجل                                                     |
| 119        |                  | تحاجت الجنة والنار                                      |
| ٣٦.        | أبو سعيد         | تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث                   |
| 414        | ابن مسعود        | تذاكروا الحديث فإن حياته مذاكرته                        |
| 415        | علقمة            | تذاكروا الحديث فإن ذكر الحديث حياته                     |

| 471                                                   | على بن أبي طالب                                                                                                  | تزاوروا وأكثروا ذكر الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۰٤                                                   | ى بن بى طالب<br>على بن أبى طالب                                                                                  | - 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.0                                                   | ثابت<br>ثابت                                                                                                     | 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٩                                                    | ابن عباس                                                                                                         | 1. ( = = 3 - )                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٤٧                                                   | بي .<br>إسهاعيل بن أمية عن                                                                                       | ( ( 2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | أبيه عن جده                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٣٠                                                   | <br>أبو هريرة                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱۸۸                                                   | أم سلمة                                                                                                          | , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 731                                                   | أبو هرير ة                                                                                                       | تکفیر کل لحاء رکعتان<br>تکفیر کل لحاء رکعتان                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 44                                                    | أبو هريرة                                                                                                        | تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.0                                                   | اب <i>ن ع</i> مر                                                                                                 | تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 174                                                   | -<br>عبدالله بن عمرو                                                                                             | م.<br>تهادوا تحابوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 197                                                   | أبو أيوب                                                                                                         | ،<br>توضؤا مما غیرت النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 084                                                   | أبو هريرة                                                                                                        | توضؤا عامست النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1 • ٧                                                 | أنس                                                                                                              | ۔<br>حدثوا عنی کہا سمعتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                       |                                                                                                                  | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 889                                                   | نواس بن سمعان                                                                                                    | حرب خدعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| P33                                                   | نواس بن سمعان<br>أبو هريرة                                                                                       | حرب خدعة<br>ح: قة ح: قة                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                       | 0.00                                                                                                             | حزقة حزقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲٠۸                                                   | أبو هريرة                                                                                                        | حزقة حزقة<br>خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰۸<br>۲۲                                             | ابو هريرة<br>أبو هريرة                                                                                           | حزقة حزقة<br>خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد<br>خير الناس قرني                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۰۸<br>۳۳<br>۸۱                                       | أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>ابن مسعود                                                                              | حزقة حزقة<br>خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد<br>خير الناس قرني<br>خير الناس قرني                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 • A<br>77<br>A<br>AA                                | أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>ابن مسعود<br>عمران بن حصين<br>أبو هريرة                                                | حزقة حزقة<br>خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد<br>خير الناس قرني<br>خير الناس قرن<br>ذكرنا ليلة القدر                                                                                                                                                                                                             |
| 7 · 7<br>77<br>// // // // // // // // // // // // // | أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>ابن مسعود<br>عمران بن حصين<br>أبو هريرة<br>حذيفة                                       | حزقة حزقة خلقة خلق السبت والجبال يوم الأحد خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد خير الناس قرني خير الناس قرني ذكرنا ليلة القدر ذكرنا ليلة القدر ذكروا الإمامة والخلافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم                                                                                                              |
| 7 · 7<br>77<br>11<br>12<br>14<br>17<br>17             | أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>ابن مسعود<br>عمران بن حصين<br>أبو هريرة<br>حذيفة                                       | حزقة حزقة خلقة خلق السبت والجبال يوم الأحد خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد خير الناس قرني خير الناس قرني ذكرنا ليلة القدر ذكرنا ليلة القدر ذكروا الإمامة والخلافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يرفع يديه                                                        |
| 7 · 7<br>77<br>11<br>12<br>14<br>17<br>17             | أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>ابن مسعود<br>عمران بن حصين<br>أبو هريرة<br>حذيفة                                       | حزقة حزقة خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد خير الناس قرني خير الناس قرني خير الناس قرني ذكرنا ليلة القدر ذكرنا ليلة القدر ذكروا الإمامة والخلافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر                                                                                          |
| 7· A<br>77<br>A1<br>AA<br>7V<br>00<br>797             | أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>ابن مسعود<br>عمران بن حصين<br>أبو هريرة<br>حذيفة<br>جابر                               | حزقة حزقة خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد خير الناس قرني خير الناس قرني خير الناس قرني ذكرنا ليلة القدر ذكروا الإمامة والخلافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يرفع يديه إذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يرفع يديه إذا كبر                      |
| 7·X<br>77<br>AX<br>77<br>777<br>777<br>00.            | أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>ابن مسعود<br>عمران بن حصين<br>أبو هريرة<br>حذيفة<br>جابر<br>عبدالله بن زيد             | حزقة حزقة خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد خير الناس قرني خير الناس قرني ذكرنا ليلة القدر ذكرنا ليلة القدر ذكروا الإمامة والخلافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يرفع يديه إذا كبر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم |
| 7·X<br>77<br>AX<br>7V<br>00<br>797<br>777             | أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>ابن مسعود<br>عمران بن حصين<br>أبو هريرة<br>حذيفة<br>جابر<br>عبدالله بن زيد<br>أبو آمنة | حزقة حزقة خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد خير الناس قرني خير الناس قرني خير الناس قرني ذكرنا ليلة القدر ذكروا الإمامة والخلافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يرفع يديه إذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يرفع يديه إذا كبر                      |
| 7·X<br>77<br>AX<br>77<br>777<br>777<br>00.            | أبو هريرة<br>أبو هريرة<br>ابن مسعود<br>عمران بن حصين<br>أبو هريرة<br>حذيفة<br>جابر<br>عبدالله بن زيد<br>أبو آمنة | حزقة حزقة خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد خير الناس قرني خير الناس قرني ذكرنا ليلة القدر ذكرنا ليلة القدر ذكروا الإمامة والخلافة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر يرفع يديه إذا كبر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم |

| 444   | رجال من الأنصار   | رمي بنجم فاستنار                                           |
|-------|-------------------|------------------------------------------------------------|
| ፖለገ   |                   | زرعنا تردد حنا (مصحف)                                      |
| 7.7.7 | ابن عمر           | سبحانك اللهم وبحمدك                                        |
| 777   | عائشة             | سدوا هذه الأبواب الشوارع التي في المسجد إلا باب أبي        |
|       |                   | بکر                                                        |
| 777   | سليمان (كذا)      | سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور         |
| ٧٠٧   | أنس بن مالك       | سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج               |
|       |                   | والعمرة جميعا                                              |
| 77    | أبو هريرة         | سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بها لم تسمعوا              |
| ٥٠٣   | عبدالله بن المغفل | شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن نبيذ الجر             |
| 49    | المغيرة بن شعبة   | شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها السدس             |
| ٩     | أنس بن مالك       | صدق                                                        |
| 001   | أبو هريرة         | صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاق العشي               |
| 804   | حضين بن وعلة      | صلى الوليد بن عقبة بالناس أربعا وهو سكران                  |
| 497   | صفية بنت حيى      | صمت أمس                                                    |
| 207   | على بن أبي طالب   | ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أربعين                        |
| 700   | ابن عباس          | طبع كافر                                                   |
| 150   | أبو سعيد          | طوبی لمن رآنی                                              |
| 15    | على بن أبي طالب   | عدهن في يدي جبريل                                          |
| 711   | أبو أمامة         | عليكم بهذا العلم                                           |
| 800   | أنس بن مالك       | عند موضع سجودك يا أنس                                      |
| ٥٧٤   | الزهري            | غزا النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وعشرين غزوة             |
| 711   | عائشة             | فاذا قضى صلاته مال إلى فراشه فإن كانت له حاجة إلى أهله     |
|       |                   | أتى أهله                                                   |
| 070   | ابن عمر           | فشاربون شرب الهيم                                          |
| 049   | عائشة             | فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش           |
| Y0.   | أبو ذر            | فلان في النار ينادي يا حنان يا منان                        |
| ٤٥٧   | ابن عباس          | في المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه |
|       |                   | وسلم                                                       |
| 000   | عائشة             | قد كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد منهم فعمر       |
|       |                   | بن الخطاب                                                  |

| 217        | صعصعة                      | قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه ( فمن يعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | ,                          | عدم على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 204        | أنس بن مالك                | معان درد<br>قدم علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم وکان أسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | = 10,0                     | ا قدم طبيبا رسون الله عنه الل |
| 270        | مالك بن عمير               | اطبيحابه ابو بحر رحيي الله علىه وسلم قدمت مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | <b>3. 0.</b> – ·           | فاشتری منی سراویل فأرجح لی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 49.        | زید بن ثابت                | قضى في العمري أنها جائزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٦         | ري .ب<br>ابن مسعو <b>د</b> | قل التحيات لله والصلوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٤٨        | شکل<br>شکل                 | قل رب أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | 0                          | وشر قلبی وشر منیی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٧         | این مسعود                  | وسر عبی وسر سیی<br>قم صب علی حتی أريك وضوء جبريل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 017        | عائشة                      | قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له مائة مرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 081        | نافع مولى ابن عمر          | كان ابن عمر إذا رأى مصليا لا يرفع يديه في الصلاة حصبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 194        | جابر<br>جابر               | كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 3.                         | الوضوء مما مست النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71         | على بن أبي طالب            | كان إذا افتتتح الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 440        | أنس بن مالك                | كان إذا افطر عند أهل بيت قال: أفطر عندكم الصائمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٨         | المغيرة بن شعبة            | كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | _ · · •                    | بالأظافير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 181        | ابن عباس                   | كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في صلاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.5        | عائشة                      | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر قال:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                            | اللهم صيبا هنيئا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4        | عائشة                      | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                            | يأكل أو ينام توضأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٠         | شداد بن أوس                | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أحدنا أن يقول في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                            | صلاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳1.        | عائشة                      | كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                            | يمس ماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4        | عبدالله بن شقيق            | كان عثمان ينهي عن المتعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>797</b> | أنس بن مالك                | كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                            | صاحب الشرط من الأمير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٤         | أنس بن مالك                | كان يقال في أيام العشر في كل يوم ألف يوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            | 11                         | <br>كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| ۱۳ م<br>۱۰ |                            | كانت اليهود تقول من أتى امرأة في دبرها في قبلها جاء الوا |
| ζ•         | ند جابر                    | أحول                                                     |
| V 1 .      | : 1:11 -                   | ، حول<br>كانت لغة إسهاعيل درست                           |
| ۸۷٠        | عمر الفاروق<br>أ           | كل السمكة الطافية<br>كل السمكة الطافية                   |
| 77         | أبوبكر                     |                                                          |
| 779        | أبو هريرة                  | كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج              |
| 377        | عائشة                      | كلوا البلح بالتمر                                        |
| ٥٧٢        | زيد بن أرقم                | كم غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم                      |
| 77         | أبو هريرة                  | كم مضى من الشهر                                          |
| ٧٥         | آنس                        | كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك                |
| 7 - 1      | جابر                       | كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نتزود لحوم           |
|            |                            | الأضاحي إلى المدينة                                      |
| 24         | ابن عباس                   | كنا نتمضمض من اللبن                                      |
| ٩          | أنس بن مالك                | كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم           |
| ٩          | أنس بن مالك                | لئن صدق ليدخلن الجنة                                     |
| 10         | خزيمة بن ثابت              | لا تأتوا النساء في أدبارهن                               |
| 198        | البراء بن عازب             | لاتتوضؤا من لحوم الغنم                                   |
| ٤٧٨        | زید بن ثابت                | لا تحل إلا من الباب الذي خرجت منه                        |
| 113        | عبدالرحمن بن الزبير        | لا تحل لك حتى تذوق العسيلة                               |
| 173        | عائشة                      | لاتعجل وأت أبا بكر الصديق                                |
| 00+        | أبو هريرة                  | لاتكلموهم إذا أقبلوا ولا تسبوهم إذا أدبروا               |
| 207        | ابن عمر                    | لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد                       |
| 770        | ابن عمر                    | لا تمنعوا إماء الله مساجد الله                           |
| 377        | جابر                       | لا شغار في الإسلام                                       |
| 411        | جابر                       | لا وأن تعتمر خير لك                                      |
| ۲.,        | ابن عمر                    | لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاث                         |
| 719        | ابن عمر                    | لايبيع حاضر لباد                                         |
| ٦.         |                            | لا يجد العبد حلاوة الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره     |
| ١          | قرة بن إياس                | لا يزال ناس من أمتي منصورين                              |
| 477        | ابن عمر                    | لا يقبل الله صلاة بغير طهور                              |
| 317        | جي<br>عثمان بن عفان        | لاينكح المحرم ولاينكح ولايخطب                            |
| ۳.۷        | أنس بن مالك<br>أنس بن مالك | لبيك عمرة وحجا                                           |
|            |                            |                                                          |

| ٤٧٩    | أبو هريرة        | لسقط أقدمه بين يدي أحب إلى من ألف فارس أخلفه          |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------|
|        |                  | ورائى                                                 |
| 007    | طلحة النصري      | لقد أتى علي وعلى أصحابي بضعة عشر يوما مالي وماله      |
|        |                  | طعام إلا البرير                                       |
| 4.5    | سعد بن أبي وقاص  | لقد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن معاوية |
|        |                  | لكافر بالعرش                                          |
| 173    | ابن عمر          | لقد رقیت ذات یوم علی ظهر بیتنا فرأیت رسول الله صلی    |
|        |                  | الله عليه وسلم مستقبل الشام مستدبر القبلة             |
| 37     | جابر             | لكل داء دواء                                          |
| V1 4V+ | أبو هريرة        | للمملوك طعامه وكسوته                                  |
| 184    | جابر             | لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء الكف من طعام لكان       |
|        |                  | ذلك صداقا                                             |
| ٤٠٥    | عائشة            | لو علمت ليلة القدر ما سألت ربي عز وجل إلا العافية     |
| ۸۶     | عمرو بن شعیب     | لو قتلت لدخلت النار                                   |
| 07     | أبو هريرة        | ليأتين على الناس زمان يخير الرجل بين العجزوالفجور     |
| £9V    | جابر             | ليعودن هذا الأمر إلى المدينة كما بدأ منها             |
| 350    | فضالة بن عبيد    | ما أقرب العمل إلى الجهاد                              |
| 540    | اب <i>ن ع</i> مر | ما بال أقوال تبلغني عن أقوام                          |
| 191    | جابر             | ما حسر عنه البحر فكل                                  |
| 184    | عائشة            | ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته                       |
| 757    | عائشة            | ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين         |
| ٩.     | على بن أبي طالب  | ما سياني الحسن والحسين يا أبه                         |
| 1 • ٢  | عائشة            | ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط          |
| 47     | البراء بن عازب   | ماكل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه         |
| 1 • 9  | سعدبن أبي وقاص   | ما يمنعني من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا   |
|        |                  | أكون أكثر أصحابه عنه حديثا                            |
| 070    | عروة             | مبارك من ولد الصديق                                   |
| 77     | أبو هريرة        | مضى ثنتان وعشرون                                      |
| 77     | ابن عمر          | مطل الغنى ظلم                                         |
| ٤٥     | عبدالله بن مسعود | من أتى ساحرا أو عرافا فقد كفر بها نزل على محمد        |
| 499    | عائشة            | من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل                  |
| ٧٩     | أبو هريرة        | من أعتق نصيبا له في عبد أو شقصا                       |
|        |                  |                                                       |

| ٣٧           | أبو هريرة                  | <br>من أقال نادما أقاله الله                         |
|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 777          | .ر رير<br>أبو هريرة        | ص<br>من جلس في مجلس كثر فيه لغطه                     |
| ۱۳           | .ر.<br>عقبة بن عامر        | من ستر مؤمنا في الدنيا على خربة                      |
| Y•V          | <br>أبو المليح عن أبيه     | من شاء أن يصلي في رحله فليفعل                        |
| 441          | بن عمر<br>اب <i>ن ع</i> مر | من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك     |
| ۱۸٦          | <i>J. U.</i>               | من صام الدهر ضيقت عليه جهنم                          |
| 133          | جابر                       | من صلى خلف إمام فإن قراءته له قراءة                  |
| 733          | J                          | 3 5 7 7 5 5                                          |
| ۸۸۲          | جابر                       | من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء          |
| ٤٣٩          | سعید بن زید                | من ظلم شيئا من الأرض طوقه من سبع أرضين               |
| 171          | معاذبن جبل                 | من كان آخر كلامه من الدنيا                           |
| 17           | أبوموسى الأشعري            | من كانت له وليدة فأدبها فاحسن تأديبها                |
| ٤٣٧          | طلحة بن عبيدالله           | من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار             |
| 0 * *        | جابر                       | من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة                  |
| <b>£ £ £</b> | أبو هريرة                  | من مات مریضا مات شهیدا                               |
| 214          | سعدبن أبي وقاص             | من يرد هو ان قريش أهانه الله                         |
| ٨٩           | ابن عباس                   | نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى نفسه      |
| 78.          | على بن أبي طالب            | نزلت هذه الآية ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) |
| 019          | ابن مسعود                  | نضر الله عبدا سمع مقالتي                             |
| 898          | على بن أبي طالب            | نعم ( أرأيت إن ولد لي بعدك ذكر ما أسميه ما أكنيه؟ )  |
| ٤٣٦          | زين العابدين               | نعم ( هل تحل صدقة بعضنا على بعض )                    |
| ۲۰۸          | ابن عمر                    | نعم إذا توضأ ( أينام أحدنا وهو جنب )                 |
| ٥٠٣          | عبدالله بن المغفل          | نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر            |
| 440          | أنس بن مالك                | نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى   |
|              |                            | تزه <i>ی</i>                                         |
| ٣٨٨          | عائشة                      | نهى عن الدباء والمزفت                                |
| ۲۱۸          | عبدالله بن العاص           | نهی عن بیع وشرط                                      |
| 77.          | على بن أبي طالب            | نهي عن ثمن الميتة                                    |
| 444          | المغيرة بن شعبة            | نهی عن قیل وقال                                      |
| 441          | الربيع الجهني              | نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة                       |
| ०१९          | أنس بن مالك                | هذا خالي فمن شاء منكم فليخرج خاله                    |
| ۷٥           | أنس بن مالك                | هل تدرون مم ضحكت                                     |

| 771   | -11                  | 41. 7 . 21 . 1.                                          |
|-------|----------------------|----------------------------------------------------------|
|       | طلق                  | هل هو إلا بضعة منك                                       |
| 197   | ابن عباس             | هلا استمتعتم بإهابها                                     |
| 199   | أبو هريرة            | هو الطهور ماؤه الحل ميتته                                |
| ٤٥٠   | علي بن أبي طالب      | والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لعهد إلي النبي صلى الله عليه |
|       |                      | وسلم أن لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق             |
| 17.   | عمرو بن شعيب         | والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم شيء            |
| 337   | علي بن أبي طالب      | والله إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله عز   |
|       | •                    | وجل ( ونزعنا ما في صدورهم من غل )                        |
| 770   | عائشة                | والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن   |
|       |                      | بيضاء وأخيه في المسجد                                    |
| 540   | نافع ب <i>ن عجير</i> | والله ما أردت إلا واحدة                                  |
| 0 2 2 | ابن عمر              | وما في نفسي                                              |
| 175   | أنس بن مالك          | يا أبا عمير ما فعل النغير                                |
| ۸۲٥   | قيس الكلابي          | يا أيها الناس يا أيها الناس يا أيها الناس                |
| 78.   | على بن أبي طالب      | يا سائل أعطاك أحد شيئا                                   |
| 41    | كعب بن مالك          | یا کعب ضع من دینك                                        |
| 113   | قيس بن أبي غرزة      | يا معشر التجار إنه يخالط سوقكم هذا حلف ولغو              |
| 01    | أبو هريرة            | يأتي على الناس زمان يخير الرجل بين العجز والفجور         |
| 0 2 1 | ابن عباس             | يدخل الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل             |
| 149   | أم سلمة              | يطهره ما بعده                                            |
| 79    | المغيرة بن شعبة      | يعطيها السدس                                             |
| 444   | جابر                 | يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء                              |
| ٧٤    | الشعبى               | يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا                     |
| 222   | ابن مسعود            | يقول الله عز وجل للدنيا أتعبى من خدمك                    |
| 109   | ابن مسعود            | يقوم نبيكم رابع أربعة                                    |
| 894   | على بن أبي طالب      | يولد لك غلام نحلته اسمى وكنيتي                           |

## المحلى بأل مرتبا على أرقام المرويات

| الرقم | الراوي          | الحديث                           |
|-------|-----------------|----------------------------------|
| ٦٨    | عمرو بن شعیب    | الآن فقاتل                       |
| 177   |                 | البذاء من الجفاء                 |
| VV    | ابن مسعود       | التحيات لله                      |
| 011   | أبوهريرة        | التسبيح للرجال والتصفيق للنساء   |
| 717   | جابر            | الحج والعمرة فريضتان             |
| 440   | ابن مسعود       | الصلاة في أول وقتها              |
| ٩٨٣   | زید بن ثابت     | العمري للوارث                    |
| 779   | بريدة بن الحصيب | القضاة ثلاثة                     |
| 0 •   | شداد بن أوس     | اللهم إني أسألك التثبت في الأمور |
| 044   | عائشة           | اللهم إني أعوذ برحمتك من سخطك    |
| 7.7.7 | أبو هريرة       | المؤمن غركريم                    |
| 170   | سفيان الثقفي    | المتشبع بها لم يعط               |
| 181   | عائشة           | المستحاضة لا يغشاها زوجها        |
| 7 • 7 | ابن عمر         | الميت يعذب ببكاء أهله عليه       |
| 70    | أبو هريرة       | الوضوء مما مست النار             |
|       |                 |                                  |

## ٣- فهرس مشایخ المصنفوأرقام مرویاتهم

| 401                  | ثقة، توفي سنة ٣٦٤                                                                                                                                                           | إبراهيم بن أحمد الوراق                |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 144                  | ترجمه السمعاني في الأنساب في مادة<br>(الخشاوري)، توفي سنة ٣٣٨.                                                                                                              | إبراهيم بن إسماعيل القارئ أبو<br>إسحق |
| ۷۳۲، ۰۰۰             | مترجم في الميزان واللسان، وقال الحاكم:<br>أدركته وقد شاخ، وكان قد سمع اباه<br>وغيره قبل الثمانين ومائتين، وكانت أصوله<br>صحيحة، وقع إليه بعض الوراقين<br>فزادوا فيها اشياء. | العدل                                 |
| ۸۷، ۲۷۱، ۱۸۲،<br>۸٤٥ | هو أبو إسحق المزكي، صاحب الأجزاء<br>التي انتقاها له الدارقطني، وهو ثقة.                                                                                                     | إبراهيم بن محمد بن يحي أبو<br>إسحق    |
| ۸, ۱۶, ۲۷, ۲۰۱       | هو الإمام الصبغي، شيخ الشافعية، ثقة                                                                                                                                         | أحمد بن إسحق الفقيه أبو بكر           |
| ۷۲۲، ۲۸۲، ۵۰۳،       | مشهور، توفي سنة ٣٤٢                                                                                                                                                         |                                       |
| ۳۱۳، ۸۱۳، ۸۲۳،       |                                                                                                                                                                             |                                       |
| • 77, 777, 777,      |                                                                                                                                                                             |                                       |
| ۳۲۳، ۷۷۳، ۳۸۵،       |                                                                                                                                                                             |                                       |
| ٠٨٤، ٧٤٤، ١٥،        |                                                                                                                                                                             |                                       |
| ٥٨٣، ٢٨٣، ١٩٥        |                                                                                                                                                                             |                                       |
| ٦٣                   | أظنه: أحمد بن علي بن الحسن المقرئ<br>الآتي، بل هو قطعا إن شاء الله، ولكن<br>دلسه المصنف                                                                                     | أحمد بن الحسن المقرئ                  |
| ۹۲۳، ۹۲۳، ۷۳۵        | حافظ كبير، توفي سنة ٣٤٤                                                                                                                                                     | أحمدبن الخضر الشافعي                  |
| १•७                  | هو ابن الإمام، المقرئ المشهور، توفي سنة<br>٣٥٥                                                                                                                              | أحمد بن العباس المقرئ                 |
| 170                  |                                                                                                                                                                             | أحمد بن جعفر الزاهد                   |
| ٥٣٦                  |                                                                                                                                                                             | أحمدبن جعفرالعلوي أبو حسين            |

| 1.7,797,7.7          | راوي مسند الإمام أحمد، توفي سنة ٣٦٨                                                                                                                                                                            | أحمد بن جعفر القطيعي                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ۸۹، ۲۱۳، ۰33،<br>۵۶۶ | هو النجاد، مفتي العراق، توفي سنة ٣٤٨                                                                                                                                                                           | أحمد بن سلمان الفقيه أبو بكر                         |
| 177, 273             | هو العباداني صدوق، توفي بعدسنة ٣٤٥                                                                                                                                                                             | أحمد بن سليمان الموصلي                               |
| ۷، ۶۶، ۳۲۳، ۳۳۵      | ترجمه الخليلي في الإرشاد ٣/ ٩٧٤، وقال:<br>ثقة، متفق عليه .                                                                                                                                                     | أحمد بن سهل الفقيه أبو نصر                           |
| VA3, 170             | حافظ كبير ثقة، مترجم في تذكرة الحفاظ وغيرها، وكان الحاكم يحضر مجالسه، وقد حمله مجلس من تلك المجالس على السفر إلى بغداد للقاء القطيعي وسماع المسند منه، والقصة ذكرتها في ترجمة الحاكم في المدخل، وفي كتاب الحفظ | أحمد بن عبدالله أبو محمد المزني                      |
| ۸۸۲, ۲۵۵, ۵۸         | متروك، تكلم فيه المصنف، واقسم أنه<br>حدث عن جماعة لم يسمعهم.                                                                                                                                                   | أحمد بن علي بن الحسن المقرئ                          |
| 44.19                | هو الثقة الفقيه، تلميذ ابن جرير الطبري<br>وراويته، توفي سنة ٣٠٥                                                                                                                                                | أحمد بن كامل القاضي                                  |
| ۲۸، ۱۲، ۱۷۵، ۱۷۵، ۲۰ | صدوق مشهور مترجم في السير ١٥/١٥ ٪                                                                                                                                                                              | أحمد بن محمد العنزي أبو                              |
| • 53, 7• 0           | ·                                                                                                                                                                                                              | الحسن                                                |
| 44.                  |                                                                                                                                                                                                                | أحمد بن محمد المتكلم، أبو بكر                        |
| 101.1.8              | حافظ جوال مصنف، توفي سنة ٣٥٧.                                                                                                                                                                                  | أحمد بن محمد النسوي أبو سعيد                         |
| 777,377              | •                                                                                                                                                                                                              | أحمد بن محمد الوراق أبو<br>العباس                    |
| 377                  |                                                                                                                                                                                                                | أحمدبن محمدالوراق أبو نصر                            |
| • 77, 733            | روى عن ابن نصر بالإجازة، فتكلم فيه<br>لأجل ذلك، وهو مترجم في الميزان،<br>واللسان                                                                                                                               | أحمد بن محمد بن إبراهيم بن<br>حازم أبو يحي السمرقندي |

| 137,5.7,710                            | ثقة مترجم في السير ١٥/ ٥٢١                          | أحمد بن محمد بن زياد الزيادي<br>النحوي أبو سهل     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ١٢٦                                    |                                                     | أحمد بن محمد بن عباس أبو<br>حامدالخطيب             |
| 077,010,070                            | تصحف في رجال الحاكم ١/ ١٨٧، إلى<br>الأخسي، وهو ثقة. | أحمد بن محمد بن عمرو<br>الأحمسي أبو سعيد           |
| 14.                                    | إمام أهل الرأي ومفتيهم، انظر: رجال<br>الحاكم ٢٠٦/١. | أحمد بن هارون الفقيه                               |
| 127,227                                |                                                     | أحمد بن يحي الذهلي                                 |
| ٤١٨                                    |                                                     | أحمد بن يعقوب الثقفي أبو<br>سعيد                   |
| ۲۰۸                                    |                                                     | إسحق بن محمد بن خالد بن<br>شيرويه بن بهرام الهاشمي |
| ٧٢                                     |                                                     | إسهاعيل بن أحمد الجرجاني                           |
| 091                                    |                                                     | إسماعيل بن محمد بن إسماعيل<br>أبو بكر الفقيه       |
| .07,717,0.0,                           |                                                     | إسهاعيل بن محمد بن الفضل                           |
| 000 (\$\$3,007<br>000                  |                                                     | الشعراني                                           |
| 279                                    |                                                     | إسماعيل بن نجيد السلمي أبو عمرو                    |
| 171, 531, 707,<br>P•3,110, V10,<br>A70 | ثقة، توفي سنة ٣٤٥، يعرف بالدوخمسيني                 | بكر بن محمد الصير في                               |
| ١٨٨                                    | ينظر أهو الآتي؟                                     | جعفر بن محمد الخازن                                |
| P0, A17, 737, 3 · 0,                   | ثقة، توفي سنة ٣٤٨                                   | جعفر بن محمد بن نصیر<br>الحلدي                     |

| ۳۸٦            | قد يكون هو الرفاء صاحب الجزء الحديثي                                                                              | حامد بن محمد الصوفي                                          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 97.91          | فقيه شافعي، توفي سنة ٣٤٩                                                                                          | حسان بن محمد أبو الوليد الفقيه                               |
| ۸٤١، ٣٢٥       | راوي مسند أبي الموجه، هو حسن بن محمد<br>بن حليم الحليمي المروزي ترجمه السمعاني                                    | حسن بن حليم المروزي                                          |
| 173,773        | ثقة، توفي سنة ٣٤٦                                                                                                 | حسن بن محمد الأزهري                                          |
| 337,707,733    | هو الذي قبله نسبه للجد                                                                                            | حسن بن محمد بن إسحق                                          |
| ۳۷۲            | الحافظ، مشهور، غلط الحاكم في اسم أبيه                                                                             | حسن بن محمد بن صالح<br>السبيعي أبو محمد                      |
| 540.527        | كذاب، مترجم في دوواين الضعفاء.                                                                                    | حسن بن محمد بن يحي بن<br>حسن بن جعفر ابن أخي طاهر<br>العقيقي |
| 0.4.51.        | توفي سنة ٣٤٢، أثنى عليه المصنف                                                                                    | حسن بن يعقوب العدل                                           |
| AP1, F77       | توفي سنة • ٣٤، كان ثقة ثبتا                                                                                       | حسين بن حسن بن أيوب الطوسي                                   |
| 177,481        |                                                                                                                   | حسين بن محمد الدارمي                                         |
| ٥٣٥            | هو الحسين بن محمد بن قيصر الدامغاني،<br>وليس بأبي على الحسين بن محمدالماسر جسي<br>العلم المشهور، شيخ الحاكم أيضا. | حسين بن محمد الماسر جسي                                      |
| ***            |                                                                                                                   | حسين بن محمد بن عبدويه<br>الوراق أبو علي                     |
| 1.0            | ذكرنا ترجمته في هوامش الكتاب                                                                                      | أحمد بن عثمان بن يحي البزاز<br>المقرئ أبو الحسين             |
| ٣٢٣            | ثقة، توفي سنة ٣٤٧                                                                                                 | حمزة بن العباس العقبي                                        |
| ٥٧٠            |                                                                                                                   | خلف بن أحمد السجزي                                           |
| 39,107,.70,370 | لا باس به، توفي سنة٣٦١                                                                                            | خلف بن محمد البخاري                                          |
| ٨٤٣، ٨٢٤، ٢١٥  | مشهور بالعدالة والثراء                                                                                            | دعلج السجزي                                                  |

| ۸۳، ۲۰ ۲۹ ٥ | حافظ ثقة، مشهور                                                    | الزبير بن عبد الواحد                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ۳۷۱         | ثقة، توفي سنة٣٥٧                                                   | عبد الحميد بن عبدالرحمن<br>القاضي           |
| 243         |                                                                    | عبدالرحمن بن الحسن القاضي                   |
| 777         |                                                                    | عبدالرحمن بن حمدان الجلاب                   |
| 797         |                                                                    | عبدالرحمن بن نصر المصري<br>الأصم أبو الحسين |
| 844         |                                                                    | عبد العزيز بن عبدالرحمن<br>الدباس           |
| ٥١٨         | هو الحافظ الرحالة ابو الأصبغ، أثنى عليه<br>المصنف جدا توفي سنة ٣٦٥ | عبد العزيز بن عبد الملك الأموي              |
| <b>40</b> V |                                                                    | عبدالله بن إبراهيم الجرجاني                 |
| 297         |                                                                    | عبدالله بن أحمد بن جعفر                     |
| ۲٥٤، ۲۷٥    | قال الدارقطني: فيه لين أهـ لم يروعنه<br>المصنف إلا حديثين محفوظين  | عبدالله بن إسحق البغوي                      |
| १०९         |                                                                    | عبدالله بن الحسين القاضي                    |
| 173         |                                                                    | عبدالله بن جعفر الفارسي                     |
| 404         |                                                                    | عبدالله بن حمويه الدقاق                     |
| ۰ ۲         | ثقة، توفي سنة ٣٥٣                                                  | عبدالله بن محمد الفاكهي                     |
| 44          | توفي سنة ٣٤٩، ثقة                                                  | عبدالله بن محمد الكعبي                      |
| ٧٢، ١١١     | هو الذي قبله                                                       | عبدالله بن محمد بن موسى                     |
| 104         | أبو المصنف، له ذكر في ترجمة ابنه الحاكم                            | عبدالله بن نعيم بن حمدويه                   |
| 71          | هو المنكدري، توفي سنة ٩٥٩                                          | عبد الواحد بن أحمد بن محمد<br>القرشي        |

| 819                                        | صدوق، اسمه الحسن                                                                                    | عبدان بن يزيد الدقاق                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 77,0,30,077,                               | ثقة مشهور، توفي سنة ٣٤٤                                                                             | عثمان بن أحمد السماك أبو عمرو                   |
| ٥٠٨،٣٢٥                                    |                                                                                                     |                                                 |
| 337                                        | توفي سنة ٣٥٧، مستور                                                                                 | علي بن الفضل الخزاعي                            |
| *7                                         | ثقة، توفي سنة ٣٤٣                                                                                   | علي بن الفضل السامري أبو<br>الحسن               |
| 71, 77, P71, 017,<br>A17, 137, F37,<br>150 | ثقة مشهور.                                                                                          | علي بن حمشاذ العدل                              |
| 444                                        | هو ابن ماتی، راوی نسخة وکیع، وقد<br>خرج منها الحاکم من طریقه حدیثا واحدا،<br>توفی سنة ۳٤۷، وهو ثقة. | علي بن عبدالرحمن السبيعي أبو<br>الحسين          |
| ۹۸، ۹۹                                     | هو ابن ماتي السابق دلسه الحاكم، علم<br>ذلك من الشيوخ.                                               | علي بن عبدالرحمن بن عيسى<br>الدهقان، أبو الحسين |
| / • / ، ۳۸/ ، ۳۷۲ ،<br>۸۶۳                 | ولدسنة ٣٠٦، وتوفي سنة ٣٨٥                                                                           | علي بن عمر الدارقطني                            |
| P//,30/,773,<br>V03,VF3,V00,<br>P00,YF0    | . هُذُ                                                                                              | علي بن عيسى الحيري                              |
| 779                                        | يكذب مثل السكر، كذا قال الحاكم                                                                      | علي بن محمد الحبيبي أبو أحمد                    |
| ٨٨                                         |                                                                                                     | علي بن محمد بن سختويه أبو<br>الحسن العدل        |
| ۸٥                                         |                                                                                                     | على بن محمد بن عبدالله المروزي أبو أحمد         |
| 7,11,7.7,183                               | توفي سنة ٣٤٣                                                                                        | علي بن محمد بن عقبة الشيباني                    |
| ۷۲۳، ۱۳۹۶، ۱۹۵                             |                                                                                                     | عمر بن جعفر البصري                              |
| ٣٠١                                        |                                                                                                     | عمر بن صفوان الجمحي                             |
|                                            |                                                                                                     |                                                 |

| 478                                         | ثقة، توفي سنة ٣٤٣                       | عمرو بن محمد بن منصور أبو                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 770                                         |                                         | سعید<br>عیسی بن حامد بن بشر<br>الرخجي           |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,      | مشهور، توفي سنة ٣٤٢                     | قاسم بن قاسم السياري                            |
| 0 <b>V</b> 7                                | هو التالي                               | محمد بن إبراهيم الهاشمي                         |
| 771,771,077                                 | ثقة، توفي سنة ٣٤٧                       | محمد بن إبراهيم الهاشمي أبو<br>الفضل            |
| ۸۳۳، ۵۵۳                                    |                                         | محمد بن إبراهيم بن الفضل<br>الوراق أبو عبدالله  |
| ۰۷، ۳۰۲، ۵۳۳،                               | ثقة كبير، سهاع الحاكم منه سنة ٣٤٢       | محمد بن أحمد أبو بكر بن أبي                     |
| .08 •                                       | تقريبا                                  | نصر الداربردي                                   |
| 0,777,030                                   | هو القنطري الآتي قريبا                  | محمد بن أحمد الحنظلي أبو<br>الحسين الأصم        |
| 789                                         | توفي سنة ٣٦٧                            | محمد بن أحمد الذهلي                             |
| £ 9V                                        |                                         | محمدبن أحمد الصيرفي                             |
| 100.70                                      |                                         | محمد بن أحمد المذكر أبو الطيب                   |
| 731,1P7, A17,<br>737, AA7, F13,<br>73, V30, | لقة، توفي سنة ٣٤٠، يعرف بأبي بكر المفيد | محمد بن أحمد بن بالويه                          |
| 727.90                                      | بضم الباء، من صغار شيوخ الحاكم          | محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني                   |
| ۳۷۳،۱۱۰                                     | مترجم في اللسان، وهو موصوف بالحفظ       | محمد بن أحمد بن تميم أبو<br>الحسين القنطري      |
| 789.10                                      | مترجم في الميزان                        | محمد بن أحمد بن سعيد التميمي<br>أبو جعفر الرازي |
|                                             |                                         |                                                 |

| 10,05,591,•77,<br>577,787,597, | من رواة جامع أبي عيسى الترمذي.       | محمد بن أحمد بن محبوب أبو<br>العباس المحبوبي    |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7•7; 3•7; PAT;<br>•73.         |                                      |                                                 |
| 111                            |                                      | محمدبن إسحق الاصفهاني                           |
| 730                            |                                      | محمد بن إسحق الضبعي                             |
| ٥٤٤                            |                                      | محمدبن إسهاعيل المقرئ                           |
| .07,370                        |                                      | محمد بن الحسين الخسر وجردي<br>أبو حامد          |
| 711.12                         |                                      | محمد بن العباس الضبي                            |
| 353, +73, 373,                 | مو الحافظ الماسرجسي، توفي سنة ٣٥٠ من | محمد بن المؤمل بن الحسن أبو ه                   |
| 773, 770                       | قدماء شيوخ الحاكم.                   | بكر                                             |
| 777                            | ثقة مشهور، توفي سنة ٣٧٩              | محمدبن المظفر الحافظ                            |
| 101                            | توفي سنة ٣٦٠                         | محمدبن جعفر أبو بكر المزكي                      |
| ६६९                            | هو الذي قبله إنشاء الله.             | محمدبن جعفر القارئ أبو بكر                      |
| 3,371,771                      | هو الذي قبله إنشاء الله.             | محمدبن جعفر المزكي أبو بكر                      |
| ۱۲۸                            |                                      | محمد بن خيران بن الحسن<br>الزاهدأبوعبدالله      |
| 001/17/00                      | ثقة، توُفي سنة ٣٤٢                   | محمد بن داود بن سليهان الزاهد<br>أبو بكر الصوفي |
| ۲۳۷                            |                                      | محمد بن سلمان بن منصور<br>المذكر                |
| 031, F37, 307,<br>P07, TF7     | يعرف بابن ام شيبان، توفي سنة ٣٦٩.    | محمد بن صالح الهاشمي<br>الشريف أبو الحسن        |
| 07.177                         | قد يكون الذي قبله.                   | محمدبن صالح القاضي                              |
| ۷۲، ۳۵، ۲۸، ۳۰۱،               | ثقة، توفي سنة ٣٤٠.                   | محمد بن صالح بن هانئ أبو                        |

| 311,771,371,                 |                          | جعفر                                                |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 701,111,777                  |                          |                                                     |
| 717, +37, 710                |                          |                                                     |
| ۳۷،۳۱۱،۳۳۲، ۱۳۲۷<br>۸۷۳، ۷۸۵ | ثقة مشهور، توفي سنة ٢٥٤. | محمد بن عبدالله الشافعي أبو<br>بكر                  |
| ٧١                           |                          | محمد بن عبدالله الشعيري أبو<br>الطيب                |
|                              | ثقة مشهور، توفي سنة ٣٣٩. | محمد بن عبدالله الصفار أبو<br>عبدالله               |
| 731,507                      |                          | محمد بن عبدالله العماني                             |
| 171                          |                          | محمد بن عبدالله الوراق أبو بكر                      |
| 771,717                      |                          | محمد بن عبدالله بن أبي الوزير<br>التاجر             |
| ٥٢٣                          | مو ثق.                   | محمد بن عبدالله بن الجراح                           |
| ٣1.                          | ثقة، توفي سنة ٣٤٤        | محمد بن عبدالله بن عتاب                             |
| ١٢                           |                          | محمد بن عبدالله بن موسى<br>السنى                    |
| 717,717                      |                          | -<br>محمد بن عبد الواحد الزاهد أبو<br>عمر صاحب ثعلب |
| YAV                          |                          | محمد بن عبيدالله العلوي<br>النقيب                   |
| ٣٨٠                          |                          | عمد بن على البزراري أبو أحمد                        |
| ٥٨                           |                          | محمد بن علي الصائغ،أبو جعفر                         |
| ٣٧                           |                          | عمد بن علي الصغاني أبو<br>عبدالله                   |
|                              |                          |                                                     |

| ٣٢.           |                                        | محمد بن علي الصنعاني                          |
|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ١٨٤           | هو القفال، توفي ٣٦٥                    | محمد بن علي الفقيه الشاشي                     |
| 770           | ضعيف، مترجم في الميزان ٣/ ٢٥١،         | محمد بن علي بن عمر المذكر                     |
|               | وصحف في كتاب الوادعي إلى: محمد بن      |                                               |
|               | علي بن شمر.                            |                                               |
| 23, 83, 783   | ثقة مشهور، توفي ٣٥٢                    | محمد بن علي بن دحيم الشيباني                  |
| 7,340         |                                        | محمد بن علي بن عبد الحميد الأدمي أبو عبدالله. |
|               |                                        | -                                             |
| 591,103,193   | ثقة مشهور                              | محمد بن عمر الجعابي أبو بكر                   |
| £44           |                                        | محمد بن عمر بن معاوية                         |
|               |                                        | الطلحي                                        |
| 01.2.4.2.4    | صاحب النسائي، مشهور                    | محمد بن مأمون الحافظ أبو                      |
|               |                                        | عبدالرحمن                                     |
| PP, 011, 173  | صاحب كتاب الكنى                        | محمدبن محمدأبو أحمدالحاكم                     |
| ٥٣٢           |                                        | محمدبن محمدالمذكر أبو بكر                     |
| Y • £         | ثقة، توفي سنة ٣٤٦                      | محمد بن محمد بن الحسن                         |
|               |                                        | الكارزي                                       |
| ٣٤            | ثقة، توفي سنة ٣٤٦                      | محمد بن محمد بن الحسين                        |
|               | ·                                      | الترمذي                                       |
| ٣3            | ثقة، توفي سنة ٣٤٦                      | محمد بن محمد بن حامد                          |
|               | •                                      | الترمذي أبو نصر                               |
| ۲۸۲، ۷۳۳، ۲۷۵ | ثقة، يعرف بالجهال، توفي سنة ٣٤٦        | محمد بن محمد بن عبدالله                       |
|               |                                        | البغدادي أبو جعفر                             |
| ٤٨،١٧         |                                        | محمد بن محمد بن عبيدالله                      |
|               |                                        | الواعظ                                        |
| ٥٣            | شيخ الإسلام في زمانه أبو النضر الطوسي، | محمد بن محمد بن يوسف أبو                      |

### ت ۳٤٤

النضر

797, 797

459

1, P, 11, 37, PT,

.7,17,77,13,53,

محمد بن موسى بن عمران

المقرئ أبو الحسن

محمد بن يزيد

محمد بن يعقوب أبو العباس الأصم

المسند الكبير، توفي سنة ٣٤٦هـ

V3, Y0, 35, A5, PF,

11.9.1.4.19

111,511,0,111

171, 771, 771,

071, 571, +31,

131, 731, 791,

391, 491, 991,

V.Y.317, VIY,

1775 173 3773

\* 77, 777, 777,

007, 777, 077,

7VY, PVY, 3AY,

PP7, N. 7, 717,

317, 717, 777,

777, P77, · 17,

357, 877, 087,

VP7,113,713,

313, 713, 773,

473,373,073,

043, 443, 033,

133,03,103,

703,003,103,

183, 583, 883,

143, 243, 043,

| ۸٧٤، ۱۸٤، ۳۸٤،     |                                     |                               |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| ٨٨٤، ٩٩٦، ٤٨٨      |                                     |                               |
| ٧٢٥، ٩٢٥، ٩٣٥،     |                                     |                               |
| 730, 730, 300,     |                                     |                               |
| ٥٥٥، ١٢٥، ٧٢٥،     |                                     |                               |
| 170,740,000        |                                     |                               |
| ٥٨٥،٥٨٤            |                                     |                               |
| ۸۲، ۲۲، ۵۷، ۸، ۲۴، | هو ابن الأخرم الحافظ، توفي سنة ٣٤٤  | محمد بن يعقوب أبو عبدالله     |
| 771,771, 271,      |                                     | الحافظ                        |
| ۷۷۱،۷۰۳،۸۰۶،       |                                     |                               |
| 713,173,333,       |                                     |                               |
| 313,013,813,       |                                     |                               |
| .00 + .0 £ 9 £ 9 £ |                                     |                               |
| ٦٦٥، ٢٨٥           |                                     |                               |
| 2773               |                                     | محمدبن الحسن السمسار          |
| 707                | صدوق، توفي سنة ٣٧٠                  | مخلدبن جعفر الباقرحي          |
| 710                | صدوق، مشهور في شيوخ الحاكم.         | مكي بن بندار الزنجاني         |
| ١٠٨                | وصفه بالحفظ في المستدرك ٢/ ٩٣.      | موسى بن سعيد الحنظلي          |
| 701                |                                     | يحي بن عمرو بن صالح الفقيه    |
| 13, 931, 001, 111  | عدل مشهور، توفي سنة ٣٤٤هـ           | يحي بن محمد أبو زكريا العنبري |
| 771, + 11, + 17,   |                                     |                               |
| ۱۱۲، ۲۸۳، ۳۸۳،     |                                     |                               |
| 600V               |                                     |                               |
| 101                | محدث نيسابور في وقته، توفي سنة ٣٥١، | يحي بن منصور القاضي           |
|                    | مترجم في السير ٦٦/ ٢٨               | *                             |
| ०२९                | •                                   | أبو بكر الأبهري               |
|                    | الحافظ الشيعي، مشهور، وقدضعف        | أبو بكر بن أبي دارم           |
| - ,                |                                     |                               |

| ١,    | 19         | أبو بكر بن أبي عثمان         |
|-------|------------|------------------------------|
| ٨     | ξ ,        | أبو جعفر البغدادي            |
| ٥     | 7          | أبو ذربن المنذر المفيد       |
| 1     | o <b>q</b> | أبو سعيد المؤذن              |
| ٥١    | <b>/</b> \ | أبو صالح                     |
| ٤٠    | **         | أبو عبدالله الأخرم           |
| 1,    | <b>/</b> \ | أبو عمرو بن أبي جعفر المقرئ  |
| ٤     | 9.9        | أبو القاسم السكوني           |
| 1,    | <b>/</b> 9 | أبو محمد الثقفي              |
| ٣,    | AV         | أبو منصور بن أبي محمد الفقيه |
| 0,000 | ٠٣،٤٩٠     | أبو النضر الفقيه             |
|       |            |                              |

# غ ـ فهرس الثقات الذين ذكرهم المصنف في النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث، وهو معرفة الأثمة الثقات المشهورين من التابعين وأتباعهم ممن يُجمع حديثهم للحفظ والمذاكرة والتبرك بهم

| الراوي                      | البلد   | الراوي                      | البلد   |
|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|
| 1                           |         |                             |         |
| آدم بن علي الشيباني         | الكوفة  | إسماعيل بن أمية             | مكة     |
| آدم بن عيينة                | الكوفة  | إسماعيل بن رجاء             | الكوفة  |
| إبراهيم النخعي              | الكوفة  | إسماعيل بن سالم             | واسط    |
| إبراهيم بن أبي عبلة العقيلي | الشام   | إسماعيل بن سميع الحنفي      | الكوفة  |
| إبراهيم بن أدهم             | خراسان  | إسماعيل بن عبد الرحمن السدي | الكوفة  |
| إبراهيم بن حرب              | الكوفة  | إسماعيل بن عبيد الله بن أبي | الشام   |
|                             |         | المهاجر                     |         |
| إبراهيم بن طهمان            | خراسان  | أسود بن شيبان               | البصرة  |
| إبراهيم بن عقبة             | المدينة | أشعث بن عبد الملك           | البصرة  |
| إبراهيم بن مرة              | الشام   | أصبغ بن يزيد الوراق         | واسط    |
| إبراهيم بن مهاجر            | الكوفة  | أم الدرداء الأنصارية        | الشام   |
| إبر اهيم بن ميسرة           | مكة     | أمي بن عبد الرحمن           | الجزيرة |
| إبراهيم بن ميمون الصائغ     | خراسان  | إياس بن معاوية بن قرة       | البصرة  |
| أبيض بن الأغر المدني        | الكوفة  | أيمن بن نابل                | اليمن   |
| إدريس بن يزيد الأودي        | الكوفة  | أيوب بن أبي تميمة السختياني | البصرة  |
| أرطاة بن المنذر             | الشام   | أيوب بن موسى                | مكة     |
| اسحق بن وهب                 | خر اسان | ب                           |         |
| إسحق بن أبي إسحق الشيباني   | الكوفة  | بحير بن سعد                 | الشام   |
| إسماعيل بن أبي حكيم         | المدينة | بختري بن مختار              | الكوفة  |
| إسماعيل بن أبي خالد البجلي  | الكوفة  | بدر بن عثمان                | الكوفة  |
|                             |         |                             |         |

| الراوي                      | البلد   | الراوي                     | البلد   |
|-----------------------------|---------|----------------------------|---------|
| برد بن سنان                 | الشام   | حبیب بن أبی ثابت           | الكوفة  |
| بسام بن عبد الرحمن الصيرفي  | الكوفة  | حبيب بن أبي عمرة الأزدي    | الكوفة  |
| بشر بن علاء بن زبر          | الشام   | حبيب بن الشهيد             | البصرة  |
| بشير الكوسج                 | خراسان  | حبيب بن حبيب أخو حمزة      | الكوفة  |
| بكر بن عبد الله المزني      | البصرة  | حبيب بن حسان بن أبي الأشرس | الكوفة  |
| بکر بن وائل                 | الكوفة  | حجر بن قيس المدري          | اليمن   |
| بكير بن عامر البجلي         | الكوفة  | حجوة بن مدرك               | الشام   |
| بكير بن عبد الله بن الأشج   | المدينة | حديج بن معاوية             | الجزيرة |
| بلال بن سعد                 | الشام   | حدير بن كريب أبو الزاهرية  | الجزيرة |
| بهز بن حکیم                 | البصرة  | حر بن الصياح               | الكوفة  |
| بیان بن بشر                 | الكوفة  | حریز بن عثمان              | الشام   |
| ت                           |         | حسن بن حر النخعي           | الكوفة  |
| توبة بن عبد الرحمن          | البصرة  | حسن بن سالم بن أبي الجعد   | الكوفة  |
| ث                           |         | حسن بن صالح بن حي          | الكوفة  |
|                             |         | حسن بن عبيد الله النخعي    | الكوفة  |
| ثابت بن ثوبان الدمشقي       | الشام   | حسن بن عمرو الفقيمي        | الكوفة  |
| ثمامة بن عبد الله بن أنس    | البصرة  | حسين بن واقد المروزي       | خراسان  |
| ثور بن زيد الأيلي           | المدينة | حصين بن عبد الرحمن النخعي  | الكوفة  |
| ٹور بن بزید                 | الشام   | حفص بن غيلان               | الشام   |
| ثور بن يزيد أبو خالد الرحبي | الجزيرة | حكم بن أبان العدني         | اليمن   |
| <b>E</b>                    |         | حكم بن عتيبة الكندي        | الكوفة  |
|                             |         | حکیم بن پزید               | خراسان  |
| جابر بن الحر                | الكوفة  | حماد بن أبي سليمان         | الكوفة  |
| جابر بن يحي الحضرمي         | الكوفة  | حمزة بن حبيب الزيات        | الكوفة  |
| جامع بن أبي راشد            | الكوفة  | حميد بن قيس الأعراج        | مكة     |
| جامع بن شداد                | الكوفة  | حميد بن هلال العدوي        | البصرة  |
| جرير بن أيوب البجلي         | الكوفة  | حنش بن عبد الله            | اليمن   |
| جعفر بن أبي وحشية           | البصرة  | حيوة بن شريح التجيبي       | مصر     |
| جعفر بن برقان               | الجزيرة | Ċ                          | e - 11  |
| جعفر بن حيان العطاردي       | البصرة  | خارجة بن زيد بن ثابت       | المدينة |
| جعفر بن محمد الصادق         | المدينة | خالد بن دینار أبو خادة     | البصرة  |
| جنادة بن أبي أمية<br>ح      | الشام   | خالد بن سلمة الفأفأ        | الكوفة  |
|                             | 7: -11  | خالد بن معدان العابد       | الجزيرة |
| حارث بن يزيد العكلي         | الكوفة  | خالد بن مهران الحذاء       | البصرة  |
|                             |         |                            |         |

| البئد                | الراوي                        | اليك    | الراوي                          |
|----------------------|-------------------------------|---------|---------------------------------|
| الكوفة               | زكريا بن أبي زائدة            | الجزيرة | خصاف بن عبد الرحمن              |
| البصرة               | زكريا بن حكيم الحنظلي         | الجزيرة | خصيف بن عبد الرحمن              |
| الكوفة               | زكريا بن خالد البدي           | مكة     | خلاًد بن عطاء بن أبي رباح       |
| مصر                  | ز هرة بن معبد                 | واسط    | خلف بن حوشب                     |
| الجزيرة              | زهير بن معاوية                | خراسان  | خلید بن حسان                    |
| الكوفة               | زیاد بن خیثمة                 | مصر     | خير بن نعيم                     |
| مكة                  | زیاد بن سعد                   |         | 7                               |
| الكوفة               | زیاد بن سوقة                  | البصرة  | داود بن أبي هند                 |
| الكوفة               | زیاد بن کلیب                  | مكة     | داود بن شابور                   |
| الجزيرة              | زيد بن أبي أنيسة              | الجزيرة | داود بن عيسى النخعي             |
| المدينة              | زيد بن أسلم العدوي            | الكوفة  | داود بن نصير الطائي             |
| المدينة              | زيد بن عبد الرحمن بن أبي نعيم | الكوفة  | دثار بن محارب                   |
| المدينة              | زيد بن علي بن الحسين          |         | J                               |
| الشام                | زید بن واقد                   | اليمن   | راشد بن داود                    |
| الجزيرة              | زید بن رفیع                   | البصرة  | راشد بن نجيح                    |
| الكوفة               | زید بن عطاء بن سائب           | الكوفة  | ربيع بن أبي راشد                |
|                      | س                             | الكوفة  | ربيع بن خثيم                    |
| الجزيرة              | سابق بن عبد الله              | الكوفة  | ربيع بن ركين بن ربيع الفزاري    |
| الجزيرة              | سالم بن عجلان الأفطس          | الكوفة  | ربيع بن سحيم الأسدي             |
| البصرة               | سرار بن مجشر                  | المدينة | ربيعة بن أبي عبد الرحمن الرأي   |
| البصرة               | سري بن يحيى                   | المدينة | ربيعة بن عثمان التيمي           |
| الكوفة               | سعد الكاتب                    | الشام   | رجاء بن أبي سليمان              |
| المدينة              | سعد بن إبراهيم الزهري         | الشام   | رجاء بن حيوة                    |
| المدينة              | سعد بن سعيد الأنصاري          | الجزيرة | رحيل بن معاوية                  |
| الكوفة               | سعد بن طارق الأشجعي           | مصر     | رزیق بن حکیم                    |
| خر اسان              | سعدان بن سعيد الخلمي          | الكوفة  | رقبة بن مصقلة                   |
| الكوفة               | سعيد بن أبي بردة              | الكوفة  | ركين بن ربيع بن عميلة           |
| البصرة               | سعيد بن أبي صدقة              | البصرة  | روح بن قاسم                     |
| الشام                | سعيد بن بشير الدمشقي          |         | j                               |
| الكوفة<br>الكناء : ت | سعید بن جبیر                  | . 14    |                                 |
| الْكوفة<br>"         | سعيد بن سماك بن حرب           | البصرة  | زيان بن العلاء أبو عمرو المقرىء |
| البصرة               | سعيد بن عبد الرحمن الرقاشي    | الكوفة  | زبيد بن الحارث                  |
| الشام                | سعيد بن عبد العزيز            | الكوفة  | زبير بن عد <i>ي</i>             |
| الكوفة               | سعيد بن عمرو بن أشوع          | الكوفة  | زفر بن هذیل                     |

| <br>البلد | <del></del>       | الراوي              | اثبلد         | الراوي                        |
|-----------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
| <br>      | ص                 |                     | • 1           | <u> </u>                      |
| الجزيرة   |                   | صاعد بن م           | الكوفة        | سعید بن مرزبان                |
| البصرة    | ،<br>ستم أبو عامر |                     | الكوفة        | سعید بن مسروق                 |
| المدينة   | · ·               | ے بن ک<br>صالح بن ک | الكوفة        | سعیر بن خمس                   |
| الكوفة    | ً<br>بحي المزني   | - 1                 | و اس <b>ط</b> | سفیان بن حسین                 |
| الكوفة    |                   | صدقة بن أ           | الكوفة        | سفيان بن سعيد الثوري          |
| المدينة   | •                 | صدقة بن ي           | البصرة        | يات .<br>سلم بن أبي الذيال    |
| الكوفة    | ن صوحان           |                     | البصرة        | سلم بن حیان سلم بن حیان       |
| المدينة   |                   | صفوان بن            | البصرة        | , بن رویر<br>سلم بن زریر      |
| الكوفة    | هرام الهلالي      | 1                   | البصرة        | سلمة بن علقمة                 |
|           | ض                 |                     | الشام         | سلمة بن عيار                  |
| اليمن     | فيروز             | ا<br>ضحاك بن        | الكوفة        | سلمة بن كهيل                  |
| الكوفة    | مرة الشيباني      |                     | المدينة       | سلمة بن دينار الزاهد أبو حازم |
| اليمامة   | م جوس             | صمضم بن             | الكوفة        | سليم مولى الشعبي              |
| الشام     | ، زرعة            | صمضم بن             | البصرة        | سليمان بن طرخان التيمي        |
|           | ط                 |                     | الكوفة        | سلیمان بن فیروز               |
| اليمن     | عبد الله بن طاوس  | طاوس بن             | الكوفة        | سلیمان بن قرم                 |
| اليمن     | كيسان             | طاوس بن             | الكوفة        | سليمان بن مهران الأعمش        |
| الكوفة    | عيلان             | طعمة بن ع           | اليمن         | سماك بن الفضل                 |
| واسط      | حوشب              | طلاب بن             | اليمن         | سماك بن وليد                  |
| الكوفة    |                   | طلحة بن ه           | الكوفة        | سنة بن مسلم البطين            |
| مصبر      | عبد الملك الأيلي  | طلحة بن ع           | البصرة        | سهل بن مسلم السراج            |
|           |                   |                     | البصرة        | سوار بن عبد الله الكبير       |
|           | ع                 |                     |               | ش                             |
|           |                   | -                   | المدينة       | شبل بن العلاء الحرقي          |
| الشام     | رجاء بن حيوة      | ,                   | مكة           | شبل بن عباد                   |
| البصرة    | سليمان الأحول     | عاصم بن             | البصرة        | شبيل بن عزرة                  |
| الكوفة    |                   | عافية بن ي          | اليمن         | شراحيل بن كليب بن أدة         |
| الكوفة    | شراحيل الشعبي     |                     | الشام         | شرحبیل بن مسلم                |
| الشام     | سي الكندي         |                     | البصرة        | شعبة بن الحجاج                |
| الكوفة    | _                 | عباس بن             | الشام         | شُعِيْب بن أبي حمزة الحمصي    |
| الكوفة    |                   | عباس بن             | البصرة        | شعَیْب بن حبحاب               |
| الكوفة    | بن عباس الشبامي   |                     | خراسان        | شقيق بن إبراهيم               |
| الكوفة    | ن بن الأصبهاني    | عبد الرحم           | اليمن         | شهاب بن عبد الله الخو لاني    |
|           |                   |                     |               |                               |

| البلد   | الراوي                            | البلد   | الراوي                            |
|---------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| الكوفة  | عبد الله بن شبرمة الضبي           | البصرة  | عبد الرحمن السراج                 |
| الشام   | عبد الله بن شوذب                  | الشام   | عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان       |
| اليمن   | عبد الله بن طاوس                  | المدينة | عبد الرحمن بن حرملة               |
|         | عبد الله بن عبد الرحمن أبو طوالة  | مصر     | عبد الرحمن بن خالد بن مسافر       |
| المدينة | القاضىي                           | الكوفة  | عبد الرحمن بن زبيد                |
| الكوفة  | عبد الله بن عبد الله الرازي       | الكوفة  | عبد الرحمن بن سوقة                |
| الشام   | عبد الله بن عبيد الله أبو وهب     | مصر     | عبد الرحمن بن شريح الغافقي        |
| مكة     | عبد الله بن عثمان بن خثيم         | المدينة | عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار   |
| مكة     | عبد الله بن عطاء                  | الشام   | عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي       |
| الشام   | عبد الله بن علاء بن زبر           | خر اسان | عبد الرحمن بن مسلم أبو مسلم       |
| الكوفة  | عبد الله بن علي الأقريقي أبو أيوب | الشام   | عبد الرحمن بن نمر                 |
| الكوفة  | عبد الله بن عمرو بن مرة           | الشام   | عبد الرحمنِ بن يزيد بن جابر       |
| البصرة  | عبد الله بن عون                   | الشام   | عبد السلام (أبو بكرٍ) بن أبي مريم |
| مصىر    | عبد الله بن عياش                  | خراسان  | عبد العزيز بن أبي رواد            |
| الكوفة  | عبد الله بن عيسى بن عبد           | الكوفة  | عبد العزيز بن رفيع                |
|         | الرحمن بن أبي ليلي                |         |                                   |
| المدينة | عبد الله بن فضل الهاشمي           | الشام   | عبد العزيز بن عبيد الله بن        |
| مكة     | عبد الله بن كثير القارىء          |         | حمزة بن صهيب                      |
| خر اسان | عبد الله بن كيسان أبو مجاهد       | المدينة | عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز     |
| الشام   | عبد الله بن محيريز                | الجزيرة | عبد الكريم بن مالك الجزري         |
| الكوفة  | عبد الله بن مختار                 | الكوفة  | عبد الله بن أبي السفر الهمداني    |
| الكوفة  | عبد الله بن مسعر بن كدام          | المدينة | عبد الله بن أبي بكر بن محمد       |
| الكوفة  | عبد الله بن مسلم الملائي          |         | بن عمرو بن حزم الأنصاري           |
| اليمامة | عبد الله بن يحيى بن أبي كثير      | مكة     | عبد الله بن أبي نجيح              |
| خر اسان | عبد المؤمن بن خالد الحنفي         | اليمامة |                                   |
| الكوفة  | عبد المؤمن بن قاسم الأنصاري       | الجزيرة | عبد الله بن بسر الحبراني          |
| الكوفة  | عبد الملك بن أعين البجلي          | البصرة  | عبد الله بن بكر المزني            |
| مكة     | عبد الملك بن جريج                 | الكوفة  | عبد الله بن حارث ابن أخت الشعبي   |
| الكوفة  | عبد الملك بن سعيد بن أبجر         | الكوفة  | عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت      |
| الكوفة  | عبد الملك بن سعيد بن جبير         | خراسان  | عبد الله بن حسين أبو حريز         |
| الكوفة  | عبد الملك بن عمير اللخمي          | المدينة | عبد الله بن دينار العدوي          |
| الكوفة  | عبد الملك بن ميسرة الهلالي        | المدينة | عبد الله بن سعيد بن أبي هند       |
| مكة     | عبد الوهاب بن بخت                 | الكوفة  | عبد الله بن سعيد بن جبير          |
| المدينة | عبد ربه بن سعيد الأنصاري          | مصر     | عبد الله بن سليمان الطويل         |
| خر اسان | عبدة بن أبي برزة السجستاني<br>أ   | الكوفة  | عبد الله بن سوقة                  |
|         | أبو يحيى                          |         |                                   |

| البلد   | الراوي                            | البلد   | الراوي                        |
|---------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|
| الكوفة  | عمر بن سعيد الثوري                | الكوفة  | عبدة بن أبي لبابة             |
| المدينة | عمر بن عبد العزيز                 | خراسان  | عبس بن غفار                   |
| اليمن   | عمر بن منبه                       | مصر     | عبيد الله بن أبي جعفر         |
| الشام   | عمر بن يزيد النصري                | البصرة  | عبيد الله بن حسن العنبير      |
| البصرة  | عمران بن حدير                     | المدينة | عبيد الله بن عمر بن حفص       |
| الجزيرة | عمران بن سليمان القبي             | الكوفة  | عبيدة بن معتب الضبي           |
| الكوفة  | عمران بن مسلم القبي               | الكوفة  | عتبة بن عبد الله أبو العميس   |
| البصرة  | عمران بن مسلم القصير              | خراسان  | عثمان بن أبي رواد العتكي      |
| مصر     | عمرو بن الحارث                    | مكة     | عثمان بن الأسود               |
| الكوفة  | عمرو بن عبد الله السبيعي أبو إسحق | الكوفة  | عثمان بن عاصم الثقفي أبو حصين |
| الشام   | عمرو بن قيس الكندي                | الكوفة  | عدي بن ثابت الأنصاري          |
| الكوفة  | عمرو بن قيس الملائي               | الكوفة  | عروة بن حارث الهمداني         |
| الكوفة  | عمرو بن مرة                       | الشام   | عروة بن رويم اللخمي           |
| اليمن   | عمرو بن مسلم الجندي               | الكوفة  | عروة بن عبد الله القشيري      |
| الكوفة  | عمرو بن منصور المشرقي             | اليمن   | عریف بن إبراهیم               |
| الجزيرة | عمرو بن میمون بن مهران            | الجزيرة | عریف بن در هم                 |
| مكة     | عمرو بن دینار                     | خراسان  | عزرة بن ثابت الأنصاري         |
| الكوفة  | عمرو بن نر بن عبد الله الهمداني   | البصرة  | عقبة بن خالد الشني            |
| واسط    | العوام بن حوشب                    | الشام   | علاء بن الحارث                |
| الكوفة  | عون بن عبد الله بن عتبة           | الكوفة  | علاء بن المسيب بن رافع        |
| مصر     | عیاش بن عباس                      | خراسان  | علباء بن أحمر اليشكري         |
| الكوفة  | عياش بن عمرو العائذي              | الكوفة  | علقمة بن مرثد                 |
| خراسان  | عيسى بن عبيد الكندي               | الكوفة  | علقمة بن مرثد الحضرمي         |
| الكوفة  | عيسى بن عمر النحوي                | الكوفة  | علي بن الأقمر الوادعي         |
| الكوفة  | عيسى بن قرطاس                     | الجزيرة | علي بن بذيمة                  |
| خر اسان | عيسى بن ماهان أبو جعفر            | خراسان  | علي بن ثابت الأنصاري          |
|         | Ė                                 | البصرة  | علي بن حكم البناني            |
|         | Ė                                 | مكة     | علي بن صالح المكي             |
|         |                                   | الكوفة  | علي بن صالح بن حي             |
| الجزيرة | غالب بن عبيد الله                 | الكوفة  | علي بن مدرك                   |
| الكوفة  | غيلان بن جامع                     | الكوفة  | عمار بن معاوية الدهني         |
|         | ف                                 | البصرة  | عمارة بن أبي حفصة             |
|         | .ledd 5                           | المدينة | عمارة بن غزية الأنصاري        |
| الكوفة  | فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز     | الكوفة  | عمر بن أبي زائدة              |
| الكوفة  | فراس بن يحي الخارفي               | اليمن   | عمر بن حبيب                   |

| البلد             | الراوي                                        | اثبند      | الراوي                          |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------------|
| البصرة            | محمد بن بشر بن بشیر                           | البصرة     | فرقد السبخي                     |
| خر اسان           | محمد بن ثابت الأنصاري                         | خر اسان    | فضل بن عطية البخاري             |
| الكوفة            | محمد بن جحادة الأيادي                         | الكوفة     | فضل بن مهلهل                    |
| البصرة            | محمد بن زبير الحنظلي                          | الكوفة     | فضل بن يزيد الثمالي             |
| الشام             | محمد بن زياد الألهاني                         | الكوفة     | فضيل بن عمرو الفقيمي            |
| البصرة            | محمد بن زياد القرشي                           | مكة        | فضیل بن عیاض                    |
| خراسان            | محمد بن زيد قاضىي مرو                         | الكوفة     | فضيل بن غزوان الضبي             |
| الكوفة            | محمد بن سالم أبو سهل                          |            | ق                               |
| الكوفة            | محمد بن سماك الواعظ                           | الكوفة     | قابوس بن أبي ظبيان              |
| الكوفة            | محمد بن سوقة                                  | الكوفة     | قاسم بن معن بن عبد الله         |
| اليمن             | محمد بن عبد الله بن طاوس                      | الكوفة     | قاسم بن وليد الهمداني           |
| الكوفة            | محمد بن عبيد الله الثقفي أبو عون              | البصرة     | قتادة بن دعامة                  |
| المدينة           | محمد بن عقبة                                  |            | قتيبة بن مسلم الأمير            |
| الكوفة            | محمد بن علي السلمي                            | البصرة     | قرة بن خالد السدوسي             |
| البصرة            | محمد بن عمرو أبو سهل الأتصاري                 | مكة        | قیس بن سعد                      |
| الكوفة            | محمد بن عيينة                                 | الكوفة     | قیس بن و هب                     |
| الكوفة            | محمد بن قيس الأزدي                            | m a        | 2                               |
| المدينة           | محمد بن مسلم الزهري                           | الكوفة     | كامل بن علاء التميمي            |
| خر اسان           | محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة                | مصر        | كثير بن فرقد                    |
| البصرة            | محمد بن واسع                                  | الكوفة     | کثیر بن قاروندا                 |
| الكوفة            | محمد بن قيس الهمداني                          | الجزيرة    | كثير بن مرة الحضرمي             |
| الكوفة            | مخول بن راشد النهدي                           | خراسان ا   | كرز بن وبرة<br>كاثر من الأة     |
| الكوفة            | مزاحم بن زفر                                  | الكوفة     | كلثوم بن الأقمر<br>كميل بن زياد |
| الكوفة            | مساور الوراق                                  | الكوفة     | حمین بن ریاد                    |
| الشام             | مسرة بن معبد                                  | المدينة    | مالك بن أنس                     |
| الكوفة<br>ااك فة  | مسعر بن كدام<br>مسلم بن أبي عمر ان البطين     | البصرة     | مالك بن دينار                   |
| الكوفة<br>المدينة | مسلم بن ابي عمر ان البطين<br>مسلم بن أبي مريم | الكوفة     | مالك بن مغول<br>مالك بن مغول    |
| المدينة<br>الكوفة | مسلم بن بي مريم<br>مسلم بن سالم الجهني        | مکة<br>مکة | مجاهد بن جبر                    |
| الحزيرة           | مسلم بن سائم الجهني<br>مصاد بن عقبة           | 1          | محارب بن دثار                   |
| البصرة            | مطر بن طهمان                                  | 1          | محرز بن الوضاح                  |
| الكوفة            | سر بن سهدن<br>مطرف بن طریف                    |            | محمد بن المنكدر القرشي          |
| اليمن             | رے بن حویہ<br>مطعم بن مقدام                   |            | محمد بن الوليد الزبيدي          |

| البلد   | الراوي                         | اليلد   | الراوي                           |
|---------|--------------------------------|---------|----------------------------------|
| الكوفة  | نعمان بن ثابت أبو حنيفة        | الكوفة  | مطيع بن عبد الله الغزال          |
| الشام   | نعمان بن منذر الدمشقي          | البصرة  | معاذ بن العلاء                   |
| خراسان  | نمير بن جنادة                  | خر اسان | معاذ بن حرملة                    |
| الشام   | نمير بن يزيد التنيسي           | البصرة  | معاوية بن عبد الكريم الضال       |
|         |                                | البصرة  | معاوية بن قرة                    |
| البصرة  | هارون بن رئاب الأسيدي          | الجزيرة | معقل بن عبيد الله                |
| الكوفة  | هارون بن سعد العجلي            | اليمن   | معقل بن منبه                     |
| الكوفة  | هارون بن عنترة                 | الكوفة  | معن بن عبد الحمن                 |
| البصرة  | هارون بن موسى الأعور           | اليمن   | مغيرة بن حكيم                    |
| الشام   | هشام بن الغاز                  | خراسان  | مغيرة بن مسلم السراج             |
| البصرة  | هشام بن حسان                   | الكوفة  | مغيرة بن مقسم الضبي              |
| البصرة  | هلال بن حق                     | الكوفة  | مفضل بن صدقة أبو حماد            |
| الكوفة  | هلال بن حميد الوزان            | الكوفة  | مفضل بن مهلهل                    |
| اليمامة | هلال بن سراج                   | الشام   | مكحول الفقيه                     |
| اليمن   | همام بن منبه                   | البصرة  | منصور بن زاذان                   |
| اليمن   | همام بن نافع                   | الكوقة  | منصور بن معتمر                   |
| الكوفة  | هيثم بن حبيب الصيرفي           | الكوفة  | موسى بن أبي عائشة                |
|         | و                              | الكوفة  | موسى بن عبد الله الجهني          |
| الكوفة  | و ائل بن داود                  | الكوفة  | موسى بن عبد الملك بن عمير اللخمي |
| الكوفة  | واصل بن حيان الأحدب            | المدينة | موسى بن عقبة                     |
| البصرة  | واصل بن عبد الرحمن أبو حرة     | البصرة  | میمون بن سیاه                    |
| الكوفة  | وبرة بن عبد الرحمن المسلي      | الجزيرة | میمون بن مهران                   |
| الجزيرة | ورقاء بن عمرو                  | البصرة  | ميمون بن موسى المرئي             |
| الشام   | وضين بن عطاء                   |         | ن                                |
| اليمن   | وهب بن منبه                    | المدينة | نافع بن عبد الرحمن القارىء       |
| m       | ي ا                            | المدينة | نافع بن مالك أبو سهيل            |
| الكوفة  | يحيى بن أبي سليم أبو البلاد    | خراسان  | نصر بن سيار الأمير               |
| الشام   | يحيى بن أبي عمرو السيباني      | الشام   | نصر بن علقمة                     |
| اليمامة | یحیی بن أبی كثیر               | الكوفة  | نصير بن أبي الأشعث               |
| الكوفة  | يحيى بن أيوب البجلي            | الكوفة  | نضر بن عبد الرحمن الخزاز         |
| الشام   | يحيى بن حارث الذماري           | الجزيرة | نضر بن عربي                      |
|         | يحيى بن دينار الرماني أبو هاشم | اليمن   | نضر بن كثير العدني               |
| المدينة | يحيى بن سعيد الأنصاري          | خر اسان | نضر بن محمد الشيباني             |
|         |                                |         |                                  |

| الراوي                      | اثبند   | الراوي                        | البلد   |
|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| يحيى بن سعيد التيمي         | الكوفة  | یزید بن کیسان                 | الكوفة  |
| يحيى بن صبيح المقرىء        | خراسان  | یزید بن یزید بن جابر          | الشام   |
| يحيى بن عبد الرحمن أبو شيبة | الشام   | يعقوب بن القعقاع المروزي      | خر اسان |
| یحیی بن عتیق                | البصرة  | يعقوب بن عطاء بن أبي رباح     | مكة     |
| يحيى بن يحيى الغساني        | الشام   | يوسف بن إسحق بن أبي           | الكوفة  |
|                             |         | إسحق السبيعي                  |         |
| يزيد بن إبراهيم النستري     | البصرة  | يوسف بن حوشب                  | واسط    |
| يزيد بن أبي حبيب            | مصر     | يوسف بن ميمون الصباغ          | الكوفة  |
| يزيد بن أبي مريم            | الشام   | يونس بن عبيد                  | البصرة  |
| یزید بن رومان               | المدينة | یونس بن میسرة بن حلبس         | الشام   |
| يزيد بن عبد الرحمن الدالاني | واسط    | يونس بن نافع القاضىي أبو غانم | خراسان  |
| أبو خالد                    |         |                               |         |
| يزيد بن عبد الرحمن السحيمي  | اليمامة | الكثى                         |         |
| أبو كثير                    |         |                               |         |
| يزيد بن عمر النحوي          | خراسان  | أبو إسماعيل النهدي            | الكوفة  |
|                             |         | أبو سفيان بن العلاء           | البصرة  |
|                             |         | أبو المنيب العتكي             | خراسان  |

### 5 ـ فهرس الرواة الذين لم يخرَّجوا في الصحيح ولم يسقطوا، وقد ذكرهم المصنف في النَّوع الحادي والخمسين من علوم الحديث، وهذا النَّوع هو معرفة جماعة من الرواة التابعين فمن بعدهم لم يحتج بحديثهم في الصحيح ولم يسقطوا

الطبقة الراوى تابعي إبراهيم بن مسلم الهجري تابعي أجلح بن عبد الله الكندى الطبقة السادسة أحمد بن عبد الجبار العطاردي الطبقة السادسة أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي صحابي أرقم بن أبي الأرقم الطبقة السادسة اسحق بن حسن الحربي إسحق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله تابعي تابعي إسماعيل بن ثابت تابعي إسماعيل بن سميع الحنفي تابع تابعي إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني الطبقة السادسة إسماعيل بن فضل البلخي تابعي أشعث بن سوار الثقفي تابعي بشير بن سلمان النهدى الطبقة السادسة بكر بن سهل الدمياطي تابعي بكير بن عامر البجلي الطبقة السادسة حارث بن أبي أسامة تابعي حسن بن حر

| الطبقة                                 | الرواي                                                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| الطبقة السادسة                         | حسن بن سهل المجوز                                           |
| الطبقة السادسة                         | حسين بن الحكم الحبري                                        |
| تابع تابعي                             | حكم بن سنان القربي                                          |
| تابع تابعي                             | حماد بن شُعَيْب                                             |
| تابعي                                  | داود بن يزيد الأود <i>ي</i>                                 |
| تابع تابعي                             | ريحان بن سعيد القرشي                                        |
| تابع تابعي                             | زفر بن هذیل ِ                                               |
| تابعي                                  | سائب بن خلاد بن السائب                                      |
| صحابي                                  | سائب بن مضعون                                               |
| تابع تابعي                             | سعید بن زید أخو حماد بن زید                                 |
| تابعي                                  | سعيد بن سعد بن عبادة                                        |
| صحابي                                  | سلامة بن وقش                                                |
| الطبقة السادسة                         | سهل بن عمار العتكي                                          |
| صحابي                                  | شجاع بن وهب                                                 |
| تابع تابعي                             | صفوان بن عيسى الزهري                                        |
| تابعي                                  | صلت بن بهرام                                                |
| تابعي                                  | طلحة بن يحيى                                                |
| تابع تابعي                             | عائذ بن حبيب                                                |
| تابعي                                  | عاصم بن كليب الجرمي                                         |
| صحابي                                  | عامر بن عبد الله بن الجراح أبو عبيدة أمين الأمة             |
| صحابي                                  | عباد بن بشر                                                 |
| تابع تابعي                             | عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني                            |
| تابعي                                  | عبد الرحمن بن أبي الزّناد                                   |
| ئابعي                                  | عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله                              |
| تابعي<br>م                             | عبد الرحمن بن حسان بن ثابت                                  |
| ئابعي<br>در در                         | عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي<br>عبد الله بن داود الخريبي |
| تابع تابعي                             | عبد الله بن شبرمة الضبي<br>عبد الله بن شبرمة الضبي          |
| تاب <i>عي</i><br>م                     | عبيد الله بن رافع بن خديج<br>عبيد الله بن رافع بن خديج      |
| ئاب <i>عي</i><br>ئاب <i>عى</i>         | عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب                 |
| دبعي<br>الطبقة السادسة                 | عبید بن کثیر العامری                                        |
| الطبعه السادسه<br>تابعی                | عبيدة بن معتب الضبي                                         |
| تاب <i>عي</i><br>صحابي                 | عبه بن غزوان                                                |
| صعبي<br>تابع تابعي                     | عب بن على العامري<br>عثام بن على العامري                    |
| تابع دبعي<br>تابعي                     | عطاء بن سائب الثقفي                                         |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <u> </u>                                                    |

| الطبقة                | الرواي                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| الطبقة السادسة        | على بن إبراهيم الخزاز                                          |
| تابع تابعي            | على بن عاصم                                                    |
| تابع تابعي            | علي بن قادم                                                    |
| تابعي                 | عمارة بن خزيمة                                                 |
| تابع تابعي            | عمر بن محمد العنقزي                                            |
| الطبقة الخامسة        | عوف بن عمارة الغبري                                            |
| تابعي                 | فطر بن خليفة الحناط                                            |
| تابعي                 | قابوس بن أبي ظبيان الجنبي                                      |
| الطبقة الخامسة        | قاسم بن حكم العرنبي                                            |
| تابع تابعي            | قاسم بن مالك المزني                                            |
| تابعي                 | قاسم بن معن المسعودي                                           |
| تابعي                 | قاسم بن وليد الهمداني                                          |
| صحابي                 | قدامة بن مظعون                                                 |
| تا <b>بعي</b><br>تابي | قیس بن ربیع                                                    |
| تابعي<br>تابي         | محمد بن أبي بن كعب                                             |
| تابعي<br>تابع تابعي   | محمد بن أسامة بن زيد                                           |
| تابعی<br>تابعی        | محمد بن ربيعة الكلابي                                          |
| الطبقة السادسة        | محمد بن سالم أبو سهل                                           |
| ابعی تابعی            | محمد بن سعد العوفي<br>محمد بن طلحة                             |
| الطبقة السادسة        | محمد بن عيسى بن حيان المدائني<br>محمد بن عيسى بن حيان المدائني |
| الطبقة السادسة        | محمد بن علي علي المدالعي محمد بن غالب بن حرب                   |
| تابع تابعي            | محمد بن بزید الواسطی                                           |
| الطبقة السادسة        | محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي                               |
| تابع تابعي            | مروان بن شجاع الجزري                                           |
| تابعي                 | مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبر                              |
| تأبعي                 | مصعب بن زبير بن العوام                                         |
| تابعي                 | مصعب بن عبد الرحمن بن عوف                                      |
| تابع تابعي            | مطرف بن مازن                                                   |
| تابع تابعي            | مطلب بن زیاد                                                   |
| تابعي                 | موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي                       |
| تابعي                 | نعمان بن ثابت أبو حنيفة                                        |
| تابعي                 | هارون بن عنترة الشيياني                                        |
| الطبقة السادسة        | يحيى بن جعفر بن أبي طالب                                       |
| تابع تابعي            | يحيى بن سليم الطائفي                                           |
|                       |                                                                |

#### الطبقة الرواي يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية تابع تابعي يحيى بن يمان العجلي تابع تابعي يعقوب بن إسحق الحضرمي تابع تابعي يوسف بن خالد السمتى تابع تابعي يوسف بن عبد الله بن سلام تابعي أبو بكر بن أبي خيثمة الطبقة السادسة أبو بكر بن أبي عوام الرياحي الطبقة السادسة أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ً صىحابى أبو قتادة الحراني (عبد الله بن واقد) تابع تابعي أبو كبشة مولى النبي صلّى الله عليه وسلم صحابي أبو يوسف القاضىي تابع تابعي أبو يعفور العبدى تابعي

# ٦- فهرس جامعلفوائد ومباحث وأنواع علوم الحديث

| ٥   | مقدمة الطبعة الثانية                                         |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| ٧   | مقدمة الطبعة الأولى                                          |
| ٨   | علوم الحديث ترجع إلى ثلاث معانٍ                              |
| ١.  | وهم الحاكم مقصور على كتابه المستدرك                          |
| 17  | أولية الحاكم في تصنيف علوم الحديث                            |
| 1 & | بين الحاكم والرامهرمزي                                       |
| 17  | بين الحاكم وابن الصلاح                                       |
| 19  | عناية ابن الصلاح بكتاب الحاكم                                |
| **  | شهرة كتاب الحاكم                                             |
| ۳.  | مصادر الحاكم في تدوين المعرفة                                |
| ٣٢  | تعقب الشيخ الوادعى رحمه الله في كتاب رجال الحاكم في المستدرك |
| 45  | تعليقات الحفاظ على كتاب المعرفة                              |
| ٣٦  | الأصول المعتمدة في تحقيق المعرفة                             |
| ٣٨  | نسخ رواية ابن خلف الشيرازي عن الحاكم                         |
| ٤٤  | نسخة دار الكتب المصرية                                       |
| 01  | نسخة المكتبة البلدية بالأسكندرية                             |
| ٥٤  | أصل ابن سعدالله                                              |
| 00  | سياعات على النسخة                                            |
| 71  | نسخة شستربتى                                                 |
| ٦٣  | نسخة رواية الثغري عن الحاكم                                  |
| 79  | نسخة رواية البحيري عن الحاكم                                 |
| ٧٤  | رموز الكتاب                                                  |
| ٧٥  | صور من المخطوطات المعتمدة في التحقيق                         |
| • 9 | بداية النص المحقق                                            |
| ١.  | مقدمة الحاكم                                                 |

| الطائفة المنصورة هم أهل الحديث                                   | 111  |
|------------------------------------------------------------------|------|
| ضبط كلمة الحشوية عن ابن الصلاح                                   | 110  |
| النوع الأول: معرفة عالي الإسناد                                  | 711  |
| استحباب طلب العلو والدليل عليه                                   | 711  |
| أهمية الإسناد في الدين                                           | ۱۱۸  |
| طلب الصحابة للإسناد العالي                                       | 171  |
| كيف يعرف الإسناد العالي                                          | 371  |
| نسخ الوضاعين عالية الإسناد لا يفرح بها                           | 170  |
| أبو الدنيا المغربي خادم على، وهو كذاب                            | 771  |
| أقرب ما يصح من الأسانيد                                          | ١٢٧  |
| النوع الثاني: العلم بالنازل من الإسناد                           | ١٣٢  |
| العلو المستفاد من تقدم الوفاة                                    | 148  |
| النوع الثالث: معرفة صدق المحدث وإتقانه                           | 141  |
| الصحابة أول من فتش في الرجال ونقب عن معادنهم                     | 147  |
| ما يحتاج الحديثي إلى معرفته في هذا النوع                         | ۱۳۸  |
| لنوع الرابع : معرفة المسانيد                                     | 184  |
| نعريف المسند                                                     | 184  |
| ختلاف نسخ المعرفة في ضبط كلمة: لسن يحتمله أو ليس يحتمله          | 184  |
| ضد المسند                                                        | ١٤٧  |
| ئىرائط المسند                                                    | 189  |
| لنوع الخامس: معرفة الموقوفات من الروايات                         | 101  |
| ىناقشة الحاكم في حديث: كانوا يقرعون بابه بالأظافير               | 107  |
| سرح الموقوف                                                      | 104  |
| فسير الصحابي الذي له حكم الرفع وشرح ذلك بأمثلته                  | 108  |
| سألة: إذا ذكر النبي حكما ثم شرحه الصحابي أيكون مرفوعا؟           | 104  |
| وع من الموقوفات وهي مرسلة قبل الصحابي: أي منقطعة                 | 101  |
| نوع السادس: معرفة المسانيد التي لا يذكر سندها عن الرسول          | 171  |
| ول الصحابي: كنا نفعل، وأمرنا وما شابه، ومناقشة الحاكم في اختياره | ۳۲ ۱ |
| نوع السابع: معرفة الصحابة على مراتبهم                            | ١٦٥  |

| الطبقة الأولى                                                 | 170   |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| ول القوم إسلاما أبو بكر                                       | 177   |
| مغالطة المصنف بدعوي أن عليا أول من أسلم                       | 177   |
| طبقات الصحابة                                                 | 771   |
| ما يذكر عن الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان                 | 179   |
| النوع الثامن: معرفة المراسيل المختلف في الاحتجاج بها          | ۱۷٤   |
| نعرف المرسل                                                   | ۱۷٤   |
| عمن تروى المراسيل                                             | 140   |
| صح المراسيل مراسيل سعيدبن المسيب                              | 140   |
| رهم المصنف فذكر أن ابن المسيب أدرك أبا بكر                    | 771   |
| حتجاج أهل الكوفة بالمرسل                                      | ۱۷۸   |
| لنوع التاسع: معرفة المنقطع من الحديث                          | ١٨٠   |
| لنوع الأول منه                                                | ۱۸۰   |
| لنوع الثاني من المنقطع                                        | ١٨١   |
| لنوع الثالث منه                                               | ١٨٤   |
| نصحيح متن حديث وهم فيه الحاكم ونقله ابن الصلاح على الوهم كذلك | ١٨٤   |
| لنوع العاشر: معرفة المسلسل                                    | ۱۷۸   |
| مثلة المسلسل وقد ساق المصنف ثمانية أحاديث مسلسلة              | 197   |
| لنوع الحادي عشر: الأحاديث المعنعنة وليس فيها تدليس            | 197   |
| لحكم باتصالها بالإجماع مع براءة الرواة من التدليس             | 197   |
| بو الزبير ليس بمدلس في نقد الحاكم فقد صحح عنعنته              | 191   |
| مثال للمدلس                                                   | ۲.,   |
| لنوع الثاني عشر : المعضل من الروايات                          | 7 • 7 |
| عريف المعضل كما قال ابن المديني                               | 7 • 7 |
| يس كل معضل يقضي عليه بالضعف                                   | 7.4   |
| لنوع الثاني من المعضل                                         | Y • 0 |
| لنوع الثالث عشر: المدرج                                       | ۲ • ۸ |
| يان الإدراج في حديث ابن مسعود : إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك    | ۲•۸   |
| لزيادة من الثقة مقبولة                                        | 4.4   |

| اختلافهم في حديث قتادة في استسعاء العبد المنصف                     | ٠١٢   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| اختلاف البخاري ومسلم في هذا الحديث                                 | 117   |
| النوع الرابع عشر: معرفة التابعين                                   | 717   |
| علة حديث ابن مسعود: خير الناس قرني، وهو في مسلم                    | 717   |
| طبقات التابعين                                                     | 717   |
| آخر الصحابة موتا في الأمصار                                        | 317   |
| الفقهاء السبعة                                                     | 710   |
| المخضرمون وكتاب مسلم بن الحجاج فيهم                                | 717   |
| طبقة ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه         | 111   |
| طبقة تعد في التابعين وليس لها سماع من أحد من الصحابة               | 414   |
| طبقة عدادهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة           | 414   |
| النوع الخامس عشر : معرفة أتباع التابعين                            | ۲۲.   |
| جماعة تشتبه أساميهم على المتعلم فيظنهم من التابعين                 | 177   |
| النوع الخامس عشر: الأكابر عن الأصاغر                               | 377   |
| شرح هذه المعرفة                                                    | 377   |
| النوع الثاني: وهو كبر القدر والمكانة                               | 770   |
| تصحيح حديث عائشة: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس | 777   |
| منازلهم، ونقل عن ابن الصلاح فيه                                    |       |
| ابن بطة اثنان أحدهما بضم الباء والآخر بفتحها                       | 777   |
| النوع السابع عشر: معرفة أولاد الصحابة                              | 444   |
| أولاد سيد البشر صلى الله عليه وسلم                                 | 444   |
| أولاد ابي بكر الصديق وعمر الفاروق                                  | 177   |
| النوع الثامن عشر: معرفة الجرح والتعديل                             | 377   |
| تعريف بكتاب المزكيين لرواة الأخبار                                 | 377   |
| أصل عدالة المحدث                                                   | 377   |
| اختلافهم في أصح الأسانيد                                           | 740   |
| أصح الأسانيد في نقد الحاكم                                         | ۲۳۸   |
| أوهى الأسانيد في نقد الحاكم                                        | ٠ ٤ ٢ |
| النوع التاسع عشر: معرفة الصحيح من السقيم                           | 780   |

| 750         | علة حديث: صلاة الليل والنهار مثني مثني              |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 7 2 9       | التوقف في أحاديث غريبة تروى بأسانيد على شرط الشيخين |
| 404         | صفة الحديث الصحيح                                   |
| Y07         | النوع العشرون: معرفة فقه الحديث عن أهل الحديث       |
| 401         | فقه الإمام الزهري                                   |
| ٠,٢٢        | فقه يحيى بن سعيد الأنصاري                           |
| 777         | فقه الأوزا <i>عي</i>                                |
| 777         | شرح مقولة: السنة قاضية على الكتاب                   |
| 377         | فقه ابن عيينة                                       |
| 977         | فقه ابن المبارك                                     |
| 777         | فقه يحيى بن سعيد القطان                             |
| 777         | فقه ابن مه <i>دي</i>                                |
| ٨٢٢         | معرفة ابن مهدي بالعلل                               |
| **          | فقه یحیی بن یحیی التمیمی                            |
| 777         | فقه أحمد بن حنبل                                    |
| 377         | فهرست مصنفات ابن المديني                            |
| 200         | فقه <u>م</u> حیی بن معین                            |
| 777         | أبيات في الدفاع عن ابن معين                         |
| <b>YVV</b>  | فقه ابن راهویه                                      |
| <b>YY</b> A | فقه محمد بن يحيى الذهلي                             |
| ۲۸۰         | فقه الإمام البخاري                                  |
| 171         | حديث أبي الزعراء عن ابن مسعود                       |
| 414         | فقه أبى زرعة وقصة وفاته                             |
| 440         | فقه أبي حاتم                                        |
| 7.4.7       | فقه إبراهيم الحربي                                  |
| 444         | فقه مسلم بن الحجاج                                  |
| 44.         | فقه محمد بن إبراهيم العبدي                          |
| 797         | فقه عثمان بن سعید الدارمی                           |
| 498         | فقه محمد بن نصر                                     |
|             |                                                     |

| 790        | فقه النسائي                                          |
|------------|------------------------------------------------------|
| 797        | مكان وفاة النسائي وكيفية استشهاده                    |
| 444        | فقه ابن خزيمة                                        |
| 4.4        | النوع الحادي والعشرون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه     |
| 4.8        | مناقشة الحاكم في إيراده حديث ابن عكيم في المنسوخ     |
| T • A      | مناقشته في إيراد حديث ابن عمر الميت يعذب ببكاء أهله  |
| 41.        | النوع الثاني والعشرون: معرفة الألفاظ الغريبة         |
| ٣1.        | أول من صنف فيه                                       |
| 411        | غلط الحاكم في تفسير الدخ بالجماع                     |
| 77.        | النوع الثالث والعشرون: المشهور من الأحاديث           |
| 44.        | النوع الأول: مشهور على ألسنة العوام ولو لم يكن صحيحا |
| 411        | المشهور المخرج في الصحيح                             |
| 440        | المشهور الاصطلاحي                                    |
| 777        | النوع الرابع والعشرون: الغريب من الحديث              |
| 277        | غرائب الصحيح                                         |
| 444        | غرائب الشيوخ                                         |
| <b>rr.</b> | غرائب المتون                                         |
| ٣٣٣        | النوع الخامس والعشرون: معرفة الأفراد                 |
| ٣٣٣        | النوع الأول: أفراد أهل المدن عن الصحابة              |
| 48.        | النوع الثاني: أفراد الرواة عن الأئمة                 |
| 788        | النوع الثالث: افراد أهل المدن عن بعضهم بعضا          |
| 404        | من أمثلة الأفراد مما لم يذكره الحاكم                 |
| 408        | النوع السادس والعشرون: معرفة المدلسين                |
| 408        | كراهية التدليس                                       |
| 400        | من دلس عن الثقات                                     |
| 707        | النوع الثاني من المدلسين                             |
| 809        | من دلس على أقوام مجهولين                             |
| 471        | التدليس بتغيير الأسامي والكني                        |
| 478        | حديث دلسه ابن إسحق                                   |
|            |                                                      |

| <b>۴</b> ٦٦      | الجنس الخامس من المدلسين                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> ٦٨      | الجنس السادي من المدلسين                                      |
| ٣٧٠              | فوائد في الذين رووا عمن لم يدركوا                             |
| ۳۷۳              | بلاد المدلسين                                                 |
| 440              | الباغندي أول من سن التدليس ببغداد                             |
| ۳۷٦              | النوع السابع والعشرون: معرفة علل الحديث                       |
| ۳۷۸              | قصة مسلم مع البخاري في تعليل حديث كفارة المجلس                |
| ۳۸۳              | الجنس الثاني من العلل                                         |
| ۳۸٤              | الجنس الثالث                                                  |
| ٣٨٥              | الجنس الرابع منه                                              |
| ۳۸۷              | علة حديث: كانت لغة إسهاعيل قد درست                            |
| <b>797</b>       | الجنس العاشر                                                  |
| 448              | النوع الثامن والعشرون: معرفة الشاذ                            |
| 448              | تعريفه                                                        |
| ۳۹٦              | حديث قتيبة بن سعيد مثال للشاذ واختلافهم فيه                   |
| ٤٠٠              | الحكم على حديث خرجه البخاري بالشذوذ                           |
| ٤٠١              | النوع التاسع والعشرون: معرفة سنن يعارضها مثلها                |
| <b>٤ • • • •</b> | أمثلة هذا النوع                                               |
| 113              | النوع الثلاثون: معرفة الأخبار التي لا معارض لها               |
| ٤١٧              | النوع الحادي والثلاثون: معرفة زيادات ألفاظ فقهية يتفرد به راو |
| £ 1 V            | العلماء الذين نبغوا في هذا الفن.                              |
| ٤١٨              | أمثلة هذا النوع                                               |
| ٤٣٠              | النوع الثاني والثلاثون: معرفة مذاهب المحدثين                  |
| 133              | شرح مذاهب المحدثين                                            |
| 254              | النوع الثالث والثلاثون: مذاكرة الحديث                         |
| £ £ V            | تكلم أبي على النيسابوري في الطبراني والجواب عليه              |
| £ £ A            | مذاكرة مع الحافظ السبيعي، وغلط المصنف في اسمه                 |
| 808              | النوع الرابع والثلاثون: معرفة التصحيفات في المتون             |
| 277              | النوع الخامس و الثلاثون: معرفة التصحيفات في الأسانيد          |

| مناقشة الحاكم في تصحيح اسم عبدالعزيز بن قرير شيخ مالك               | 277   |
|---------------------------------------------------------------------|-------|
| مثال لتصحيف سمعى                                                    | 173   |
| النوع السادس والثلاثون: معرفة الإخوة والأخوات                       | 2 1   |
| ما يستفاد من الأخوين في أتابع التابعين                              | ٤٧٨   |
| الإخوة من علماء نيسابور                                             | ٤٨٠   |
| النوع السابع والثلاثون: من ليس له إلا راو واحد من الصحابة ومن بعدهم | 243   |
| مثاله في الصحابة                                                    | 113   |
| من الصحابة جماعة لم يرو عنهم إلا أولادهم                            | ٤٩٠   |
| مثاله في التابعين                                                   | 1.9.3 |
| مثاله في أتباع التابعين                                             | 294   |
| حكم هذا النوع                                                       | 290   |
| النوع الثامن والثلاثون: معرفة قبائل العرب وأنساب الرواة             | 891   |
| معرفة نسخة للعرب وقعت إلى الى العجم                                 | 0 . 5 |
| معرفة شعوب القبائل                                                  | ٥٠٧   |
| الاختلاف في سبب تسمية العلوية بهذا الاسم                            | 0.9   |
| شعب مؤتلفة في اللفظ مختلفة في قبيلتين                               | 01.   |
| محدثون عرفوا بغير قبائلهم                                           | 017   |
| النوع التاسع والثلاثون: معرفة أنساب المحدثين                        | 018   |
| نسب الخلفاء الراشدين                                                | 04.   |
| غلط الحاكم في نسب مالك بن أنس                                       | 040   |
| روايات تجمع الأنساب                                                 | 270   |
| النوع الأربعون: معرفة أسامي المحدثين                                | 04.   |
| خطأ أبي حنيفة في حديث عبدالله بن شداد أبي الوليد وبحث ذلك           | 041   |
| معرفة الأسامي المنفردة                                              | 570   |
| النوع الحادي والأربعون: معرفة الكنى                                 | 0 £ £ |
| الكنية التي نهي النبي عن التكني بها واختصاص على بها                 | 001   |
| النوع الثاني والأربعون: معرفة بلدان الرواة وأوطانهم                 | 770   |
| من سكن الكوفة من الصحابة                                            | 370   |
| من سکن مکة منهم                                                     | 077   |

| ي نزل البصرة منهم 💮 🔥                                                   | 17       |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| ينس الثاني من معرفة أوطان الرواة ٣٠٪                                    | 14       |
| نس الثالث قوم تغربوا عن أوطانهم فنسبوا إليها ٢٠                         | /٦       |
| وع الثالث والأربعون: معرفة الموالي من رواة الحديث 🔨                     | <b>/</b> |
| وع الرابع والأربعون: معرفة أعمار المحدثين ٨٠                            | ٨٨       |
| ختلاف في سن المصطفى وخلفائه                                             | ٨٨       |
| اريخ مهمة رواها الحاكم على الوجه                                        |          |
| وع الخامس والثلاثون: معرفة ألقاب المحدثين                               | •        |
| ل لقب في الإسلام لقب الصديق                                             | •        |
| وع السادس والأربعون: رواية الأقران بعضهم عن بعض                         | ٩        |
| ينس الأول: المدبج                                                       | 9        |
| ينس الثاني: غير المدبج                                                  | •        |
| وع السابع والأربعين: معرفة المتشابه من قبائل الرواة وبلدانهم وأساميهم ٣ | ۳        |
| ينس الأول: معرفة المتشابه من القبائل                                    | ٤        |
| ينس الثاني: معرفة المتشابه في البلدان                                   | 1        |
| ينس الثالث: المتشابه في الأسامي                                         | ٤.       |
| منس الرابع: المتشابه في الكنى                                           | . 1      |
| ينس الخامس: المتشابه في صناعات الرواة                                   | 7        |
| ينس السادس: قوم يرويو عنهم واحد فيشتبه على الناس كناهم واساميهم         | 9        |
| ينس السابع: قوم تتفق اساميهم وأسامس آبائهم                              | 7        |
| وع الثامن والأربعين: مغازي النبي صلى الله عليه وسلم                     | ٤.       |
| وع التاسع والأربعين: معرفة الأثمة الثقات بمن يجمع حديثهم للحفظ          | •        |
| وع الخمسون: الأبواب التي يجمعها أهل الحديث للمذاكرة بها ٧               | .٧       |
| وع الحادي والخمسون: جماعة من الرواة لم يحتج بحديثهم ولم يسقطوا ٣        | ٣        |
|                                                                         | •        |
| رح العرض وبيان تخليط الحاكم فيه                                         | •        |
|                                                                         | 0        |
|                                                                         | ٧        |
| ههارس ۹                                                                 | ٩        |